

دُ رَسَعَتُ ادَ نَتَ مُطْبَعَ بِهُانِيَّة ١٣١٢

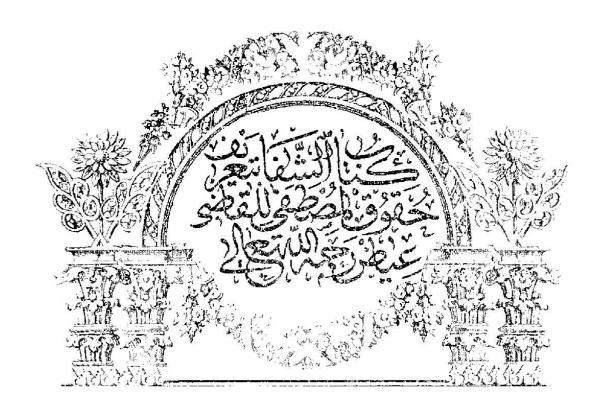

الْجُزْقُ الْآوَلُ وَلَكِيمُ إِنْجُزُوْ النَّانِ وَاوَلَهُ الْعِسْمُ النَّانِ فِلَكِيمُ الْجُزُوْ النَّانِ وَاوَلَهُ الْعِسْمُ النَّانِ فِلَا يَعِينُ عَلَى الْأَلَامُ الْخُلْضِيدِهُ

> دَ رُسَعَتَ ا دَ نَتَ مُطْبَعَ بِهِمْانِيَّة ۱۳۱۲

لَّذِهِ عَلَىْ مِأْكُمْ لِمُ الْكُنْفَرِدِ مَا بِسْمِهِ ٱلْأَسْ حَيْ ٱلَّذِي لَيْسَا دُونَكُمُنْ تَهِي وَلاُورًا الظاه لإتَّخْتُالاً وَوَهُمَّا الْمَاطِنَّ فَتَدُسَّا لَاعُدُمَّا كْلَسَىٰ دَحْمَةً وَعَلِمًا وَكَسْبَعَ عَلِي وَلَيَا ثِهِ نِعَمَّا عَلَمًا عِلَا وَفَهُمَّا وَأَقُوا هُوْيَقِنَّا وَعَزْمًا `وَاشْنَدْهُمْ بِهِمْ رَأْفَهُ زَكَاهُ رُوعًا وَجِسْمًا وَحَاشًا وْعَنْمًا وَوْضَمَّا

وَلَاوَهُمَّا نُعُتْمًا الشفاوة بيني وضحية بيني وضحية بعنائية بعنائية بعنوية بعنوية بعنوية بعنوية

عِكُمَةً وَخُكُمًا وَفَتَهُ بِهِ أَعْيُنَّا عُنْيًا وَقُلُولًا غُلْفًا وَإِذَا نَاكُمُمَّا ۗ فَأَمَنَ بِهِ وَعَزَّرَهُ وَنَصَرُهُ مَنْ جَعَا اللهُ لَهُ فِي عَنْمِ الْسَعَادَةِ قَيْمًا ۗ وَكُنَّتَ بِهِ وَصَدَ فَعَنْ أَيَايِهِ مَنْ كَتَا لِللَّهُ عَكَنُهُ الشُّقَاءَ حُمَّاً وَمَرْكَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْلَىٰ صَا اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَمُ صَلُوةً تَمَنُو ُ وَتُنْسِي وَعَلَى الْهُ وَسَ تَسْلُماً اَمَّابِعُدُ اَشْهُ قَالِلَهُ قَلْي وَقَلْكُ بِأَنْوَا رِالْبَ وَلَطَفَ لِي وَلَكَ بِمَالَطَفَ بِأَوْلَمْ إِيْرِالْمُتَّقَينَ الْدَّنَ شَرَّةِ للهُ بِنْزُلِ قَدْسِهِ وَأَوْحَسَنَهُمْ مِنَ الْحَلْمَقَةِ مَأْنُسُهِ مَعْبِفَتِهِ وَمُشْاهَدَةً عَجَائِبِ مَكَكُونِيهِ وَأَثْارِقُدْرَ مَلَا قُلُونُهُ مُعَرَّاً وَوَلَّهُ عُقُّو لَمَ فِي عَظَمَتُهُ حَيْرًا لْوَاهَمَهُمْ بِهِ وَاحِلًا ۚ وَكُرْرَوْا فِي لَدَّارَيْنَ غَنْرُهُ مُسَاهِدًا بمُسَاهَدَةِ جَمَالِهِ فَجَلَالِهِ يَتَنَعَّوُنَ وَيَهُنَّانَا رِقَدْرَتِ عَظَمَنهُ مَيْرَدُ دُونَ وَبالانِفَطَاعِ الْبَهِ وَالتَوكَالِ زُوُنَ ﴿ لَهُمِينَ بِصَادِقِ فَوْلَهِ قُلَاللَّهُ تُرَّذُ زُهُمُ ۗ بِمْ مَلِعَبُونَ فَانَكَ كَرَرْتَعَكَى ٱلسُّوْ ٱلْ فِي مَحْمَهُ إِ يَّمُ التَّعْرِيفَ بِقَدْرِالْمُعْسِطَةِ عَكَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّهَ بَجِبُ لَهُ مِنْ تَوْقِيرُ وَإِكْرَامِ وَمَاحُكُمُ مِنْ لَمْ يُوفِّ وَإِ عَظٰدِ ذَلِكَ الْقَدْرُ أَوْقَصَرَ فِي حَقَّ مَنْصِبِهِ الْجِلَدِ فْرِوَانْ أَجْمَعَ لَكَ مَا لِأَسْلَافِنَا وَأَيْمَتِّنَا فِي ذَلِكَ مِرْمَعَتَ

بيل صُورِوا مثالِ فاعكم أَكْرَمُكَ للهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرًا إِمْرًا وَازْهَ فَتَبَىٰ فَهَا نَدَبْتُنَوَ الْكَ وَارْقَيْتَنَى عَاكَلْفَتَهُ مُرْتَقًاصَعْنًا فَأَنَّا لُكَ كُلَّمَ فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِ يَقَتَّبُرَ رَاضُولَ وَٱلْكُنْيَّةُ فَيَعَنْ عَوَامِضَ وَدَقَالَةُمَ لْحَقَانِقِ مِمَا يَجِبُ لِلنِّبِي وَيُضَافُ إِلَيْهِ ۗ ٱوْكَيْسَعُ ٱوْجُورُ عَكَيْهِ وَمَعْرِفَةَ النَّتِي وَالرَّسَوُلِ وَالرِّسَالَةِ وَالْنُنُوَّةِ وَالْحَكَةِ وَلِكُنَّاهُ وَحَصَائِصُ هِذُهُ الدَّرَحَةِ الْعَلَيَّةِ وَهُرُنَّامَ الْكَارِحَةِ الْعَلَيَّةِ وَهُرُنَّامَ الْمُاصِ مِهِ يَحَارُفِهَا الْقَطَا وَتَقَصُّرُهُا الْمُخْطَا وَيَعَاهِمُ إِنَّهُ فيكاالكَعْلاَمُوان لَهُ تَفْتَدُنعَكُم عِلْمُ وَنَظَيْسَ دِيدٍ وَمَكَاحِضُ نَزِلَ بِهَا الْآفْتَ لَمْ مُرَانٌ لَمْ تَعَنْتُمَدُّ عَلِيْ بَوْ فِيقِ مِزَالِلَهِ وَتَأْسِدِ لَكَمَّ لِمَا رَكُوْتُهُ لِي وَلَكَ فِي هُذَا الْشُؤْالِ وَالْجُوَابِ مِنْ نَوَالِ وَتَوْابِ بِتَعَرْيِفَ قَدْسَ الْبَحَسِيرِ وَخُلْقِهِ الْعَظِيم وكازخك أنصه التي كريجت تمع فتل في مخلوق وَمَأْنُدَأَنُ اللَّهُ مُعَالِيٰ بِهِ مِنْ حَقِّهِ الَّذِّي هُوَٱرْفَعُ لَكُعَوُو لدَسْتَدَعْنَ الَّذَينَ اوْيَوْ الْكِكَأْتِ وَيَزْدْادَالَّذَينَ امْنُوااعْانًا آخَذَ اللهُ كَعَالَىٰ عَلَى إِلَّذَ مَنَ أَوْتُواالُّكَّاتِ لَتُكَاتَ لَتُكَاتَ لَتُكَاتُ لَلنَّاسِ وَأ تَكْمَةُ وَلَهُ وَلَمْ اَحَدَّنَا بِهِ الْوَالْوَلِيدِهِ شَا مُنْ أَحْدًا لْفَقِيهُ رَجَّ

ؠڽؽؘٲڡؙؙٲڵؘڋؽؘ

بعثره ۱۲۰۶ آوپدم نضره

لله صَلِّ إللهُ عَلَيْهُ وَسُ مِمْنْ فَارِيَوْمَ الْقَيْمَةِ فَيَادَرْتُ إِلَيْ كُنَّتُمْسُلِفِرَةٍ عَزْوَحُ مُؤَدِّمًا مِنْ دِ لَكَ الْحُقَّ الْمُفْتَرَضَ اخْتَلَامُتُمّا عَلَى لِمَا الْمُرْءُ بَصِيدَ دِهِ مِنْ شُغُلِ لْيُدَنْ وَالْيَالِ بِمَا طَبِوٍّ فَيْهُ مِ التَّقَوْ مُرِالِيٰ اَسْفَا سِنْفُلْ وَلَوْاَرَا دَاللَّهُ فَلَيْدَ بَنَّمَ سِوى حَضَرَةِ ا وككانعكثه بخويضته وَيُّهُ وَرُواء اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ وَكُمْ النَّوْمَيْثُ تَعْرِيكُ وكحلصت

لْقِيسْتُمُ الْأُوَّلُ فِيغَظِمِ الْعَكِيِّ الْأَعْلِيَافِكُ فِي أَوْرَهِ فَاالْبَتِّيِّ قُولًا وَفَعْ لَلَّ وَتُوحَّهُ الْكَ لَامُ فِيهِ فِي رُبُعَ إِنْ الْوَابِ ايُلُ لاَوَّلُ فِي شَنَانُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰهُ وَاظِّمْ البِرهِ بِعَظِهُ قَدْرِهِ لَدَيْهُ وَفِيهِ عَشَيْرٌ ۚ قَصُولًا لبَ اجْ النَّابِي فِي تَكْمِيلِهِ تَعَالَىٰ لَهُ الْحَاسِنَ خُلْقاً وَخُلْقاً نِهِ جَمَعَ الْفَكَ أَثِلَ لَدِينِتَةِ وَالدُّنْيُونَةِ فِهِ نَسَقًا وَفِيهِ مُ النَّالِثُ إِنَّ فَهَمَا وَرَدَ مِنْ صَحِيمِ الْأَخْارِ وَمَشْهُهُ , وَ مِرَقَدُرهِ عِنْدَرتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَمَلْخَصَّهُ اللهُ بِهِ فِي لِمَارَيْنِ ك امَّته وَفيه النَّاعَشَهُ فَصَالًا بْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ الْمِي عَلَى مَدَّيْهِ مِنَ الْإِمَاتِ \_ وَشَرَّفَهُ مِهُ مِنَ الْحُنَّصَا يَضِ وَالْكَرَامَاتِ مِسْتُ السَّابِي فِيمَا يَحَثُ عَلَمُ الْأَنَامِ مِنْ حُبِقُوقِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ وَبَرَّتَ ۖ الْقَوْلُ فِيهِ فِي رَبْعِكَ ٱبْوَابِ الْيَا يُنَالْأُوَّلُ فَى فَسُرْضِ الْإِيمَانِ بِهِ وَوَجُوبِ طَاعَتِهِ وَالْبَاعِ سُنَّنَه وَفيهِ خَمْسُكُ فَصُولِ \_\_\_ السّائَ النَّافِ فَى لَزُوْمِ مَحْتَبَتَهِ وَمُنَاصَحَتِهُ وَف

١

َبُ لِتَالِثُ فِيعَظِيرِ آمْرِهِ وَلَرْوُمِ تَوْقَ وَهٰنَاالْفِسْمُ آحْكَ مَكُ اللهُ نَعْالِيْ وَلُمَا ثُمُراً هٰذِهِ الْأَنْوَابِ وَمَا فَكُمُ كَالْقُوَاعِدِ وَالْتُمْ مِبِيَاتِ وَالدُّلَّا ثُلُ عَلَى مَا نُوْرِدُ ذُ وَهُوَ الْمُأَكِّرُ عَلَىٰ مَاتَعُكُ وَالْمُخَرُّ ه مزَ النَّكُتُ الْمُتَّاتُ هْ ذَا الْتَأْلِيفَ وَعُدَهُ وَعُنَدَا لَتَقَصِّي لِمَوْعِدَتِهِ كيتبرق صدرالعدواتلف بن لْوُمِن مِالْمُقَانِ وَتُمَارُ أَنُوْأَرُهُ وَجُوْلِكُوكُ لقول في العضهة وقيه م عَكَنُهُ مِنَا لْأَعْرَاضِ الْبَشَرَيَّةِ وَفِيهِ تِسِنَعَةَ فَصُولِ القيشم الرَابع في تَصَرُّفِ وُجُودِ الْأَخْكَامِ عَلَى مَزْ تَــَا

مِزَالْفَاهِمِ

لَكُواللَّهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمْ وَيَنْقَسِمُ الْحَكَلَامُ فِي في سَان مَاهُو كَيْحَقُّهِ سَتَّ بَعَرْبِضِ } وْنُصَّ وَفنهِ عَشَرَةٌ فَصُولِ ا كِالنَّا فِي لِهِ خُكُمُ شَانِنِهِ وَمُوَّدِيهِ وَ وَعُقُوسَنهِ وَدَكُرا سُتِتَاسَهِ وَالصَّلُوٰ ةِ عَكُمُهِ وَوراَتُنه دُه الْمُسْتَلَة وَوَصْلَةً لِلسَابَكُ اللَّذَينُ قَبْلُهُ فِيحُدُ إِلَّهُ نَعَا لِي وَرُسُكُهُ وَمَلَكَّكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهِيكُمْ وَصَحْبَهُ وَاخْتُصِهُ الْحَكَلَمْ يَنْتِي الْكِيَّاكِ وَتَتَمَّالْاَفَتُمُ خمسة فضول وبتمامها لابْوَابُ وَمَلُومُ فَيْ فَيْ كُرِّهِ الْأَيْمَانِ لَمْعُمُ مُنْكُرُةً " تَزُيخُ كُلُّ إِلَيْسِ وَتَوْضِحُ كُلُّ ةٌ وَيَعْصُ عَنِ إِلِحاً هلينَ وَما للهُ تَعَالَىٰ لِاالْهُ سِبُوا فِ تعظيم لعَلَى الأَعْلِ الْقَدُ رَالْصُ طُفَاصَ عَلَنَهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّا وَفِعِثُ لَا قَالَا لْفَصَّمَهُ الْقَاضِي آلِامْ الْفَصِيْلُ وَفَقَادُ اللهُ تَعَالَىٰ وَسَدَّدَهُ لَا خَفَاءً عَلَمَ شُسْتًا مِنَالِعِلْم مِنْ عِظْمِ بِعَظٰئِمِ

وَلَكُذُ لِيْهِ

ٷؙ<u>ڵڂ</u>ۣڵٳڶۣ

مَنْعَاضَرَهَا اَذْرَكْهَا عِلْمُ البِقَادِ اَنْوَارْهَا اَنْوَارْهَا

قَدْرَنَبِيّنَا صَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَخُصُوصِتِهِ إِنَّا ﴾ بفَضّاً إِنْ وَهُمَا مِن وَمَنَاقِبَ لا تَنْضَعُ للهِ مَامِ ٨ مِنْ عَظِيمِقَدْره بِمَا تَكُلُّعَنْهُ الْأَلْسِينَةُ وَالْاقَالَامُ فَيْنَامَاصَرَّحَ بِهِ تَعَالَىٰ فِيكِتَا بِهِ وَيَنَّهُ بِهِ عَلَى حَلْبَ ابه وَاثْنَىٰ بِهُ عَلَمْهُ مِنْ اَخْلَاقِهِ وَادَابِهِ ۚ وَحَصَّ الْعِبَادَ عَلَمَ الْمَرَامِهِ وَتَقَلَّدِا يَجَابِهِ فَكَانَ حَلَّجَلَا لُهُ هُوَالَّذَي تَفَصَّا وَأُولَىٰ ثُمَّ طُهَرُورًا كُنَّ ثُمَّ مُدَحَ بِدَلِكَ وَأَنْحَىٰ ثُمَّ أَثَا بَ عَلَىٰهِ الْجَزَّاءَ الْأَوْفِ فَا ۖ فَلَهُ الْفَصْلُ مَنْ أَوْعَوْدًا وَالْحُدُّاوُكُ وَأَخْرَىٰ وَمِنْهَا مَا أَنْرَزَهُ لِلْعِنَانِ مِنْجَلْق عَكَمَ أَتَتِمْ وُجُوهِ الْحَكَمَالِ وَلَلْكِلْ لِ وَتَخْصِيصِهِ بِالْحَاسِرِ وَالْأَخْلَا وَالْحَبَيْدَةِ وَالْمُنَاهِا لَكُرَّمَةِ وَالْفَصَائِلُ لَعَدِيدَةِ وَتَأْسِدِهِ بِالْمُعْدِاتِ الْسَالِمَ هُمَةِ وَالْهَرَاهِ مِنْ لُو اَضِحَةٍ ﴿ وَالْكَوَامَاتِ الْمُتَنَةِ الَّهِيَ شَاهَدَهَامُ مُعَاصَرَهُ وَرَأُهَامَ أَدْرَكَ وُعَلَّمَا عُلَمُ نَصَىٰ مَوْجَاءَ مَعْ كُنُ حَتَّى الْنَهَى عَلَمْ حَجَمِيقَهِ ذَكَاكَ إِلَيْنَ وَفَاضَتَ أَنْوَارُهُ عَكُنَّا صَلَّا اللهُ عَكُنَّهُ وَسَلَّمَ كُتُ حسيدكنا القاضي الشهبذا توعل الخسائن بز الْحَافِظُ قِرْاءَةً مِنْ عَلَيْهِ قَالَحَدَ ثَنَااً نَوُ الْحُسَنَ الْمَارَكُ بْنُ بَدِالْجَنَّارِ وَٱبْوَالْفَصْرَا مُمَدِّنْ ضَرْوُنَ فَالْأَحَدَّنَّا ٱلْوُتَعَلِّمَ

. ¬₁

الْعَدَادْيَ قَالَحَدَّنَا ٱبُوْعَلَى لِسِّنْحَةِ فَالْحَدَّنَا مُحَدَّبُنَا مُحَدَّبُنَا مُحَدَّبُنَا مُحَدَ مُحْدُونِ قَالَ حَدَّنَا الْوَعِ مَسَدِيْنُ سَوْرَةَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّ نَتَ نَصُو رَحَدُ تَنَاعَنُهُ الرِّزَّاقِ إِنَّانَا مَا مُعْمَرُعُنْ قَتَادٌ مَ ينس رَضَيَ إِنلَهُ مُعَنْدُ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّمٌ اللَّهُ مُعَكَّدُهِ وَيَسَكُّمُ اق لَـُنكَةُ ٱسْرِي بِهِ مُلْكِعًا مُسْرَحًا فَاسْتَصْعَتَ عَلَتْ لَ لَهُ جِنُرِ الْمُحْتِدَةُ مَا يَفْعَهُ إِنَّا فَيَا رَكُكُ أَحَذَا كُومُ عَلَى اللَّهِ منْذْ قَالَ فَا زُفْضَا عَكُرُ قَالًا لِلْأُوَّلُ فِي تَنَاءِ اللَّهِ يَعَالِيٰ عَلَيْهِ وَاظْهَارِهِ عَظِيمَا دَيْهُ اعْلَمْ أَنَّ فِي كِتَأْبِ اللَّهِ الْعَزِيزِ أَمَاتِ كَبْيِرَةً مُفْصِحَةً المضطفيضكا الله عكنه وستكر وعتعاسنه ج وَ تنويهِ قَدْرِهِ اعْتُمَدُّنَا مِنْهَا عَلَمَا ظَهَرَ مِنَاهُ وَيَا نَحْمُواْهُ وَجَمَعُنَا ذَلَكَ فِي عَشَرَةٍ فَصُولِ لْفُصِّتُ لَالْأَوَّلُ فِي مَا لَجَاءً مِنْ ذَلِكَ بَحِي الْكَبْحِ وَالنَّنَاءِ وتعناد المحأسن كقوله تعانى لقد خاء كثر تسولت إَنْفُنِكُمُ الْآيَةُ قَالَ السَّكُمُ وَتَنْدِيُّ وَقَرَّا بَعْضُهُمْ مِنْ إِنْفُسَ بِفَتْهِ الْفَاءِ وَقِرَاءَ أُلْكُرُهُ وُرِبِالِصِّيمَ قَالَا نْفَعِيهُ الْقَ رُوالْفَصِّ اوَقَفَهُ اللهُ بَعَالَ اعْلَى اللهُ نَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اَ وْاهَ لُمَّكُمَّةُ اَوْجَهِيعَ النَّاسِعَلَى خَيِلاً فِي الْفُسِرِينَ مَنِ الْمُوْاءُ بهنا الخطا سأنة بعَتَ فِيهِ مُرسَولًا مِنْ أَنْفُ مُرْبِعُ فُوْتُهُ

يَحَيَقُونَ مَكَانَهُ وَبَعِنْكُونَ صِدْقَهُ وَآمَانَتُهُ فَلَايِتًا كَذِب وَيَزْكِ النَّصِيحَةِ لَمَهُ لِكُوْنِهِ مِنْهُمْ وَٱنَّهُ لَمُ لَتَ لْعَرَبِ قَبِيلَةَ لِلْأُوكَاعُلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَكَنَّهُ وَسَكَّ ولَادَ فَمَ أَوْقَرْ آمَةٌ وَهُوعِنْكَا بْنِعَبَاسِ وَغَيْرِهِ مَغْنَيْ قُولِهِ بَعَ الْفَيْرِوَهْدِ وَبِهَا بَهُ الْمُأْتِحُ ثُمْ وَصَفَهُ بِعُدُ بِأُوْكِ مِنكَ ثُرَة مِنْ حُصِه عَاهِدُ خُرَاهُمْ وَعِنَاتِهِ عَلَيْهِ وَرَأْ فَيْنِهِ وَرَحْمَنِهِ بَهُوْمِينِهُمْ قَالَهُ فِي ٱعْطَا ٥ُ اسْمَى مِنْ اَسْمَا مَرُ وَفُنْ رَجُونُ وَجُهُمُ وَمِثْلُهُ فِي إِنَّا قَوْلُهُ بِعَالِي لَقَدْمَنَّ لِيَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْدِبَعِتَ فِيهُمُ رَسَوُ مِنْ أَنْفُسِهُمْ الْأَبَةُ وَفِي الْأَبَةِ الْأَخْرِي هُوَالَّذِي يَعِتَ فِي أَلْهِ رَسُولًا مِنْفُوْ الْأَبَدُ وَقُوْ لُهُ بَعَالِيْ كَارْسُلْنَا فِصِحْمُ رَسُولًا يَةُ وَرُويَعَنْ عَلَمْ إِبْنِ أَنْ طَالِبِ رَضِيَا لِللَّهُ عَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَوْلهِ بَعَالَىٰ مِنْ الفَيْتِ قَالَ بِسَيَا وَصِهُ } وَحَسَياً لَدُسُ بِفِي إِمَا ذُهِ مِنْ لَدُ خَمْسَيَهَائِذِ أُمِّرِهُنَا وَجَدْتُ فِهِنَّ سِفَاحًا وَلَاشَيْئًا مِّمَا أهلتة وعَنابْ عَتَاسِ رَضَى لِلهُ عَنْهُما فِي قُولِهِ تَعَا

ر آر کاری

ز آخ حک

وَتَقَلِّكَ فِي السَّا جِدِينَ قَالَ مِنْ بَيِّ إِلَىٰ نَيِّحَتَّىٰ أَخْرَجُمُّكُ نَدُّتًّا وَقَالَجَعْفُ إِنْ مُجَالِكُمْ اللَّهُ لَعَالَىٰ عَيْ إِخَلْقَادِ عَزْ طَاعِيَّهِ ذَلِكَ لَكُيْ يَعَلَى النَّهُ وَلَا يَنَالُونَ الصَّفْوَ مِنْ خِذْمَتِهِ فَأَقَامَ بَكُيْ نَلُوقًا مِنْ جِنسِهُم فِي الصَّوْرَةُ ٱلْكَلَّكُ مُوْبَعْتُهِ الرَّأْفَةَ رَجَهُ إِلَى كُنَاتُهُ إِسَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَا طَاعَتَ كاعته وموافقته موافقته فقال تعالى من يطع الرسوك فَقَدْ اَطِياً عَ اللَّهَ وَقَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ هِمَا أَرْسَلْنَا لَكَ ٱلْأَرْحُمْة لَلْعَالَمُ قَالَ الْوَتَجُونُ مُنْ عَلَا هِمِ رَبِّنَ اللهُ تَعَالَىٰ فَيِّكًا صَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ بزينة الرَّحْمَة فَكَانَ كُوْنَهُ رَحْمَةً وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتُهُ رَحْمَةً عَكَمَ الْخَلَةِ فَمَدِّ أَصَالَهُ شَيْحٌ مِنْ رَحْمَتُهِ فَهُوَ النَّاحِي فِي الْدَارَيْنِ نْ كُورُ وَالْواصِ أَفِهِمَا الْأَكُابُ فِي لَازُكِا زَاللَّهُ الي يَمَوُّ لُ وَمَا اَرْسُلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْغَالَمَ مَنْ فَكَانَتُ حَلُوتُهُ رَحْمَةً وَمَانُهُ رَحْمَةً كَمَا قَالَهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رْجَازُ لَكُمْ وَمَوْ ذِيَّجَارُ لَكُو ۚ وَكُمَّا فَأَلَ عَلَيْهِ الْصَالُولَةُ والسَلَاهُ إِذَا أَرَا دَاللَّهُ رُحْمَةً لِأَمَّةِ فَيَصَّرَ بِينَهَا فَنَكَيَا فَعَكَلَهُ أَ لَمْ الْوَطَّا وَسَلَقًا وَقَالَ السَّمَ ۚ قَنْدِيُّ رَحْمَةً للْعَالَمَ بِنَهِي لِجِرّ وَالْإِنْسُ وَقِيلَ لِجَهُ عِلْخَلْقِ لَلْهُ مِنْ رَحْمَةً أَبَا لِمُهِ مَا يَهُ وَسَرْحِمَهُ لِلْمُنَا فَوْ لِمَا لَا مَا نِ مِنَا لَقَتِّلُ وَرَحْمَةً لِلْكُمَا فِرِبَتَأْجُيرُالْعَذَا بِقَالُ نُعَتَاسِ صَحَالِلَهُ عُنْهَا هُوَرَحْمَةً لْلُؤْمِنِ فَ ٱلْكَافِرِيَا ذُعْوُفُوا مَّا

د سٹیرو۔ محتصاد

*3. p* 

ابَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْأَمَمِ الْمُكَيِّدَ بَهِ وَخُبِكَيَّا تَالنَّيِّ وَسَلَّمَ فَالَهُجِبْرِيلَ عَكَنْهِ السَّلَامُوهَلُ صَالِكَ مِزْ ه مِ قَالَ بَعَتْ كُنْتُ آخْشُهُ الْعَاقِيَةُ فَأَمَنْتُ لِتُنَاءِ ن وَرُويَ عَنْ جَعْفَرِينَ مُعَيِّالْصَادِقِ فَوَّلْهِ تَعَالَا الْمُ لَكُ مِنْ اَصِعْهَا مِالْهِمَ مِنَ أَيْ مِكُ إِيمَا وَقَعَتُ سَالْاَمَةُ حُلِكُواْ مِي مُعَيِّدُ صَلِّى لِللهُ عَكَنْ، وَسَلَمْ وَقَا لِسَالِللهُ لَعَمَ الله نؤر المتماوات والأرض الآية فالأكف والنَّجُهُ مُر المراد بالتورالشان هُناكَيْرُنْ صَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُو تَعَالَىٰ مَتَكُنُورهِ أَيْ نُورُجِيدِ صَبَكِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَ لَـ بْنُ عَمَا لِللَّهُ الْمُعْنَى إِللَّهُ هَا دِي هُلَالْسَّمَهُ السَّوَالُا لَ مَثَلُ نُورُكُمَّةً لِهِ فَكَانَ مُسْتُوْدُعَّا فِي الْأَصَّالَاد شكاة صِفَتُهَا كَنَا وَآرَادَ بَالْمِصْسَاحِ فَلْمُهُ وَالرَّجَاجَةِ نَهُ وَكُوْكُتْ ذُرِّيَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحِ نُوقَادُمنْ سَيْحَةُ مُمَا أَرَكَدَ أَيْهِنْ بَوْ دِابْراً هِلْهُ عَلَيْهِا لَصَّمَ وَصَّرِبَ الْمُتَكُلُّ بِالشَّكِيُّ وَالْمُنَارِّكَةِ وَقَوْلُهُ لِيكَا ذُ زَيْتُ مِنْيُ أَيْ تَكَأَ دُنْبُوَّ وَمُحَلِّكُ لِللَّهُ عَكَمْ وَكُلِّكُ لِللَّهُ عَكَمْ وَكُلَّمْ لِبَيْنَ لِا قَنَا كَلاْ مَهَ كَهٰذَا لَزُّيْتِ وَقَدْ فِيلَ فِي هٰذِهِ الْأَيَّةِ غَيْرُهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ وَقَدْسَمَا مُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفَرْ إِن فِي غَيْرِهٰ ذَا الْمُؤْمِنِ

كَعْنُهُ الْأَحْبَارِ

بُوُرًا وَسَرَاحًا مُنْيِرًا فَقَالَ بَعَالَىٰ قَذَجَاءَ كُمُ مِزَ ٱللَّهِ بُوْرِ ۗ وَكَمَا فِي مُنْ فِي وَقَالَ بَعَا لِي إِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّمُرًا وكنذرا وكايعبا إلىالله باذنه وسيراجا منبرا ومنهنأ قَوْلَهُ نَعَالِيٰ ٱلْمِنْسَنْدَحُ لَكَ صَدْرَكَ إِلَىٰ إِخِرَالْسُورَةِ شَرَحَ وَيَتَعَ وَالْمُرَادُ مِالِطَهُدُوهُ فَا الْقَلْمُ قَالَا نُوْعَتَا بِسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَرَحَهُ بِالْابِسُلاْ مِهِ وَقَالَ سَهُلْ بِنُورَالِرِسَالَةِ وَقَالَ لَحْسَرُ مَا يَهُ وَخُكًّا وَعُلَّا وَقِسَا مِعْنَا وُ ٱلْمُرْبِطَهُمْ قَلْمَكَ حُتَّى لا يُؤْذِيكَ الْوَسَنُواسُ وَوَضَعْنَاعَنُكَ وَزُرَكُ الْذَي أَنْفَصَ ظَهِرَكُ مِيلً مَاسَكُفَمِنْ ذَنْكَ يَعْنَى قَبْ النُّنَّوَّةِ وَفِيلَ رَأَدَ نِقَالَ الْسَامِ الْحَاهِلَةُ وَقِدَا إِرَا دَمَاأَنْقَالُ ظَيْرُهُ مِنَ لِرَسَالَة حَيْجُ يَلْغَهَا حَكَاهُ الْمَاوَرُدِي وَالْتُكَارُ وَقِياعَهِمْنَاكُ وَكُولَا ذَلِكَ لَاَشْتَالِدَّ نَوْجُ طَهُ لِكَ حَكَا لَا السَّهُ وَنَدُّى وَرَفَعُنَا لَكَ ذ كُورِ وَقِيلَ إِذَا لَهُ يَعِينَى مِنْ أَدَهُ مَا لِنَبْوَةً وَقِيلَ إِذَا ذَكُرُتُ ذَكُرْتُ مَعِي فِي قَوْلُ لِأَ إِلْهُ إِنَّا اللَّهُ مُعَلِّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَقِيلَ فِي الْإِذَانَ قَا لَا نُفَعِينُهُ الْقَاصِي لَو الْفَضَالِ هِذَا تَقَرُّبُ مِنَ إِللَّهُ عَلَّا سُمُهُ لنبيته صكلي الله عكنه وسكم علىعظيم نعمه لديه وتغريف مَنْزَلَنْهِ عِنْدَهُ وَكُرَامَتِهِ عَلَيْهِ بِأَنْ شَرَحَ فَتْلَبُهُ لِلابِحَانِ وَالْمِياَيَةِ وَوَسَعَهُ لِوَعُي الْعِلْمُ وَهَمُ لِالْكِيكَةِ وَرَفَعَ عَنْهُ يَفْتَكُ أمُوْ دِلْبُاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ وَبَغَضَهُ لِسِيرِهَا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِظُهُورِ

ؠڵڵؠؽٵٮ ؠڣٛڔؙۮڵٳؽۮڡ ڵٳۼٛؠٵٛڒڮٷڗ ؆ۼڴ

ف قراره والأفارة

دِينهِ عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَحَظَ عَنْهُ عُهُانَةً آعْنَاءِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةَ لِتَنكُمغِهِ لِلنَّاسِ مَا كُزَّ لَ الْيَهْدِ وَتَنُوبِهِ مِ يَطَهِمِ مَكَايِهِ وَجَلِيلِ رَبْبَتِهِ وَرِفْعَةِ دِكِرْهِ وَقِرَانِهِ مَعَ اسْمِهِ اسْمَهُ قَالَقَتَادَهُ وَفَعَ اللَّهُ نَعَالَىٰ دِكُرُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ فَلَيْسَ خَطَيْتُ وَلَامْتَتَهُ لَا وَلَاصَاحِبْ صَاوْةِ إِلَّا بِقُولَ آسْهَا ٱنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ فَحَكًا رَسُولَ اللَّهِ وَرَوْي ٱنُوسِعَهُ وَلَكُنْ دِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَ ان مِيْرِيلُ عَلَيْهِ الْسَكُلُامُ فَقَالَ إِنَّا رَبِّي وَرَبِّكَ يَقُولُ سَكَّرُدى كَيْفُ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آغَلْمَ قَالَ اذَا ذَكَرْتُ كُذِكُوْتَ مَعِيَ قِالَ الْمُعَطَّاءِ جَعَلْتُ ثَمَّا مَالُا مُنَانِ بَدْسِكِ لِيَ مَعِي وَقَالَا يَضِيًّا جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذَكْرِي فَهُ ۚ زَكُرُكُ ذَكُرَكِ وَقَالَجَعْتُهُرُ بِنْ مُحَدِّدًا لَصَهَا دِقَ لَا يَذْكُرُكُ ٱحَدُّ بِالْرِيْسَالَهُ إِلَّا ذَكَرُكُ مَا لِأَيُوبِيَّةِ وَآسَاً رَبَعِضُهُ هُمْ فِي ذَلِكَ أَلَىٰ مَقَامِ الشَّرَهَاعَةِ وَمِنْ نصِبُ ومَعَهُ تَعَالَىٰ آنْ قَدَرَنَ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِهِ وَاسْمَهُ باستسمه فَقَالَ تَعَالَىٰ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَالرَّسَوُلَ وَأَمِنُوا ماللَّه وَرَسُولِهِ فَيَ مَعَ مَيْنَهُمَا بِوَاوِالْعَظْفِ الْمُشَرِّكِةِ وَلَا يَجُوْزُجُهُ هٰ ذَا الْكَ لَامِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ صَلَّا اللَّهُ عَكَنْهِ وَسَلَّمَ كَدَنَّكَ لشيخ أبوعكا لحسائن بن مُحَكِّدًا لِحَيَّا بِي الْحَافِظُ فِيمَا اَجَازَبِ وَقُرْأَتُهُ عَلَى البَّقَةِ عَنْهُ قَالَحَدَثُنَا الْوَعْرَالْمُوعَى قَالَحَدَثُنَا

بِلَكُرِيْ يَعَكُ

والمناعة

يَّدُنْ عَنْدِالْلُؤْمِنَ حَدَّ ثَنَا الوَّبَكِينُ فَ دَاسَةَ حَدَّ ثَنَا وَاللَّالِهِ فَوْ لَتَ ٱحَدُكُمُ مِاسًّا وَاللَّهُ وَا بِي وَلَكِي مَا شَيَاءَ اللَّهُ ثُبُّهُ شَيَاءً فُلانٌ قَالَ الْخُطَ إللهُ عَلَيْهُ وَسَكُمْ لِكَ الْأَدَبِ فَي لله يَعَالِيٰ عَلَيْهِ مِينَهُ مِنْ أَنَّهُ وَأَخْتَأَرُهُا ثُنَّهُ لَهُ وَالدُّوْ الدُّوْ الْجِيهِ كِيلافِ الْوْاوِ الَّذَّي هِيَ للإسْبِرِّ بْنِالْآخُرُ أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَالْبَةِ صِيَّا اللهُءَ فَقَالَمَنْ نُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسَيْدَ وَمَنْ بَعِمْ ، لَهُ النَّبِيُّ صَلَّمًا إِللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ بِيْسَخَطَ نَتَ قُرْ أَوْقَالَ ا ذَهَتْ قَالَ آنُوسُلِكُمَّانَ كُرَهُ مِنْهُ الْجَعْ بَابّ بْجُوْبِ الْبِكَأْمَةِ لِمَافِهِ مِنَ التَّسُومَةِ وَدُهَمَ آنَهُ إِنَّمَاكِ, مَ لَهُ الْوُقُونُ كَا كَيْ يَعْضِهُمَا وَقُولًا من آصتح لِيارُوى فِي الْحَدَيث الصَّحِيم آتَ وْ قَالْكَ هَمَا فَقَدَّغُو يَ وَلَمْ مَذَ كُرِ الْوُفُو فَعَالِيْعُصِهُما وَقَدِ لْمُفَسَّرُونَ وَأَصْحَابُ الْمُعَابِي فِي قَوْلِهِ بَعَالِي اِنَّالِلَهُ وَمُلَّلِثُهُ لَوْنَ عَلَىٰ النَّبِي هَا مُصَلِّوْنَ رَاجِعَهُ عَكَم الله تَعَالَىٰ

وَحَصَنُو الضَّمَيرِ بِالْكُلِّحِكَةِ وَقَدَّرُ وَالْلَايَةَ لِآيَاللَّهُ يَصَلِّم وَمُلَيِّكُنَّهُ يُصِلُّونَ وَقَدْرُ وِي عَنْ عَيْمَرَ مَضَى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَا لَ مِنْ فَصَلَتِكَ عِنْكَاللَّهُ أَنْجَعَا طِلَاعَتَكَ طَاعَتُكُ طَاعَتُهُ فَقَالَ مَعَالِهُ مَنْ يُطِحِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ مَعَالِد قَلْ إِنْ حَيْنُهُ مُجِبُّونَ إِنَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْتُكُمُ اللَّهُ ٱلْأَيْتَ الْرَ وَرُويَ أَنَّهُ لَمَّا نَرُكُتُ هَٰنِهِ الْأَبَةُ قَالُوْا اِنَّ خِحْكَ مَّكَّا مُرْبِدُا نِ نَيْخِيذَ وْحَنَانًا كُمَا الْمُحَاذَبَ لِنَصْارِي عِيسَهِ فَأَنْزَكَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ قُوْ ٱطِيعُوااللّهُ وَالْرَسُولَ فَقَرَنَ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِهُ رَغَالُمُ ۗ وَقَدِلْخُتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنِي فَوْلِهِ بِقَالِي فِي أُمِّ الْكِيَّارِ اهِد كَاالصِّرَاطُ الْمُسْتَعِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَكَيْهِمِ فَقَالَابُوالْعَالِيَةِ وَالْحُسَرُ الْبَصَرِيُّ الْجَسَرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ هُوَرَسُوْلُ لِللهِ صَهَا لِللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّا وَخِيَارُ اَهْتُ لِهَيْتِ ۗ وَأَصْحَابِهِ حَكَاهُ عَنْهُمَا أَبُوالْحَسَنِ الْمَا وَرُدِيَ وَحَكَىٰ مَيْكِح عَنْهُمَا يَخُوهُ وَقَالَهُو رَسُولُ اللهِ صَهَا إِللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمُ وَصَا آبُوبَكِرُ وَعُمَّرُرَضَيِ إِنَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا وَحَكَىٰ آبُوالْكَتْ السَّمْ فَنْدُكَ مِتْكَهُ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلَهِ بَعَنَا لِي صِرَاطَ الْذَينَ ٱنْعَمْتَ عَكَيْهِمْ قَالَ فَسَلَّمْ ذَلِكَ الْحُسَنَ فَقَالَ صَدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَحَ وَحَصِحَى لِلْأَوْرُدِيُّ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَنَهُ مِعَنْ عَنْدِ الرَّحِنْ بْنِ زَيْدٍ وَحَكِي الْوُعَنْدِ الرَّحْمِلِ

بَكُرُّعُنْ يَعْضِهِ مْ فِي تَفْسُ بِرِقُوْلِهِ يَعَالَىٰ فَقَدِاسْمَسُكَ الوثقي أنه فحك مَدْصَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَقَالَ بِسْلَا مُرُوفِبِ لَشَهَادَةُ التَّوْحيدِ وَقَالَسَهُ لَ فِي قَوْله بَعَالِيٰ وَانْ يَعَدُّوُ ابِغُمَّتَ اللَّهُ لَا تَحْصُوُ هَا قَالَ نِعْمَتُهُ مِنْمُعَ لَصَّكِمُ اللَّهُ ﴿ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ ۗ وَفَالَ مَعَا لِي وَالَّذِي تَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ وُلِنَكَ هُمُ الْمُتَّعَوِّنَ الْإِنْكَنْ آكَ مُنْ الْمُفْسَرِينَ عَلَى إِنَّا لَذَى نالصِّدْقِ هُوَ فِيَدُصِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّا ۚ قَالَ يَعِضُهُ عَلَّهُ وَسَيَّا ۖ قَالَ يَعْضُهُ وَهُوَالَّذَى صَدَّقَ بِهِ وَقُرِئَ صَدَقَ بِالْتَحْفَى فِي وَقَالَعَمُرُهُمْ الَّذَي صَدَّقَ بِهِ الْكُوْمِنُونَ وَقَيلَ آيُو تَبَكْرِ وَقَيلَ عَلَيْ وَقَيلَ غَنْرُهُ إِذَا مِنَا لَا فُوالِ وَعَرْ بَحُنَا هِدٍ. فِي فَوْلِهِ بَعَنَا لَحِنْ لَا بِذِكْ إِللَّهِ تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ قَالَ عُيَ مَلْ مِلْكِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابِهِ الْعَصَالِ الْعَصَالِ الْعَصَالِي الْمَانِي الْحَالِيَ الْحَالِي الْعَصَالِي لَهُ مَا لِنَتَّهُمَا دَهِ وَمَا سَعَلَوْ مَهَا مِنَ لِلَّنَاءَ وَالْكُو اَمَةٍ قَالَ اللَّهُ بَعَاك نَا أَنُّهَا النَّهُ إِنَّا أَرْسَانًا كَ شَاهِ مَا وَمُكَتِّرًا وَنَدْرًا الآية تَجَمَّعُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ فِي هٰذِيهِ الْأَيْرَ ضُرُوبًا مِنْ رُبَّا لْأَتْ وَهُ رِّجْهُلَةُ أَوْصَافِمِنَ لِلْمُحَةِ فِحْعَكَهُ شَاهِمًا عَكَ [مَتَه لَنَفْس بابلاغهم الرسالة وهيمن خصائصه صكالالته عكنه وسكم وَمُبَيِّتُراً لِأَهْلِطَاعَتِهِ وَنَدْبِراً لِأَهْلِهُ عَصْبِيتِهِ وَدَاعِياً الى توجيع وعباديه وسراجامني أبث تدى به للحق

بل

حَدَّثُنَا النُّسْدُ أَنُوكُ عَدُرُ عَتَ ابِحَدَّثُنَا أَبُوالْقَاسِمِ حَادَّرُنُ مُعَدِّحَدَّنَا الْوَلْخُكِ الْقَاسِيُّ عَدَّنَا الْوُرْنِدالْمُ وَرَيْحَدَّنَا أَنُوعِيْدَ اللهِ مُحِيَّدُ مِنْ وَمِو مِنْ حَدَّيْنَا الْيُخَارِيُّ مَنَّا الْمُخَارِيِّ مِنْ الْنَ الوعيد الله مُحِيدُ بن يُوسِفَ حَدَّيْنَا الْيُخَارِيُّ مِنَّا الْمُخَارِيِّ مِنَاكِ حَدَّثَنَا فُكَيْرِ ُحَدَّثُنَا هِلَالْءَ فَعَظَاءِ مْنِ سَكَارِ قَالَ لَقَدُّتِ عَنْدَا لِلَّهِ بْنَعَمْ وْمْنَالْعَاصِ فَقُلْتُ آخُبُرْ فِي عَنْصِهَ فَهِ رَسَنُو لِ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ يَوْسَكُمْ قَالَ اَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ ۚ لَمُؤْصِنُونِ ۚ فِي التَّوْرِياةِ ببغض صفّته فحالفًا أن فاآتُها النَّيحُ إِنَّا اَرْسَكُنَا لَهُ شَاهِداً قَمُنَتِيرًا وَنَدَيرًا وَحُرَزًا لَلاُمْتِينَ اَنْتَ عَنَدى وَرَسَوْ لِحَ سَمَّينتُكَ لَكُتُوكَلَ لَكُسُ بِعَظِ وَلَاغَلَظُ وَلَا عَلَكُظُ وَلَا صَحَيَّا بِسِعُ الْأَسْواق وَلَانَدَفُعُ بِاللَّهَ لَنَّهُ اللَّهَ مَنَّةَ وَلَحْكُنْ يَعْفُو وَيَغْفِيرُ لِنْ يَقْبِصَهُ اللَّهُ حَتَّى نُعْتَمُ مِهِ الْمُلَّةَ الْعَوْخَاءَ رَآنُ مَقَّوْ لُوْا لَا إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ وَيَفْتُحَوِيهِ آعْنُنَّا عَنْمَنَّا وَأَذَا نَأْصُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفاً وَذُبُكِ رَمْتُلُهُ عَنْعَنَاللهِ بْرِسَلْامِ وَكَعُبَالْلَاحْبَا وَفِهَ عُضِ كُلُ فِهِ عَن ابْن اسِعْتَ وَلَا صَحِب فِي الْاسْوَاقِ وَلَامَتَنِ تُ الْفُصْنُ وَلَا فَوَالِ لِلْحَنَا ٱسَدِّدُهُ لِكُمَّا جَمِيلُ وَأَهَنْ لَهُ كُلِّيَ لْقَكُوَ مُوَاجِعً لِيُ السَّكِيبَ لَهُ لِمَا سَدُّ وَالْبَرَسْفِارَهُ وَالْتَقَوِّي يَا ﴿ وَ الْحُصْ مُكَامَّ مَعْقُولُهُ \* وَالصَّدْقَ وَالْوَفَّاءَ لِمُعَتَهُ وَالْعَنْفُوَ وَالْمُعْرُوفَ خُلُقَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ يَّ سَرِيعِتُهُ وَالْفُدِي مَامَهُ وَالْاسِنْكَامُ مَلَّتُهُ وَالْمِسْكَامُ مَلَّتُهُ وَاحْمَدُ

ءِ . دارت

اسْمَهُ الْهُدى بِمِ بَعْدَالصَّلَالَةِ وَأَعَلَمُ بِهِ بَعْدَالْكِهَا لَةِ وَارْفَعُ بِهِ بَعْدَالْمُحْاَلَةِ وَأُسَبِّي بِهِ بَعْدَالْنَكْرَةِ وَأَكْثِرُ بِهِ بَعْدَا الْمَتَآيَةُ وَٱغْنِي بِهِ بَعُدَا لْعَيْلَةِ وَآجَمَعُ بِهِ بَعْدَالْفُرْقَةِ وَأُوْلَفِثُ إِنهُ بَيْنَ قُلُوبِ مُخْتَلَفَاءٍ وَآهُواءٍ مُتَسْتِنَةٍ وَأَنَّمُ مُتَعَرِّقَدٍّ وَلَجْعَلُ تَنَادُ خَيْرًا مَّدْ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَفِحَهِ بِثِ أَخْرَ أَخْرَا خُدَرُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِنفَتِهِ فِي النَّوْرُدُهِ عَسْدٌ؟ عُمَّالِ الْخُنْالُ مَوْلِدُهُ بَكُمَّةً وَمُهَاجِرَةُ الْكَدِينَةِ ٱرْقَالَطَيْبَةً أَمَّتُهُ الْمُحَادِفُونَ مِنْهِ عَلِي كُلِّهِ عَالِ وَقَالَ مَعَا لَى الَّذِينَ كَيَلَّمُعُونَ الرَّسُّولَ النَّبِيِّ الْأَمِنَ الْأَبْنِينَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فَمَا رَخْمَةٍ إِنَ لَيْدَ لَيْنَ لَمُو الْأَيَّةُ قَالَ الْمَدَّةُ قَنْدِي تَذَكَّةُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَّهُ أَنَّهُ جَعَلَ رَسُولُهُ صَبِّقَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَحِيمًا مِا لُوَّمِينَ رَوُفًا لَهَ يَا نَكَانِ وَلَوْ كَا نَ فَظَا خَيتُ نَا فِي لَقُو لِلَّقَوْ لِلَّقَوْ لِلَّهِ وَلَكَ: حَعَلَهُ اللَّهُ نَعَالَىٰ مَهُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْنًا لَوْ عَلَمْنًا لَكُ قَالَهُ الْعَنِيمَ أَنُّ وَقَالَ مَعَالِي وَصِيحَاذَ لِكَ حَعَالُنَاكُمُ أُمَّاةً وَسَطَّا لِنَكُونُواشُّهَا لَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَكُونَ الرَّسُولُ عَلَىٰ كُمُّ سَهَيداً قَالَا بُولِخُسِن الْقَابِسِيُّ أَبَانِ اللَّهُ تَعَالَى فَضَكَرَ نَدِينَاصَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضَنَّكُمْ مَتِهِ بِهِذِهِ الْآيةِ وَفِي قَوْلِهِ فِي الْأَيَةِ الْأُخْرِيٰ وَفِهْ نَالِيَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهَدًا عَلَىٰ وَتَكُونُواشُهُ مَا اَءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ قُولُهُ مَعَالَىٰ

نندرو<u>.</u>

بررز مینه

ولي أ

عَدُولًا

كِيْلَامَةٍ بِشَهَيدِ الْأَبَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ يَ عَدْ لَا خِيارًا وَمَعْنَى هٰذِهِ الْأَيَّةُ وَكُمَّا هَدَنْنَا كُوْ مِنَاكُمُ وَفَضَّلْنَاكُمُ مَا نَحْعَلْنَاكُمُ اللَّهُ أَمَّةً خمَارًا اءِ عَلَيْهُمُ الصَّلَوْةُ وَالْ كُمُ الرَسُولُ بِالصِّدْقِ قِلَ إِنَّالِلَهُ حَرَّجُلَالُهُ الْكُفَّةُ وَفَقَدِ لَوْ نَ نَعُمُ فَتَقَوُّ لَ أَمَمُ إِ امِنْ بَسَيْرِ وَلَا نَذِيرِ فَكَتَّنِي لَا أَمَاةً <del>نُحُيِّدُ صَا</del> اللَّهُ عَا و وُنزَكَتهم النَّبَيُّ مِهَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا قتأدة والحسين وزند ومحكنصك إلته عكنه قس دَى عِنْدَ رَبُّهُمْ وَقَالَ سَهُ أَمْ عَكَنْهِ وَسَيَا وَقَالَحُ لَكُونَا مُعَلَّا الْتَرْمُدُي هُوَا صديقان الشفنع المطاعو

. تحبيهم نشيره

مُخَدِّثُهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَكَ الْأَعَنَٰهُ السِّكُمِ فِي الْفَصِينَ لِيُ التَّالِثُ فِهَا وَرَدَ مِنْ خِطاً بِمِ إِنَّا مُوْرِدَ الْمُلاطَفَة وَالْمُبَرَةِ فَنْ ذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ قَالَ الْوَجُحَتَ مَا حَيْثُ قِدَ لَهِ لَمَا افْتِتَاحُ كَلَامِ بَمُنْ فِلْهَ أَصْلِكَاكَ اللَّهُ وَأَعَتَ لَهُ اللَّهُ وَقَا لَعُونُ بُرُعَتِ لِاللَّهُ أَخْكُرُهُ بِالْعَكُفُو قَتْلَ إِنْ يُحُدُّى بَالدَّنْ حَصِكَ السَّمَّ قَنْ بِحَ عَرْبِعِنْ هِمْ أَنَّ مَعْنَا لَا عَافَاكَ اللَّهُ مَا سَلَمَ الْقَلْبِ لِمَ أَذِنْتَكُمُ قَالَ وَلَوْ سَكَأَ النَّبَتَي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ لِمَ آذِنتَ لَكُمْ وَ الخنف عَلَيْءان يُنشَة قُلْتُهُ مِنْ هَنِيكَة هُذَا الْحَكَلَامِ المسكن الله تعالى برحمته آخيره بالعفو حتى تكي قلية تُتَمَقَالَ لَهُ لِمَرَادِ مُنتَ لَهُمْ بِالْتَخَلَفَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الصَّادِقُ ا فيعنُدُرِهِ مِنَالَكَ اذِب وَفي هِنَامِنْ عَظِيمَ مَنْزِلَيتهِ عِنْدَاللَّهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبُ وَمِنْ الصِّكَرَامِهِ إِيَّاهُ وَبِيرَهِ بِهِ مَا يَسْفَطُعُ دُونَ مَعَيْرُفَةِ غَايَتِهِ نِيَاطُ الْقَلْب قَالَ نِفْطُو مُهِ ذَهَت نَاشُ إِلَىٰ آنَّ النَّبِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِمُ مُعَامَتُ بِهِينِهِ الْآيةِ وَحَاشًا لأُمِنْ ذَلِكَ بَلْكَ أَنْ فَخَتَرًا فَكُمَّا أَذِ زَلْهُ فِي مَاعَلَهُ اللَّهُ مَعَنَالَىٰ اَتَهُ لَوْ لَمْ يَاْ ذَنْ لَهُمْ لَقَعَدُوالِنِفَافِهِمْ وَأَنَّهُ لَاحَرَجَ | عَلَيْهِ فِي الْاذِنِ لَهُمْ قَالَ الْفَعِيمُ الْقَاصِي وَفَقَهُ اللهُ تَعَالِي

مَنْ كُولُونَهُ مُنْكُونُهُ فَلْمُنْهُ

وهنا

و فريد

ومنتكى المسلم المحتا هد نَفْسَهُ الرَّا بْصْ سِزْمَامِ لْقَدُّ اَنْ مَتَأَدَّتَ مِا ذَا سَا لَقُرْ إِن فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمُعَاطَاتِ وتمجا وراته فهوغنصر المعكرف كحصفتة ورؤضة الإ الدِينيَةِ وَالدُّنيُويَّةِ وَليَتَأَمَّا هِنِ الْمُلاَطَفَةَ الْعَجِيرَةِ فِي الثُّمُّ تِ الْأَرْبَا لِ الْمُنْعِمِ عَلَى الْحُلِّمُ الْمُ فيهام والفوائد وكنف آ الْعَتْ وَانْسَى الْعَـْفُو قَسْلَ ذَكَرَ الذَّنْسَانِ كَا وَقَالَ بَعَالِيْ وَلَوْلَا انْ نَتَنَاكُ لَقَدْ كُلْتَ تَرْكُنَ الْمُصْهِ شَنْدً لدَّقَا لَهَ عُضُ إِلْنَتُكُلِّمِينَ عَاتَ اللَّهُ الْكَنْبَاءُ صَلَّوا تُاللَّهِ لَمْهُ مُرْبِعُ دَالْزَلَانِ وَعَالَتُ بَيْنَاصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَا عَلَى وُقُوعِهِ لِيَكُونَ بِذَلِكَ اَسْتَدَانِتِنَاءً وَهُجَا فَظَهُ لِلسَرَائِطِ عَلَّهُ وَهُنِ عَايَةُ الْعِنَاكَةِ تُوَ انْظُرْكُنْ مَا مَكَا بِتَالَةِ لاَمِنهِ قَائِلَ دَكُرُ مَا عَتَكَهُ عَلَىٰهِ وَخَافَ أَنْ رُكُورَ الْكُ ناء عَثْيه بَرَاءَ نَدُ وَ فِي طَيِّحُوْ بِفِهِ تَأْمِينُهُ وَكُوْ أ لُهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ قَدُىٰعَكُمْ إِنَّهُ لَيْحَ ۚ نِّكَ الَّذَى يَقُولُونَ فَانَّهُمْ مُكَدِّنُهُ نَكَ الْآيَةُ قَالَ عَلَى رُضَهَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الوَّجَهَلِ لِلنِّيمَ كَمَا لِللَّهُ عَلَىٰ دُوسَكُمُ إِنَّا لَأَنَّكُذُ مُكَ وَلَكُمْ بَكُذَتْ مُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَعَالَىٰ فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُو نَكَ الْأَبَّهُ وَمُرْ زَّالِنَّةِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَدُّ

ۅ ۅکبَنْتَ<sup>ب</sup>ُرْ

حَزِنَ فِيَاءَ ءُ جِبْرِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ مَا يَحِبُ نُكَ قَالَ مَا الْحِبُ نُكَ قَالَ كَذَبَنِي قَوْمِي فَقَالَ إِنَّهَا مُ يَعْلَمُ أِنَ ٱللَّهُ صَادَقَ فَا أَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى الْأِيرَةَ فَعَ هِذِهِ الْإِيدُ مُنْزَعُ لَطَفَالْكَأْخَذِمُ وْبَسُلْمَهُ بَعَكَ إِلَىٰ لَهُ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمَ وَالْطَافِهِ فِي الْقُوْلِ بِأَنْقُرْزُ عِنْكَهُ أَنَّهُ صَادِقٌ عِنْدُهُمْ وَأَنَّهُمْ عَنْرُمْكُذَيْنَ لَدُمْعُتَرَفُونَ بصدقه قَوْلاً وَاعْتِقَا رَا وَ فَذَكَا نُوا يُسَمُّو بَهُ قَدْ ٱلنَّبُوَّةِ الأَمِيرَ فَدَفَعَ بَهٰذَاللَّقَرْرِارْتَمَاضَ نَعَسْبِهِ سِيمَةِ ٱلكَّانِ أَتَكُو الدُّحَوَا لَذُّمَّ لَمْ بِسَيْمِيتِهِمْ جَاحِدِ نَظَالِلِينَ فَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَاكِنَّ الظَّالَمِينَ لْمَا يَا تِلْهِ يَحْجَدُ وَنَ وَحَالِنَا الْمُمِنَ الْوَصْمِ وَطَوَقَهُمْ بِٱلْمُعَانَدَةِ تَكْذِبِ الْأَيْاتِ حَفِيقَةَ الظُّلْمِ إِذِ الْجَعَّدُ إِمَّا يَكُونُ مِّتَنْ عَلَمُ تَنْيَ نُنْهَ آنْكُومُ كَعَوْلِهِ بَعَالِيٰ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَاتُهُ أَسْهُمْ ظُلًّا وَعُلُواً ثُمَّاعَنَا وَوَاسْنَهُ بِمَاذَكِ وَعَمَرْ يَهُ وَوَعَدَهُ مَالنَّصَرِيقَوْ لهِ تَعَالَىٰ وَكُفَّذُكَّذَتُ رَمُثُ بِعَيْدُكُ الْأَيْدَ فَمِنَ قَرَأَ لِأَيْكُذِ نُونَكَ بِاللَّحِفْدِفِ فَكَمَعْنَاهُ لَا يَحِدُ وَنَكَ كَا ذِمَّا وَقَالَ الْفَتْزَاءُ وَٱلْكِسَائِينَ لَا يَقُولُونَ إِنَّكَ كَاذِ فِي وَقِيلَ لِا يَحْتَحَةُ نَ عَلَى اللَّهِ وَلَا يُتْبِينُو نَهُ وَمَوْ قَرَأُ بِالنَّسْدُ بِدِفْعَنَا هُ لَا يَعْسِبُونَكَ إِلَى الْحِكِذِبِ وَقِيلَ لَا يَعْنُقِدُ وَنَ كَ ذَلَكَ وَمَا ذُكِرَ مَنْ حَصَائِصُهِ وَبِرّاللّهِ تَعَالَى بِهِ أَنَّاللَّهَ نَعَنَالِي خَاطَبَ جَهَيَعَ الْأَنْبَيَّاءِ بَأَسْمَا بِهُيْم

عَفِيقًا لِلْظَلْمِ

هيمُ نامُوسي اداودُ نا مُخَاطَتُ هُوَالْأَبْااَتُهَا فالالله تعالي تعجمون اتفوا بةُ التَّعْظِيهِ وَعَايَةٌ كُ مُ عَلَيْهِ مِنْ مِحَلَّمِهِ يَ مُوالَّهُ تَهْ عِنْدَهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ بِهَمْ وَالْقَرْ إِن تَّهُدُوكَ عَنَا ا الله عَ

ب يس يااننكانُ أرَادُ مُحَكًّا صَلَّا اللهُ عَكَتُ يَجْ وَهُوَمْ إِسْ مَاءَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَا َ إِنْ يَخْلُوا لِلسَّمَاءَ وَالْإِرْضَ مَا لَفِي عَامِ مَا فَحَيَّدُ مَنَ ثُمَّ قَالَ وَالْقُرْ أِنْ الْكُنَّكِيهِ انَّكَ لَمُنَ الْكُنْرُسَا أَنَّهُ مِنْ إَسْمَا نُهِ صَلَّمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ اسمه وَكَتَأْبِهِ إِنَّهُ لِمِنَ و وَقَدُقَالَهَ ۚ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكُمْ ۖ أَنَاسَتُ لا أفسرُ بهذَاالْـُكُد وَأَ القِيمُ بِهِ اذَالَمْ تَكُنَّ فِيهِ يَعْدُ. اَلازَائِنَ أَيْ اَيْ افْتُسْمُ مِهُ وَا

ر ۲ فسيّ زَ

حَلَالًا وَحِلَّ لَكَ مَافَعَلْتَ فَلِهِ عَلَالْتَفْسِيرَ ثَرْ ۖ وَ دَهُوُلاءِ مَكَّدُ وَقَالَالُواسِع يَى شَرِّ فَيَهُ مِكَ الْكَ فِي المتنورة مك هُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حِلَّ بِهِذَاالْكَدِ وَتَحُوهُ قَوْ فَسُيرِقُوْلُهُ تَعَالِيٰ وَهُنَا الْبَلَدَالْاَمِينَ اليٰ يُفَامِهِ فِهٰ أَوَكُونِهِ بِهَا فَا تَنَكُونَهُ أَمَانَ حَبُّ ليٰ وَوَالدوَمَا وَلَدَمَنْ قَالَ اَرْادَا دَمَ فَهُوَعَ اُوَلَدُ فَنِهِ مِي إِنْ شَيًّا عَالِيَّهُ تَعَالِمُ اللَّهُ لَمْ وَهُو صُعِكُنْ وَقَالَ تَعَالِي الْهِ ذَٰ لِكَالِّهِ قَالَا نُزُعَتَاسِ هِنْ الْحُرُوفُ فَأَفْسِدُ وَعَنْهُ وَعَنْغَيْرِهِ فِيهَاغَثْرُذَ لِكَ وَقَا التَّسُنَةِيُّ الْأَلِفُ هُوَ اللهُ نَعَالَىٰ وَاللَّامُ الله عليه وسكر لفَرْأُن لارَبْ فِيهِ وَعَلِ فضبكة وأناشمه ماسمه بخؤماتة

عَطَاءٍ فِي قُوْلُهُ تَعَالَىٰ قُ وَالْقُرَأِنِ الْحَكَدِ أَقْسَمَ مُقُوَّةً قَ معَيْضًا الله عَلَه وَسَا حَدَثْ حَمَا لِخَطَارُوالْدُ نُوَّتُرْ ذَلِكَ فِيهِ لَعُلُوِّحاً لِهِ وَقِياً هُوَ الْسُرْ لِلْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا وَقَالَ الْنَحْثُ قُلْ حُجَّدُصَكَ الله عَلَيْهِ نشترح من الأنوار وقال نقطع عَنْ عَبْ حَمَّ إِللهُ عَلَيْهُ وَيَسَلَمُ لِلْنَّامِثُهُ مُنْهُ تَعْجَبُ الْاعْمَاتُ سُمُمُهُ وَالضَّحِجْ وَاللَّهُ إِذَاسِيجِ السَّوْرَةَ اختَلِفَ سَبَبَ نُرُولُ هٰذَهُ السِّنُورَةُ فَقَالَ إِكَانَ رَكُو النَّدَةُ لَا النَّدَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَوَاللَّهُ الْعُدُّ رَوْلُ مُ فَتَكُمُ لكَ بِكَلَا مِرِ وَقِيلَ لَكُ نَكُمْ بِهِ الْمُشْرِكُونَ عِنْ لَهُ فَنْ تَرَ لسُّورَهُ قَالَالْفَقِيهُ الْقَاصِي وَقَقَهُ اللَّهُ تَعْالَىٰ تَبُورَهُ مِزْ كَ اللهِ تَعَالَىٰ مه انّا مُسِتَدةً وُحُوهِ الْأُوِّلِ الفَسَمُ لَهُ عَا مِنْ جَالُهُ بِقَوْلُهُ مَعَنَا لِيْ وَالصِّيحِ وَاللَّمْ لِذَا مِنْ اعْظُمَ دَرَحَاتِ الْمُتَنَّ الْثَابِيّ

لِنَعْمَفُونَ كَالَائِكُ إِنْ الْمُعَلِّقُونَ كَالَائِكُ لِيجِفِّقُ فَيكُالِنَّهُ سَارُهُكَا نَسَهِ عِنْدَهُ وَحُظُوبَهِ لَدَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعَالَىٰ مَا وَدَعَكَ رَّتُكَ وَمَاقَكِ ١ أَيْ مِا تَرَكَكَ وَمَا أَبِغُضَكَ وَقَا أَبِغُضَكَ وَقِسَا مِا بَعَنَدَا زاصَطَفَاكَ النَّالِثُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَلْوَخِرَةً خَنْرُلَكَ مَ ﴿ الْأُولِيٰ قَالَا مِنْ السِّيحَةِ إَيْ مَأَلَكَ فِي مَرْجِعَكَ عِنْدَاللَّهِ اَعْظَوْ ٱعْطَاكَ مُ كَامَدَ الدُّنْيَا وَقَالَ سَهُمْ لَلَّ يُمَااذَّخَرْتُ لَكَ مِزَاليَّنَاعَة وَالْمُقَامِ الْمُحَامُودِ خَبْرُلَكَ مِمَّا اعْطَابَكُ فِي الدُّنْيَا الرَّابِعُ فَوْلُهُ نَعَاٰ لِي وَلَسَوْفَ نُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي وَهُذَهُ اللَّهُ حَامِعَةً لِوَجُو وِالْكِرَامَة وَأَنْوَاعِ السَّعَادَةِ وَشَيَاتِ الْأَنْعَامِ فِي الدَّارَيْنِ وَالزَّيَادَةِ قَالَابْنَ اسْحِقَ رُجِ لْفَكَرِفِ الدُّنْهَا وَالنَّوْابِ فِي الْأَخِرَةِ وَقَيْلَ يُعْطِيهِ الْحَوْضَ وَالْتُنْفَاعَةَ وَرُوكَعَنْ بَعْضِ الْالْنَدَ مِهَا اللهُ عَكْنُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ إِنَّهُ فَى لَقُرْ إِن ٱرْجَى مِنْهَا وَلَا يُزْضَى رَسُولًا تُكَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنْ بَدُخُلَ اَحَدْ مِنْ أُمَّتِهِ الْنَارَ لَلْخَامِسْ مَاعَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ مِنْ يَغْسُمِهُ وَقَرَّرُهُ مِنْ ا بَعْتَةِ السُّورَةِ مِنْ هِيلَاسَهِ الْحَامَاهَيَا مُ لَهُ أَوْهِد به عَلَى إِخْتِلاَ فِي لَتَّفَاسِيرِ وَلَامَا لَ لَهُ فَاعْنَاهُ بِمَا أَ أَوْبِمَا جَعَلَهُ فِي قَلْمِهِ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْغِنِي ۚ وَيَسْمِمَا فِي رَكَ عَكَيْهُ عَنَّهُ ۚ وَأُواكُمُ إِلَيْهُ وَقِيلَ إِلَا الْحَالِيَّةِ وَقِيلَ بِبَهَّالِا لَكَ فَأُواكَ اللَّهِ وَقِيلَ الْكَعْنَى ٱلْمَرْيَحَدُكَ فَهَذَا مِكَ صَرَ

وَاعْنِهِ ٰ إِلَّهُ عَائِلًا وَأُوي مِكَ يَتِيمًا أَذَكُّوهُ مِهِنِهِ الْمُنَنِ وَإِتَّكُهُ عَالِلْعَلْوُ مِنَ التَّفْسِيرِ لَوْ يُهْمُلُهُ فِي حَالِصِعَ وَعَبْلَنْهُ وَهُمَّا وَقَبْلَمَعْ فَيْهِ بِهِ وَلَا وَدَّعَهُ وَلَاقَلَاهُ فَكَثَلَ عَكُفَ نَعْدَا خِتَصْطُ صْطِفَآيَّهِ السَّادِسُ آمَرُهُ بِإِظْهَارِنِعْيَهِ عَكْبَهِ وَمُشَكِّر تُتَرَّفَهُ بِهِ بِنَشْرٍهِ وَالِشَادَةِ ذَكْهِ بِقَوْلِهِ يَعَالِيٰ وَامْتَا بِنِعْمَةٍ رَبُّكَ فَحَدَّثْ فَإِنَّ مِزْسَكُوالنِّعَهُ ٱلْكَدْتُ مِهَا وَهُنَاخَاصِّ لَهُ عَامِّ لَا مَّنَّهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَاللَّخَهُ إِذَا هَوَى الْحَقِلْهِ بَعَلَا لَقَدْرَأَى مِ الْمَاتِ رَبِّهِ الْحَكُمْ يُ الْخَلَفَ الْمُفْسَرُ وَ رَبَّ فِي قُولِهِ بَعَالِيٰ وَالنِّحَيْمِ مِأَقَا وِمِكَ مَعْرُوفَهُ مِنْهَا النَّحْ عَلَيْظَاهِمِهِ اَ الْقُرَانُ وَعَنْ جَعْ فَرِبْنِ فَعَذِّ أَنَّهُ مُحْكَمَّ لَأَصَالَ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَهُوقَكُ ثُحَيِّبُصَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْفِ لَهِ فُولِهِ بَعَالِيٰ وَالسَّيَّاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا آدْرِيلاَ مَا الْطَارِقُ اللَّحَامُ النَّا قِتْ انَّا لَكُمْ هُنَا أَيْضًا كُمَّاكُمُ كُلُّكُ ۖ [اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ حَكَالُا السَّكُمِيُّ يَصْمَنْتُ هِنْ الْإِنَّاتُ برقه الْعدِّما بَقفُ دُونَهُ الْعَدُّو آفْتُكُ سُمُهُ عَلَى هِمَا يَهِ الْمُصْطَعِيْ وَتَنزيهِ عِن الْمُوَى وَصَيْدِقِم فَهَانَلَا وَأَنَّهُ وَحْيَ بُوْحِ الْأَوْصَلَهُ الَّهِ عَنِ الله حَرْبِلِ عُ وَهُوَ النُّلُدَيْدُ الْقُوْيُ ثُكَّمَّ أَخِيرَتَعَا لَيْ عَنْ فَصَالَنَا عَصَّة الْأَسْرَآءِ وَأَنْتَهَا لَهُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ وَتَصَدُّ يُورَ

التَّحَدُّثُ التحدثُ

ه فيما رَأْي وَانَّهُ رَأَى مِنْ إِنَّا تِ رَبِّهِ الْكُثُرِي وَقَ بسورة الاستراء و وَسَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ لِكَالِحَارِ فُوتِ وَسَدَّ مِ فَقَالَ بِعَالَىٰ فَاوْجِ إِلَا عَدِهِ مَا أُوجِي وَ هُمَّانَهُ م نُسَمِّه اهَا أَلْنَقْد وَالْكَلَاعَة بِإِلْوَ إشارة وهُوعِنْدَهُمْ أَنَّكُمُ آبُواْ الإيحازوقا ت رَبّه الكُرْيَ ا مِا أُوْخِي وَيَا هَتِ الأَحْلاَمُ فِي تَعِيْبِنِ تَاكَ الْإِ يْ قَالَ الْقَاصِي إِنَّو الْفَصَرُ لِ شُتَّمَلَتُ هُذِهِ الْأ مِ اللهُ تَعَالَىٰ بِتَرْكُمَةِ جُمُلَتِهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ للسَرْي فَرَكِي فُؤَادَهُ وَلَسَ حَهُ فَقَلْكُهُ بِقُوْلُهِ نَتَى نطق عن الهوي وكصر أنقة ئر همرائي كريم عِنْدُ مُرَّا حِمَّلهُ مِنَ الْوَحْيَجَ بَكِن أَيْ مُمَّاكِمَ الْمُنْزِلَةِ مِنْ رَدِ

7 7

فِيعِ الْحَكَلِّعِنْدَ وَمُطَاعِ ثَمَرَاَى فِي السَّنَاءِ الْمِينِ عَلَى الْوَحْي الْ عَلَيْ مِنْ عِيسَى وَعُنْرُهُ الرَّسُولَ الْكُرِّهُ هُنَا مُحِدَّثُكُمُ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْيَعُ الْأَوْصَافِ بَعْدُعَكَم هِنَالَهُ وَقَالَ عَكُرُهُ هُوَ عِنْ مِنْ فَتَرْجُعُ الْأُوْصَافُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَهُ يَعَيْ ثُحَيًّا مِثْلًا رَأْيُ رَبَّهُ وَقَتِلَ رَأْيُ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَمَا هُوَعَكَمُ الْغَيْبُ بظَنِينِ أَيْ بُمُتَهَدِ وَمَنْ قَرَأَهَا بِالِصَّادِ فَعُنَاهُ مَا هُوَ بِيَجْبِيل بالدُّعَاءِ به وَالْتَدْك يربحِكُه وَبعِلْه وَهْن لِحَيَّكُ اللهُ عَكَنَّهُ وَسُتَكَّمَ مَا تَفَاقِ وَقَالَ بَعَنَا لَىٰ أَنَّ وَالْقَلَمُ الْأَبَاتِ قستَمَاللَّهُ مَعْنَالِي بِمَا اَفْسَمَ بِهِ مِزْعَظِيهِ وَتَسِيمُهِ عَلَى بَنْن لْصَطْفِي مِمَا غَمَصَتْهُ الْحَكَفَرَةُ بِهِ وَتَكْدِيبِهِمْ لَهُ وَالسَّهُ وَكُسَطَ آمَلَهُ بِقَوْلِهِ مُحْسِنًا خِطَاكُمُ مَا اَنْتَ بِنْعُ رَبِّكَ بَجُنُون وَهَلِن خِمَالَةُ ٱلْكَرَّةِ فَي لَخَاطَلَةِ وَآعَنَا دَرَحَاتِ الأَذَابِ فِي الْحَاوَرَةِ ثَرَّاعَكُهُ مِمَالَهُ عِنْكُ مِنْ العَيْمِ ذَا يُرِوَيُوا بِعُكِيرِمُنْقَطِعِ لا يَأْخُذُهُ عَدُولًا مُعْتَنَّ مِ عَلَنَدَ فَقَالَ وَإِنَّ لَكَ لَاجْمًا عَنْهُمُ نُون ثُرَّا ثَنَى عَكَيْدِ بِمَا مَتَحَهُ مزهكاته وَهَمَاهُ النَّهُ وَأَكَّدُ ذَلَكَ تَمْمُ مَا لِلْتَحْدِ بِحَرُفُ التَّأْكَلُوكُ عَلَىٰ وَاتَّكَ لَعَالُمُ عَطْ قِيلَ الْفُرْأَنُ وَقِيلَ لَاسْلَامُ وَقِيلَ الطَّنْعُ الْكُرْبِيمُ وَقَيلَ الطَّنْعُ الْكُرْبِيمُ وَقَرْ لَدْ لَكَ هِمَّةً إِلَّاللَّهُ قَالَ الْوَاسِطَةُ اللَّهُ عَلَنَّهُ بَحُسُر فَوْلَهُ

نَعَدَّ صَلَّالَهُ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِمُ

٤ ب**ا**َلدِغايَة

ئى ئىمىيە

> ۷ رو و يمن يمن

ؠ ؠٙٳ۠ڵؙڬ

لمَا اَسْكَا مُالِثُهُ مِنْ بِعُسَمِهِ وَفَضَلَهُ بِذَٰ لِكَ عَلَمْ عِبْرِ خُلُهُ مِنْسُكُمْ إِنَّالِلْكَطِيعُ مُ لَكُورُ وَهَدِي النَّهُ تُتَّةً له وَحَازَاهُ عَلَنْهُ سُنْحَانَهُ مَا آغِرَ نَوَالَهُ وَأَوْسَعَ افِضَ هُ عَنْ قُوْلُمْ مُعَدَّ هٰذَا بِمَا وَعَدَهُ مِهِ مِنْعِقاً بِهِمْ وَيُوعَدُ فَسَتُنُصْرُ وَتُنْصِرُونَ التَّلَاثَ الْآيَاتِ ثُمَّ عَطَفَ حهِ عَلَاذَهُ مَعَدُوّه وَذَكُرِسُوءِ خُلْقه وَعَدّمَعَا لَكَ بِفُصْلُهِ وَمُنْتَصِمُ ۗ لِنَيْتَهِ صَيِّ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَ يَ بَضْعَ عَشْرَةً خَصَلَةً مِنْ خِصَالِلَاهِ فِيهِ بِقَوْلُهِ لىٰ فَكَرُنْطِعِ الْمُكَدِّبِينَ الْمُقُولِهِ ٱسَاطِئُرا لَاوَّلَهِ لَيَ خَتَمُ ذَلِكَ مَا لُوَ عَمِدا لَصّادِق بِتَمَامِ شَقَائِهِ وَخَاتِمَةٍ بُوَارِهِ سَنَسُمُهُ عَكَا لِمُخْطِهُ مِرْقَكَا نِتُ نَصْرَةُ اللَّهِ مَعَالًا لِنَفْسِهِ وَرَدُّهُ مَعَالِيٰ عَلَى عَلَى عَدُوَّهِ اَبُلَغُ رَدّ هِ وَاثْبُتُ فِي دِيوَارِ جِي مِنْ إِ <u>ڴٳڶۺٵڋۺؙ؋ؠٵۊڗۘۮؘڡ۫ڽڡۊڶؠۼٙٵڶؽٚ</u> اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِمَا أَسَوْدِ دَاللَّهُ فَعَهَ وَالْإِكَامِ قَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَيْلَ هُوَاسْتُمْ لِلَّهِ وَقَيْلُ هُوَاسْتُمْ لِلَّهِ وَقِيلُمَعُ

۳, عنا/

وَرَيْدُهُ وَرَيْدُتُ حَدْثُنَا

آرَادَمَا طَأَهُمْ إِلَّاهَادِي وَقِيلَهُوَ آمْرِمِنَ الْوَطْئِ وَالْمِنَاءُ كِثَا عَنَ لِاَرْضِ كَى اعْتَدْعَكِمَ الْأَرْضُ بِقَدَمَنْكَ وَلَانْتُعْتْ نَفَسُكُ ﴿ عِيمَادِ عَلَى هَا كَمِ وَاحِدَةِ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَا أَنزَلْنَا عَكَ أَنَ لِدَسُو ۚ يَزَلُدَ مَا لَا يَهُ فِيمَا كَأَنَا لِنَّبِيَّ صَلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُهُ مِنَ لِلْتَهَرِ وَالتَّعَبُ وَقِيكُمْ اللِّنِلِ الْحَثَّ مَرَناً ٱلْقَاضِي الله مُحِكِيِّهُ مِنْ عَدالْتِمْنَ وَعَبْرُ وَاحِدِ عَنَالْفَ اِجَازَهَ وَمَنْ إَصْلِدَنَقَلْتُ قَالَحَدَّنَا ٱلْوُذَرَ بُوْجَةِ الْحَوَّيُّ حَدَّتَنَا ابْرَاهِ مُوْنُ خُرَيْدِ الشَّيَا شِيَّ جُدَّنَا عَمْدُ يِحَدَّتُنَا هَا شِيمُ ثُنَالُقَاسِمِ عَنْ أَنْ عَالِيمُ عَنْ أَنْكِ فَعَالِكُ عَنْ الرَّبِيعُ بِنَ أَنْسِ فَ لنَّيَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِذَاصَلِقَامَ عَلَى بِجْلُ وَرَفَعَ ال نَزَلَ اللَّهُ نَعَالَىٰ طَهُ يَعْنَى إِلْ ءِ الْإَرْضَ بِإِنْجَكَمْ الْزَلْنَاعَكِنْكُ القرأن لتِسْقِ إلا مَهُ وَلَا خَفَاءً عِمَا فِي هٰذَا كُلِّهِ مِزَ الْآكِثُ رَامِ وتحسن للعامكة وانجعكناطه مؤاسلا بمصرالله عك كَمَاقِياً وَحُعِلَتْ قَسَمًا كُو الْفَصْلُ عَاقَتُهُمْ لْ هُذَا مِنْ مَطَ الشَّفَقَة وَالْمُكَّرَّةَ قَوْلَهُ مَعَالَىٰ فَلَعَلَّاكِ كَ عَلَىٰ ثَارِهِمُ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ذَا لَجَدَيْتِ آسَا أَيْ قَايِلْ نَفْسَكَ لِذَلِكَ عَصَباً أَوْعَنْظًا أَوْحَزَعًا وَمِنْتُلُهُ قَوْلَهُ تَعَالِكَ مِضًّا لَعَلَّكَ مَاخِعٌ نَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِكَ تَمَرُقَالَ بَعَالَى إِذْ نَشَأَكُنَرَّ لِْعَلَيْهِمْ مِزَ الْسَيَمَاءِ

مَا يَكُفُّا لَا وَمُوْهِلُكُ

وَمَقَالِهَا وَمَخَنِّهُمُ

قَالَهُ كُنِّي سَلَّا لَا يَعَالَىٰ بِمَادُّكُو وَهُوَّ عَكَيْهِ مَا مَكَفِيْ مِزَالْمُشْهِ كُهِرَ وَأَعْلَهُ أَنَّ مَنْ كَمَا دِيْ عَلَّاذِلَكِ کے کہ بدش کرسٹ من وی اُرک وہ ِّلُكَ مِمَا أَيِّيَالْذَينَ مِنْ فِيسْلِهِمْ مِنْ اللهُ مِمَا أَيِّيَالْذَينَ مِنْ فِيسْلِهِمْ مِنْ هٰذَا قَوْ لَهُ بَعَّا لَا ۚ كُذَ اؤمجنون عرالاالله نعالج لْأَمَمِ السَّالْفَةِ وَمَقَالِهَا لِإِنْسَائِهِمْ قَنْلَهُ ۚ وَعُمَنَّتْ رَ إِوَّلَ مَنْ لَقِيَ ذَلِكَ ثُعَرَ طَنَبَ نَفْسَهُ ۚ وَأَمَانَ عُذَرَهُ بِفَوْ حُمَّلْتَ وَمِثْلُهُ فَوْ لَهُ بَعَا حَ ماعَنْنَا أَيَاصِيرُعَلِي أَذَاهُمْ فَانَكَ عفظك سكاد الله معنالي ملذافي كتارة من ها فاللعني الفضَّ ٱللَّهَ عَلَى الْخَرُّ اللَّهُ مَعَا الْمُ اللَّهُ مَعَا لَى لَهُ فَيَكُ

عَلَيْنِمُ قَالَىٰكُ ُ

بر لِمَنْ يَعْفُ دَهُ

ر ، وَسَهُ بِفُ مَنْزِلَتَهِ عَلَالْأَنْبِيّاءِ وَكُمْظُوَةً رُتْبِيَةً قَوْلُهُ تَعَكَالِي وَاذِ آخَذَا لِلهُ مِنْ اَقَالِنَّدِينَ كَا اللَّهِ تَحْكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحَيْكُمَةٍ إِلَىٰ قُولُهِ مِنَ السَّنَّا هِلْدِينَ قُالَ الْوُلْلَحْسَر الْقَالِسِةِ إِسْتَحَتَ اللّهُ نَعَالَىٰ مُحَلّاً صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلِلْهُ يُوْيِهِ غَيْرَهُ آمَانَهُ بِهِ وَهُوَمَا ذَكَرَهُ فِي هُنِ الْأَنَّةُ لَالْمُفَسَّرُ و يَ أَخَذَاللَّهُ الْمِيثَاقَ بِالْوَحْيُ فَلْ يِبْعَثْ نَبِتًا إِلَّا ذَكُرَلَهُ مُحَيِّزًا وَيَغْتَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِ مِيثًا قَدْ إِنْ أَذْرَكُهُ لِيَوْمِينَ بِهِ ا وَقَا إِنْ بُبِيَّنَهُ لِقَوْمِهِ وَيُأْخُذُ مَينًا قَهُمْ أَنْ بُبِيِّنُومُ لِنُ بَعِدُهُمْ أُ وَقُوْ لَهُ شُتَّمَ لَمَاءً كُوْ لِلْخِطَاتِ لِلْهِلْ لَكِمَالِ لَكَارِ لَكُا صِرِينَ عَلَيْ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَّى مُنْ إِلَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ مَّ سُعَتَ اللهُ سَكَّامِوْ إِدَمُ هَرَ الْعَكَانُ اللهُ اَخَدَ عَلَيْهِ الْعَهَدَ تَكْرِصَكِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنْ بَغِتَ وَهُوَ حَيْ لَوْ مَنْزً يَنْصُرَنَّهُ وَيَأْخُذَا لَعَهُدَ بِذَلِكَ عَلِي قَوْمٍ وَيَخُونُ عَنِ السُدِّي وَقَتَادَةً فِي إِي تَصَمَّدَتُ فَضَلَهُ مِنْ غَبْرُوجِهِ وَاحِدٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا وَاذْ اَحَذْنَامِزَ النَّكَيِّنَ مِنَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ الْلايَةُ وَقَالَ مِتَالَىٰ إِنَّا أَوْ حَبْنَا الْمَكَ كَمَا أُوْحَبْنَا إِلَىٰ نَوْجِ إِلَىٰ قُولِهِ، شَهَداً رُويَعَنْعُ مَنْ عُكِيرُ إِلْخُطَّابِ رَضِيَ إِللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَكَ كَلَامِ سَكَى بِمِ النَّبَيِّي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَكُ بِأَبِي اَنْ وَأَمِي يَا رَسَوُلَ اللهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْ كَاللهِ

خِرَالْاَنْمَاء وَدُوْكُ لِمُ وَأَوْلِمُ فَقَالَ وَإِ وُهُ أَكُما عُوكَ وَهُمْ مَنْ إَكُمْ أَنَّدَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا قَالَ قَتَادَهُ إِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَوَّلُ الْأَنْدِ تْ فَلِذَ لِكَ وَقَعْمَ ذَكُوْهُ مُقَاتُمًا هُمْ مِنْظُهُوا دُمُرِكَالَّةٌ رَّ وَقَالَ تَعَـ عم عَلَى عَضِ لِلاَيةَ قَالَاهَمُ التَّقَيْسُ أَرَادُ بِقُو دُرُحَاتِ مُحِمَّا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّ رَوَالْأَسْوَدُ وَأَحَلَتْ لَهُ الْغَنَ لأبُحَدُ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لهِ ٱنَّاللَّهُ تَعَالَىٰهُ وَخَاطَتُهُ مَالنَّهُوَ وَ وَالْوَسَدُ يُّهَا النَّتِي وَمَا اَنَّهَا الرَّسُولُ وَحَكِيَا فِحُ فَوْلِهِ بَعَالِيٰ وَانَّ مِنْ

۲ تعمل

اَنَّا لَهْنَاءَ عَائِدُ مَّ عَلِي**ْ عَ**لَيْصَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَ**سَلَمٌ** أَيْ اِنَّ مِنْ الشبكة مُحِدَّد لارهيم أيْعَالدينه وَمِنهاجه وَأَجَارَهُ الْفَرْآءُ وَكَكَاهُ عَنْهُ مَكِي وَقِهَ لَالْمُزَادُ نُوْحٌ عَكِيْهِ الْسَلَامُ الْفَصَلْ التَّامِنُ فِي إِعْلامِ اللَّهِ نَعَا لِي خُلْقَةُ بِصَلُونْهِ عَلَيْهِ وَولَانَتِهِ لَهُ وَرَفْعً دَالْعَنَاتَ سِسَكَ لِهِ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَاكَارَ. اللَّهُ بُعِدِّ رَهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ أَيُ مَا كُنْتُ عَبُّكُهُ ۚ فَكَاَّخُرَجَ الْسَّبِيحِ ٳٚٳؠڷۮۜٛۼڵؽۅۅؘڛۜڵ<sub>ۿ</sub>ؘؚڡؚڽٛڡۜػڎؘۅؘؠۊٙڣؠٵڡڒؙؠڡۜۊڮ؈ٵڵۅۛۧڡؚڹ نَزَلَ وَمَاكاً نَالِلَهُ مُعَدِّبِهُ مُوهُمْ بِيَثْ تَغْفِرُونَ وَهُنَامِتْكِ قَوْلِهِ لَوْتَ كَهُو الْعَدَنْ مَنَا الْأَيَةُ وَقَوْلِهِ يَعْالِيٰ وَلَوْلاَ رِجَالًا وَ مُنُونَ الْأَكَةَ فَلَمَّا هَأَحَدَ الْمُؤْمِنُونَ نَزَلْتُ وَهَا لَمُهُ لأبعد تهمالله وهذام أتننما بظهرمكا نته صكرالله عَلَنَّهِ وَيَسَلَّمُ وَدُرَأَبِهِ الْعَلَاتَ عَنْ اَهُا مِكُمَّ بُسُسَكُو تْتَرَكُونِ اَصْحَابِهِ بَعَدُهُ مَنْ اَظَهُرِهِمْ فَلَآ خَلَتْ مَكَّهُ مِنْهُمْ عَنَّبُهُمْ اللَّهُ بِنَسَبْلِيطِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَعَلَبَتَهُمْ إِنَّا هُمْ وَحَمَّ مه مُلْبُوفَهُمْ وَأَوْرَتُهُمْ أَرْضُهُمْ وَدَيَّا رَهُمْ وَأَمْوًا لَهُ وَفِي الْأَيْهَ إِيضًا مَّا وَمِلْ اخْرُحَدَ ثَنَا الْقَاصِيٰ لِشَّهِمُ ذَانُوْءَ رَجِمَهُ اللهُ بِقِرَاءَ قِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّيْنَا ٱلْوَالْفَصْهَا بِرَجْعَرُ وُرَّ وَأَنُّو لَلْمُسَارُ ۚ الْصَبِّرَفِي قَالَاحَدَ مَنَا ابُولِيعٌ لَي مُ رُوجِ الْحَرُّوجِ الْحَرُّوجِ أَيُوعَلَى السِّنْحِيْحَدَّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنُ مُحَنَّوْبِ الْمُرْوَدِيُّ حَدَّنَا الْوُعِيِّ

رِّر وَاخْتَارَة

رره ۳ ودفعیه

وَدِرُانَة وَدُرُاءَ وَدُرُاءَ

دِ مُوْسِي عَنْ لَسِهِ قَالِيَ قَ لَرَسُولُ لِللَّهِ مُنْتَ فِيهِمْ وَمَاكُانَ اللَّهُ مُعَادِ بَهُمْ وَهُمْ يُسِدُ قَهُ لُهُ تِعَالِيٰ وَمِا أَرْسَالْنَا لَيُ الْأَرْحَمَةَ لِلْعَالَمَ بَنَ أناأمان لأضجابي اللهُ عَكُنْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَمَانَ الْأَعْظِمُ مَا عَاشَ وَوَ سُنَّتُكُهُ بِالْقِكَةُ فَهُوكَا فَافَا فَاذَا ٱصِنَّتُ سُلَّدُ رُوِاالْكَلَاءَ وَالْفِئْنَ وَقَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ اذَّ عَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَمَ السَّبَيِّ اللَّهَ أَبَا ته صِبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ أَيْصَالُومَ عَلَيْهِ لَهُ يَّصَا كرَعِكَ أَدُهُ مَا لَصَّالُوهَ وَالْلَيَّانُ كربن فورك أنَّ بعض العبُّ الأوتأ إلله عكنه وسكم وحعلت وتلاعمن فوالم ذَلكَ اليٰ نُوْمُ الْقُلْمَةُ وَالْصَّلُوٰةُ مِزَالْمُلَكَةُ

ر مرا فانتظر

اْ لَهُ دُعْآءُ ۗ وَمَزَالِلَّهِ عَزَّوَحَلَّ رَحْهَةً وَقَيْلَ بَصَدَّ ركُونَ وَقَدْ فَرَقَ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّما جِهِ لصَّلُوهَ عَلَيْهُ مَنْ لَفْظِ الصَّلَهُ لَهُ وَالْمُرَّكَةَ وَكَنَاذُكُو وَلَكَنَاذُكُو كُنَّكُمُ الصَّلَوْةِ عَلَيْهِ وَدُكَّرُ بَعَضْ الْمُتَّكِّكُمِّينَ في قَا وُف كَ مَنْ عَمْ إِنَّالِكَافَ مِنْ كَافِ أَيْ كُفَّ أَيْهُ اللَّهِ لنَيته قَالَ بَعَالِيٰ ٱلمُسْرَالِيُّهُ بِكَافِ عَنْكُ ۚ وَالْهَاءَ هِمَا يَتُمُّ لَهُ قَالَ وَهُمُد مَكَ صِرَاطاً مُسْتَقَماً وَالْنَاءَ تَأْسُكُ قَالَ وَاَيَّدَكَ بِنَصْرِيهِ وَالْعَانَ عِصْمَتُهُ لَهُ قَالَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ لِنَاسِ وَالصَّادُصَلُوتُهُ عَلَيْهُ قَالَ زَاللَّهُ وَمُلَكَّكُنَّهُ يُصَّا عَلَىٰ لَنَّتِي وَقَالَ بَعَالِمِكَ وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَاتَّالِلَّهُ هُوَ مَوْ لِلهُ الْأِيَّةُ مُوْلًا ثُمُ أَيْ وَلَيُّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قِيهِ أنكاء وقسا المككة وقبا أنوتكم وغمروقا عاتر عَنْهُمْ أَجْمَعَكَ وَقَلَ الْمُؤْمِنُونَ عَإِظَاهِرِهِ فَصُلُ التَّاسِعُ فِيمَا تَضَمَّنَتُهُ سُورَةُ الفِّحْمِنُكُ كَ إِللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِّكَ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّا فَتَحَيَّا لَكَ فَيْحَا بُبِينًا إِلَىٰ فَوْلِهِ تَعَا لَىٰ مَدَاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِهِمْ تَضَمَّنَتْ لْآمَاتُ مَوْ فَصَنَّالِهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ وَكِي بِهِ مَنْزِلَيَّ عنكالله يتحالى ونغشمته كدئه مايقصرالوصف عر وْنْتَهَاءِ اللَّهِ فَأَنْتَ مَأْ حَاجِكَ لَهُ مِاعِلًا مِهِ بِمَاقَصَهُ

بر وسبعيه

لَكُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّل

عِنْدَرَبَهُمْ

ئِين بظهوُر ، وَعَلَىتَهُ عَلَّعَلُو عُلَمِنْ عِنْدِهِ لِإللهُ عَيْدُهُ مِنْهُ مَعَ كَرَّعَكَ بُكَ وَقِيلَ بِفَيْرِمِكُمْ وَالطَّالِيْفِ وَقِيلًا لدُّنْ اوَيَنْصُرُكُ وَيَغْفُرُ لُكَ فَاغْلَدُ مِثَّمَّا بخُصُوعِ مُتَكَّرِي عَدُوه لَهُ وَفَيْ الْهُمَّ الْهِ الَهُ وَرَفِعِ ذِكِرُهِ وَهِمَايَتِهِ الْصِّرَاطَ الْمَ كنَّة وَالطَّأُنْكَةِ الَّذَّ جَعَكُمُ عْوَعَنْهُمْ وَالسَّبْرِ لِذُ نُوْبِهِمْ وَهَلَاكِ عَدُوهِ فِي الدّ خرَة وَلَعْنَهُمْ وَبَعْدِهِمْ مِنْ رَحْمَتُهُ وَسَوْءِمُنْقَلَهُمْ ةِلاَ إِنَّا أَرْسَكُ إِكْ شَاهِ مَا وَمُكُتِّدًا وَكَنِيراً الْإِ مَّتَهُ مَا لِنُّواْبُ وَقِيلَ مَا لِكُغُ فَرَةٍ وَمُنْذِرًا عَكُوُّهُ بِالْعَلَا

قَا مُحَدِّداً مِزَالْصَالُالاتِ لِيُؤْمِنَ مَا مِنَّهُ ثُمَّ بِهِ مَنْ مَا وَ لِلَّهُ الْحِيثِ فِي وَبَعِيَّ رُوهُ أَيْ بِحَلَّهُ فِهُ وَقَدْ بالغؤن فيتعظمه وكوفتروه أي يُعظ هُمْ وَيَعِزَّزُونُهُ بِزَائَيْنِ مِنَ الْعِزِّوَ الأَحْبَ وَالأَحْبُرُ وَالْأَفْ نَهْ مَا فِي حَقَّ مُحَدَّمَا لِحَدِّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ثَمْرُ قَالَ وَلِيسَ لهنا داجغ إلى الله بعَالَىٰ قالَ ابْنُ عَطَاءِ جُمِعَ لِلنَّهِ صَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِنْ السَّوْرَةِ نِعَمْ مُخْتَكَفَّةٌ مِيرًا لَفَتُمْ الْمُدُ وَهُوَمِنْ أَعْلاَمِ الْآجَانَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَهِيَمِنْ آعْلاَمِ الْمُحَتَّ وَمَا مِالِنِّعَةِ وَهِيَمْنَ عَلَامِ الْاخْتِصَاصِ وَالْهِمَا مَةِ وَهِيَ مْ أَعْلاْمِ الْوِلْاَيَةِ فَٱلْغَفْرَةُ تَـهُرَّهُ مَا لَعْيُوبِ وَتَـمَا لنُّعَهَ الْلَائُحُ الدَّرَحَةِ الْكَامِلَةِ وَالْمُلَامُّ وَهِجَ الدَّعْوَةِ إِلَى لَيْنَاهَدَهُ وَقَالَ جِعْهُ رُبُنُ مِحْتَدِينَ مِنْ ثَمَا مِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ حَبِيبَهُ وَاقْسَمَ بِحَيَالِمْ وَهَسَحَ بِهِ سَكَالِعُ عَسُرِهِ وَعَهُ بَهِ لِهَا لَيَا لَحُهُ ٓ الْإِعَلَىٰ وَحَفَظَهُ فِي الْمِعْمَاجِ حَتَّىٰ اع الْبَصَرُ وَمَا طَعَيْ وَتَعَتَهُ إِلَى الْأَحْبَ وَالْاسَةُ حَمَّالَهُ وَلَامَتُهِ الْغَنَائِمُ وَحَعَلَهُ شَفَعًا مُشَفَعًا وُسَلَّا اْدَهُ وَقُوْنَ دِ كُرُهُ بِنِصْكُرِهِ وَرَضَا هُ بِرِضَا هُ وَجَعَا أَحَدَ ذُكُنِيَ التَّوَجِيدِ ثُنْمَ قَالَ إِنَّالَٰذَينَ يُبَالِعُونَكَ الِنَّامَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَعْنِي بُنِعَةَ الرَّضْوَانِ أَيْ إِثْمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ

كَ يَكُاللَّهِ فَوْقَ لَايُدِيهِمْ مُرَيَّدُعْنُدَ الْمُنَاكِعُ صَلَّى اللهُ عَلِيْدِ وَسَ فَوْلُهُ بِعَالَىٰ فَكُمْ يَقَتْلُوْهُمْ وَلَكِنَّا ذْرَمَتْتَ وَلَكِنَالَتُهُ رَمَىٰ وَارْ— زوَهناكَ في لاسالْحَقيقَه لا زا**لْعُ**كَ بِيِّ وَمُقَالِكَهُ اللَّفَظُ وَمُ أنتَ إِذْ رَمَيْتُ وَ كُ اللَّهُ رَمِي قُلُونَهُمْ بِالْجِرَاعِ ايَ نَتْ مِنْ فَعْ إِللَّهِ فَهُوَ الْقَا وي مَا انتظم فِما ذَكُرْنا أُ فَكُمْ

ر رئز پیر ومشینه

> ریسر مافضه

ۇ مۇرىم

> م مجريه ۱

مِّرْ قِصَّةِ الْاشْرَاءِ فَيْسُورَةِ شُنْحَانَ وَالنِّجُثُمُ وَمَا انْطُوتُ عَلَيْدِ الْقَصَّةُ مِنْ عَظِيهِ مَنْ زَلْتِهِ وَقُوْيِهِ وَمُشَاهَلَةً مِاشَاهَادَ مِنَ الْعِمَائِبِ وَمِنْ ذِلْكَ عِصْمَتُهُ مِنَ لِتَاسِ هِوُلْهِ تَعَالِىٰ وَاللَّهُ بِعَصْمُكَ مِنَ لِنَّاسٍ وَقُولُه تَعْالِيٰ وَاذْ مَكُو مُكَالِّدُنَّ كَفَرُوا الْأَيَّةَ وَقَوْلِهِ الْأَنْتُصْرُوْهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللهُ وَمَادَفَعَ اللَّهَ مه عَنْهُ في هذه الْقِصَّةِ مِنْ أَذَا هُـُ مُعَدَّخَةً بِهُمْ لَمُلْكَ وَخُلُوصِهُمْ بَجَتًا فِي أَمْرُ وَالْأَخْذُ عَلِي إَنْصَارِهُ عِنْدَخُرُفُحِهُ عَلَيْهِ وَذُهُولِمْ عَنْطَلَهِ فَيَالْغَارِوَمَاظَهُمَ فِي ذَلَكَ مَنَ الْإِنَامِ وَنُونُولِ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَقِصَّهِ الشَّرَاقَةَ بَنْ مَا لِكَ حَسْبَ مَأَ ذَكُرَةً هَا الْحَدَيثَ وَالْسِيرَافِ فِصَهَ الْغَارِ وَحَدِيثِ الْحُوْةِ وَمَنْ لُهُ قَهُ لُهُ يَعَالِكِ إِنَّا اعْطَنْنَا كَ الْكُونُونُونُوكُ إِزِّكَ وَانْخِسُر ا زَبِسَانِيَكَ هُوَالْإَتْ تُرَاعُلُهُ اللَّهُ تَعَالِيٰ عَالْعَطَاءُ وَالْكُوبُرُ حَوْضُهُ وَقَدَا نَهُمُ فِي الْحَتَّةِ وَقَدَا الْخَنْرُ الْحَكَثَارُ وَقَيلَ الشَّفَاعَةُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْحِيرَ إِنَّ الْحِيرَةِ وَقِيلَ النَّوْءُ وَقِيلَ الْكُوْفَةُ ثُمَّ أَحَا مَا عَنْهُ عَلْقَاهُ وَرَدَّ عَلَكَ وَقُولُهُ فَقَالَ بَعَالِيٰ انَّ سُكَانِيَكَ هُوَ الْإِسْ تَرُّا كَيْ عَدُ وَلِكَ وَمُبْغِضَكَ وَالْاَتُ مَرُّلْكُفَكُرُ الذَّلَ أَ الْوَالْمُفْرَدُ الْوَحِيدُ أوالَّذِي لَاخَبُرَفِهِ وَقَالَ نَعَالِي وَلَقَدْ النَّبْ الْ سَنْعاً مِنَ الْمَتَا بِي وَالْقُرَأْنَ الْعَظِيمُ قِيلَ السَّكَيْمُ الْمُثَالِي السُّورُ

نط الْالْأُولُ وَالْفُرْ إِنَّ الْعَظِيمَ أَمُّ الْفَرْأَنِ وَوَ لْقُدْ أَنَ الْعَظِيهِ سَائِرٌ \* وَقَدَ إِلَا كُرْمُنَّا لُهُ بِيسَنِّعَكُوْ أَمَّات أَعَيُّهُ وَالْوِلَا بَيُّرُ وَالتَّعْظِيمُ وَال نَرَنْنَ الْمُنْكَ الدُّكُ الْأَلَةُ وَقَالَ وَمَا أَرْسَلْهُ كَافَّةً لَلَّنَاسِ بَسْتُراً وَنَدْراً وَقَالَ بَعَالِي أَوْأَمَا لَا أَيُّ

خَوْدُ حَوْلَا حَوْلَا عَوْلَا فَا الْجَانِيَّةِ فِي الْجَانِيَّةِ

تناعُ أَمْرِهِ أَوْ لِي مِن اتَّاعِ رَأْيِ النَّفْسِ وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَا أَيْ هُنَ فِي الْحُرْمَةِ كَالْأُمِّهَاتِ حَرْمَ بِكَأْحُهُمْ عَلَكُهُمْ بَعَنَا تَكُمُدُّ لَهُ وَخُصُوصِيَّةً وَلاَتَهُنَّ لَهُ ازْوَاجٌ فِي وَقَدْ قُرِي وَهُواَتْ لَهُ وَلَا يُقَرَاهِ الْإِنْ لَحَا لَقَادِ الْمُصْعَفَ وَقَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ كَالْكَاْتُ وَلَلْحَكَمَ الْأَيْةُ قَا أَفْضُلُهُ الْعَظِيمُ مِالنَّبُوَّةِ وَقِيلَ عَاسَتَوَكُهُ فِي الْأَرْكِ وَأَشَأَ رَالُوا سِيطِيُّ الْمَ إِنَّهَا إِنْهَا إِنْ أَنَّهَا إِنَّا أَنَّهُا اللَّهُ وَهَ الَّحِي لَمْ يَخْمَلُهُا مُوسِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ا البَّابُ لِنَّافِ فَيَحَيِّلُ لِللَّهُ لَكُمَّ الْحَاسِرَ خَلْقًا وُخُلُقاً وَقِرَانِهِ جَمِيعَ الْفَصَائِلِ الدّينيَّةِ وَالْدَنْيُومَةِ فِيهِ مَسَقًا عُلَمُ أَيُّهَا الْمِحْتُ لِمُنَا النَّبِي الْكَرْمِر الْبَاحِينُ عَنْ اصيل حُمَا قَدْره الْعَظْمِ آنَ خِصَالَ الْجَلَالِ وَالْحَالِ الْبَشَرَ نَوْعَان صَرَوُرِيّ دُنْنِوَيّ الْقَصَيَّةُ الْجُلَّةُ وَصَرُو كَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَكَكَتَسَتْ دِينِيْ وَهُوَمَا يُحُدُّ فَأَعَلُهُ وَمُقَا إلى للهِ تَعَالَىٰ ذُلِيْ شُتَمَ هِيَ عَلَمَ فَتَ بِنَ آيضًا مِنْهَا مَا يَتَحَالُهُ لِأَحَدِ الْوَصْفَ أَنْ وَمِنْهَا مَا يَتَمَازُجُ وَيَتَنَاخَ أَفَامًا الْصَرُورِيُ لمَحْضُ فَمَا لَيْسَ لِلْهُ وَفَهِ انْحِتَهَا لِ ۗ وَلَا ٱكْمِتَهَا بُ مِثْلُهَا كَانَ ته مِزْكَمُ الْخِلْفَتِهِ وَجَمَّالُصُورَتِهِ وَقُوَّمْ عَقِّلْهِ تَحَةٍ فَهُمْهِ وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ وَقُوَّةٍ حَوَاسِتِهِ وَأَعْضَائِهِ

المِجْمَا أَيْدِ

التَّغُوْثُ تَوَاعِد

> ر المودد والودو

وَاعْتِدَا أَحْرَكَا تِهِ وَشِيرِ فِي هِ وَيَكِينُ بِهِ مَا تَدْعُوهُ ضَرَوْرَ ۚ أَكُمَا تَهِ الْمُهُ مَ عَذَا وْمُهُ وَمُلْسَبِّهُ وَمُسَكِّنَهُ وَمُنْكِمُهُ وَمَالِهِ وَحَاهِهِ وَقَ الخصالانخرةُ ما لأخْرِ وَيَهَ إِذَا قَصِدَ بِهِ لتَّقَوَى وَمَعُونَهُ الْكَدِنِ عَلَى سِلُولُ طَرِيعَهَا وَكَاكُ الْتَّ عَلْجُدُودِ الْصَهْرُورَةِ وَقَوَانَانَ الشَّرِيعَةِ وَآمَا الْكُلْسَبَكُ لْأُخْرَوْبَهُ فَسَأَتُراْ لَأَخْلاْ فَالْعَلَيَّةُ وَالْأَدْابِ النَّبْرُعِيَّةُ مِرَ. الدِّن وَالْعِلْ وَالْحِلْ وَالصَّهُرُ وَالشَّكْكُرُوا لَشَكْكُرُوا لَعَدْ لِ وَالرَّهُدِ لتواضع والعنفو والعنقة وللوثد والشيخاعة والك وَالْمُرُوءَ ةَوَالْصَّمَت وَالنَّوْدَةِ وَالْوَقَارِوَالْرِجْمَةِ وَحَسْرِ لأدب والمعاشرة وأخواتها وهزالتي جماعها حس لَقَ وَقَدْ كَكُونُ مِزْهُ لِينَ الْآخَلُا قِ مَا هُوَ فِي الْغَرِيزَةُ اوَلَكُنَّهُ لَا مُدَّانَ كُونَ فِيهِ مِنْ إَصُولِهَا فِي أَصَالِ لَحْلاقُ دُنْهُوَيَّةً إِذَاكُهُ مُثُودٌ بِهَا وَجُهْ اللَّهِ وَالدَّارُ كُلُّهُ الْمُحَاسِبُ وَفَضَائِلُ مَا تَفَاقِ أضحأب العُقول السَّلكية وَاز اخْتَلَفُوا فِي مُوجِحَ وتَفْضِيلُ فَصُمُ إِفَالَالْقَاضِي إِذَاكِ النَّاخِصَالُ

قَرَأَيْنَا يُنْزَفْ يَنْشَرَفْ انْفَاقَتْنَا وَآوَانِنَ

نْكَمَالُ وَلْلَيْلِالِهَا ذَكُرْنَا وُوَحَدْنَا الْوَاحِدَ مِتَّا يَشْرَهُ بِوَاحِدَةِ مِنْهَا أَوِاثْنَتَنْ إِنَاتَفَقَتُ لَهُ فُوكُ آعَضَهُ يُورِخُوَ ال رَمَهُ بَوَالِ فَمَاظَنَّكَ بَعَظِهِ قَدْرِمَ ا فيه كأهن الخصال اليمالانأخنة عَدَّوَلا بعُبَّ المُتَعَالِ مِنْ فَضِكَلَةِ النَّنْوَّةِ وَالْرَسَالَةِ وَالْخِلَّةِ وَالْحَكَةِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَالْاشِرَاءِ وَالْرَوْمَةِ وَالْفَرْبِ فَالْعَرْبِ فَالْدُنْوَ وَالْوَحْ، وَالشُّكَاعَةُ وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَصِيلَةِ وَالْفَصِيلَةِ وَالدَّرَحَةِ الرَّفَيْعَةِ وَالْمُقَامِ الْمُحُودُ وَالْبُرَاقِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبَعْثِ لِهِ جَحْتَمَرُ وَالْأَسْوَدِ وَالصَّهَاوَةُ مِالْأَنْدَاءِ وَالشَّهَادَةِ بتيز الانبيتاء والامُسم وسيئادية ولَدِ أَدَمَ وَلِيوَاء كخد وَالْبِشَارَةِ وَالنِّنَامَةِ وَالْمُصَانَةِ عِنْدَ ذِي لَعُرْشُ وَالطَّاعَةِ تُمَّرُوا لْأَمَّانَةِ وَالْهِكَايَةِ وَرَجْهَةِ لِلْعَالَكِينَ وَاعْطَنَاءِ الرِّجْنَى والسُّؤْلَ وَالْكُوْتَرِ وَسَمَاعِ الْقَوْلِ وَاتِّمَامِ النِّعْمَةِ وَالْعَسْفِوعَتَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ وَشَكْرِجِ الْصَدْرِ وَوَصَْعِ الْوِذْرِ

وَالشُّواْكِ.

\* وَمَا تَأْخَرَ 26

وَرَفْعِ الْذَكِرُ وَعِنَّ وَ النَّصْيَرِ وَنُزُولِ السَّكِينَةِ وَالتَّأْسِدِ المكتكة وابتآء الكتأب وأيحكمة والتشبع المتأبى والغزاين العَظه وَتَزَكِمَهُ الْأُمَّةِ وَالدُّعْآءِ الْحَاللَّهُ وَصَلْوِهُ اللهِ تَعَالِيٰ لَكَتَكَهٰ وَالْكُثْمُ بَنْ النَّاسِ سِيمًا آمْرًا ۚ اللَّهُ وَوَصِعِ الْإِصْر وَالْأَغْلَالِعَنَّهُمْ وَالْقَسَمِ بِاسْمِهِ وَإِجَابَةِ دَعْوَمٌ وَيَصَّكِل أبت والعجث مواجتناء المؤنى واشماع الصترونبغ أصابعه وتكثرالقك وانشقاقا تقبر وردالثير وَقَلْبِ الْأَعْنَانِ وَالنَّصْرِبِ الرَّعْبُ وَالِاطِّلَاءِ عَلَى الْغَبَدُ يظِلَ لَعْهُمَا مِرْوَاسْبِيحِ لَلْحُصَّا وَابْرَاءِ الْأَلَامِ وَالْعِصْدَ مِنَالِنَا سِالِهِا لاَ يَحْوِيهِ مُغْتَفَا وَلاَ يُحُطُّ بِعِلْهِ الْأَمَانِحُهُ ذَكَكَ وَمُفَصِّلُهُ مِهِ لِاالْهُ غَيْرُهُ إِلَيْمَا اَعَدَلَهُ فِي الدَّارِ الْآخِيرَ مِنْ مَنَا ذِلْ أَنْكُرًا مَهُ وَدُرَجًا بِتَالْقُذُ سِحَمَ لِبِتِالْسَعَادَهُ وَ الِتَّكَادَةُ الَّتِّي تَقَفُّ دُونَهَا الْعُقُولُ وَيَجْارُدُونَ اَدانِهَا الْوَهُمْ وَمُسَمُ إِنْ قُلْتَ أَكْرِمَكُ اللَّهُ لَا خَفَاءَ عَلَى الْفَطْعِ مِا بِحِلْهُ أَتَّ لِدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرًا عَلَى النّاسِ فَيْرًا وَأَعْظُرْهُمْ مُحَالًا وَأَ اس وفَصَنْلًا وَقَدْدُ هَنْتَ فِي بَفَاصِيا خِصَالَ لَكُمَا لِمُذَهَدَ مَمَلًا شُوَقَتِ إِلَىٰ أَنْ أَقِفَ عَلَمُ أَمِرْ أَوْصَافِهِ صَلَّا اللَّهُ عَكُمُهُ وَ تَفْصُلُ فَأَعُلُا نُوَّرَاللَّهُ قَلْمِ ، وَقَلْمَكُ وَضَاعَفَ فَهْ فَاالنَّةِ إِلْكِرَهِرَ لألكالالة هج عَنْرُمُكُمُ

عِنْدَادْدَاكُمْ

لَهُ الْخِلْقَةِ وَجَدْتَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَنَهُ وَكَسْلَمَ كَا يَكُوا الْحُيْرِيَّ الشَّيَّاتِ مُحَاسِبَهَا دُوْنَ خِلاْفِ مُنْزَنِفَكِرَ بْنَارِ لَذِنْكَ مَلْ قَدْمِلُغَ مَعَضْهَا مَنْكَغَ الْقَطْعِ أَمَّا الصَّهُو سَرَةٌ ۗ وَجَمَا لَهَا وَيَنَا سُنِ أَعْضَائِهِ فِي حَسْنِهَا فَقَدْخَاءَ بِتَالْأَثَا صَحَكَ لَهُ وَالْمُشْرُو مَرْهُ الْكُنْيَرَةُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَلَى وَالْسَرِ مَالِكُ وَأَبِي هُوَيْرَةً وَٱلْهَرَاءُ بْنِعَارِبِ وَعَائِمُنَاةً أَهِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِ ابِي هَالَهُ وَأَبِي جُحَنَّفَةً وَحَابِرِ بْنِ سَهُرَةً وَأُومَعْنَدُ وَأَبْرِ س وَمُعَرِّضٍ بْن مُعَبْقيب وَأَبِي الطَّفْل وَالْعَتَاء بْز حَالًا يْرِينْ فَايَلْكِ وَكَبِيرِيْنِ مِزَامِ وَغَيْرِهُمْ رَضَيَ لِلَّهُ عَنَهُمْ مِنْ انَّ صَلِّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِنْهُ إِللَّوْنِ أَدْعِجُ أَنْجُلُ شَكِّلُ أَهْلَجُ لَشْفَارِاَ بُلُواْرَجَ اقْنَىٰ افْلِحَ مُدَوَّ رَالْوَجَهُ وَاسِعَ الْجَدَ كُتَّ اللَّهُ مَةَ تَتُمْلَأُ مُهَدِّدُهُ سَلُواءَ ٱلْبَطْنِ وَالصَّدِّرِ وَالْهِا الصدرعظ ألنكس ضخ العظام عُدا العَضْدَ وَالَّذَرَاعَيْنَ وَالْأَسَافِلِ رَحْسًا لَصَّفَانِ وَالْقَدَمَيْنِ سَأَيْ وَطُأَفَ أَنُورَ ٱلْلَحَةَ دَوَقَتِي ٱلْمُسْكُرِيَةِ رُبْعِةَ ٱلْقَدِّلَبُ وَإِلْطَ الْيَابِّيُ وَلَاالْفَصَهُ إِلْكُتَرَ دُ دُومَعَ ذَلَكَ فَلِمْ يَكُرُ. بِهُمْ أَحَدُ بِكُنْ يُو إِلَى الطُّولِ إِلَّا طَالُهُ صَلَّمَ إِنَّهُ عَلَى وَسِهَ رَحِوَ الشُّعَرُ إِذَا افْتَرَّضَاحِكَا افْتَرْعَوْ مِثَا سَنَا الْهُ وَعَرْ مِنْ لَجَتَ الْعَسَمَامِ الْأَكْتُكُلِّمُ رِئُكًا لِنَوْرِيَّغِيْجُ مِنْ تَنَالِأً

> . تحمر

ت النّاك عِنْقاً لَدُنَّا مُطَعَّد وَلَا مُكُلَّةً مُتَّمَّ لَكُ قَالَ الْهَ الْوُاعُ مَا رَأَيْتُ م لله صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَا وبواسمه ة وقال له رج هُهُ صَبِيِّ (للهُ عَلَيْهِ وَسِيرٌ مِنْ السِّيفُ فَقَ روَقَالَ عَلِيْ مُرَجِيَ إِللَّهُ عَنْهُ فِي أَخْرُوصُهُ فَا . بهة هانة ومَن خَالَطُهُ مَعْرُفةً احَدَ لَمْ أَرَقَتْ لَهُ وَلَا بَعْثَ فَأَمْثُلُهُ صَا مشهورة كثيرة فلأ حُتَصَهُ نَافِي وَضَعُهُ نَكَتَ مَا كِنَاءَ وَلِي فندكفائة فالقصد المالمطلوب وكحمتن فَصُولَ بِحَديثٍ جَامِعٍ لِذَلكَ تَقِفُ عَلَيْهِ هُنَاكَ تَعَالَىٰ فَضَنْ وَإِمَّا نَظَا فَهُ جِسْمِهِ وَطِيبُ رَجِهِ وَعَرَفٍ وَنَزَاهَٰتُهُ عَزَ إِلَاقَيْنَا رَوَعَوْ رَاسَا كَيُسِدُقِّكَانَ قَدْحَصَّا

ڒڴؙؙؙؚ ڒڵڴؙؙؙؚػ<u>ؾ</u>ڋ

لِكَ بِحَصَّا بِصَلَمْ تُوْجَدْ فِي غَيْرِهِ تُمْ مَّهَ عَالِبَطَافِهُ لَمْ وَالْعَشْرِوقَالَ بْنَالْدَىٰ عَلَمُ النَّطَافَة صِي وَعَبْرُ وَأَجِدُ فَالْوَاحَدُ ثَنَّا إلرَّارِيُّ قَالَحَدَّثَنَا أَبُولِحُدَالُحِلُودِيُّ فَأَ تَنَامُنُ إِنَّا فَالْحَدِّثَنَّا فَتَدْ يُرَّا اللهُ عَلَيْهُ وَ أالله عكنه وكسكم إلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ دَلِكَ فَقَالَمُ لَهُ مُكُرُ النَّهُ يُصِدُ الشِيْحَيُّ مِنْ رَاهُوبَةَ أَنَّ بِلْكُ كَأَنَتُ رَاجُحُ

آنَ مَلْكَ رَكِعْتُهُ المُكَّرِّدِتُ ين المحت الم

۱۰۰۰ و د قارد بریمنِنگ شی تنبلغ

اللهُ عَكُنَّهُ وَمَ الله عَكْهُ فَهُمُ لله عَلَيْهِ وَسَا عاشية أومر امن الأدي فقال ما مِنَ الْإِنْدُاءِ فَالا تُرَىٰ مِنْهُ <u>اً فَقَدُ قَالَ قَوْ مُرْمِنْ أَهْلِ الْعِيْلِيطَ</u> له وَ وَدْحَ

جِينَ قُتُلُ لِنَّكَةَ حِبَا لِللهُ عَلَيْهُ وَسَ آَذَ لِكَ لَهُ وقوْلُهُ لِهُ لِهِ لَهُ لِمَا يَصُ سِ وَوَنْلُهُ مِنْكُ وَلَوْيُزِّ عَنْهُ فِي أَمْرُأُ هُ شَبِّ كُثُّ بَوْ لُهُ فَقَا أُولَمُ يَأْمُرُ وَأَحِدًا مُنْهُمُ يَغِيسًا فِي وَ لَا تُ هَٰذِهِ الْمُرْأَةِ الْتِي شُرَبَتُ بَوْلَهُ صَجِيحٌ نيُّ منب لمَّا وَالْمُخَارِيُّ الْحِرَاجَةُ فِي الصَّحِيَحِ وَالْهُ اخْتُلُفَ فِي نَسَبَهَا وَقَيْلُهِيَ أَمَّ ايْمَنَ وَكَا نْهِ وَسَلَّمُ قَارَحُ مِنْ عَنْكَانِ يُوصَعَمُ الكفه لَناةً ثُنَّةً ه مر اللَّا فَيُ ه شَتْنَا فَسَاءً إِنَّا كُدَّعَنْهُ فَقَالَتُ قَمَتُ وَأَنَّ 'أَعْلَا رُوَى حَدِثَهَا النَّاجُرَيْجِ وَغَيْرٌ أَقَ الله عَلَكَهُ وَسَلَمْ قَدْ وُلِدَ مَحْتُهُ نَّا مَقْطُوعَ ويَعَزُ إِمَّهِ امِنَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَكَدَّتُهُ نَظَ قَدَرُوعَوْعَوْعَالِسَةَ بَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا رَأَنْتُ فَرْجَ رَسُو

ء رور تحریخود ہ

فالنَّبَيُّ صَالًّا للهُ عَلَنَّهِ وَسَكَّرُ لَا يُعْسَدّ بس رَضَيَ (للهُ عَ وفورعقله ودكاء لئه وقوة حَدِيْسَانِهِ وَاعْتِدَالُ حَكَانِهِ وَحُ مرْبَهُ أَنَّهُ كُكُانَ أَعْقاً إِلنَّا يرة أو كه أطر الخ لعاملة والخاصة معع ه فَ أَتْ فِي أَحَدُ وَسَعْمَرُ مِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لهم زأيا وَفِي روَاكَة ا في جَننْ عَفيله صَكِّم اللهُ عَلَكُهِ

کیرو کمحققے

وَسَلِّمَ الْأَحْبَةِ رَمُولُ مِنْ مَنْ رَمَا لِالدُّنَّا وَقَالَ نَحَا هِذُكَانَ ولُاللَّهُ صَكَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ فِي الْصَيالُونَ مَرَى كَمَا يَرَى مَنْ مَنْ لَدَ لَهِ وَمِهِ فَيْسَرُونُولُهُ تَعَالُوْ تَقَلَّلُكُ لسَاجِدِينَ وَفِي لَوَظَأْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِنَّ لَا ذَاكُمُ · وَزَاءِ طُهُرِي وَنَحُومُ مُعَنْ أَنسَ فِي الصِّيكَ مِنْ وَعَرْ عَائِمَةُ رَضَىَ إِنَّهُ عَنَّهَا مِنْلُهُ قَالَتْ زِيَادَةٌ زَادَهُ اللَّهُ ايَّاهَا فِي حَجَّيْت وَفِي مَعْضِ الرَّوامَاتِ النَّ لَأَنْظُرُ مِنْ وَرَآئِي كَا أَنْظُرُمُ لى مَنْ مَيْنَ مَدَى وَفِي أَخْدِي الْخِيرِي الْخِيرُ مُنْ فَعْفًا كَكُمُ لَصِرُمَنْ مَانَ مِدَدَى وَحَكَىٰ بَقَيْ مَنْ عَنْ لَدِعَنْ عَا يَٰشَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهَا كَا زَالتَّتَى صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَى فِي الظّ كَأْيَهُ فِي فِي الضَّهُوءِ وَالْإَخْبَارُكَ تَهُمُ وَصَحَصَةٍ فِي مُرْوَّيَةٍ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَكِّكَةَ وَالشَّيْ الْطِينَ وَرُفِعَ الْتَخَاشِةِ مُ لَهُ حَتَّجَ صِياً عَلَيْهِ وَكَنْتُ وَسَكَا اَنَّهُ كَانَ بَرِي فِي التَّرَيُّ اللَّهُ تَأَ اَحَدَعَتُنَّهُ فَحُمَّا وَهُنْ كُ محتَهُ وَلَهُ عَلَى رُوْمَةِ الْعَانُ وَهُوَقُوْ لُأَحْمَدُ نُرْحُنَا وَعَامُ وَذَهَبَ بَعَثْهُمْ إِلَىٰ رَدِّهَا الْحَالِعِيمْ وَالظُّوَاهِرُ ثِحَاَّلِفُهُ وَلَا اِحَالَةً فِي ذَلِكَ وَهِيَ مِنْ خَوا صِ الْأَنْبَاءِ وَخِصَالَمُ كَا اَخْتَرْنَا ٱبُوْمُحَيَّدُ عَبُهُ اللهِ بْنُ ٱخْمَدَا لْعَدَ لُمِنْ كِتَاْبِهِ حَدَّثُنَا ٱبُوالْحَسَرِ

الخ

ره ووارد انظرمن ما

> ر بر حگی

لموسي عكنه التشلائم كأن بيض برة عشرة فرآ لصفافي اللنكة الظكآء مسد دُعَاهَ ذَا أَنْ يَخْتُ نَتُنَاصَ هِنْ الْنَابِ مَعْدَا لَاسِسْزَاءِ وَالْجُنْظُومَ عَارَأَى مِنْ إِ الكري وَقَدْ لِحَاءَتَ الْأَخْبَارُ مِاتَّهُ صَرَعَ رُك سَّدَّ آهَلُ وَقُنْهِ وَكَانَ دَعَالُا إِلَى الْاسْلَامِ وَصَ لِيَاهِلِيَةٍ وَكَانَ شَدَيكًا وَغَاوَدَهُ ثَلَا لَكَ يَصِبُ عَدُرُسُو و منز تكتبرا ازالته زي

لأيجها كاسكة طبغ وتراعة منزع وابجاز مقط وَنَصَاعَةَ لَفَطِ وَجَزَالَةً قَوْلُ وَصِعَّةً مَعَانِ وَقَلَّهَ كَكُلُو اوُتَى جَوَامِعَ الْكِيرِ وَخُصَّ بِبَذَائِعِ الْكِيمُ وَعِلْ ٱلْسِنَةِ إيخاطِبُ كُلُّامًة مِنهَا بلِسَانهَا وَيُحَاوِرُهَا بِلْغَيَتِهَا وَيُحَارِ ا فِمَنْزَعَ بَلَاغِنْهَا حَتَّىٰ كَأَنَ كَ يَنْكُونُهُ فِي عَيْرُمَوْطِن عَنْ شَرْجِ كَ لَامِهِ وَتَفَسْيرِ فَوْلِهِ مَزْتَ لَمَّ حَدِيثُهُ وَسُسِيرَهُ عَلَمَ ذَلِكَ وَتَحَقَّقُهُ وَلَيْسُ كَلَامُهُ مُعَ قُرُهُ وَالْأَنْصَارِوَاهُ لِللَّهِ عَارَوَ نِحَادِ كَصَّلًا مِهِ مَع دِي المِشْعُ الهكمْ لَأَنَّ وَطَهْفَةُ النَّهُدِيِّ وَقَطْنِ بْزِجَارِيَّةُ الْعُسُلِّمِ وَالْاَشْعَبُ بْنِ قَلِيَبِ وَوَامِّلْ بْنِ حَجُرُ الْكِنْدِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ آفَيْ حَضَرَهُ وَتَ وَمُلُولِهِ ٱلْمَنَ وَانْظُرُ كِمَّاكُهُ إِلَىٰ هَـَمْكَانَ انَّ لَكُمْ ﴿ فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وتزعون عفاءها لَنَامِنْ دِنْفِتْهِ مُ وَصِرَامِهِمُ مَاسَكُوْا مَا لَمِيثًا قَ وَالْأَمَانَةِ وَكُلْمُ مِزَالصَّدَقَةِ النِّلْبُ وَالنَّا ثُ وَالْفَصَدَ أُ وَالْفَارِضُ الدَّلِجُ. وَالْكُنْ أَكُورُي وَعَلَيْهِمْ فَعَالِهِمْ فَعَالِكُمْ وَالْقَارِحُ وَقَوْلُهُ \* لِنَهُدِ اللَّهُمَّ مَارِكُ هَٰمُ فِي مُحْتِضَهَا وَمَحْتِضَهَا وَمَدْقِهَا وَابْعَتْ رَاعَكَ فَالْدَيْ وَكَفْ لَهُ التَّمْدَوَمَارِكُ لَمَهُ فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَ إِقَامَ الصَّلَاءَ كَانَ مُسْلَكًا وَمَنْ إِنَّ الزَّكُولَةُ كَا نَ مُحْسَنًا وَمَنْ شَهِدَأَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ كُنَّ أَنْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا بَنِي مُنْ أَن

مَعَ سُلَاسَةِ
وَعَلَمُ وَعُلِمٌ
وَعَلَمُ وَعُلِمٌ
وَعَلَمُ وَعُلِمٌ
وَعَلَمُ وَعُلِمٌ
وَلَمُ الْخِنَامِينَا
وَلِمُ الْخِنَامِينَا
وَلَمُ الْخِنَامِينَا
وَلَمُ الْخِنَامِينَا
وَلَمُ الْخِنَامِينَا

ر مرز الحواري وَلاُبِنَتَاقَلُ عَيْرِالصَّلُوةِ عَيْرِالصَّلُوةِ

كُانُهُ أَن صِي وَالْفَ بِيشَ وَذَوْ الْعِنَانِ الْرَكُوبِ كَهُ يُصْهِمُ وَالْرَّمَاقَ وَيَأْكُمُو الرَّيَاوَ مِنَا فَمَالِ الْعَمَاهِلَةِ وَالْأَوْرَاءِ الْمُسَالِدِ وَوَ وَمَنْ زَنَامَهُ كُرُ فَأَصْفَعُو مُمانَّهُ وَٱ يُّهُ تُلِّب فَضَرَّجُوكُهُ مِا لَأَضَام يَّةُ فِي فَ اللَّهِ أَوْ اللَّهِ وَكُمَّا مِنْ كُحُمَّا مُرْوَوَ هُ تَرَقّاً عَلَا لِلْ قَالَ مُنْ هَذَا مِنْ كِمَّا لِهِ لِأَنْهِ فِي الصَّا عَنْهُ رِكَا كَانَ كَالْامُ هَوُلاءِ عَا هِنَال هٰذَالنَّهُ طَوْ وَأَكُثَرُ السِّنْعَا لَهُمْ هَا إِلَّا لَهَا لَ الْنَهُمْ وَلِيُحَدِّثُ ثِ عَطَيَّةُ الْسَعَدْيُ فَارَّا لِمَهُ وَالْمُدَالْسُفُلِيْهِ الْمُنْطَاءُ قَالَ فَكُ لَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِلُغَيْنَا وَقُوْلُهِ فِي حَدِيثِ

وَلَاعَكُ وَلَاغُد

عَاشِئْتَ رَّ در وهو

> ؟ تَنْكَأَفُوْ

ى كَالْمُ عُرَّشِئْتَ وَهِي لَغَةُ بَيْ عَامِرِ وَامَاكُلا مُهُ الْمُعْتَادُ وَقَضَاحَتُهُ الْمُعَلُّومَةُ وَجَوَامِعُ كَلَّهِ وَحَكَّهِ الْمَا ثُورَةِ فَقَدْ أَلْفَ النَّاسُ فِيهَا الْدُّو اوْيِنَ وَحُمِّعَتْ فِي أَفْ اظْهَا وَمَعَانِهُ مَا لَا نُوارِي فَصَاحَةً وَلَا مُنَارِي بَلَاغَةً كَفُوْلِهِ نْسُولْمُونَ تَتَكَا فَوُكُومَا وَهُمْ وَكَيْسَعْي بِذِمْيَتِهِيْرِ أَدْ نَاهُمْ وَهُمْ يَكُمْ عَلَى مَوْ سِواَهُمْ وَقُوْلُهِ النَّاسُوكَ اسْنَا نِالْكُشْطُ وَالْكُرْءُ ۗ مَعَ مَوْ أَحَتَ وَلَاْخَوْرُ فِي صُحْمَا لَهُ مَنْ لَابِ إِنِي لَاحَ مَا تَرْيَلُهُ ۗ تَا سُوهِ عَادِنُ وَمَا هَلَكُ الْمُرْءُ عَرَفَ قَدْرَهُ وَالْمُسْتَسَدُ تُوْمَنْ وَهُوَ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَكُمَّ وَرَجِهُمْ لِللَّهُ عَنْدًا قَالَحَيْرًا أَوْسَكَكَتَ فَنَسَكُمْ وَقَوْلُهُ أَسِيْكُمْ نَسَنُكُمْ وَأَسْلُمْ نُؤُيْكَ ا حَرَّلُكُ مَرَّيَّنُ وَانَ اَحَتَّكُمْ الكَ وَٱفْرَيَّكُمْ مِنَى مُجَالِسَ وَمَ الْفِيمَةِ سَنَنكُمُ الْحُلَاقًا الْمُؤطِّقُ لَ أَكْنَا فَأَ الَّذَينَ يَأَ لَفَوْنَ وَتُوْلَفَوْنَ وَقَوْلُهُ لَعَلَهُ مُكَانَ سَكُمَّا لَا يَعْنُدِهِ وَيَخْلُ كُمَا لِأَ وَقُوْلِهِ ذَوْالْوَحُهُ مَنَ لَا كُلُوْرَ رُعِنْ كَاللَّهِ وَجَيْهًا وَنَهْ يُهِ عَنْ فَتِ وَقَالَ وَكُنْ وَكُنْ وَالسَّوْ السَّوْ اللَّهِ الْكَالِ وَمَنْعِ وَهَا دِ وَعُمْقُوقِ الْأَمَّهُ أَتِ وَوَأْدِ الْمَنَاتِ وَقَوْلِهِ ا تَقَاللهَ حَيْثُكُمُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحُسَّنَةَ نَحُهُا وَخَالِقِ النَّاسَ بِجُلُقِ حَسَا وَخَيْرُ الْأُمُوراَ وْسَاطُهَا وَقَوْلُهِ اَحْتُ حَسَلَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ إِنْ يَكُونَ بَغِيصَكَ يَوْمًا مَا وَقَوْلِهِ الْظُلْمِ ظُلَّاتُ

بی

عُنِدَالْفَضَاءِ

۳ ۳ مُرِقًا مُرقبَةً وَسَلَّمُ أُقَّوَّ أَعُمَّا رَضَةٍ

وَرَوْنَقَ كَالَامِهَا إِلَى لَتَأْسِدِ الْإِلْمِيَّ الَّذِي مَدَّدُهُ الْوَحْيُ يُحْطُ بعلْ مِدَنتُهُ يَ وَقَالَتُ أَمْرُمُعْتُ إِي وَقَالَتُ أَمْرُمُعْتُ إِي فِي لَوَّالْمَنْظِقِ فَصَلْ لَا نُزِينَ وَلَاهَدْرُكَانَ مُنْطَقَهُ حُرَدً كأن جهكر الصوتحسن النغمة يْهُ وَيُسَلِّ فَصِيبًا لِهِ وَآمَّا شِيرٌ فَ مُسْسَبِّهِ وَكُرَّوْرٍ يُحْتَأْجُ لِلْ اقَامَةُ دَلْهَا عَكُنَّهُ وَلَا نَخِفَى مِنْهُ فَانَّهُ نُخُبَّهُ كُبِّي هَا شِهْرُ وَيَسُلَّا لَهُ فَتَرَيْتُهُ اوَأَشْرُونُ الْعَرَبُ وَأَعَرَّهُمْ نُفَرَّامِ ثَقَا إَسهُ وَاعَهُ وَمُ مَكُهُ أَصْكُرُمُ مِلْأُدَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَعَلَمَا عِنَّا دِهِ حَ ا يَحْسَى مِنْ مُحَدِّدًا لَصَدَفِي رَجْمَهُ اللّهُ قَالَحَدَثْ هِ أَنُوالُولِدِ سُلَمْ أَرُرُ خُلَفَ قِالَ حَرَّيْنَا الْوُذَرَّعَ لَهُ أَنُوْكُمُ كَذَالْتُسَرِّخْسِيُّ وَأَنْوَالِيْكُقُ وَأَنُوالْهُنْثُ رة أأحد ثنامي أرز اسمعما قا دِ قَالَ حَدَّتَنَا يَغَقُّو ثُ ثُنْ عَنْدِالرَّحْمْ عَنْعَرُوعَوْ يعنا في هُرَهُ رَضَيَ لِللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ لِللهُ صَدِ لْمِقَالَ بَعِيْثُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِيٰ اَدَمَ قَدْ نَا فَقَرْنَا حَتَيْكُمُ ألف زالذي كأنت مِنْهُ وَعُزِالْعَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَالِمَا لِللَّهِ عَالِمَا لللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَا قَ لَ قَالَ النَّتَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَمْهُ وَسِكُمُ ٱنَّ اللَّهَ خَلُوْلُ كُنَّاوَ فَيْ مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فَرَيْهِيْمُ تُدَّ تَحْيِّرَ الْقَبَا

٠ كَانَهُ مَطِفَهُ مَحَرَّدَاتٍ

مِنْآكْدِم

عَزاَ دِسَعِيدٍ

يُتَمَكِّنُ مَرَالْدُوْتَ فَحَكَمَ مُنْخَبُرُبُوْ بَهُمْ فَأَنَا خَيرُهُمْ وَعَنْ وَابِثُلَةً بِنِ الْإِسْفَعَ قَا لَ قَالَمَ بهجكا واصطف لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ العرك فأ كَانْتُ نُوْرًا كَثْنَ مُد كفئ عام يُسَجُّوذُ لِكَ فَلَمَا خُلُواً لِللهُ ادْمُ الْوَرِ دَمَ وَجَعَ مُرَاهِمَ ثُمَّالُمْ مُزَلِ اللهُ مُعَالِي مِنْ عَلَيْ مِنَا كَرِيمَةِ وَالْأَرْحَا مِ الطَّاهِرَةِ رَحِّي أَخْرَجَي مَنْ

ؙڒۘٵڹؘؙڹڲۛۻٵؘڸڶۮ۬ٛٷڲۮ ٷۺؘٳ؆ڬڶٮٛ۠ۯٷڂۿؙ ٷۺٵۛ۩ٷۺڗ۠

> مِنْ أَبُوكَ مِنْ أَبُوكَ

دَةً وَسَرْ بَعَدُ كَالْغِنْآءِ وَا لْ عَلَى النَّهُم وَالْوُصُ وَ لمصار الدّنك والاخرة لُّ أَنَّ وَخُوْا لَهُ النَّفُسُ وَامِنالَاءِ ا أُعَلَ الْقَنَاعَةِ وَمَلْكُ النَّفْسِ وَقَمْعُ لروَحَةُ الذَّهُنِّ كَمَا أَنَّكُمْزُهُ النَّوْهُرِدُ الْفُسُولَة وَالصَّعَفِ وَعَدَمُ الَّذَكَآءِ وَالْفَطْنَةِ مُسَيِّبَتِ ، وَعَفَلَتِهِ وَمَوْتِهِ وَالْبِينَا هِدُعَلِيٰ هِذَامِلُ السكالفين وكشعارالعرك ہے الحکامت وَأَثَارِمَنْ سَكُفَ وَخَلَفَ مِمَّا مُتِنُّهُ إِدْعَلَهُ وَاتَّمَا رَّكُا ذِكُرُهُ هُنَا اخْتَصَارًا وَاقْتِصَا

ر. اصرکیب

 كُرْبَهِكُمْ

عَلَى الشَّهَا والْعِلْمُ لِهُ وَكَانَا لَنَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا فَدَمِنْهَدَنْ الْفَتَنْنِ لِالْآقَا هِ مَنَامَا لَا نُدُفَّعُ أنوعلى الصدق الحافظ بعراءته ا الْاصَفْهَائِيُّ قَالَحَدَّثَنَا الْوُنْعُهُمُ الْعَافِظُ قَا دَمَ وَعَاءُسُمُ المِوْ بَطْنِهِ حَسْبُ انْ ادْمَاكُلُاتْ يُقَيْمِوَ وَتُلْتُ لِنَفَسِهِ وَلاَنَّ كُثْرَةَ النَّوْمِ مِنْ كُثْرَةِ الْأَكِلُوا يَسْفَيْنُ النَّهُ (يُ يَقِلَةُ الطَّعَا مِمْلَكُ سَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَرَرَةً وَقَوْلُهِ ٱلَّهُ ٱرَالْكُرْمَةَ فِهَا لَمْ الْأَوْلَعَا

مُنَّ الدَّطَنُّهُ صَيّاً إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَا عَتِقاً دَهُمُ أَنَّهُ أَرْوُنَ عَلَيْهِ مِهِ فَصِيدَةً عَلَيْهِمْ طَلِيَّهُ وَكُالَّا وْ أَمْرُهُ بِقُولِهِ هُوَ لَمْ اصَدَفَةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَفِي حِ ئَيَّ أَذَا مْتَكَةً بِسَالِمُعِينَ لَامَتِ الْعَاجُرَةُ وَحَرَسَتِ ا وَقَعَارَتِ الْأَعْضَاءُ عَزِ الْعَيَادُةِ وَقَالَ سُحُنُونَ لَا يَصَلِّحُ حَتَىٰ اللَّهُ عَمْ وَفِي صَحِيْحِ الْحُدَاتِ قُولُهُ صَ يُه وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَاكَمُ أَكُا مُتَّكِّنًا وَالْإِنْكَاءُهُو الْمَتَكَّ ثُ كُا وَالتَّفَعُدُدُ فِي الْكُلُوسِ لَهُ كَالْمُدَّبِعِ وَشِيْهِهِ مِنْ مَا بتالتي عِن مَدُونِهَا أَكِيالُهُ عَلَى مَا تَحْتُ أُو وَالْحَالِينَ عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَةِ دَيَسُنَدُعِ إِلْأَكُلُ وَكَيْنَتُكُرُ مِنْهُ وَالنِّيُّ لَـُ اتَّمَاكِ إِنْ حُلُوسُهُ لِلْأَكَّا جُلُوسَ آ اللهُ عَلَيْهُ وَسَ يَوْ فِر مُقْعِيًّا وَيَقُولُ إِيِّمَا أَنَاعَنْدُ أَكُمْ إِسْكُمَا مَّا كُلُمْ الْعَنْدُ ے کا تخلی العامید وکیٹ مغنز ( يَكَاء الْمُنْأَعَلَ سِنَّةَ عَنْدَالْمُحْفَقَة مَنَ وَكُذَلُكُ مُوْمَهُ صَلَّا اللَّهُ كَانَ قِلَ الْأَثَارُ الْصَحَدَ وَمَعَ ذَلِكَ فَفَدُ قَالَ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْنَيَّ وَلَابِنَا مُ فَلْنِي وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَى جِانِيهِ الْأَيْمَ الشيظ قِيلَةِ النَّوْمُ لِإَنَّهُ عَلَىٰ آلِجَانِ الْأَيْسَرِ الْهَـٰأَ أَ

لأغضاء الكاطنة حنئ كَيْكِ دِلَكَ عَنْءَ

ؠؘ ڽؘۅٛٙؗ؞ٳڷڝٚؠڐؚ

مَبْكِلَ

ه و ۳ ر بن مربو

يُّ وَقَدَّكُمُ عَنْرُوا حِداَنْ بَلْقَ اللهَ عَزَاً فَانْقُلْ التي الله تعالى عكيه أنَّهُ كَانَ حَصُوراً فَ ه ما لَعِيْ عَالِمَانَ فَضِيكَا، وَهُنَا عَسَاءِ عَلَمُ السَّ مْ إِنَّانَهُ حَصُّهُ وْ لَكُ كُلُّوا كُلُّوا لَهُ صَاحِمُهُمْ انَّهُ كَا نَهُمُوا حَرَكَهُ مَا قَدْاَ نَكُرَهُ لِمَا كُذَا فَالْمُفَسِّةِ بِنَ وَنَفَأَ دُالْعُكُلِّآ. رُو مِهِ مَنَ الْذَلُولِ أَيْ لاَيَا تِبِهَا كُ مَا يَغَا نَفُسُكُهُ مِنَ النَّهُ لَهُ أَن وَ قِياً لِمُسْتُ اءِ فَقَدْما رَكَكَ مِنْ هَذَا اتَّزَعَدَمَ ا كاح نقص وَاتِّمَا الْفَصَنْ أَفِي صَحَّهُ مَهَا مُوْحُودً الِمَا يُحَاهَلُهُ كَعُسِمْ عَلَيْهِ الْسَلَامُ أَوْجِهُ كَيَحْيَاعِكُنَّهُ الْسَكَلَامُ فَضَكَلَةٌ زَاحَكُ الْكُونِيَ اعْلَةً فِي كُتُ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَاطَّكَةً الْكَالَّةُ نُنَا تُتُمَّاهِيَ عَى مَنْ اقْدِرَ عَلَيْهَا وَمُلَّكُهَا وَمُلَّكُهُا وَقَا مَرِيالُواَجِب ادَةً لِتَحَصُّدِينَ وَقِبَامِهِ بِحُقُورِةِ

مشيغكةً مشيغكةً

عَلَيْنَاءُ مُ

الْبَىَّهِىَمْنِلْمُوْرِ وَاشْيَغَالَهُ

به لَهُ أَن وَهِ بَأَنَّهِ انَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَنَّاهُ أَ دُنْياً غَيْرُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسَبًا كُمْ فَدَلَ أَنَّ حُمَّهُ لَمَا ذَبْنَ هُمَا مُوْ إِمَرْ دُنْنَاعَبُرُهِ وَاسْتِعْكَالَهُ لِذَلِكَ لَيْسُو خُ تَه لْلْفُهَ اللَّهَ إِذْ كُونِنَا هَا فِي الترَّبُوجِ وَلِلْقِنَاءِ الْمَلَكِّ لاَنَهُ الصَّامَا يَحُصُّ عَلَا الْحِاءَ وَبَعُمرٍ عَلَا بة فتننه وزاد فضياة بالقيام ب الكبيرمينه ولهنا أبيم كأمن عدد رُعَا بِسَنَامٌ فِي لِسَاعَةٍ مِنَ اللَّمَا وَالنَّفَا تَ وَ أَلَ النَّهُ وَسِ ثِينَ رَكِمُ لِكُوْجَاتُهُ النَّسَا ذُورُ وَيَ رَافِيعِ وَعَنْ طَاوُسِ اعْطَ عَكَنَّهِ السَّلَامُ قُوَّةً ۚ أَرْبَعَهُ

للروقاك أست وَمُثَلُهُ عَرْ مُصَفِّواً نَهُ و النَّهُ صَدَ هِرَمْنُ كُمَّ وَأَحِدُهُ قَـٰ ۗ أَنَّ لَهُ فَيَ اللَّاكَادَ عَلَى مَا نَهُ امْرَأَ بِوَ اوْلِسِيْعِ وَلِيسِعُ مَنَ وَأَنَّهُ فَعَا انَ لَهُ ثُلُكُمُ إِنَّهَ امْرَأُلَا وَتُلْتُ دُكَانَ لِمَا وُدَعَكَ هِ السَّلَّا مُرْعَلِ (زُهُ رَوَاَكُ امْرَأَةً وَتَمْتَ سِزَوْجِ الْوُرَيَاءَمِائَةً وَقَدْ يزبقوله تعالى إنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ مِتَّ نَعْيَةً وَوْ حَدَيثَ أَنْ جَنْدُ عَلَىٰ ٤ ا أرْبَعَ بِالسَّيَخَآءِ وَالشِّيخَاعَةِ وَكُثْرُهَ ا مُعَالِدًا وَ البَطَلِثِ وَآمَا أَكِمَا وَ فَصَحُهُ دُعْنَدَالْعُقَ نُدرِ حَاهِهِ عِظْمَهُ فِي الْقُلْوِ بِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ يَعَالَ اللَّهُ يَعَالَ اللَّهُ يَعَا مِفَةِ عَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَا مُرُوبَحِهَا فِي الدُّنناو رَةً فَالِدَلَكَ ذَمَتُهُ مَرْ ذَمَتُهُ وَمُكَمَ

ب بنغض<u>ن</u>

.)6,

كَانْصَارُ اللهُ عَلَنْهِ وَسَ يَرُهُ كَارُويَ عَنْ قَبْلُةُ أَيُّهُ نَهُ عَلَيْكُ السَّكُنَّةِ وَ فِي حَدِي أَنَّ رَجُمُلًا قَامَ مَنْ مَدَّمَهُ فَأَرْعَدُ فَقَالَ لَهُ هُوَ نُعَدُّ كُورَتُ فَأَمَّا عَظَيٌّ قَدْرِهِ بِا مرهموكمبلغ النهائة تشدهوفيالا كاليالي فعد ماتيان بهن الصُّورَة وَصَاحِبُهُ مَنْفِقاً لَهُ فِي مُه

٠ مِنْ رَوْبِيتِ

وَإِبَائِهُ

حَاجَيْه رووه فضيلته

اعْدَاءُ وَامَّلَهُ وَيَصَرُّبِفِهِ فِي مُوَاضِعِهِ مُشْتَرِبًّا بِهِ الْمُعَالِّ وَالتَّنَاءَ الْحِيْسَةِ وَالْمُنْزِلَةَ مِزَالْفَلُوبَ كَانَ فَصِيلَةً فِي إِ عِنْدَاهُ ۚ الدُّنْا وَإِذَا صَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرُواَنْفَقَهُ فِي فِيْرُ وَقَصَهَدُ مِذَلِكَ اللَّهُ وَالدَّا رَالْآخِرَةُ كَانَفْضِكَهُ عِنْدَ كأجال ومتيجك أنصاحبه فمشكاله غيرموتهه وجوه حَرَصاً عَاجَعَه عَادَكُثُرُ ۚ كَالْعَدَهِ وَكَارَ مَنْقَصِهَ فَيْ وَكُمْ يَقِفْ بِهِ عَلَى حَدَد الْسَالَامَةُ مَا إَوْفَعَهُ فِي هُوَّةٍ رَدْ لَيْغِلِ وَمَذْمَةِ النَّهَا لَةِ فَإِذًا المَّذَّخُ بِإِلْمَالُوفَصَهِيكُنَّهُ عِنْدَ هَضَله لَدُسَتُ لِنَفْسِهِ وَاتِّمَا هُوَلِلْتَوْصَلُ لِهِ إِلْيَعَامُو وتصريفه فيمتصرفانه فحامعه إذاكم يضعه مواضعه ولا وَجَهِهُ وُحِوُهُهُ عَنْرُمَ لِي ﴿ الْحُقَيْقَةِ وَلَا غَنِي بِالْعَنْنِي وَلَا مُمْتَكَيْجِ عِنْدَ أَحَدُ مِزَ الْعُـتُقَلَّاءِ كَلْهُوَفَقِيْرَ أَمُلَّاغُنُرُوا صِ إغكرص مثاغراضه إذمابيك منالما لالمؤصيل لَمْ نَسِلَطْ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ خَارِنَ مَالْغَتُهُمْ وَلَامَاكَ لَهُ كَاتَهُ لَكِيْسَ فِي مَنْ مِنْ لُهُ شَيْحٌ وَالْمُنْفُولُ مِسَلِي عَنْ فَيْ لمه فَوَائِدَالْمَالِ وَانْ لَمْ يَجْتَى فِيكُهُ مِنَالْمَالِ شَيْحُ فَانْظُرْسِيرَةَ نَدِينَاصَهَ إِللَّهُ عَكَنْهُ وَسَلَّمَ وَخُلُقَهُ فِي لْمَالِد تَحِنُ فَدُاوُدَ خَسَرًا ثِنَا لْأَرْضِ وَمَفَا يَنِحَ الْبِلاَدِ وَأُحِلَتَ لَهُ الْغَانَا نِمُ وَلَمْ يَحْتَلَ لِنَهِى عَنَالَهُ وَفُرِيَحَ عَلَيْهِ

فيت

یره زود گرنه

وَمَٰذُلَّهِ مُفَضِّلِيهِ

مُهَنَّجَ اِلَيْهَا

۹ وَمَفَاجِحَ ر این و کرایت ونجیایت و کبلیت

> ٦ وَهٰادَ بَهُ

اللاديناص اللادين وَيْعَیَ الدين وَيْعَیَ الدین وَيْعَیَ

> ۹ وَيُقِيمُ

مَوْيِهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا بِالأَدُ الْحِمَازُوَا لَهَمْ وُ يَرَةِ الْعَرَبِ وَمَا دَانَا ذَلِكَ مِنَ الْشَامِرُوَا لْعِرَاقِ وَجُهُ مِنْ لَخَمَاسِهَا وَجْزَبُهَا وَصَدَقَاتِهَا مَالاً يُجُنِّي لِلْمُلْوْ بعَضْهُ وَهَا دَتْهُ جَمَا عَهُ مِرْمُلُولُ الْأَقَالِمِ فَإِ بِتَيْءُ مِنْهُ وَلَا أَمْسَكُ مِنْهُ دِرْهَا بَاصِدَ فَهُ مُصَارِفَهُ وَاعْنَىٰ بِهِ غَيْرُهُ وَقُونِي بِهِ الْمُسْلِينَ وَقَالَ مَا يَسْرَلِي اَرْرَ أَحُلَّا ذَهَا يَكِتُ عِنْدى مِنْهُ دينَا كَالْأَدينَارًا أَرْضُكُ خِ وَأَتَتُ فُهُ دَنَا بِيرُمَرَةً فَقَسَمَهَا وَبَقِبَتْ مِنْهَا شِتَ لبَعْضِ لَهِ مَا مُؤْمُ كَأَخُذُهُ نَوْمٌ حَتَّىٰ قَاءَ وَفَسَمَكَمَ وَقَالَ لَانَ اسْتَرَجْتُ وَمَاتَ وَدِ رُغُهُ مَا يُوكُ وْ نَفُكَةُ عِنَالُهُ وَاقْتَصَكُ مِنْ نَفَكَةُ وَمَكْلُكُمُ وَمَسَحُكُنه عَلَمَا نَدْعُوهُ ضَرَوْ رَبُّ الله وَزَهدَ سِوَاهُ فَكَانَ مَلْسُرُ مَاوَجَدَهُ فَسَلْسُرُ فِي الْغَا لِمَتْ وَالْهُ ۚ دَ الْغَلِيظَ وَلَهُ مِنْ حَصَبِهُ أَقْسِبَيَّةُ الدِّيبَاجِ الْمُخَوَّصَةَ قَرَوْنَعُ لِمِنْ لَوْ يَحْضُرُ اذِ الْمُنَّاهَاءُ وَ وَالنُّورُ بَنُّ بِهَا لَكُسُتُ مِنْ خِصَالِ الشَّرَفِ وَا لتسَيّاء وَالْحَهُ دُومْنِهَا نَقَا وَالتَّوْسُطُ فِي حِنْسِهِ وَكُونُهُ لَكُ مِثْلُهُ عَهُمْ مُكُلًّا

حسنيه

َرِيٍّ فَكْرُكُ

، فغائبتِ<sup>ا</sup>

لْرُوْوَجِينِهِ مِ الْأَيْوَدِي لِيَ السَّهُمْ فِي الطَّلَهُ مِنْ وَقَدْ ذَمَّ السَّرْعُ ذِلَكَ وَعَايَةُ الْفَحِيْفِ فِي الْعَادَة عَنْدَالنَّاسِ إِمَّابَعُودُ إِلَىٰ لِكُونِهِكُمْرَةَ الْمُؤْجُودُ وَوُفُورِالْكِالْوَكَذَلَكَ الْتَنَاهِي يَحُودَة الْمَشْكِي، وَسِعَةِ الْمُنْزِلُ وَكَثَيْرِ الْآيةِ وَخَدَمِهِ وَمَرْكُوْ مَا مَهِ وَمَنْمَلَكَ الْأَرْضُ وَجُهَ إِلَيْهِ مَا فِيهَا وَسَرَكَ ذَلِكَ زُهْنًا وَتُنزُّها فَهُوَ حَائِرٌ لِفَصَيْلَةِ الْكَالِتَةِ وَمَالِكَ للْفَحِ بَهُ مِنْ الْحُصَّلَةِ انْ كَاسَتْ فَصَيِكَةً زَائِدٌ عَلَيْهَ إِفِي الْفِخِيرِ وَمُعْرَةُ شِفْ الْمُدْحِ باصِرابِ عَنْهَا وَزُهْن فِي فَانْبِهَا وَتَذْخِنا في مَظاَيِّهَا فَصِبُ لِي وَآمَا الْحِصَالَ الْكُكْتَسَيَّةُ مِزَالْاَخِلَاقِ تحميكة والاداب الشريفة التي تفنق جسبع العفلاء عَلَمْ تَفْضِيا إَهَا حِهَا وَتَغْظِيمِ الْمُتَصِيفِ مِا كِخُلُقِ الْوَاحِدِهِ بْهَا فَضُالَّا عَلَمًا فَوْقَا وَأَتَّنِيَ لِلسِّنَّ عَلَيْهِمِ عَلَى أَوَامَرَ بِهَا وَوَعَدَ السَّعَادَةَ الدَّائِمَةَ لِلنَّحَلَّةِ بِهَا وَوَصَفَ بَعْضَهَا مَا تَهُ مِ إِخْرَاءِ النِّنُوَةِ وَهِمَ الْمُسَمَّا مَ بِحُسْنَ الْخُلُقُ وَهُوا لِاعْتِدَالُهُ في قَوْيَ النَّفْسِ وَأَوْصَافِهَا وَالنَّوْسَطُ فَهَا دُوْزَا لَمُنْ اللَّمْ خُوفَ طَافِها جَمْعَهٰ الْقَدْكَانَتْ خُلُقَ بَيْنَاصِكُمْ اللهُ عَلَنه وَسَلَّمَ عَلَى لِانْتِهَاءِ فِي صَمَّا لِمُناوِلاعْتِهَا لِل اليْغَايَتُهَا حَتِيْ أَتْخَا لِللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَىٰ وَاتَّكَ لَعَكُمْ خُلُوْ عَظِيمِ قَالَتْ عَائِسَتَهُ مَرَى اللهُ عَنْهَا كَاتَ

ا ، وَيُسْجِيرُ أُسِيحِيلًا وَقَالَهُمُ ل رضي الله عَنهُ مِثْلُهُ وَكَانَ فِيمَ نَ مِحَنَّهُ لأَعْلَهُا في اصْرَاحِلْقَتِهِ وَأَوَّلَ فَطُرَت -سایز وَهٰكَنَا لَيْنَا رُالْأَنِيْنَاءِ وَمَنْطَالُعَ سِيرَهُمْ مُنْذُهِ لَمْنَ وَعُرْهِمْ عَكَمْهِ وَالسَّكَامُ مَلْ عُرُزَتْ هُنِهِ الْإَخْلَاقُ فِي إِلْجَالَةَ وَاوُدِعُواالْعِلْمَ وَأَلِحُكُمَةَ فِي لَفِطْ قَالَاللَّهُ نَعَا لَي وَاتَّكُنَّا مُ الْكُنَّمُ صَلَّتًا قَالَالْفُسَةُ و نَ يَحِيُّ الْعُلَمَ بِكُاكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيجَالِ صِياً أَهُ وَقَالَ مُعَمِّرُ كَانَا نَتَيْنَ أَوْثَلَا بِ فَقَالَ لَهُ الصِّيبَانُ لِمَ لَا تَلْعَبُ فَقَالَ فْتُ وَقِيلَ فِي قُوْلِهِ بَعَالِيٰ مُصَدِّقًا كِكُلَّهُ مِنَ اللهِ صَدَّةً ے وَهُوَا مُنْ ثَلَاثُ سِنِكَ فَلْتُهَدَ لَهُ أَنَّهُ كَامَةً ؞ ڰؙڮؙٳڹؘؾ۫ وُجُهُ وَفَتِياً صِدَّقَهُ وَهُوَ فِي ظُنِ أُمِّهِ وَكُ ٳؾٳؘڿۮڡٵڣؠڟڹڛۜٛۼؙۮڶ مُ وَقَدْ نَصَ اللَّهُ بَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ

مل

وَعَلَمَ فَوْ لِمَوْ قِالَ إِنَّا لَمُنَّا دِي عِيسِي وَنَصَّى عَلَمَ كَا فِهُهُدهِ فَقَالَا نَحَتُ ثُاللَّهُ أَمَا فَيَ أَيْكَا بَ وَجَعَلَنَ نَهِيًّا وَقَالِيَ تَعَالَىٰ فَفَهَ مَنَاهَا سُلَمْنَ وَكُلَّا أَنْنَا خُكُمَّا وَعُلَّا وَفَتَذُذُكِمَ مِنْ خُكُرِسُكُمْنَ وَهُوصَتِي بَلَعَتُ فَيْقَصَّةِ الْمُجْوَمَةِ وَكَفّ قِصَهُ والصَّبَى مَا فَتَدَىٰ بِهِ دَا وُدُ ٱبُوْ، وَحَكَّمَ الطَّبَرَيُّ انَّعُمْوُهُ كَانَحِبنَ الْحُكِمَا لَمُلْكَا نَيْخِ عَشَرُعَا مَا وَكَذَلَكَ قِصَيْةً مُوسِيدٍ مُعَ فِرْعَوْنَ وَآخُذُ وَبِلِحِيْتِهِ وَهُوَطِفُلْ وَقَالَ الْمُفْتِرُونَ فِهُولِهِ تَعَالَىٰ وَلَقَدُا تَيُنَا إِبْرُهِهِمَ رُبُثُكُ مِنْ قَبْ ﴿ إِي هَدَنَا وَصَعَارًا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَعَيْرُهُ وَقَالَا يُرْعَظَاءِ اصْطَفَاهُ فَتَا إِنْنَاءِ خَلْقِهِ وَقَالَ مَعْضَهُمْ لَمَا وَلِدَا سُهِ لَمُ عَلَىٰ هِ الْسَلَامُ بِعَسَالِيَّهُ تَعَالَىٰ النَّهِ مَلَكَ مَا مُرْهُ عَنَ اللَّهِ ٱنْ يَعِنْ فَهُ بِقَلْهِ وَيَذَكَّرُهُ بلِسَانِهُ فَقَالَ قَدْ فَعَكْتُ وَلَمْ يَقَلْ أَفْعَلُ فَذَ لِكَ رُسْدُهُ وَقِيرً إنَّ الْقَيَّاءَ الرَّهُمَ عَلَيْهِ الْسَيَكُامُ فِي النَّارِوَجِمْنَتَهُ كَا نَتْ تَشْرَةُ سَكَنَةً وَازَا مُسَلَاءً الشِّحةِ مَا لَذَبْحُ وَهُوائنُ بِينَ وَإِنَّا سُبِنَّدُ لِأَلَّ ابْرُهِيمَ مِالْكُوِّكُ وَالْقَمْرُ وَالْتَّمَمْ أَنَ وَهُوا بْنُ خُسُكَةً عَشَرَ شَهَرًا وَقَدَا إَوْجَى اللَّهُ تَعَالَىٰ الما الوسك وهوكت عندما هَ مَا خُوتُهُ بِإِلْقَالَمُ فَي الْحِبَ بَقُولُ اللهُ تَعَالَى وَأَوْحَنَا إِلَنَّهِ لَتُنَبِّنَّهُمْ مِا مُرْهِمْ هٰذَا الْأَكَةُ لِىٰغَىٰرْذَلِكَ مِمَا دَكِيمِنْ إَخْبَارِهِمْ وَقَدْتَكِيٰ أَهْلُ السِّسَيرِ

ڣ ڣ ڡؘڠۜڵ*ۘ* ۅؘڠۜڵ*ٛ* 

> ء کاک

و [ اوچَی

ئ مینها

ٳڮٙڶؙ۠ڶ۠ڡؘؙٚڿٙ

ر و مخن محن

وَلَهِٰذَاهَدِا حُتَلَفَ

أَخْبَرَتَ أَنَّ نَبَتَنَا نُحِيًّا صَكَّ إِلَهُ عَلَيْهِ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَ ءِ اللهِ بَعَالَىٰ لَهُمْ بِالنَّبُوَّةِ فِي حَضَدَ تُدَدُونَ مُأْرِسَةٍ وَلَارِنَاصَةٍ قَال

وَعَرَزَةً فِي الْمُشَدِ وَحَكَا مُعَنْ عَبْدالله بْنُ مُسْعُودِ وَا وَمه قَالَ هُوَ وَالصَّبُواتُ مَا اَصَّلْنَا وُ وَقَدْ رَوَىٰ سَعْدَعَن لَّالِيِّنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْتَلُ الْيُخِلَالْ لِطْبِيعُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ كَ الْكِيَالَةَ وَالْكُونِ وَقَالَ عُمَرُ بُنِ لِكُنَّا لِي مُعَالِّلُهُ عَنْهُ إِيْ حَدِيثِهِ وَأَبْكُواْءُ وَالْكُونُ عَوَائِرُ يَصَاءُ اللهُ حَتْ بِيشَاءُ وَهِينِ الْآخِلَاقَ الْحَوْدَةُ وَالْحِصَالَا الْجَمْسَلَةُ كَتْتُكُونَ وَلَا لِنَا لَذَكُمُ أَصُولِكَ ] وَنَشْهُ رَالْيَ جَلَيْعِهَا وَنُحَقِقُ وَصُفَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا انْسَاءَ اللَّهِ فَصَلَّ أَمَّا أَصْلُ فروعها وعنضرينا بيعها ونقطة دائرتها فأنعن فألآى مِنْهُ مَنْهَ عَنْ إِلَا أُوالْكُعْرَاقِهُ وَلَيْفَاتَعُ عَنْ هَا أَفْقُولُ الرَّأْي وَجَوْدَةُ الْفِطْنَةِ وَالْاصَامَةُ وَصِدْقُ الظِّنِّ وَالْنَظُ لِلْعَالِقِ وَمَصَالِحِ النَّفْسِ وَمُحَاهَكُ الشَّهُوَةِ وَحُسْنَ السِّيَاسَةِ وَالْتَدُ مِيرُوا فَيِنَا أُالْفَصَائِلُ وَتَحَنَّبُ الرَّذَائِلُ وَقَدْ اَشَرْنَا اله كَانْدِمِنْ وُصَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ وَلُوعِهِ مِنْ وُومِنَ الْعِلْمُ الْغَايَّةُ الْتَي لَمْ يَبْلُغُهَا بَشَيْرُ سِوَا أُوَادْ جَلَالَةُ مُجَلِّهِ مِن ذَلِكُ وَمِمَّا تَفَرَّءَ مِنْ لَهُ مُتَّحَقَّقَةً عِنْدَ مَنْ تَتَبَعَ كَارِي آخُوا لِهِ وَاطِّلْ دَسِيرِم وَطَالَع جَوَامِع كَلْامِ وَحُسْنَ شَهْ إِيلِهِ وَبَكَائِعُ سِيرَهِ وَحِكُمُ حَدَيثِهِ وَعِلْلَهُ مِمَافِي التَّوْدِيْةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْكُنُ الْمُنَزَّلَةِ وَيَحِكُمُ لِلْحُكُمَاءِ وَسِيرَالْالْمُمَ الْحَالِيَةِ وَايَامِهُ

والصيحيح

يَضْعُهُمَا الْجَهِيكَةُ الشَّهِنَّهِةُ الشَّرِيفَ الشَّرِيفِ وَلَكِنْ وَلَكِيْنَا

> م مرث

الْقَصُوٰکِ يَرِيرُ يَتَفَرَّعُ يَتَفَرِّعُ يَشْعَرُ يُشْعَرُ

لآمثال وسيكاسا تبالآنام وتقترر لىٰدوُنَ بَعَـُنْهُمُ وَلَامْنَا رَسَهَ وَلَامُطَالَعَهَ اللهُ صَدِّرَهُ وَامَّانَ أَمْرُهُ وَعَلَّهُ وَأَقْتَ أَوْنَعُلَا ذَلَكَ أَحُلُّ حُصِرٌ وَلا يُحْطُ عَلَّهُ اللَّهُ نَعَالَىٰ وَأَطَاعَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمَا كُوِّنُ وَمَا وفذرته وتعظم مككرية قالالله تعككا نَعَنَا أُوكَانَ فَصَالُ اللهُ عَلَيْكَ عَظَماً حَارَتِ الْعُقَوْلِيْ لُ وَالْعَ عُنُومَمَ الْمُقْذِرَة و وَيَنْ هَنْ الْأَلْقَ أَبِ وَفِي فَا زَالِحُلْمَ الْهُ نُوَقَرُ وَشَا

مَعَ الْمُقَادُرُهِ

وَالْوُدِ الْمَاتِ

عندًا لْأَسَابِ الْمُحَرِكَ اِن وَالِاخِمَالَ حَبِسُ لِلنَّفَيْ إعندالالأمرواكمؤذ نات ومثلكا الصنرومعانها متقاربة وَامَّا الْعَفْوُ فَهُو مَوْ لَهُ الْمُؤَاخَدَةِ وَهِلْ ذَا كُلَّهُ مِمَّا أَدَّ كَاللَّهُ بَعَالِيٰ إِنْ بَيْتُهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعَالَىٰ فَإِلَا لَعَفُو وَأَمْرُهَا لَعُرُفِ الْآيَةَ رُوىَ آنَالنَّبِيِّي صُهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَانَزُكَتْ عَلَنْهِ هَذِهِ الْآيَةُ سَنِّزَاجِهُ مِلْعَلَنْهِ السَّلَامُ عَنْ مَا وَيِلِيا فَقَالَ لَهُ مُحَتِيْ السِّنَّا الْعَيْ الْمَرَيْقَ ذَهَبُّ فَأَمَّا وْفَقَالَ مَا مُحَدُّلْ إِنَّالَلَهُ مَأْ مُرْكُ أَنْتَصِكُمُ وْقَطَّعَكُ وَتَعْطِي مَنْ حَسَرَ مَكَ وَتَعْنَفُوعَتَهُ وَظَلَكَ وَقَالَ لَهُ وَاصْبِرَ عَا مِمَا أَصَا لَكَ الْأَمَّ وَقَالَ نَعَا لَىٰ فَاصْدُرُكُمْ صَدَرا وُلُو الْعَزْمِ مرَّالْرُسُ وَقَالَ وَلْمَعْفُوا وَلْيَصْفُعُهُ الْلاَيَةَ وَقَالَ بَعَالَىٰ لَكَ وَكُنْ صَكَرُوعَ عَلَا إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا خَفَاءَ أَيُوْ تَـُرُمِزِحِلْهِ وَاحْمَالِهِ وَأِنَّكُأُ حَلَّمِ قَدْعُرِفُتُ منه زَلَّة وَحُفظت عَنهُ هَفُوهٌ وَهُوَصَا إِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الاسزيدُمَعَ كَتُرَةِ الْأَذَى لِلْأَصَيْرِ وَعَكَمَ اسْرَافِ الْحَاهِ ا اللَّحِنَّا مُحَدِّثُنَّا الْقَاضِي أَنُوعَيُهِ اللَّهِ مُعَكِّنُ عَلِيَّ التَّغَلِّيُّ -ا وَعَنْرُهُ قَالُوْاحَدَّنَا مُعَدِّنُ عَتَّابِحَدَّنَا أَبُوبَكِرِينَ وَأَقِدِ الْقَاضِي وَغُرْهُ حَدَّنَا الْوَعِيسَيِ حَدَّنَا عَيْهُ لِللَّهِ حَدَّنَا الْعُي نَعْيَ حَدَّنَا مَالِكَ عَنَابْنِهُ الْعَرْعُرُونَ عَزْعَالِثُنَّةَ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

آلجاً هِلِيَّةِ الشَّعْكِبِيِّ وَأَفِدٍ

مُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقم رسو (الله سُدُملاً وَقَالُوْ الْوِدْعَوْتُ عَ كَلَامِهِ بِأَنْيَ أَنْتُ وَأَمِّي إِ لَقَدْ دَعَا نُوْمُ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ سَبِ لَا تَدَرْعَكَى ا إِلْكَافِرِينَ دَيَّارًا وَلَوْ دَعَوْتَ عَكَنْ أَمِثْلُهَا لَمَتَ عِيةُ لِكَ فَاللَّهُ مَا أَنْ يَعَهُ لَى الْأَحَاثِ الْعَكْمَا فَعَلْتَ ذخك هما فرهم

م شقة

جِمَهُ مُ وَدَعَا وَسَنَفَعَ لَمَ فَقَا لَاغْفِر أَو اهْدَتُ الشُّفَقَةِ وَالرَّحْدَةِ بِقِولِهِ لِقَوْمِي نُمْ اعْتَذَرَعَ هُ فَقَالَ فَا نَهُمُ لَا بِعَنْكُمْ نَ وَكَتَاقًا لَ لَهُ الرَّحُلِ عُدِل أُرْبِدُنِهَا وَخُهُ اللَّهِ لَمُ بَرْدُهُ فِيحَوَا الجَمَلُهُ وَوَعَظَ نَفْسَهُ وَذَكَ رَجَاعًا فَ لَـ ، وَكُلِكَ فَمُ الْعُدِلُ إِنْ لَهُ أَعْدِلُ خِنْتُ وَخَسْرُكُمْ، ل وَنَهُيْ أَرَادَ مِنْ أَصْحَابِ قَتَلَهُ وَكَمَّا بَصَدَى لَهُ عَوْ رَبُّ كخِرِثِ لِمُفْتُلِكَ بِهِ وَرَسُولَ لَنَّهِ صَلَّمٌ لِللَّهُ عَكُنَّهِ وَسَ تَشْجَرَةً وَحُدُهُ فَأَيْلًا وَالنَّاسُ فَأَنْلُونَ فِيغَكُراً وَ بَنْتُنَّهُ رَسُولًا للهِ صَلِّ (للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْهُوفَايِدُ سَنفُ صَلْتًا في كِدِهِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكُ مِنْ فَصَالَ اللهُ تَعَطُ الْسَيْفُ مِنْ يَنْ فَأَخَذَهُ النَّبَيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَى لْمُ وَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكُ مِنَّى قَالَ كُنْ خَبْرُ أَخِذَ فَتَرَّكُهُ اعَنْهُ فَحَاءَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَجِيْتَكُمُ مِنْعِنِ بَصَيْرِ النَّا نْ عَظِيم خَبْرِهِ فِي الْعَنْفِوعَ غُوُّهُ عَنِ الْهُوُّدِيَّةِ الْبَحَ تَمَتُهُ فِي الشَّلَا يُ بَعِثَدَاعْتِرَافِهَا عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ الرَّوَايَةِ وَأَتَ لَهُ لَمْ يُوْاَحِدْ لَسِدَنَ الْأَعْصَمِ إِذْسَكُونُ وَقَدْاعُلِمِهِ وَالْوَجِحَالِيَهِ سِتَمْرِجِ ٱمْرِعِ وَلَاعَتَبَ عَلَيْهِ فَصْلَاعَنْمُعَاْفَلِهِ وَكَذَلِكَ لَمُ نُوَاخِذْعَبُ كَاللَّهِ بْنَ أَنِّي وَٱشْكَاهَهُ مِنَالْمُنَافِقِيَا ئىنىم ئۇنىمۇ ئۇنىمىكىڭ ئىنائىر

المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِمُ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّل

بَعِثُ إِنِّهِ وعَنْهَا يَشَهُ وعَنْهَا يَشَهُ

برمانقِ لَعَهُمْ في جِمَتِهِ قُولاً وَفِعْ لَا مَا قَالَ لَمَ الْتَارَا تُلْبَعْضِهُمُ لَالنَّالَا يُتَّكِدُّتُ أَنَّهُ عَلَّا يَقْتُلْ أَضْحَا مُ وَعَنْ لَسُر ضي الله عنه كنت مع التبي صلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ تُرَتَّ حَاسِمَةُ الْكُرُد فِي صَفِحةُ عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ يَا خَمِدًا حَبِلْكِ عَلَمْ بِعَسَرَةَ هَدَ مُنْ مُنْ مَا لِسَالِلَهُ الَّذِي عِنْدَكَ فَأَنْكَ لَا يَحَالِمُ مِنْ مَا لِكَ وَلَامِزْ مَا لِ اَسِكَ فَسَكَكَتَا لَنَبِيَّ حِسَلَّ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَتَ تُمَوَّقَالَ لْكَالْمَالُ لِللهِ وَآنَاعَتُنُ مُنْدَقًا لَ وَلِقًا دُمِنْكَ لِمَا عُرَا مَا مَعَلْتَ بِي قَالَ لَا قَالَ لَمَ قَالَ لِأَنَّكَ لَا كَتَكَا وْيُ مَا لِسَدَدُّ التستئة فتضجك التيقض آلة وعكنه وستأر شقرام مُسَلِّلُهُ عَلَىٰ بَعِيرِ سُعَيْرٌ وَعَلَىٰ الْأَخَرِ مَنْ قَالَتْ عَالِمُنْكَةً رَضِيَ لِللهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَبَلَ اللهُ عَلَنْهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ نْنْتَصِرًا مِنْ مَظْلُمَة ظَلِيّا قَطَامَا لَوْ يَكُنْ حُرْمَةً مِنْ حِياً ومَاضَهُ كَ سَنْ شَنْتًا قَطَالًا أَنْكُا هِدَ فِي سَبِيلَ لِنَّهِ وَمَ ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْسَرَأَةً وَجَيَّ النَّهِ بِرَجَلُ فَعَيْلُهُ لَهُ ارَادَانْ يُقْتُلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيَصَلِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْتُ لَا ثُرُاءَ وَلَوْ أَرَدْ تَ ذَلِكُ لَمْ نَسْلَطْ عَلَى وَجَاءَ ۚ رَيَدُ بْنُ سَ بِسُلَامِهِ تَتَقَاصَاً • ذُنَّا عَلَىٰهِ فَحِيَّاذَ نُوْ يَهُ عَنْ مَنْكِيهِ وَأَخَا امِع بِنِيَا بِهِ وَأَعْلَظَ لَهُ نُتْعَرَقًا لَا نَصَحُهُ مَا بَيْعَنَدالْظَلَا

يُحْنَا إِلَيْ غَمْرُهِ لِمَا مِنْكَ أَحْوَجُ لِمَا عُمَرُ مَا أُمْرُدُ الْقَصَاءُ وَيَأْمُونُ مُ بِحِنْتِ النَّقَاصِينُورَ قَالَ لَقَادُهُ نْ أَجَلِهِ ثَلَاثُ وَأَمَرَعُ مَرَ يَقَصْبِهِ مَالَهُ وَسَزِيدُهُ عِشْرِي صَاعًا لمَا رَوَّعَهُ قَنَكَانَ سَكَتَ اسْلامِهِ وَذَ لِكَ أَنَّهُ بَقُولُ مَا بَقِيَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ شَيْحٌ إِلَّا وَقَدْعَ لَفَةً فَيْحُكُمُ مَا لِالْمُنْتَائِنَ لَمْ أَخْمُرْهُ مَالِسَنْقُ حَالُمُ وَهُمُ وَلَاتَ رَبُّ ثُونِتُ لَا لِحُهُ إِلَّاحِهُ إِلَّاحِهُ أَفَاخْتَكُرُهُ بِهِذَا فُوجَكُمُ كَمَا وَصُفَ وَالْحَدَثُ عَنْ طِهِ صَلَّمَ إِللَّهُ عَكَنَّهِ وَ وَصَيْرِهِ وَعَفُوهِ عِنْدَ الْمُقَدِّرَةِ ٱلْكَرْمِنْ إِنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَحَسْمُلَا مَاذُكُرْناً هُ مِمَا فِي الْصَحِيحِ وَالْمُصَنِّفَا بِتِ النَّابِيَّةِ الْيُ مَا بِكُغُ مُتُواَيِراً مَبُلَغَ الْيُعَيِن مِنْ صَبْرِهِ عَلَى مُقَاسَاً لِإِ فَتُرَيْشِ ذكالجاهلتة ومصائرته الشكائدالصعنة معكث فَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَحَكَّهُ فِيهِمْ وَهُمْ لَا يَبْ كُوْرَ سْتِيْصَالِ سَأَفِرَهِمْ وَإِبَادَةِ خَصْرًا رَهِمْ وَإِمَادَةِ عَلِي إِنْ عَفَا وَصَنْفِحَ وَقَالَ مَا تَقَوُ لِوْنَ إِنِّي فَاعِلْ كُمْ قَا لُواخَنْرًا أَحَبِيْمُ وَابْنَاجَ كَهِيمٍ فَقَالَ اَقُولُكَ مَا قَالَ اَجْ فُ لَاتَ رِبِ عَكَنِكُمْ الْأِيدَاذُ هَبُوافَانَتُمْ الطَّلُقَااعُ

وجَفَهِ وَجَفَهِ فَاحْبَرِيْرِمِهُذَا فَوْجَدْثُهُ

وَأَذَا فِي وَمُصَابِرَةِ وَمُصَابِرَةٍ أَضْلَهُمُ أَنْ اللهُ الل

ـ ثَمَا نُوْنَ رَجُلًا مِنَ النَّنْعِيهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن لَكَ أَنْ تَعَنَّكُمُ أَنْ لَا إِلَّهَ لِكُمَّ اللَّهُ فَقَالُ لأدعكه وكسل أنعكالناب بحضا وأشرعه ك نمة وَلاَيْد بَنَا الْقَاضِي لِشَّهُ لَذُا يُوْعَلِّ الْصَّ

مْا أَجْمَلَكَ

و و الم

هَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا الْقَاضِ إَبُوالْولَ والْمَاجِيَّ حَدَّثَنَا ابُودَ لْمَ وَيُحَدِّنَا الْوَالْهُمَةُ الْكُشِّمُ مَنْ وَالْوَحْجَدَالْيَةِ بُو السِّيحَةَ الْيَكِخُ قَالُواحَذَّ نَنَا ٱبُوعَنِمَالِلَّهِ الْفَرَيْرِيُ حَدَّ يُحَارِي حَدَّنَا نُحَدُثُنُ صَكِتْهِ رَحَدَّتَنَا سُفِينُ عَنِ الْمُ المُنْكُدُر سَمَعْنْ خِلِبَرْنَ عَنْما لِللهِ يَقُولُ مَا شُعْلَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَنَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ السَّرَجَ اللَّهُ عَنَّهُ وَسَهُلِ يُرْسِكُ فِي رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ مِنْلُهُ وَقَالَ النَّ عَتَاسِ رَضِي لِللَّهُ عُنُها كَانَالنَّتِي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الْجُودَالنَّاسِ الْحَامُ وَآجُوذُمَاكَانَ فِيَشَهُرُ رَمَصَانَ وَكَانَاذِالْقَدَ جَبُرِ لُعَكَثُ السَّلَامُ ٱجْوَدَ بِالْحَايِرِمِنَ الرَّبِيحِ الْمُرْسَكَةِ وَعَنْ اَنَرَ إِنَّ رَجُلًا سَنَلَهُ فَأَعْطَا مُ غَمَاً بِينَ جَسَلَنْ فَرَجَعَ إِلَى بَلَنْ وَقَالَ اسْلُوا فَا رَبِّحُتُ مَا يَعْظُمْ عَظَاءَ مَنْ لَآ يَحْسُلِي فَافَتَهُ وَاعْطِ غَبْرُ وَاحدمانَهُ مِنَ لَا بِإِ وَأَعْطِ إِصَعْوَا نَ مِائَةً تُمْ مِّأَنَّةً تُمُرِّمِانَةً وَهٰنِهُ كَانَتْ خَالَهُ صَلِي إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ فَيْ اَنْ سُعَتَ وَقَدْ فَالَ لَهُ وَرَقَهُ بِنُ يَوْفِلَ إِنَّكَ يَحْبُ كَا ۗ وَكُسُكُ الْمُدُومَ وَرَدَّعَكَ هُوَا زِنَ سَكَايَاهَا وككانؤاسيتنة الاف وآغط إلعت اسمين الذهب مَالَمُ ثُطَقٌ حَنْكُ وَحُملَ الْنَهِ سِنعُونَ ٱلْفَ دِ رُهَ فوصِعت على حصبير تُعرَ قامر النها يقيمها فما رد سايلاً

نَنيًا

<u>قَ</u>وَمْبٍ

، بر. خلقه

<u>ۇ</u>كانت

فَقَدَيْهَا

ٷؙڵٳڂۺؙ ٷڵٳڂۺؙ

حَلْيًا

ع رَسُولَ اللهِ

ا فَاسْعَلُفَ

فِرَغَ مِنْهَا وَجَاءَهُ رَحُلُ فَسَعَلَهُ فَقَا لَ مَا عِنْدِي شَيْ بْتَعْ عَلَى ۖ فَاذَكَ فَاءَ نَا شَوْعٌ فَصَكَنَا مُ فَقَالَ لَهُ رَ وَاللَّهُ مَا لَا تَقَدُرُ عَلَنْهِ قَنِكُومَ ذَلِكُ فَقَالَ رَحُمْ مِرَا مِهُ ذِي لَعُونَ إِنَّ اللَّهُ لَا لَأُفَّالُكُمْ مَا لَنَّبِيُّ صَهِ لِمَا لِلَّهُ عَلَىٰ لَا يُدُّخِرُتُ كَا لِلَّهُ خِرْتُ كَا بِجُود وصِكَمَ إللّهُ عَلَيْه وَسَ يْرَةَ أَذِيْ رَجُلُ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ، لَهُ رَسُو لَ اللهِ صَيَّا اللهُ عَلَ

كُما لاُوالأنطالُ عَنهُ عَنْهُ مَ لْقَدْرَا نْتُهُ عَلَّى بِعَلْتُهِ الْمِيصَاءَ وَأَنَّوُ سُفْهُمْ [ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيِّ لِا كَانِكَ وَزَ انْ عَنْدالْمُطَلِّ فَيَأَوْمَارُ عَيَوْمِنْداَ حَدْكَانَ ٱسَدَّمْنهُ وَ غَيْرَهُ مَزِلَالْنَتِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغَلِّتِهِ وَدَكُمُ ﴿ الْعَسَاسِ مَا لَكَ كَاالْتَعَجَ الْمُسْلُونَ وَالْكُفّا ِينَ فَطَيِفِيَ رَسُو لُ اللهِ صَهِ إِللَّهُ عَكُنْهُ وَسَلَّمَ اَلَّكُفَّارِ وَانَا اَخِذْ يَلِياً مِهَا اَصْحُفَا إِزَادَهُ يُنَ احِدُ بركابِهِ ثَمْرَنا دي يَا لَلْسُلِينَ الْحُدِيثَ كَانَ رَسَوُلَا لِلَّهِ صَلِّمَ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أِذَا غَضِيرً وَلَا يَغْضَلُ إِلَّا لِلَّهِ لَمُ نُعَلِّمُ لِغُصَبِّهِ شَيْ وَقَالًا بُرُغُكُمِر مَارَأَنْتُ أَشْحِكُمُ وَلَا أَحِبَدُ وَلَا أَجْوَدُ وَلَا أَرْضِي

نعت

بلا

مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ عَكَيْ رَضَيَ كُنَّا إِذَا بِهِمَ إِلْمَانِكُ وَكُرُونِكَا شُكَّدًا لْمَاسٍ وَاحْمَرُ عَدُقَا تَقَيْنَا بِرَيْسُو لِاللّهُ صَاكَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُبَ وَّكَ الْمَالْعَدُوّمنَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِ بَوُمُ مَذْرُونَخِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ أَقِّ مِنَا الْمُ الْعَدُو وَكَارَ مْ اَسْتُ دَالِتَا سِ بُوْمَتْ ذِيَّا أَسَّا وَفِيرًا كَا رَالْشُهُاءُ هُوَ الَّذِي ترك مندصكا الله عكيدوك عِنْ أَنْهُ رَجِكَ أَنَا لَيْنِيُّ صَهَا لِللَّهُ عَلَىٰ لِهِ وَسَد سِ وَاشْبِكُمُ النَّاسِ لَقَدْ فَرْعَ آهُا الْمُدَّنَّةَ فَانْظُلُقَ نَاسُ قُلَ الْصَهُ بِي فَتَلَقَّأُهُمْ رَسُو ﴿ اللَّهُ صَا لِيَةِ عُرِي وَالْسَكَ فَيْ وَالْسَكُ فَا عُنُفَ لُ لَهُ بِيرُاعُوا وَقَالَ عِيمُ أَرَبُهُ يُو الْذِي بِنْ حَلَفْ بَوْ مِرَاحُدُ وَهُوَ بِقُولَا مِنْ مِحَلَّهُ لَا نَحُوبَةً ا زَيَقُولُ لِلنَّبِيِّ صِهِكَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنَ فَتَكُنِي يَوْمُ مَدُّ رَعِنْدِي فَرَسُ أَعْلِفُهَا مَنْ ذُرَةِ ٱفْتُلُكَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ النِّبِيُّ صَالَّمَ إِللَّهُ عَلَيْكُ لِمَّانَا اَقْتُلُكُ ازْ سَنَاءَ اللهُ فَكَلَارَا ۚ فَوَوَ أَحُدِ سَدَ

وقد

مه عَلَىٰ رَسُولَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَ بم المن الم أفقال النَّبِّيُّ صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا أُوَلَا لِحَرْبَهُمُ وَالْحُرْ تِنْ الْصِمَّةِ فَانْتَعْصَا نَتَفَطَ شُبَّةَ اسْتَقْلَهُ النِّينَ صَبِّ اللهُ عَكُمْ وَسَ لَعْنَةً تَكَأَدَأُمْنُهَاعَ في مُرسَهِ مِرَاراً وَقِياً بِ كُسَرَ أمِرْ أَصْهَالَا عِهِ فَرْجَعَ إِلَىٰ فَرَدِيثِهِ بَقُولُ قَتَكَنِي مُعَالَا وَهِ أَسَ بِلَتْ فَقَالَ لَوْسِكَانَ مَا لِي بَجَمِيعِ النَّا لَقَتَلَمُ ٱلْسُرَ فَدُ قَالَ أَنَا أَفْتُلُكَ وَاللَّهُ لَوْ بَصُومٌ عَلَّا لَقَتَكُمَ تَ بِسَرَفَ فِي فَفُو لَمُمْ إِلَىٰ مَكُمَّةً فَضَلَّ غُصّاءُ فَالْحَيّاءُ رَقَّهُ تَعْتَرَى وَجْهَ الْإِنْسَا يَتُوَقُّعُ كُرْاهَتُهُ أَوْمَا يَكُوْنُ تُرْحُكُهُ خَمْراً التّغافلُ عَمّاتِكُم أَ الْإِنْسَانُ بِطَهِعَتِهِ وَكَا الله عَكْنه وَسَلَّمُ الشَّدَّالِيَّا سِجَنَّاءً وَأَكْنَا هُمْ اغِضِنَاءً قَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ انَّ ذَلِهِ البُحَدَّ تَنَاعَنُدُاللهِ آخَبَرَهُ

عَكِنْكَ

۲۰٫۲ گراهیته

انَ رَسُولَ الله صَلَّمُ اللهُ عَكَنَّهُ وَسَلَّمَ - أَشَلَّهُ-لْعُذِرْآء فيخِدْ رِهَا وَكَانَ إِنَا كُرَةٍ شَنْتًا عَرَةٍ [ الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَطِيفَ الْمَشَرَةُ وَقَهَ كأنَّ لَنْتَحُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَ فَلَانِ يَقُولُهُ كَنَا وَلَكُمْ يُقَوُ عُونَ أَوْ يَقُهُ لُونَ كُنَّا دَخُلَ عَلَيْهِ رَجُلْ بِهِ أَنْرُصُ فَرَيْ فِلَمْ بَعِثُمْ لَانُواْحِدُ أَحِداً مَا يَكُونُ فَلَمَا خَرِجَ قَالُ لُوْ قُلْدٌ لُهُ يَعِ فِينَاوَيْرُ وْيِ مَنْزَعُهَا قَالَتْ عَالَيْكَةُ رَضَى لِللَّهُ عَنْهَا فِي لَصِّي ألله عكنه وكسكا فأخسأ ولأ سُوَاق وَلَا يَحْرِي بِالسَّيَّةِ السَّيَّةَ وَلَا رضي الله عنها مارأ

َّقَاٰتُ فِياٰلاَسُوَاقِ وَكُنْكَنَهُ

> ري الاتبت

تُطَخُلُقِهِ صَلِيًّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْنَافِ كُيْ انْتَشَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصِّحِيجَةُ ۚ قَالَ عَلِيْ مَضَحِ عَنْهُ فِي وَصَفْهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَلَامُ كَانَ التَاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهِيَّةً وَٱلْسَكُمُ عَرَبًّ كُوْمُ عَنْدُ وَ حَدَّثَنَا آنُو الْحَسَّرِ عَلَيْهِ مُعَنِّمً لاَنْمَاطِيُّ فَهَا اَحَازَنِيهِ وَقَرَأَتَهُ عَكِمَ غَيْرِهِ قَالَ حَدَثَنَا الْوَاشِيخِ لْحَتَا لَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَدِّنُ النِّحَاسِ جَدَّتَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِي حَدَّثَنَا ذَا وُدَحَدَّتُنَا هَسَاهُ أَوْمِيْ وَانَ وَمُعَدِّنُ الْمُتَنِّيَ قَالِاحَدَّشَا دُنْ مُسْلِحَدُّ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمَعْتُ مَحْيَنَ بتَى مُحَدِّدُ مُنْ عَنْدالْحِمْ مِنْ أَسْعَدَ مِنْ زُرَارَةً عَزَّ قِلْسُ بُولِي قَالَ زَارَنَا رَسُولُ الله صَهَا (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُكَّرَ قَصَّ خِرِهَا فَلْمَا ٱرَادَ اللانْصِرَافَ قَرَّتَ لَهُ سُعُدَّحِمَا رَّأَ وَكُلُّ عَلَنْه بِقَطِيفَةِ وَكُبّ رَسُولَ لِلهِ صَلِّ إِللهُ عَلَيْ وَيَسَارُ ثُمَّ قَالَ سَعَتْ لَا قَدْرُ اصْحَتْ رَسَوُ لَا لِيَّهُ صَهِ إِلَيْهُ عَكَنُهُ وَسَلَمَ قَالَ قَلْسُ فَقَالَ لِي رَسُو لِلْ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسِكَمْ أَرْكُتْ فَأَبِكُتْ فَقَالَامَّا أَنْ تَرْكُتُ وَامَّا أَنْ سَنْصَرَفَ فَأَنْصَرَفَتُ وَفِي رِوَابَةِ أَخْرِيَ أَرْكُ أَمَا مِي اَحَقُ مِصَّدِيهَا اللَّهِ عَلَى الدَّاتِيمَ أَوْلَىٰ بِمُقَدَّمِهَا وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُؤُلِّفِهُمْ وَلَا يُنَقِرُهُمْ وَتَكِيمُ كُلِّهُ وَكَيْمِهُ كَا يَعُوا

أخود

اِلَيْهِ

ررنرر . پتعهد

\* وَلَاسَخَاب

وَلَيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحَاذُ رَالْنَاسَ وَيَحَرِّسُمِ ويُعَنْ إَحَدِمِنْهُمْ بَشِيرَهُ وَلَاخُلْقَهُ يَتَفَقَدُ اصْحَابَهُ كُ كَلَّجُلِسًا يُمْ نَصِيبَهُ لَا يَحْسَبُ كَلِيسُهُ أَنَّ أَحَلًا كُمَّ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْقَارَيْهُ كِحَاحَةِ صَ لنَصْبَرِفَعَنَهُ وَمَزْسَتَنَلَهُ حَاحَةً لَوْتُرُدُّهُ الْأَ يمنيسورمِنَ الْقُوْلُ قَدُوسِعَ النَّاسَ بِسَطُّكُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ أَمَّا وَصَارُواعِنْدُهُ فِي الْحَقِّ سَوَّاءً بَهِذَا وَصَفَهُ إِنَّ أَوْهَالَةً الْ وَكَانَ ذَا يُمَ الْبِيْسُرَسُهُ } الْمُخُلُقِ لَتَنَ الْجَانِبِ لَكُورَ فقط وكاغكيط ولاحتخاب وكافحتايش ولاعتتاب وَلَامَدًاجٍ بَتَعَافَلُغَا لَا بَسَتْ يَهِي وَلَا يُؤْمِينُ مِنْهُ وَقَالَا لِلهُ تَعَالَىٰ فَهَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْكُنْتَ فَظَأَعَلِيظَ الْقَلْ لَانْفُصَّنُو امْرُجُوْلِكَ وَقَالَ بَعَالَىٰ ا دْفَعْ بِالِّتِيهِ هِيَأَ لْأَيَّةُ وَكَانَ ثُحُبِ مِنْ دِعَا مُ وَيَقْسَلُ الْهُدَّيَّةُ وَلُوْكَ كُرَاعاً وَكِيكا فِي عَلَيْها قا لَاسْ بَصِي لِلَّهُ عَنْهُ خَدَمْ نَسُو لِمُعَشِّرُ سِينِينَ فَإِقَالَ لِي أَفَ قَطَّ وَمَا وَعَنْ عَالِيْتَ لَهُ وَضِيَ لِلَّهُ عَنْهَا مَإِكَا لَ أَحَدُ أَحْسَرُ-مِنْ رَسُوْ لِاللَّهُ صَهِمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَا مُّ أَحَدَمُ وَلَا اَهِلْ لِينْتِهِ إِلَّاقًا لَ لَتَنَّكَ وَقَالَ حَرَيْرُ بْنُ عَرْ

وُ لُاللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ تستروكان نمأزخ حَذِ أَذَ نَ رَسُولَ لِلهِ صَبِّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّ لرَّجُلُهُوَالَّذِي يُنجِّجُ ,رَأْسَهُ وَمَا أَخَذَ أَ مِ بَينَ يَدَيِجِلِيسِ لَهُ وَكَانَ يَتُعَا مَنْ لَقَدَ لآمرَ وَسَنَا أَصْحَابَهُ مَا لَمُصَافِحَةِ لَمُ سُرَوً مَا دًا رَحْلَنْهُ مَنْنَ أَصْحَابِهِ نَحْتَىٰ نُضَيِّقَ بِهِمَا عَلَمُ أَحَا مُ مَنْ يَدْخُواْ عَكَنْهِ وَرُتُمَا سَيَطَ لَهُ ثَنَّوْتُهُ وَيُوْ دَةِ الْتِي تَحْتَهُ وَبَعِتْ زَمْ عَكُنَّهُ فِي ا لهُ وَيَدْعُوهُمُ مُ لَكَمِّ الَمُ وَلَا يَقْطُعُ عَلَم الْحَدِحَدِيثَهُ حَيّ طَعَدُ بِنَفِي أَوْقِيَا مِرْوَيُورُونِي بِانْتِهَاءِ أَوْقَامِ وَمُرُو ٱتَّنَهُ كَأَنَ لَا يَحْلِسُ اللَّهِ ٱحَدُّوَهُوَيْصًا ۚ الْأَخَقَةُ تِنْكُهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَعَ عَادَ الْيُصَاوِمَ وَحَ اً وَٱطْسَاهُمْ نَفَسًا مَا لَمُ يُنزَلُ عَلَيْهِ

٠, ڔ الاخِد

رۇپى رۇپىڪ

ويعيظ أويحنظت ويقال عبدنا لله بزر الخربث اَحَمَّا اَكُتُ تَكَتَّكُمَّا مِنْ رَسُولِ للهِ صَلِي إِللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ وَعَنْ أَنْبُورِكِ أَنْ حَدَّمُ الْمُدَبِّنَةِ كِأَنْوُنَ سَهِ وَكَالِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّمَ الْعَنَكَاةَ بِالْبَيْنِهِمْ فِيهَا الْمَاتَةُ بُوْتِي مَانِيَةِ الْإِغْمَسَ بَدَهُ فِيهَا وَرَثَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَسَاءِ الْبَارِدَةِ سِرِيدُونَ سِهِ الْنَتَكُرُكَ فَصَبُ لُ لشَّغَفَة وَالْرَأْفَة وَالرَّمَةُ لِجَيَعِ الْخَلْقِفَقَدْقَالَ اللهُ لَعَالُ عَ بِرِعَكُ وَمَا عَنَ أَوْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْمِنِ أَرُوْقٌ تقضم وقال مَعَالَىٰ وَمَا أَرْسُلْنَا كَ الْأَرْضُةُ لَلْعَالَكُ إِلَّا رَحْمُةً لَلْعَالَكُ مَ قَالَ بَعْضَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا لِلهُ نَعَالَىٰ اَعَطَا لَهُ اسْمَانُ مِنْ اَسْمَانُهُ فَقَالَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوَّفَ رَحَبُ وَحَكِيْ يَخُوهُ الْإِمَامُ ٱلْوُبِكِينِ فَوُرَكِ حَدَّتُ الْفَهَي ومُحِيَّةُ رَعَبُ لَا لِلَّهِ بُنِ مُحَالِكُ لَكُنْ مَعَ بِقِرْا وَعَلَا دَحَدَنَا الْمِامُ وَعَكُنَّ الْوَعَلِيِّ الطُّكِرِيُّ حَدَّثَنَّا عَيْزًا لْغَافِرِالْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَّا تَحَدَّا لِكُولُودِي حَدَّنَا الْرَاهِ لِمَ يُزِيسُفُهُ جَدَّنَا مُسَ حَدِّثْنَا الْوُالطَّاهِ إِنْثَأْنَا انْ وَهَبْ أَنَّا قَالَغَنَارَسُولُ اللهُ صَلَمُ إِللهُ عَكَنْهِ وَسَلَمَ غَنْوَةً وَدَ حُنَدُنَّا قَالَ فَأَعْظِي رَسُولُ اللَّهِ صَهِلَّ اللَّهُ عَكُنْهِ وَسَلَّمْ صَفُوا بْنَ أُمَّتَهُ مِأَنَدٌ مِنَ النَّعَمَ ثُمَّ مِائَدٌ شُكَّمُ مِائَدٌ قَالَا بْنُ سِنَّهَ

وَالرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ وَالرَّأْفَةُ عَلَيْهِ الرَّأْفَةُ عَلَيْهِ الْمِيدَةِ عَلَيْرِيْهِ الْمِيدَةِ

رَ يُرْدِ حَدْثِنَا

> آحگرماً آحگرماً

حَدَّنَنَا سَعَنَدُ ثُنَا لَمُسَتَّا نَ صَفْوَانَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْاعُطَا مْاأَعْطَا فِي وَابِنَّهُ لَا بَعْضُ الْخُلُقِ الْيَ فَهَازَالَ مُعْطَعِيٰ حَةَ اتَهُ لَاحَتُ الْخَاقِ إِلَىٰ وَبُرُوى اَنَّ اعْضَرَا بِسَّا حَاءَهُ بَطَلُكُ مِنْهُ سَنَا فَأَعْطَا لَا ثُمَّةً قَالَ آخَدُ الَنْكَ قَالَ الْاعْتِ الْتُ لَاوَلَا أَجْمَلْتَ فَعَضَمَا لَلْمُسْلَمُ دُنَ وَقَامُوالِكَ وَنَاشَا رَالِهُمُ أَنْ كُفُواتُ مَ قَامَ وَدَكُمَ مَا مُرَكَّةً وَأَرْسَكَ الْكِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَادَهُ مُسَنَّكًا ثُمْ قَاكَ آحْسَنْتُ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ فَجْزَ الْدُ اللَّهُ مِنْ أَهُمْ وَعَسْمَ فَ خَنْرًا فَقَالَ لَهُ النِّيحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفِي أَنْفُسِ إَصِحالِي مِنْ ذَلَكَ شَيْحٌ فَانْ أَحْدَثُ فَقُرُا بَانَ ٱبدِّهُ مِنْ مَا قِلْتَ مَنْ بَدَيَ حَتَّىٰ بَذَهَبَ مَا فِي صُدُورِهِمْ عَلَىٰكَ قَالَ بَعَكُمْ فَكَيَّاكِكَانَ الْغَدُّا وَالْعَسْيُّ حَتَّالَةً فَقَالَ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَنَا الْأَعْرَاتَ قَالَ مَا قَالَمُ فَرَدْ مَا لَا فَرَعَمَ اتَّنَهُ رَضِيَ ٱكَذَلَكَ قَالَ نَعَمْ فَحَرَ اكَاللَّهُ مِنْ اَهُمُلُ وَعَسْدَرَةِ خَدْرًا فَقَالَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَهَكَمَّا مَنَكِ وَمَتَكُرُ هِٰذَا مَثَلُ رَجُلِ لَهُ نَافَهُ شَرَّدَ تَعَلَّيْهِ فَاتَّبَعَّهُ النَّاسُ فَلَمْ سَزِيدِ وَهَا إِلَّا نَفُورًا فَنَا دَا هُمُ صَاحِبُهَا خَلُوا بَيْنِي وَمَيْنَ نَا قَهِي فَإِنِّي أَرْفَقَ بِهَامِنْكُمْ وَأَعْكُمْ فَلَوَّجَهُ لَمَا بَيْنَ يَدَبُهَا فَأَخَد لَهَا مِنْ فَتُمَا مِلْ أَرْضِ فَرَدَهَا حَيْحَاءَتَ

فَأَرْسَكِ

؟ وَفِي فَسْرِ مِثِلَ مَا قُلْتَ

> ر النبي

النَّنِيِّيُّ

خو

وينوب تثقد ينعب تثقد بعيت بعيت

> ۶ اطبعت دیم فعال

تتناخت وستدعكها رخلا واستوىعكه يُ قَالَ الرَّحْ أَمَاقًا لَ فَقَتْلُمُهُ وُ دَخَلَ نِهُ انَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَسُلَّعَهُ آحَدُمُنَّ مَدِمِوْ اَصْحَالِى شَنْتَأْفَا تِنَا حِسَانَ الْحَرْجُ الْكِيُّكُمْ ۗ وَانَ سَفَقَيّه عَكِي أُمَّته صَكِيًّ اللهُ عَلَيْهِ هُ وَتُسْهِدُهُ عَلَيْهُ وَكُوا هُنَّهُ اسْسَاءً مُخَافَةً مُركَقُولُه عَكُنُه الصَّلُومُ وَالسَّكَامُ لَوْلَا أَنَّا شُوهُ عَكَى أُمَّتِي وَمُو بِالسِّوَالِدُ مُعَكُلُ وُصَوْءٌ وَخَبْرُصَاوْةِ اللَّكِ هَيْمِ عَنِ الْوِصَالِ وَكَرَاهَتِهِ دُخُولَالْكُعُمَة لِنُكُلِّ نُعَنَّدَ يَهُ وَرَغْبَتِهِ لَرَبِّهِ أَنْ يَجِعَلَ سِيتِهُ وَلَعْبَهُ هُوْ رَحْمَةً مِهُ يكان كَسْمَعُ نُكَاءَ الصِّيِّ فَسِيِّعَةً زُفِيهِ الله عَكَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْ دَعَارَيْهُ وَعَاهَكُهُ فَقَا أَوْلَعَنْنُهُ فَأَجْعَا ذِلَكَ لَهُ زَكُوهٌ ۗ وَرَحْمَةٌ وَصَ لَهُورًا وَقُرْبَةً تُفَتَّرُنَّهُ بِهَا إِلَىٰكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَمَا كَذَبَ قَوْمُهُ أَنَّا لَهُ جِبْرِيلُ عَكَبْ الْسَيكُومُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ نَعَا قَدْسِيَمَعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدَّ وُاعَلَىْكَ وَقَدْاً مَرَّمُلَكَ لِتَأْمُرَةُ عِمَا شِنْتَ فِيهِمْ فَنَا دَاهُ مَلَكُ الْحِمَالُ وَسَأَعَكَ عَكَثَ وَقَالَ مُرْفِي بِمَا شِينَ ثُمَتَ انْسِينَتَ انْ اطْبِقَ عَلِيهِمُ الْآخَشَارُ وَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ اَرْجُو اَنْ يُخِرِجَ اللهُ مِنْ اَصَالَا بِهِمْ

للهُ وَحْدَهُ وَلَا يَسْ رِكُ بِهِ شَكْمًا وَرَوْءَ إِبْ الْمَ لتكلام قال للتكتي الى أمرًا لتَماءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِمَالَ أَنْ تَطْعَ آخُرَرُسُو لُ اللّهِ صَهَا (اللّهُ عَلَىٰهُ وَسَهَا ) بَهِ نيرًا . آنهُ أوقًا لَا مُنْ مُسْعَوُ دِ رَضَيَ لِلَّهُ الله صِكَّ اللهُ عَلَمُهُ وَسَلَّ يَنْخَوَّ لَنَا مِالْمُوْعِظَةِ مَحْ عَكَنْنَا وَعَنْ عَانِسْنَةَ أَنَهَا رُكَتُ بِعَدًا وَفُعُمُ رَدَدُهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ ك مالرِّقْق فيصبُّ لِي وَأَمَّا خِلْفُهُ صَبِّ اللَّهُ عَا ا؛ وحسُبُ إِلْعَهُ دُوصِكَةِ الرَّحْرَفَةُ دُنَّ إَنَّ إِلَّهُ إِلَّهُ فَ معيل بقراءكي عكبه قالكحذ تتكاكنوك مُعَدِّدُ مِنْ مُعَيِّلُهُ عَدَّتُنَا ٱلْوَاسِيْحَةَ لِلْمَا لَاحَدَّتُنَا ٱلْوَقِيِّدِ رُالِيَّا سِرَجَدَّ لى حَدَّ ثَنَا أَبُودِ اوْرُدَ حَدَّ ثَنَا فَحُدَّ ثُنَا فَحُدُونَ كُمِّ احَدَّ دُجَدَّتَنَا ابْرَاهِدُوبُوجُ به عرضًا لم إلله عَلَيْهِ وَسَيَ يُعِفَّلُ إِنْ يَنْعُتَ وَبَقِيتُ لَهُ بَقِيَةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ أَتَهُ فِي كَانِهِ فَنَسَدِثُ ثُرَ ذَكَرْتُ بِعُدَ ثَلَاثٍ فَجَنِثُ

و آرر بن همد

اَلِي الْمِنْدَاءِ عَنْ أَيْ الْمِنْدَاءِ مِنْ الْمِنْدَاءِ مِنْ الْمِنْدَاءِ مِنْ الْمِنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدَاءِ مِنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدَاءِ مِنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدَاءِ مِنْ الْمُنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْدُاءِ مِنْ الْمُنْدُاءِ مِنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلِينَاءِ مِنْ الْمُنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَيْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَّالِمِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَيْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَيْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَيْدِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلَّامِ مِنْ الْمُنْعِلَّامِ مِنْ الْمُنْعِلَّامِ مِنْ الْمُنْعِيلِيلِيِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلِينَاءِ مِنْ الْمُنْعِلِمِينَاءِ مِ

كَا مَهِ فَقَالَ مَا فَنَتَى لَقَدُ سروه قَالَتْ مَا ن وَوَصَفَهُ بَعِهُ الشينماءفى

\* \*\* اللوا

ر کی

. ڣ<u>َ</u>عَلَمْاعَلَىٰعَايِقِهِ

مِزَالْرَصَائِع

ا اِنْ العَلْمَيْلِ

لَ لَمَارِدْاءَ مُوَقَالَ لَمَا إِنْ اَحْمَدْ مُدِيرِيرًا أوميع لم ورحعت إ ، قَيْ مَهُا لَهُ تَعْرِيًّا وَقَالَ أَنُوالطَّفُمَا , رَأَنْتُ النَّهَ لَدُواَنَا غُلُامٌ إِذْ اَفْتِلَتِنا للهِ صَهِ (اللهُ عَلَىٰهُ وَ ١٦٠ بُوُهُ مِنَالِرَّصَهَاءَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ بُوْبٍ فَقَعَدُعَلَهِ نِتْ تُ أُمُّكُهُ فَوَضَهُمُ كُمَّا شِقَ تُونِبِهِ مِنْ حَالِبِهِ الْأَخْرِجُكُ عَلَيْهُ ثِيرًا قَلَا أَخُونُ مِنَ الرَّصَاعَةِ فَقَادَ رَسَتُهُ أَاللَّهُ صَلَّا اللَّهُ لَمْ فَأَجْلُسُهُ بِهِنَ بِذُنَّهِ وَصِيحَانَ سَعْتُ إِلَىٰ تُوْبَعُ مُرْضِعَتِهِ بِصِلَةِ فَكَيْسُو ةِ فَكَلَامَ يَهُمَا فَقُدَلَ لَا أَجَدُ وَفِي حَدِيثِ خَ الله عنونا أنها قالت له صكر الله عكه وسكر أكث قُوَا لِلَّهِ لَا يُحْفِرُ مِكَ اللَّهُ أَمَّا اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَك أَتَكْسِبُ الْمُعَدُّهُ مَ وَتَقَرَى الضَّيْفَ وَتَعَنَّى عَلَى بَوَايِدُ ° وَأَمَّا تُوَاضُعُهُ صَلَّا (للهُ عَلَيْهُ وَسَ عَاَ عُلُوَّ مَنْصِيهِ وَرِفْعَةَ رُثْدَتُهُ فَكَارِ أَسْتَدَالْنَا وَاعْدُمَهُمْ كِبْرًا وَحَسْلُكِ أَنَّهُ خُيْرِينِنَ أَنْ يَكُونَ بِيَيَّامَكِ

ُرْسَبِهِ وَاقْلَهُمْ

وْنَمَتَّا عَنْكًا فَأَخْتَا رَآنَ كُوْنَ نِيَتَّا عَنْدًا فَقَالَ لَهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَإِنَّالِلَهُ قَدَّاعُطَا لَهُ عَا لَوَاصَهُ تَ وَكِداْدِكُمُ مُوالِقُهُمَةِ وَآوَلُ مَنْ تَنْسُونَ الْأَرْضُ عَنْدُ وَ شَافِع حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلْدِينُ الْعَوَادِالْفَقِيهُ رَحِمَ هُنُرِعَنْ مِسْعَرِعَوْ إِلَى الْعَنْدَسُرِعَنْ آوِ الْعَكَدِبْسَ عَنْ أَوْعَرْ بى غالب عَنْ أَبِي مُامَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَالَ فَسَيَحَ عَلَا ولالله صسكي الله عكنه وسنا تستوكنا عاعما لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا الْحَمَا تَقُومُ الْأَعَاجُمُ يُعَظِّمُ بَعْضَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَاكُمْ كَا ثَاكُمْ الْعَنْدُ وَاحْلِينَ كَا يَعَ مَنْدُوكَانَصَكِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا أَرْكُ الْحَارُ وَتُودِ فَخُلْفَ وَتَعُودُ الْمُسَاكِنَ وَتُحَالِمُ الْفَقَرَاءَ وَتُحْتُ دُعَوَةً الْعَدُدَيِ مَثَىٰ اَصْحَامِهِ مُخْتَلُطاً مِهُ حَيْثُ النَّهَى بِهِ الْمُخْلِدُ مَكِسَرَ وَفَحَد عُمَعَنهُ صَكِي لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانطَلْرُوني كَمَا الْمُلْرَ النصادي الزمر تمركم أغكا أفاعت أماعت أالله ورسر وَعَنْ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّا مُرَّأً أَ كَانَ فِي عَقْبِلْهَا شَيُّ جَ فَقَالَتْ إِنَّ لِمَالَئِكَ حَاجَةً قَآلَا جُلِسِي الْأُمِّرُ فُلَا يِهِ أَيِّ

ور المراد

وَكَانَ يُذَعِي ٰ إِلَىٰ خُنْزِ الشَّعِيمِ وَ الْإَهَا وَمُتَّوَصَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَكَى رَحَ ليقة ماكشا وي زُبعكة درًا هِمَ فَقا المُحَيًّا لارناء فيه وَلاسْمَعَةُ هِنَا وَقَدْ فَحَرَّ عَلَا رَضَ وَاهَدَى فِي حَهِ ذَلِكَ مِأَنَّةَ مَذَنَهُ وَلَمَا فَيُحَدَّعُ طأطأعك رحله المسلم عن المسلمان بَيْسَنُ قَادِمُتُهُ تُوَاضِّعاً لِلهُ نَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ لَا تَفْضِ قي وَلاَ تَفْضَلُوا مَنْ الْأَنْبِاءِ وَلا مُوسِي وَخُنُ اَحَقُّ مِالِشَّاكِ مِنْ الرَّهِ مُوكُولُولُكُنَّتُ مَالِبُتُ لِسِّعِيْ لَاحْتِيْتُ الدَّاعِيَ وَقَالَ لِلَّذِي قَالَ يَاخَيْرَالْبَرَيَةِ ذَاكَ إِبْرَاهِبِمُ وَسَنَأْتَى الْكَلَامُ عَلِهُ الكحاديث بغدهنا إن شآء الله نعَالَى وَعَنْ عَالِمَتَ لحسَن وَأَبِسَعِيدٍ وَعَيْرِهِمْ فِصِفَتِهِ وَبَعِضْهُمْ

ر 'ورا مبروراً روز: و وبیروم سروم

وينحا بصناعتهم السبوق وعن انسر رضيالله عَنْهُ إِنْ كَانْتَ الْأُمُهُ مِنْ إِمَاءِ أَهُمْ اللَّهُ سَنَّةَ لَتَأْخَذُ سَ الانه علنه وتسكم فتنطلق به حسَّ سَ تَقَصِيَ حَاحَتُهَا وَدَخَا عَلَيْهِ رَخُلْ فَأَصَا اللَّهُ مِنْ هُنْدَ رغكَةُ فَقَالَ لَهُ هُوَنُ عَلَيْكَ فَإِنَّى لَسْتُ بِمِلِكِ إِثْنَا آنَا ابْنُ كُلُ الْقَدِيدَ وَيَعَنَّ الْهِ هُمَّ مِنَّ وَصَعَى اللَّهِ عنه دَخَلتُ السُّوقَ مَعَ النَّكَيُّ صَالًا إِنْ عَلَيْهِ وَسَا شُتَرَىٰ سَرَاوِيلَ وَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِرُ وَذَكَرَ الْفِصُّ قَالَ فَوَ تُسَالِي لِلْ بِكِالْتَبِي صِهِ إِلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ يَنُ وَقَالَ هِنَا تَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ عَلُوكِهِ تَمَاآنَادُكُمْ مِنْكُمْ تُمَّاكُمُ لَيَّ آخَذَالتَكَرَاوِيلَ فَدَهَبْتُ ملَهُ فَقَالُصَاحِبُ لَشَيْ أَحَقُ بِشَيْتِهِ أَرْيَحُ مِلَا فِ إِنَّ وَأَمَّا عَدْ لَهُ صَلَّم اللهُ عَكُنَّهِ وَسَلَّمَ وَآمَ وَعِيَّفَتُهُ وَصِيدُ فَى هَيْءَهِ قَنَكَانَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَكَمْ وَسُنَّا وَاعْدَ لَالنَّاسِ وَاعَفَ النَّاسِ وَاعَفَ النَّاسِ وَاصْدَفَهُمْ الْحِيَّةُ مُنْذُكَانَ اعْتَرُفَ لَهُ بِذَكِكَ مُحْاً دَوْهُ وَعِنَا هُ وَكَا نَسُمَةٍ فَبَلْ

: كراً عَكَرُفُ

الأمكن فالكائن اسنحة كان نستحالا لمين بماجمع الله فبدمزا لأخلا فالصالحة وقال نعكا لي مُطَاعٍ نُعَرَّامِين كُنَّ الْمُفْسَرِينَ عَلَى أَنَّهُ مُحَكَمِّنَهُ اللهُ عَكَنْهُ وَسَلَّمَ وَكَا خْتَلَفَتْ فَوَكَبْثُ وَتَحَازَكَتْ عَنْدَيْنَاءِ الْكَعْبَةِ فِهِمْ . لِيُصَ لمُجْرَحَتَ مُوااَوَّلَ دَاخِلِ عَلَيْهُمْ فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عُمَّا وَسَكَمَ دَاحِلٌ وَذِكِكَ قَسُلَ نُهُوَّيُهِ فَقًا لَوْا هِذَا حَكَّدُهُ فَا الْأَمْيِنُ عَدْ رَصْبِينَا بِهِ وَعَنِ الرَّبِيعِ بِنْ حَبُّ مِكَانَ يُعَمَّا كُرُ الْحَارَسُولَاللهِ سَلَّىٰ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَالْخَاهِلَةِ قَنَلَ الْاسْلَامِ وَقَالَتَ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّى لَا مِينٌ فِي لَنَّهَ إِنَّا مِنْ فِي الْكَنَّآءِ أَمِينُ فِي الْأَرْضِ حَدَّتَكَا ٱلوُعَلِيِّ الصَّدَفِيُّ الْحَافِظ بِقِراءَتِعَلَيْه حَدَّثَنَا بُوالْفَصَيْلِ نُحَيِّرُونَ حَدَّثَا اَبُولِيَكِي بَنْ رَوْجِ الْحَرَّةِ حَدَّنَا بَوْعَلِ السِّنْحِيْجَدَّ تَنَّا فَحَدَّ بِنَ فَحَمُوبِ الْمُرُوزِيِّ حَدَّنَا الْوعِيسَ كُمَا فَظُنْحَدَّ ثَنَا الْوَكُمْ بَحَدَّثَنَا مُعُولِةً نُرُهِمْ شَامِعَ نُسْفَيْنَعَ اسْحَةَ عَمَّ أَنَا حَدَّةً مُ كَعْبَعُنْ عَلِي رَضِحَ اللهُ عَنْهُ أَنَا مَا جَمَّا فِلَ لنَيِّ صَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَانُكَ كَذَبُّ لَكُ وَلَكُمْ كَنُكُذِّبُ جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ لِللهُ تُعَالَىٰ فَانَّهُمْ لَا يُكَذِّنُونَكَ الْآيَةُ وَرَوَى عَيْرُهُ لَأَنْكُذَ مْكَ وَمَا أَنْتَ فِينَا مِثْكُدَّ بَبِ وَقِيلَانَ الْأَخْنُسُو ابْنَ شَرَىقِ لَقِيَ أَبَاجِهَا بُوْمَ كَدْرِفَقًا لَ لَهُ يَا أَبَا الْكُلَّمِ لَكِسْرَ هَنَاغَيْرِي وَغَيْرِكَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا تَخْبِرِ فِعَنْ فُحَيَّدِ صَادِفَ

 ؠؘؘڴؙۮۏؙ<u>ٮ</u>

> ھئو

مَرِكَا ذِنْ فَقَالَ ٱبُوجَهُلِ وَاللَّهِ إِنَّ كُحَدًا لَصَادِ فَي وَمَا كَذَكَ قَدُ فَعَلْ وَسَكَمُ هُمُ قُالْحُنْهُ أَنَا سُفْلِ فَقَالَ هَا كُنْدُ تَتَهِ وَنَهُ ، قَبْ } أَنْ يَقَوُ لَمَا قَالَ قَالَ لَا وَقَالَ قَدُكُمَا نَ مُعَدِّفِيكُمْ عَلَامًا سَدَنَّا ارْضَاه بدَفَكُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَكُمْ أَمَا نَدُّ حَتَّى (ازَارَأَ نُذُ وَصَائِعَا احاء كرنه قلتم ساحرلا والله ماهو م وَفِي الْحَدَيثُ عَنْهُ مَا لَدَتَ تُنْ يَدُلُا يَكَا مُرَاعِ وَقَطْ وَفِي حَدِيثِ عَلَى فِي وَصْفِهِ صَيّا اللّهُ عَكَنْهِ وَسَ صَدَوْ الْنَابِ لِمُحِدَّةً وَعَالَ فَي الْصَحِيمِ مَنْ كَالُ فَنَدُرْ بَعَدْ لِلْ إَعَٰدِ لَجِنْتُ وَخَسِرْبُ إِنْ لَوْ أَعُدِلْ قَالَتْ عَالِمْتُ رَضَى اللهُ عَنْهَا مَا خُيْرَ رَمِنُو لَ اللهِ صَلَمَ اللهُ عَلَى وَسَبَ الأاختار أبسرها مالأيكن إنثافان كاناشما بَعْكَ النَّاسِمِينُهُ قَالَ آبُوالْعَيَّاسِ الْمُرَّدْ فَتَهَرَّكُيْمُ كُ مَهُ فَقَالَ مِصْلِكُ بُوْمُ الْمِيْحِ لِلنَّوْ مِرَوَيُوْمُ الْغَبِّرِ لِلِصَّلَا المطبوللشرب واللهووكؤم الشمشه للحه أثج قال كَانَ أَعْرَفُهُ \* بِسِياسَةُ ذُنْنَاهُمْ يَعُ لأهراً مِزَلِكَهُوهِ الدُّنْيَأُوهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ عَا فِلُوْكِ وَلَكِنْ بَنَيْناً بِصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَحِيَّزَأَ نَهَا رَهُ كَلَاثُهُ اَجْزَاءِ جُزاً لِلهِ وَجَبُ رَأَ لِلْهَ لِلهِ وَجُزاً لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَاً

ر۳ قرط هُ ۚ أَلَا بِكُنَّهُ وَكُنَّ النَّاسِ فَكَانَ بِسَنَّعَينَ بِإِنْ خَاصَّةٍ مَّدَ وَيَقُولُ ٱللَّهُ احَاحَةً مُ لَا يَسْتَطْعُ اللَّهِ بْلُغُمَاحُهُ مِنْ لِانْسَتَظِيعُ عَدُوَذُكُمُ أَنُوجَعْفُ الطَّهُرِيُّعُ: الله عَلَمْهُ وَسَ ، وَيَهَنَ مَا أَرْبِ دُمِنْ ذَلَكَ سُتَمَا هَمَا هُمَا يُسُوعِ حَيَّ , مَنِي اللهُ برسالَتِهِ قُلُتُ لَيْلَةً لِغُلاَمِ كَانَ يَرْعِيٰ هُ لىغَى بَمْ حَتِيْ إَدْخُلُمَ كُمَّ فَأَسْمُ رَفَاكُمُ ت في بحث لذكك حَتَّا بالدُّفُوفُ وَالْمَزَامِيرِ لِعُرْبِ بِعَضْهُمْ فِيَا أُدُهُ مُنْفَعَنُّ فَهَا اَنْفَظِيمُ إِ أقَّفْ شُنْكًا شُمَّعً النِّهَ وَالْخُرِي م رحرر را در مرح رجو در مینه و تو د نبه و **مر**وع أَنُوعًا الْحَيَاذِيُ الْحَافِظُ إِحَازَةً وَعَ

ِ بِعَدُوِ

حَدَّنْنَا

الحجّاجُ عنوهب

الله الْوَرَّا وُ حَدَّثَنَا الْلُوْلَةُ يُحَدِّثَنَا الْوُدَا وُدَاوُدَ حَدَّثَهُ إلله عَلَيْهُ وَمَهُ مُمْرَةُ انَّهُ تَرْبَعُ وَرُبَّمَا - عَلَيَهُ ل وَكَا زُعِنْكِيَ سَيَّهُ مَوْ قَدِرًا لَهُ وَاقْتِهَاءً مِدِيحُ لِيرُهُ وَ سرُفعُ فيهِ الأَمَّا وَعَنْ جَابِرِ مِنْ عَنَدِا لَلَّهِ سَرْضِكَ

تجيا

َّرَ مُنْسِيلٍ<sup>م</sup>

عَكَالِكِا وَالْكَذَرِوَالنَّقَدْبِ وَالتَّفَكُّرُ قَالَتْعَالِسُّثُهُ كَأَ رَسُولُ الله صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ يُحَدِّثُ حَدَيًّا لَهُ عَنَّهُ لا وْكَانُ صَالِمَالِدُ عُلَمْهُ وَسَالَيْهُ فِي الْصَّلَوْةِ وَمِنْ مُرْوَء نَهُ صَدِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ تَهْمُهُ عَيَىٰ لِنَفِحِ فِي الطِّعَا مِ وَالشِّيرَابِ وَالْأَحْرُ بِالْإِحْبَ بكم وَالْأُمْرُ بِالْسِوَاكِ وَانْقَاءُ الْبِرَاجِ وَالرَّوَاجِد وَاسْتُمَّا لُخِصاً لِالْغِطْرَةِ فَصِّ الْ وَامَّا رُهُ لُو في الدُّنْ الْأَفْتُ دُنْعَ تَكَدُّمَ مِنَ الْإَخْمَا رَاثْنَاءَ هَا بِهِ السِّيرَةِ أيجني وَحَسُمُكَ مِنْ تَعَلَّهُ مِنْهَا وَاعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتُهَا وَقَدْسِيقَتْ الْيُهِ بِحَدَا فِيرِهَا وَتَرَادَفَتْ عَلَيْهِ فَتُوجُهَا إِلَىٰانُ تُوفِي صَلِي لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَدُرْعِكُهُ مَرْهُونَهُ عِنْدَ ﴾ وُدِيّ في نَفَقَةِ عِمَالَهِ وَهُو دَرُعُو وَيَقُولَ اللَّهُ ٱجْعَلْ رِزِقَ الْمُحَكِيمَةِ قُوتًا حَسَدَ تَنَاسُفُ مِنْ ثُنَالُعُاصِحَ الْحُسَانُ ووع كالمافظ والفاضي بوعبدالله التيمي فالواحدَ شا حْمَدُنْ عَرَقًا أَحَدَّتُنَا آنُو الْعَيَاسِ لِرَّازِيُّ فَالْحَدَّنَا آنُو آخُمَدُ

عَنْهُمْاكَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ لللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ

لْأَ أَوْثَرَ سُسِلَ قَالَاثُنَ أَدِ هَالَةً كَأَنَ سُكُونُهُ عُلَا كَارُبُ

ڔۅ؞ڔٵٞ ڡۊڿۿٵؘڶڽ۠ڵۊ<u>ٙ</u>ڿٚٙ آبور آبورشفایت

رَوْتُ ، لَكُ

٠٠٠ والمندسكونية المنول للدسكونية عليه للمسلو

م فوسسه محدر ۲۲۰ لمدة حَدَّثَا الْوَمْعُوبَةُ عَنَ الْأَعْيَبُ وَدَعُنْ عَالِمُنَّةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَمَ الِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثُةَ أَتَامُ مَنَّاكًا عَا له وَيَقِي روَابَةِ أَخْرِي مِنْ خَبْرَسَكُمُ ءَ لأعطأ مُ الأيخُطُ سَال وَ تُحْرِيٰ مَا شَبِعَ الْ رَسَوْ لِاللهِ صَلِيَّ اللهُ عَكَنَّهُ وَ بَ برَّحَةُ إِلَيْهِ كُونَا وَعَالَتْ عَالَمْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَالَّهُ مُ اللَّهُ عَدَّدُ ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِنَا رَّا وَلَا دِرْهَاً وَلَا شَا لَتُهُ وَإِنْ صَاحِعُهُمَا صَدَقَةً قَالَتُ عَائِسَتُهُ رَضَيَ اللَّهُ عَا ا تَى عُرِضَ عَلَى ٓ أَنْ تَجْعَا لِيَ نَظِيا الْمُعَكِّمَةُ ذَهَا فَعَلَّا لَجُوعُ بَوْمًا وَٱشْبَعُ يَوْمًا فَأَمَّا الْبَوْ مَا لَذَى فَأَخْمَدُ لِهُ وَأَنَّيْ عَلَىٰكَ وَفَحَدِيهِ آن كَجْعَا هِنْ الْحِيَالَ ذَهَبَّا وَأَتَّ اعَدَّنْهُ قَالَ مَاجِبُرِما ﴿ ارْأَلْدُنْكَ

إِمَا لَ لَهُ قَدْ يَحَمَّعُهَا مَنْ لِأَعْقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ثُمَّتُكَ اللَّهُ الْحُيَّدُ بِالْقَوْ لِالتَّابِتِ وَعَزْعَا مِثْتُهَ كَضَحَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ئِے ٓٵٚٱنْجُعِّدُ لَنَّمَ حُثُ شَهْرًا مَا لَسَتُو قَدُّنَا رَّا انْهُو الْاالْمَرُ وَالْمُاءُ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ نُرْعَوْفِ هَلَكَ رَسُو لَاللَّهِ صَلَّا لِلَّهُ هِ وَسَالًا وَلَمُ سَنَّا عَمْ هُو وَآهُلُ بَيْنَهِ مُنْ خَبْرِ السَّعَارِ وَ عَاشِنَةً وَإِنَّ مَامَةً وَابْنِ عَنَّا سِخُوْمُ قَالَانْ عَبَّاسِ كَانَ سَوُلُلَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَىٰ وَصَلَّمَ يَكِيتُ هُوَ وَأَهَلُهُ اللَّمَا لِيَا الْمُتَأْبِعِيَا لَا وِمَّا لَا يَجَدُونَ عَسَنَاءً وَعَنْ أَنسَى رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَهَ الْكُلُّا رستولالله صكا الله عكنه وستكائكا بحان ولافي خُهُزَلَهُ مُرَقَّةً يُ وَلَارَأَى مِنَاةً سَمَطاً فَقَلْ وَعَنْ عَائِسَةً رَضَيْلِهُ ا إِنْمَا كَانَ فِي شُهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي سَأَمُ عَلَيْهِ أَدْمًا يَّ وَعَنْ حَفْصَة رَضَى الله عَنْ أَقَالَتُ كَانَ فَ رَاسُو رسول لله صكالله عك وسكر فيبنه مسكانتنه ينسكن فأ إَعَلَىٰهُ فَتَنَيَا وُلَهُ لَيْلَةً مَا رَبِعَ فَكُمَّا أَصَبِحِ قَا لَهِ مَا فَرَسَّتُمُو إِلَى اللَّهُ لَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رُدُّومُ بِحَالِهِ فَإِنَّ وَطْأَتَهُ مُنَعَتَىٰ لِلْبُلَّةَ صكوني وكادينا مراخيا ناعكي سريرم ومولي بشريط يحتى فويز إِنْ حَنْبِهِ وَعَنْ عَائِشَهُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَمْتَلُ جُوْفُ النَّبِيِّ صَاَّ اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ شِيعًا فَظُ وَكُونِتُ سَكُوى الْحَاكَ وَكُالَتَ الْفَاقَةُ اَحَتَ النَّهِ مِنَ الْغِنْ وَانْكَانَ لَيَظَلُّ كَا يَعُا لَلْتُوِّي

``` ```

ڤِيَبَيْنِ ئِنْيَيْنِ ثِنْيَيْنِ ئِنْيَيْنِ ثِنْيَيْنِ

لَمْ يَمْنَلِ

ريز. بَتَكُوْكِ 111

هِ مِنَ الْجُوعِ فَلَا يُنْعُهُ صِيدٍ هُ لَهُ مَا أَدِي بِهِ وَأَمْسِيرِ سَدِي عَلَى ، وَلادَّ بَدْ \_ مِاَهُواَتُكَدُّمُ هِن بَهُمْ وَأَحْزَلَ لِهُ أَلْفُهُ هُأَ مِعَيشَةِ إِنْ نَقْصَرُ لِي غَلَا الله عَلَى دُوَم قَالَتُ فَهَا اقَامَ مَعَنْدُ الْأَسْرَبُرُ برَيِّه وَلذَ الرَّهِ قَالَ فيماً. بوُالقَاسِمِالطِّهُ أ آبى ذَرِّرَضِيَ اللهُ عُنهُ النَّارَيْمَ

ر. نیر استجی

مِزرَتِ

برَمَ قَدَمَا لَا فَقَدَا كَانَاكُلُهُ هَذَا لِكَ وَمَا تَأْخَرُ قَالَ إِفَلَا الْوَلَا كُوْنُءَ لَكَةً وَأَلِهِ هُمْ رَهَ وَقَالَتُءَ كانع (رَسُولِ اللهِ صَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَي وَقَالَتُ كَانَ يَصُوهُ حَتَّ نِفَوْ بِنَقُولَ لَا يَصُومُ وَنَحُومُ عَيْرَانُ عَيَّ لَهُ وَكَانَسُ ، وَقَالَ كُنْتَ لِانْسَنَّاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللِّيْوَامِ صُمَ سُنَهُ مُصِدًا وَلَانَا مُمَّا لَارًا بُنَّهُ فَائِمًا وَقَالَ عَوْ يَّهُ عَ رَسِنُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَةِ رَحْمَةِ إِلَّا وَفَقَفَ فَسَنَّتُكَ أَوَلَا

ٷڵۅؘۮڎٮڗؙ ڵڝؙٚڮڹؽ ۅٵڝؙڿ<sup>ڽ</sup> وَالْكُنْزِياءِ

مُنْعَانَ دَى الْجَكَرُوتَ وَالْلَكُوبَ وَالْعَظَرَةِ ثُمَّرُهُ مَلَكُوبً وَالْعَظَرَةِ ثُمَّرَسَكَ وَقَالَمِنْكَ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ الْحِهْ أَنَ تُوسُورَةً سُورَةً سُورَةً تَفْعَهُ مثْلَ ذَلْكُ وَعَنْ حُذَنْفَاةً مِثْلُهُ وَقَالَ سَيْحَادَ نَخُواً مِرْ فِكَام بَجِلْسَ مِثْنَ الْتَبِيْحِدَ تَهُن نَحُوا مَنْهُ وَقَا لَجَيِّ فَرَأَ الْمَقَرَةَ وَال مُمَرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِنَ وَعَزْعَانِينَةً قَالَتْ قَامَرَ سَهُ لَاللَّهُ لَىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَـُلَّهُ ۗ وَعَنْ عَبْ اللَّهِ إنشيخ راتكت ركسول الله صلى الله عكري وكسكر وهو يُصَكِم وَكُمُوفِهِ أَرْبِيزًكَا رْبِيزًا لِمُرْجَلِ قَالَا نُنْ أَلِيهَا لَدَّكَانَ يَسُولَ اللهِ صَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْتُوا صِهَا الْإِنْمُ الْأَمْرَانِ وَالْمِمَ نْفَكُمْ وَ لَكُنْكُ لَهُ رَاحَةٌ وَقَالَصَ لِمَالِلَهُ عَلَيْهِ وَكَ نَىٰ لَاسَتَغُفْرُ إِللَّهَ فِي الْيُؤْمِرِمِائَةَ مَرَغٌ ِ وَرُوكَ سَابِعِينَ مَ وَعَرْجَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ سَتَلَتُ رَسَوُلَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّهُ عَكَنْهُ وَسَّلَّمَ عَنْ الْسُنَّتِهِ فَقَا لَالْمُعَرِفَةِ زَأْسُ مَالِي وَالْعَسْقَالْ عَنْلُ دِينِي وَلَكُنُ اسَاسِي وَالْتُتَوْقَ مَنْ كَبِي وَذَكُ الله اَبَيْسِي وَالنِّقَدَ كَنْرِي وَالْحُرُنِّ رَفِيقِي وَالْحُرُنِّ رَفِيقِي وَالْحِلْ وَالصَّنْرُرِدَا فَي وَالرَّضَيْ عَهَيْمِي وَالْعَجْرُ فِغَنْرِي وَالْأَهْدَ حْفَتَى وَالْمُقَانُ قُوكَى وَالْصَدِقُ سُفِيعِي وَا تُجِهَا دُخُلُقِي وَقُرَةٌ عُنْنِي فِي الصَّالَوْةِ وَفِحَدِيتِ آخَرَ وَمَثْرَهُ فَوْأُدِي فِي دِكِرْهُ وَعَمَّ لِإَجْلِ مَبِّتِي وَشُوْفِي إِلَىٰ رَدِّ

أَسْبَحِ بِاللهِ وَالرِّصْلَاءُ و بر و بر و بر فولجت

لَّلُ فَصَبِّ لِي اعْلَمْ وَقَعَنَا اللهُ وَاللَّاكَ ارَّ و وَالْتِسْاصِلُواتُ اللهُ عَلَيْمُ مُنْ يو رير رير. صده ( ق وشير و هذه الصفات لأنفاصفا وَالْمَيْا مُوالْكِشَرِي وَالْفَصْلَ الْجَمْعُ لَهُ صَكُواتَ اللَّهِ رَتَبَهُمُ أَشْرُفُ الرَّبَ وَدَرَحَاتُهُمُ أَرْفَعُ الدَّرَ بْ فَضَا لَا لِللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعِضَ قَا فَصَّلْنَا بَعَضَهُمْ عَلَى بَعَضِي وَقَالُ وَلَقَدِاحْمَرٌ عَلَى الْعَالَمُنَ وَقَدْقَالَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَكَ نُكِنَّةً عَلِي صُورَةِ الْعَسَمِ لَكَلَّةَ الْمُدْرِثْمَ قَالْمُ خُلق رَجُل وَاحِدِ عَلَصُورَ لا أَسِهِمْ لسَّلَا مُوطُولُهُ يُسِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ وَفِحَدِ مُوسِيْ فَإِذَا هُوَرَكُمْ آَضُهُ ثُنَّ رَحُمْ آفَ لهُ مِنْ دِجَالِ شَنُوءَ مَ وَرَأَيْتُ عِيسِي فَإِذَا هَوْ رَحُلَ رَبُّعُةً آخَرُكَا تَمَا خَرَجَ مِنْ ذَيْمَا سِ وَفِي حَدِيثِ بم مِنْ أَ السَّنَفِ قَالَ وَأَنَا ٱسْبَهُ وَلَدِا بِرْهِ مِهِ رَفَّاكُ ٱخَرَفِي صِفَةِ مُوسِي كَاحْسَر مِمَا أَنْتَ رَائُ الرِّحَالِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ لَمُ مَا بِعَتَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ يَعْدِلُوْطِ نَبَيًّا اللهِ فَيُزَرُّوهِ

كآشبه

يُرُوني في زُوَ ةَ أَيُ كُنْ رَةٍ وَمُنَعَةٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطِنَيُ منْ حَديثُ قَتَا دَةَ عَرْمُ وروا أأد تعالم انتا الأحسر الوحه حسر الصو مَكُمْ وَهُوسَكُ وَكُذَلِكَ الرَّبُ أَيْمُ مِنْ عَنْكُ فِي آمِنْكُ فَوْمِهَا وَقَالَ مَعَالَىٰ خِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا وَجَدْنَا لَا صَابِرًا بِعُمَا لُعَيَّ نَهُ أَوَّاكُ وَقَالَ بَعَا لَيْ الْيَحْيُ خُذِالْكُمَّا بَ بِفُوَّةِ الْإِلْقَوْ وَهُوَ مُرْسُعِثُ حَمَّاً وَقَالَ انَاللَّهُ يُعَيِّرُكَ بِيَجِيلِ إِلَى الصَّالِحِينَ لَإِنَّا لِلَّهُ اصْطَفِيٰ أَدُمَ وَنُوْحًا وَإِلَا ابْرِهِهُمْ وَالْبَعِيْمُ يتَيْنِ وَقَالَ فِي وَ عِلَا لَهُ كَانَعَبُكًا سَكُورًا وَقَالَ إِنَّا لِللَّهِ بَيْشِرُكِ بِكُلَّةِ مِنْدُ اسْمَهُ الْمُسَبِيحُ إِلَى الْصَالِحِينَ وَقَالَـ ن عَبِّهُ اللَّهِ أَتَا فِي الْكِيَّاكِ إِلَى مَا دُمُتُ حَتًّا وَقَالَ الْأَنْفَا الَّذِينَ مَنْ الْأَتَّكُو بُو كَالَّذَينَ أَذَ وَامْوَسَى الْأَيَّةَ قَالَ النِّيَّةِ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَأَنَ مُوْسَى رَجُلاَّ حَيثًا سِنْتِدًا مْأَرِي هُوْجُسَا شَيْحُ السِّيخِيْاءُ الْكِدَيْتُ وَقَالَ يَعَالَىٰ عَنْهُ فَوَهَبَ لِي رَدِّ مُحَكًّا الْأِيدَ وَقَالَ فِي وَصْفِحَمَاعَةِ مِنْهُمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُو مَهُ وَقَالَ إِنَّ خَنْرُمُواسْتَاجُ بَالْعَوْيُ الْأَمِينُ وَقَالَا كَمَاصَبَرَا وُلُوالْعَزُ مِ مِنَالِمُتُلِ وَقَالَ وَوَهَنَا لَهُ ﴿

ر ز فرعمت

مَسَنِيرً اسْتِعَاءً وَاوَجَىٰ اللهِ اللهِ خَجِنِّةِ

الجتاع الجتاع المحتادة

، وَكَذَلِكَ الْإَنْسَاءُ مَنَا مُراْعَنُهُمْ وَلَا بَيْكَ سُلَمُن كَانَ مَعَ مَا اعْمُ فع بصره إلى لسماء تَحْشَعًا وَتُواصِّعًا لله تَعَالِا تِي إِلَمْنِهِ مَا رَأْسُو (لْعَا بِدِينَ وَابْرَ بَعْجَةَ وَ الْزَّأَهِ دِينَ وَكَا بَنْتُ نوهب أرة رضي لله عنه عنه إِنْجُفِفَ عَلَى ذَاوُدَ الْقِرْ أَنْ فَهُ لَقُكُ أَنَ قَعَا أَنْ سَنَرَجَ وَلاَ مَأْسِكُما ﴿ ل مَن قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْنَالَهُ الْحُدَمَ انَاعَلَا بغَاتِ وَقَدَرُ فِي الْسَبُرُ دُ وَكَانَ سَكَرًا رَبُّ ٱنْ سُرُونَا تلك بيكن يُغننه عَنْ مَنْت الْمَالِ وَقَالَ صَلَّا لِللَّهُ عَكَ فَا كَتَتُ الصَّلُومَ الْيَاللَّهُ صَلُوهُ دَا وُدَوَا حَسَالُهِ مَا لله حسامُ دَاوُ دَ وَكَانَ مِنَا مُرْيضِفَ اللَّهُ لِ وَيَقُوْمُ ثِلْتُهُ سكسنه ويضوم توماوتفطي توما وحسك سَ الصُّه فَ وَيَفْ يَرْتُ الشُّعَرَ وَكُا كُأْجُهُ وَالشُّعِيُّ وَكُأْ كُأْجُهُ وَالشَّهُ المُلْدِ وَالرَّمَا دِ وَ يَمُنْزِجُ شَوْاَبَهُ بِالدَّمُوعِ وَكَرْيُرَضَا حِكَا الخطئة ولاشاخصا ببصره إلى المتماء حساء عَزُوَجَلَ وَلَمْ يَزُلُ مَاكِياً حَيَاكَةٌ كُلُّهَا وَفِت لعكشت من دُمُوعِهِ وَحَتَّ اتَّحَا كُدَّ وُعُ فِي خَدِّهِ الْخَدْثُوداً وَقَالِكَا نَكِخُرُجُ مُتَّالِّكُمُ بِهِ يَهُ فَكُنُّهُمُ اللَّيْنَاءَ عَلَيْهُ فَكُوْ دَا ذُنَّوَاضِعً مَ لِعِيدَ عَكَنْهِ الْمُتَّكَلَامُ لُواتِخَذْتَ حِمَارًا قَالَ اَتَ كُرُمْ عَكِي اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَنْ يَشْعَلَني حَمَّارِوَكَانَ بَلْكُمْ الشَّعَرَ الشَّيَّ وَلَهُ كِكُنْ لَهُ مَنْتَ أَيْنَا أَدْرُكَ عَلَى النَّوْهُ وَكَأَنَ آحَتَ لَا سَامِ إِلَىٰ وَأَنْ ثَقَالَ لَهُ مِسْكِنْ وَفَيْ ازَمُوسِيَ عَلَيْهِ الْسَيَلَاهُ لِمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْسُ كَانْتُ يُرَيْ خُصْرَةُ الْكَقُلِ فِي يَظْنِهِ مِنَاكِمْ زَالِ وَقَالَ صَلَّى لِللَّهُ ۗ عَكَنه وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانِ الْإِنْدَاءُ قَتْ إِنْبَيِّلِ ٱحَدُهُمْ بِإِلْفَقْ وَالْقَنْمَا، وَكَانَ ذَلِكَ آحَتَ النَّهِمُ مَنَ الْعَطَآءِ الْصِّكَ وَقَالَ عِيسِي عَلَيْهِ السِّيلَا مُرْكِنِ بِ بِسَلَامِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَاصْكِ مُ أَنْ أَعُو دَ سايى المنطق بسنوع وقال محاهد كان طعام تحي لعُسْبَ وَكَانَ يَنْكِيمُونَ خَسَّنَةِ اللهِ حَتَّ الْحَدَّ الدَّمْعُ مَجْرَيٌ فِي خَدِّى وَكَ كَا كُالُهُمَ الْوَحْشِ لِيَكَا لَا يُحْلِلُ فِيكُا

 وَنَاكِلُ وَنَاكِلُ

النَّاسَ , وَحَكَمَ الطَّابَرِيُّ عَنْ وَهُـ كُلَّهُ مُسْطُورَةٌ وَصِفَاتُهُمْ فِي <u> فِي وَحُسْنِ الصَّهُورِ وَالشَّهُمَا مُامَعُمُو فَةٌ وَ</u> فَلَا نُطَوَلُ بِهَا وَلَا تَلْتَفْتُ الْإِمَا حَجَدُهُ فِي كُنْتِ بَعْمِ أكت مَكَ اللهُ مِنْ ذَكِرِ الْأَخْلَا قَالْحَدَدَ يُحَدُهُ وَخَصَالِالْكُمَالِالْعَدِيدَةِ وَأَرَسْنَ رُّ اللهُ عَكَمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَحَلَمُنَامِ إِ مرُ أَوْسَعُ فَهِ عَالَ هٰذَا أَلْمَا بِ فِي حَقَّهِ مُ دُونَ نَفَادِهِ الْأَدِلاءَ ن شَمَا يَلِهِ وَأُوصَافِهُ كُتُمَا وَادْمَاحِهِ خُمُلَةً كَافِيةً

آيناك

وَحُكِنَا وُحَلَيْنَا

كله حَدَّثَ الْقَاصِي آبُوعَلِيّ الْحِيدُ ا رَحَمُ اللَّهُ لِقَاءَ لَهُ عَلَى مَا وُارُهُ الْقَاسِمِ عَيْدًا لِدِيرِ بُطَّاهِم يُؤرِيُ وَالشُّيْ الْعُنْفَيْهُ ٱلَّهِ عَدُّ لَكُرُي والْقَاضِي ا رِّ قَالَدُ العَدَّنَ الدُّالْقَاسِينَ خَالِيَ هِنْدَنَّ أَبِي هَالَةً قَا كَرْجِي الْمَافِلَانِي قَالَ وَآ الفضا أحمدن سَرَ إِنُ اَحْمَدَ مَنَ الرَهِيمَ مِنَ ا حَرْبِ بْنِ مِهْرَانَ الْفَارِسِيَ فِسِرَاءَةً

قِلْءَ ةُعَلَيْدِ

الرخق

يُكُونِي

.و. اُذْنِهِ وَفَرْ

> ' مُمَّاسِكُ

كَانْ يُزِينُ مَا رِيَ التَّدْيِيْنِ مَا سِوجَ كِيَنْ وَأَعَالَىٰ الصَّدْدِهِ تَتْ ثُنَ الْكُفِّ كُنْ وَالْقَدْمَكُنْ ا طأاو سننظ العصدخمص وَيَسْبَى هَوْنَا ذَرَبِعَ الْمِشْكَةِ إِذَا مَتَنَىٰ كَا ، وَإِذَا الْتَقَاتَ الْنَقَدَ حَمِيعًا خَافِضَ الْ لأرْض أَصْلَهُ أَمْنُ نَظَرِهِ الْمَالِسَمَاءِ جُوا الْمُلْاحَظَةُ نُسِيُّهُ فِي أَضْحَابُهُ وَيَتَكَأَّمُنْ لَقِيَّهُ مَالْسَلَامِ قَلُا هَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صِيلًا اللّهُ عَلَيْ رْحْزَان دَانْهَ الْفَكِرَة لَيْسِينَ وْغَرْجَاحَةِ طُويِلَ لِلسُّكُونَ يَفْتَتِحُ مَهُ إِنَّشَكَاقِهِ وَيَتَّكُلُّمُ بِحِوَامِعِ الْكُلِّمِ فَصَّالًا لَهُ ه وَلَا تَقَصْبِهَ دَمَنَّا لَيْسَرَ مِا كَافِي وَ لَا الْمُهَينِ يُعَفِّ الِنَعَدَ وَانْ دَقَتَ لَا بَذَمُّ شَكًّا لَمُ كَاكُمُ مُكُمًّا

تمدحه ولانقأم لغضبه إذانعرض للحو بت

لنقسبه وكايتنصركماإذا أشأر

بِ الْمَيْنِي الْمِنْ الْمِلْكِ الْمِهَامِيرِ بِوَاحَيِّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْكَ الْمِهَامِيرِ

> ء عَن

ری<sup>۳</sup> و و وقسه

و، وو. يصيليهم مِنْزَمَتُ لَلَهُمْ الْمُثَاهِدُ الْغَاشِ الْمُكَاعَ حَاجَتِهِ

اتعجي قلها وإذاتح كأث رَاحَتُهُ الْبُسْرِي وَاذَاعُضَ 1 5 - 9 لأعكر مك سه وَسَتُكُاهِ فَ ٱ الْحُسَمُ فِي سَنَدُلْتُ الْمُعَنْ دُخُولِ رَسَوُ لِاللَّهُ صَا لَ كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَا ذُونَا لَهُ فِي ذَ أفقا قَنَكَانَ إِذَا وَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلُهِ جَرَّأَ دُخُولُهُ ثُلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزّ رُ ٱلأَهْلِهِ وَجُوْ ٱلنَفْسِهِ تُوجَزَّ أَجُوْ أَ مُنْكِنَّهُ فَهُمْ فَهُرُدُ ذَكِكَ عَلَى الْعَيَا مَّذِيا كَيَاصَهُ وَكُلُّ هُ وَالدِّرَ مِنْهُمُ دُوًّا أُرْلِيُ كُلُّهُ الْشَياهِ لُومُنَّا كُو الْغِيَا مُنْ وَأَمْلُغُو لِمِنْ ايستنظيع إثلاغها نكت الله قدمته تؤمر كَعَيْدَهُ وَلِلاَ ذَلِكَ وَلَا يَقْتُ أَمِنْ إَحَدِغُنَوْ قَالَ في -

رِوَاتًا لِوَادًا الْمِدَادَ الْمِدَادَ الْمِدَادَةِ الْمِدَادَةِ الْمُدَادَةِ الْمُدَادِةِ الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِةِ الْمُعَادِي الْمُعَادِةِ الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِيِ

غْلْنَ مْنَ وَكِيعٍ يَدْخُلُونَ رُوَا مَّا وَلَا يَتَفَرَّقُونَ إِلَّا رْجُونَ أَدْلَةً يَعِنْ فَقَهَاءَ قُلْتُ فَأَخْسُ فِي عَزْ نَ يَصْمِيعُ فِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا وُرِنُ لِسَانِهُ إِلَّا مَا يَعْسُعُهُ وَدُوَّ لَفُهُمْ وَلَا يُفْرِقُهُمْ كُو عَرِيهُ كُلَّ فَوْمِ وَأُولَٰ لِهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذُ رُالْنَا غيران يَطْوِيعَنَ أَحَدِ بشِيرُهُ وَخُلُقَهُ وَسَفَقَدُ أَصْحَا شَرَّا التَّاسَ عَمَّا فِي التَّاسِ وَتَحْسَبُ الْحَسَبُ وَيُعْسَوِّ لِهُويَةً قَسِيرِوْ يُوهَّنُهُ مُعْتَدِ لَا لَا مُرْغَيْرُ مُخِتَّالِفِ لَا يَغْفُلُ مِحْنَا تَشْفُلُوااً وَكُمَانُوا لَكُمَّا جَالَ جِنْكُ عَسَادٌ لَأَنْقُصُوعُ.ا لِيُحَاوِزُهُ إِلَىٰغَتْ رِبِهِ الَّذَينَ مَلُوْتَ لَهُ مِنَ النَّاسِ خِنارُهُمْ فَصَلَّمْ عِنْكُ أَعَـِّمُهُمْ نَصِيحَةً وَأَعْظُمُهُمْ عَنْكُ لَا زَلَةً ٱلنَّسَنُ عُمْ مُواسًا يًّا وَمُوا زَرَةً فَسَعَلْتُهُ عَجُعُلِس سَّاكَانَ يَصْنَائُمُ فَفَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ لِللهِ صَلَى لِللهُ عَلَنْهِ وَسَاكُ لَا يَحْلُسُ وَلَا يَقُو مُ إِلاَّ عَلَى ذَرُولَا لُوطّ الْأَمَا حِيكِنَ وَيَنْهِيٰ عَنْ الطَّأَنِهَا وَإِذَا النَّاهِمِ إِلَىٰ قَوْمِ جَلْسَرُ حَنْثُ بَيْنَتَهَى بِهِ الْمُحْلِثُ وَأَنَّا مُرْبِذَلَكَ وَنُعْطِحِكُ جُلِسًائِهُ نَصِيبُهُ حَتَىٰ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَلَّاكُنَّ مُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْقًا وَمُهُ لِحَاجَةٍ صَا بَرَهُ -هُوَ الْمُنْصَرُ فِي عَنْهُ مَنْ سَتَنَكُهُ حَاحَةً لَوْ بَوْدَ لَهُ إِلَّا بِهِيَ ٷڵۺؙؿ ڣڀ

> رز. سخوب

۲ مِنْ كَلَامِهُم حَدِيثًا وَلِمُ

أوبميسورمِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ الْنَاسَ لَسَطُلَهُ وَخُلْقُهُ فَصَارَكُمْ أمًا وَصَارُواعِنُكُ فِي الْحَقِّ مُتَعَارِينَ مُتَعَا خِيلِهِ بالنَّقُولِي وَفِي الرَّوَايَةِ الْأَخْرَى صَارُّواعِنْكُ فِي الْحَوْ تِهَالَوْكًا تعليسه تجلس جلمؤحتاء وصبروامانة لات دفع بنيه مُصَوَاتُ وَكُلِيُّو مِنْ فَهِ الْجُورُولِلْأَنْثِي فَلَيَانَهُ وَهُنَّ الْمُحَمَّدُ غَيْرِ الرِّ وَاسْتَنْ سَعَاطَعُونَ النَّعُونَ مِنْ أَعْوِي مُنُوا صَبِعِينَ لُوقَرِّ وَنَ عَبِيهِ كبروترهمون الصبغيرونرفدون ذالكحائية وترهمون لْغُرَبِتَ فَسَتَلْلُهُ عَنْ سِيرَتِهِ صَيْلًا لِلَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَمْ جُلْسَانَهُ فَقَالَكَ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُ الْبِشْرِسَهُمَ الْخُلُقِ لَبْنَا كُمَانِبِ لَبْسَ بِفَظْ وَلَاغْلَىظْ وَلَاسَتُهَا بِ وَلَا فَهَا شِ وَلا عَيّابِ وَلَا مَدَّاحٍ يَنَعَا فَلْعَمَّا لايسَتْتَهِي وَلَا يُؤْسِرُ مِنْهُ قَدْ يَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاتِ لْرَيَّاءِ وَالْاصِّكُ تَارِوَمَا لَا مَعْنَهِ وَ رَكَ النَّاسُ مِنْ شَكَلًا يَ كَانَ لأَنَذُهُ أَحَدًا وَلَانْعَا رَبُّ وَلَا يَطَلُّكُ عَوْ رَبَّهُ وَلَا يَتَكَّلُ الْإِ فَهَا يَرْجُونُوالَهُ إِذَا تَكُلُّهُ اطْرُقَ جُلْسًا وَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُوْسِهُمْ الطَّنْرُوَا ذَاسَكَتَ سُحَلَهُ الْايكَنَا زَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ مُ تَكُلِّ عِنْدُهُ أَنْصَتُو الدُّحَتِي يَفُرَعُ حَدِيثُهُمْ حَدِيثَ أَوَّلَمْ تضيك مما يضيكون منه ويتعجب ما يتعجبون منه وكي لِلْغَرَبِ عَلَى الْجُفُولَا فِي الْمُنْطَقِ وَيَقُولُ الذَّا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ

ئۆگر يقبل

وَالْإِسْمِينَاعِ

۵ بر مِنْاعْمِر

المُغَطِ الْمُعَطِ

مِنْذَاتِهَا

حَةِ يَطْلُهُ أَفَارُ فِدُوْهُ وَلَا يُطْلُبُ لِلَّنَّاءَ ٱلْأَمْرُ ثَمَكَافِي ﴿ وَلَا يَظُلُبُ لِأَنَّاءَ ٱلْأَمْرُ ثَمِكَافِي ﴿ وَأَ حَدِحَديثُهُ حَتَّى يَتَّحُوَّرُهُ فَيَقَطَّعُهُ بِانْهَاءِ آوُفِنا مِهْنَا انْتَهَى مَدِيثُ شُفْينَ بِنَ وَكِيعٍ وَزَاداً لِأَخْرَقُلْ يُ كُنْفَكَانَ شَكُوتُ ٱللهُ عَكِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كَانَ سَكُونُهُ عَلَى اَرْبَعِ عَلِالْكِلْ وَلَلْحَذَ وَالتَّقَدْرُوَالنَّفَكُرُ فَأَمَّا نَقَدْيُرُهُ فَيْ إِنَّسُويَةِ النَّظَرُوا مَهُ ۚ النَّاسِ وَامَّا تَفَّكُمُ ۗ وُفَهَمَ اللَّهِي وَيَفْنِي وَجَمِعَ لَهُ الْحِلْ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّهْرِ فَكَانَ لَانْغُضِيُّهُ سَيْحٌ نَسِيَتَ عَزُّهُ فِي الْكِذَرَارُيْمُ أَخْذَهُ بِالْكِيَبِ لِمُقْتَدِي بِهِ وَيَرْكُهُ الْقَ بُنْنَهُ عَنْهُ وَاجْتِهَا دُالرُّاي عَااَصْلَهِ أَمَّتُهُ وَالْقِيَامُ كُمُ بماجمع كمرام الدنيا والاخرة انتهجا لوصف بجدالله وعونه ت كُلْ فِي تَفْسِيرِ غُرَبِ هٰذَالْكَدِبِثِ وَمُشْكِلُهِ فَوْلُهُ لْمُشَدِّثُ عِي لِمُنائِنُ الطَّولِ في خَافَةِ وَهُوَمِتْ لُ فَوَ لِيهِ فيالحكدبث الانحركيش بالطكويل المنعكط والشعر الرتجل الذي نَّهُ مُشِطَ فَتَكَنَّرَ فَكَلَّ لَسُرَ بِسَبْطِ وَلَاجَعْدِ وَالْعَقِيقَةُ الَةُ أَسِ آرَادَ انا نُفَرَقَتُ مَنْ ذَا يِت نَفْسِهَا فَوَقَهَا وَإِلَّا تَرَكَمَا نةً وَمُرْوِي عَقِيصَتُهُ وَأَرْهُمَ اللَّهِ نِ نَيْرُهُ وَقِيمَ أَرْهُمُ بي وَمَنْهُ زَهْدُ وَهُ الْحَمُوةِ الذُّنْ اَيُ زِينَتُهُا وَهُنَا كَا قَالَكَ فِي الْحَدَيثِ الْأَخُرِلَيْسَ مِا لَا يَنْصَلِ لَا مُفْهَقِ وَلَا بِالْأَدَ مِ وَالْاَمْهُ فَهُوَا لِنَاصِعُ الْسَاحِن وَالْاَدَمُ الْاَسْمَرُ اللَّوْن وَمَثِلُهُ

لأخَوَاسُطُرْمُشُرِّبُ أَيْ فِيهِ خُمَرَةٌ وَالْحَاجِبُ لْوَافِرُ الشُّعَرِوالْأَفْنَى السَّنَا لِمُلَا الطُّوبِلُ قَصَيَةِ الْأَنْفِ وَ وَقَعَ فِي الرِّوَالِيةِ الْأَخْرِيٰ وَحَكَّاهُ ابْنُ

وَأَنْحُرُ

دُرُبدِ وَالْكُرَادِ سُرُ رُوْسُ الْعِظَامِ وَهُوَمِثْلُ فَوْلَهِ فِي لَكَدَيثِ الأنحَ حَلَى أَ الْمُشَاشِ وَالْكُنْدُ وَالْمُشَاشُ رُوْسُ الْمُنَاكِدِ وَالْكِذَاثِ مُحْتَمَعُ الْكَيْفَيْنِ وَسَنْ ثُنَّ الْكَتَّفَيْنِ وَالْقَدَمَ نُ كَمِيْهُمْ وَالزَّنْمَانِ عَنْظَمَا الَّذِرَاعَيْنَ وَسَأَئِلُ الْأَطْرَافِ أَيْ طُويِلُ الْأَصَابِعِ وَدَّكُوابِنُ الْأَنْبَارِي اَنَّهُ رُوِي سِنَائِلُ الْأَطْرَافِ أَوْقَالَ سَائِنٌ بالِنَّوْنِ قَالَ وَهُمَا بِمَعْنَى تُبْدُلُ الْلَّامُ مِنَ النَّوْن انْ صَحَبَ الرَّوَامَةُ بِهَا وَآمَا عَلَى إِلرُّوابَةِ الْاُخْرِيٰ وَمَسَائِرُو الأَطْرَافِ فَاسْتَارُهُ إِلَيْ فَيَامَةِ جَوَارِحِهِ كَمَاوَقَعَتْ مُفَصَّلَةً فِي الْحَدِيثِ وَرَحْثُ الرَّاحَةِ أَيْ وَاسِعُهَا وَقَا كُتَّيْ يه عَرْ سِعَةِ الْعَطَاءِ وَالْجُودِ وَخَمْصَانَ الْآخَمْصَارُ آيُمُيِّدًا ف آشمك القكرم وكهوالكوضيغ الذي لاتناكدا لأرضم وأسكا ُلْقَدَم وَمُسَبِحُ الْقَدَمَنْ آَيُ اَمْلُسُهُمَا وَلَهٰذَا قَالِسَهُ يَسْوْعَنْهُمَا الْنَاءُ وَفَحَدِيثِ ٱلرِهْرَيْرَةَ خِلَاقُهْنَا قَالَد فِيهِ إِذَا وَطَحَ بِقَدَمِهِ وَطَحَ بَكُلَّهَا لَسُرَ لِهُ ٱخْمَصُ وَهُنَا يُوافِقُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَسَبِيرِ الْقَدَمَيْنِ وَبِهِ قَالُوْ اسْتَحَالِمُسَيرِ بْزُ مَرْهُما عَي لَمْ نَكُ فَ لَهُ الْحَصُ وَقِيلَ مَسَيْحِ لَا لَحْمَ عَلَيْهِمَا وَهٰذَا انَضَّا يُخَالِفُ قَوْ لَهُ شَنُّ الْقَدَمَيْنِ وَالْتَقَلَّعُ رَفْعُ الرِّجْلِ ا يُعُوَّ وَوَالْتَكُفُّو الْمِيثُ الْحَاسَ إِنَّالْمُشَيِّي وَقَصَيْنِ وَالْمُؤَنَّ الرِّفْقِ وَالْوَفَارُوَالذَّرِيعُ الْوَاسِعُ الْخَطُواَىٰ اَنَّمَشْيَهُ كَانَ بَرُفَعُ فِيهِ

L'E

الكشيِّ الكشيِّ July Color

.....

ریام آید مربون

مُتَهُ وَكُلُ ذَلِكَ بِرَفِقَ وَتَفْتُتِ دُونَ عَيَاهُ كَأَنَّالًا كَاتَمَا مَالُ وَانْقَبَصَنَ وَحَمَّالْهُمَا مِرَالْدُرُدُ وَقُوْلُهُ فَدَرَّدُّ ذَلِكَ لَكُ عَلِمُ إِلْمَا فَيْرِ أَيْجَعُلُ مِنْ جُزِّعِ نَفَتْ مِمَا يُوصِّدُ إِلْخَاصَةُ اللَّهُ فَوَصِلَعَنْهُ لِلْعَامَةِ وَقَالِجُعَالَمِنْهُ لِلْخَاصَّةَ وَقَالِجُعَالَمِنْهُ لِلْخَاصَّةَ وَيُدَهَّا فِأَجْرُ الْعَامَة وَمَدْخُلُونَ رُوَادًا أَيْ مُحْتَاحِينَ الْهُ وَطَالْهُ يَرَ أَعْنَدُهُ وَلَا يَنْصُرُفُونَ الْأَعَنْ ذَوَاقِ فِيْلَعَنْ عِلْمِيَعَكُونِيَ وَبُشْمِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَظًا هِرِهِ أَيْ فِالْغَالِبِ وَأَلْأَكُ لُعِيَا دُالْغُدَّةِ وَاللَّهِ عُمُ الْحَاصِرِ الْمُعَدُّ وَالْمُوا زَرَةُ الْمُعَاقَةُ وَقُولُهُ لَا يُوطِلُ الْأُمَاكِنَ أَى لَا يَتَّحِدُ لِلْصَلَّالَا لَهُ مُوضِعًا لَوْمًا وَقَدْ وَرَدَ نَهْدِهُ عَنْ هَنَامُفَسَّهُ ۗ إِذْ غَيْرُهِنَا الْكِيَدِيث ايْحَكِبُونَهُ سُهُ عَلِمَا يُرْدُمِهَا حِبُهُ وَلَا تَوْبِنُ كُرَمُ أَيْ لاَيْذِكُرْنَ فِيهِ بِسُوعٍ وَلَا تَنْتُ فَكَالَهُ أَيْ لَا يُخْ بِهَاأَيْ لَمْ تَكُنُ فِيهِ فَلْتَهُ ۚ وَإِنْ كَا نَتْ مِنْ أَحَدِسُ بِرَتْ وَرُفِدُ تعيثون والشيخاك المكبير الصيكح وقولة ولايقب إلامِن مَكَافِعُ مِنْ رَمُقْتَصِدِ فِي ثَنَائِهِ وَمَدْحِهِ وَقَيلَ لِآمِنُيُ وَقِيلَ إِلاَّ مِنْ مُكَافِحٌ عَلَى يَدِسَ بَقَتْ مِنَ النَّبِيِّ

اَلْکَکُنْبَیْنِ الْعَشْکَدَمَیْنِ

رائ قِلَما بِحُوهَا هَا هُوَا مِنْ كُلُّمَةِ مِهِ إِللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا حَجِ الْبَشْرُوسَيْدُ وَلَدِ أَدَمَ وَأَفْضُلُ النَّا عِنْدَاللَّهِ وَأَعْلَاهُمْ دَرَحَةً وَأَقْرِبُهُمْ زُلْفِي وَاعْلَى ۚ أَنَّ الْأَحَادِثَ لْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كُنْيِرَةً حِيلًا وَقَدَا فَتَصَرُّ نَامِنْهَا عَكَمْ صَحِيدِهَ نُتَشْرِهُمَا وَحَصِرُنَا مَعَانِي مَا وَرُدَهِ نِهَا فِي الْنَيْ عَسَرُ فَصِمُا الْأُوَّلُ فِيهَا وَرَدَمِنْ ذَكُرُمَّكَا نَبِيَّهُ عِنْدُرَتِهِ عَزَّوَيَعَلَّا لفاء وَرَفْعَهُ الذُّكُمْ وَالنَّفَصْ الْ وَسِيَا دَةِ وَلَكِهِ خَصَهُ بِهِ فِي لِلدُّنْتَ أَمِنْ مَزَامًا الْرُبْتَ وَيَرَّكُهُ اسْمِهِ الطَّيِّير بَرِينَا الشُّهُ إِذَا تُوضِّي عَيْدُ اللَّهِ بِنِّ أَحْمَدُ الْعَدْ لَ اذْنَّا كحسك الفرغاني حدَّثت رِيْعِيَّعَنِ الْنَّعَتَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُو للهُ عَلَيْهِ وَسِكُمُ أَنَّ اللَّهُ نَعَا لَىٰ فَسَكُمُ لِكُلَّهُ وَسُمِّكُمْ مِنْ هِمْ قَسِّماً فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَىٰ صَحْارُ الْمِينِ وَاَصْحَارُ الْشِمالِ فَا

ر<u>ڏين</u> حڏڻنا

اصَيَا بِالْمُهُن وَآنَا خَنْرُ اصِيحَابِ الْمُن ثُرِّجُكَا الْفِسْمُ لاثًا فَغَمَلَنَهُ فَ خَبْرِهَا ثُلْنًا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَا فَاصْحَا صَحَامُ الْمُشَكِّمَة وَالْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ فَأَيَا مِزَ الْسَـ اَحَكُوالسَّا بِقِينَ ثُهُ حَكَا لِلْأَلْلَاثُ ثَكُ قَالِمًا فِيعَكَهُ مِنْ خَيْرُ لَهُ وَ ذَلِكَ قَهُ لَهُ تَعَالِيْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُهُ مَّا وَقَائِلَ إِلَّا فَأَنَا ٱتُّعَيِّى وَلَدَا دَمَ وَأَكْمُ مُهُ عَلَمَ اللَّهِ وَلَا فَحْ أَيْرَحُكَمَ الْعَنَّا تَكَفِّعَكُنَ مِنْ خَسْرَهَا مَنَّا فَدَ لِكَ قَوْ لَهُ تَعَالَىٰ إِيمَا يُربِدُا يَعَنْكُمُ الرَّجْبُ أَهْلَ الْكُتُ الْأَيْمَ وَعَنْ أَلِحِ سَبَّ برَسْرَةً قَالَقَالُو اَنَارَسُولَ اللهُ مَتِي وَجَمَتْ لَكَ لَنْتُوْةً قَالَ وَأَدَمُ مَنْ الرَّوْجِ وَالْحَسَدُوعَ وَايْلَهَ رَالْاَسْقِ فَالَقَالَ لَهُ مُولَا لِلْهِ صَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ الزَّالِلَهُ اصْحَا مْ وَلَدَارُهُمْ الشَّمُعِيا وَأَصْطَعْ مِنْ وَلَدَاسِمُعِياً وَاصْطَلَعَيْمُنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرُكُتْنَا وَاصْطَلَعْ مِنْ قُرَيْتُو بَيْ هُ واضطفأ بى من سى هاسيم ومين أَنَاأَكُومُ وَلَدادَهُ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَحِوْ وَفَحَديث ے والاَ وَلَهِنَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فِي أَوْلَا فِي أَوْعَ عَالَمَ رضَى اللهُ عَنْهَا عَنْهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عكنه الستكلام فقال قلنت مكشارق لارض ومغا فَلَمْ أَرَرَحُلًا أَفْضَاكُمْ مُحَدِّدُولُهُ أَرَبَحَ أَلَافَضَاكُمْ بَيَحَهُ

ر : فرجنگ

وَعَنْ اَنْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتَى الْمُرَاقِ لَسُلَةَ الْسُرِي بِهِ فَاسْتَصْرِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَ إِجِيْرِينَ يُحْتَكِي تَفْعَالُ هِ نَافَا رَكِسَاكَ أَحَدُ ٱكْرَمْ عَكَى اللهِ مِنْ لَهُ فَا رُفْضَتَ عَرَفَتًا وَعَنَ الْرُعَتِ إِس رَضَى الله عَنْهُما عَنْهُ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَكُم لَمَّا خَلَقَ اللهُ ادْمَ آهُ مَطَلَحَ فِي صُلْبِهِ الْحَالْلاَرْضْ وَجَعَلَني فَي صَلْبِ فَرْجٍ فِي السَّفِينَةِ وَقَلَاتَ وسيقالتارف صنب إبنه يترشق كزيزك ينفكني فيالاصكاب الْكُوْيَةِ إِلَى الْإِرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَيَّ الْخُرَجِينِ بِينَ ابْوَكَ لَهُ مُلْتَقَدًا عَلِيْ سِفَاتِ قَطُ وَإِلَىٰ هِنَا اَشَارًا لَعُتَا شُرِيْ عَنْدانْظُلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلُهُ ا مِنْ قَبْلِهَا طِيْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدَعٍ حَيْثُ نَخْصَفُ الْوَرَقُ تُرَهَبُطُتَ الْبِيلادَ لابَتَهُ أَنْتَ وَلَامَضْغُهُ وَلاَعَلُومِ بَلْنُظْفَةٌ نَرُكُ إِلْسَهُ إِنْ وَقَدْ الْبَحَهُ لِسَرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَاتُ يُنْقَلُمُ إِنْ صَالِكِ إِلَىٰ رَجِمِ إِذَا مَضَى عَالَمُ فَتَ مَا طَبَوْ وَ خِنْدِفَ عَلْمَاءَتُحِيْرَا النَّظَهِ، الْهُمُ الْمُعْمَدُ عَلَيْكُ الْمُعْمِينُ وصَناءاً ثُي بنوكم لِكَ الأَفْوِ وكَنْتَكُنَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَنِكَ لَارْضُ النوروكشبل لركشاد نخترق فَيَحُهُ إِلْهُ ذَلِكُ الْضِياءِ وَفَي لعِضِهَةِ النَّارِوَهِيَ تَحُتْ تَرُقُّ يا بَرْدَ نَا رِأْ كُخِلِيلَ مَاسَيَمًا

اكبيكتك

دۇنېڭ وَناركَتْ وَأَيُّا

و آپسه دعطه

ء فليص لسُّهُ دُالْعَرَبُ لأَنَّ الْعَا لسته دوالخي المقروق يْنْسُ وَالْسُودُ الْحِيرُ وَقُ امرأت فأأقا رَضَ وَانَّى وَاللَّهُ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ ٱنْ تُشْرِكُو آبِعَـ

يَّذِ لَيْفَا وْ ،عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَا فَسُوا فِهَا وَعَنْ عَنْ للهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَكَنْهُ فَهَدَ لنَّبَيُّ الْأُمِّيُّ لَا بَهَّ بَعَدى اوْبَيْتُ جَوَامِهُ يَهُ وَعُلَتْ حَوَّنَةَ النّارِوَحَكَاةَ العِيْرِ بُعِيثُتُ بَيْنَ بَدِي الْسَاعَةِ وَمِنْ رَوَايَةِ الْزُورَ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَمَّ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ سَا مَا يُحَ مَدُ تُ مَا اَسْتُ لُلُ مَارِيتًا تَخَذَّتَ الرَّهِ بِمُخْلَكًا ۗ وَكُلَّهُ مَوْسِيْ للماً واصطَفَتْ نُوجاً وَأَعْطَاتُ سُلِمْ مِنْكُما لِإِينَا تُحَدِّمُ بِعُينَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا أَعْطَنَهُ لَيَ خَيْمٍ مِزْ دَلَكِ عَصَلْتُكُ ٱلْكُوْتُر فَجَعَلْتُ اسْمَلَكَ مَعَ اسْمِي بُنَادي ب حَهْ فِي السَّمَاءِ وَحَعَلْتُ الأرْصَ طُلِهِ وَ الْكَوَ وَلاُمَّتُ لَكَ وَغَفَرْتُ لَكَ مَا تُقَدُّمُ مِنْ ذَنْ لِكَ وَمَا نَأَخُوا فَآنْتُ مَنْ إِنَّ انْنَاسِ مَغْفُورًا لَكَ وَكُمْ أَصَبُّنَعُ ذَلِكَ لِأَحَدِ فَ كَلَّا وكيمَلْتُ قُلُوكَ أَمْدِتُكُ مَصَاحِفُهَا وَخُأْتُ لَكَ شَفَاعَتُكَ لُوْانَصْاَهَا لِنَبِي فَيْرِلْتُ وَفِي حَدِيثِ اخْرَرُوا أَمْ حُذَيْفَ يِي يَعْنِي رَبُّهُ عَزُوحًا أَوَّلُ مَنْ يَدُخُأُ الْحِسَيَّةُ مَعِيرً مُّتْ سَنْعُهُ زَالْفًا مُعَ كَالَفِ النَّاعُونَ آثُ وَأَعْطَأَنْ أَنْ لَا يَجُوعُ أُمِّتِي وَإ وَاعْطَادِ النَّصْرَوَ الْعِزَّةَ وَالْرَعْثِ لِسَعْيْ بَانُ يَكُو

و آر عمدتش

وكتشذ

بَیْنُالنّاسِ بالْنِنَاسِ

> سَنعَاِنَةَ اَلْفِيمَعَ كُلِولِ ِسَنبَعَانُوالْفِ

الْغَنَاجُمَ الْغَنَاجُمَ

> َوَارِيْحَةِ وَارْجَعَةِ

زُزُرُاءَ رَفْقَاءَ مِنْ أَمْدِينِهِ

لَنْحَيْلُ لَنْحَيْلُ

ر رور د ودعوه

سَّ لَى وَلاَمْتَى الْمُغَانِمُ وَاحَزَلْنَا كَ ثُمَّامًا مَا مَ : قَالَنَا وَلَمْ يَعِعَلَ عَلَنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَعَنِ عَنْهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِي مِنْ لِإِنْهِيكَ دْاْعُطْءَ مِنَ لِلْأَمَاتِ مَامِثْلُهُ أَمَنَ عَكَمْ لِهِ الْدَثَيْمُ وَالْمَدَ كَانَ الَّذِي الْوَتِيتُ وَحْمًا أَوْجَى اللَّهُ الْيَ فَارْحَوْ أَنَاكُونَ كثرهم تأبعا يومالقنكة مغنى مناعندالحققين بعناء نْعِيَ بِيِّهِ مَا بَقِيتَ الْدُّنْيَا وَسَائِرُ أَنْعِي َ إِسِالْإِنْنِياءِ ذَهَبَتُ مِن وَلَمْ نُشَاهِدُهَا إِلَّا لَكَا ضِرُ لِمَا وَشُعْدِي ءُ ٱلْقُرْأِنِ يَفْتُ عَلَيْهَا قُرْنُ بَعُدَ فَرْنِ عِيَانًا لَا خَبَرًا اللهِ وَالْفِيهِ وَفِيهِ كَالْمُ يَعِلُونُ هِنَا يَخْسَهُ وَقَدْ نَسَطْنَا الْعَوْلَ فِيهِ كة الفياً وسَلَطَ عَلَيْ رَسُنُولَة مُعَيِّلَ لِإَحْدِيعَانِي وَالْمَا أَحَلَتُ لِا اَعَةً مِنْ نَهَا رِوَعَنِ الْعِرْيَا ضِ بْنِ سَا رِبَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَاللهِ لَمْ اللَّهُ عَكَنْهِ وَسَكُمْ يَقُولُ إِنَّى عَنْدُاللَّهِ وَحَائِمُ النَّبَيْتِ مِنَ وَاتَّ أَدَمَّ لَمُغُدِّدُ لَى فَصْلِينَهِ وَعِدَةً أَبِي إِرْهِيهُ وَبِسَارَةً

برهمه وعوزا منعتاس قالا ينالله فضب ه وَسَمَلَ عَلِي إِهَمُ السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَنْسَاءِ صَلَّوا عَكَيْهُ قَالُوْا فَأَفْضَالُهُ عَلَى أَهْلِ لِلسَّاءِ قَالَ إِنَّاللَّهُ لَعُ النُّسَكِّلَةِ وَمَنْ بِقَامِنْهِمُ إِنِّي الْهُ مِنْ دَوْنِهُ الْإِ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ إِنَا فَيَخَا لَكَ فَتُحَامُهِ مِنَا الْأَلَةُ لَوْ اقَيْا فَصْلُهُ عَلَى الْإِنْدِينَاءِ قَالَ انَّ اللَّهَ نَعَا لَيْ قَالَ وَهَا كُنَا مِنْ رَسِوْلِ الْإِبْلِيسَانِ قَوْمِهِ الْأَمَةَ وَقَالَ لِحَجَّدِ وَمَا سَلْنَاكَ إِلَا صِيحَاقَةً لِلنَّاسِ وَعَيْ خَالِدُنْ مَعَثْمَاكَ انَ نَفَرَّا مِنْ اصْحَابِ رَسُو لِاللَّهِ صَيْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَمَّا قَالَهُ الْأَرْسُولَ الله أَخْرُنَا عَرْ زَفْسِكَ وَقَدْ رُوي بَخْمُ لِمَا عَنْ أَبِي ذَرَ وَسَ كَادِينَ أَوْسٍ وَأَنشَى بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ( أَمْ فَقَالَ بَغُمُ أَنَا دُعُوهُ أَلَّا إِرْهُمَ مَعْنِي قُوْلَهُ رَتَّنَا وَابْعَتْ فمررستُولَامِنهُمْ فَكَبَيْتُ دِيعِيسِي وَرَأْتُ أَيْحِينَ حَكَمَة نَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرُ أَصْاءَ لَهُ قَصْبُورُ بِصَبْرِي مِنْ أَرْضُ السَّهُ بتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَكَفْدِبْنِ بَكُرْفَبَيْنَا أَنَامَكُمَ أَيْحِ لِيَضَلْفَ اللهُ تَنَا نَرْ عِي مَهْمًا لَنَا إِذْ جَاءَى رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيا فَيْ وَفِي حَدِيثِ أَخَرَ ثُلَاثُهُ رِجَالِ بِطِسَتِ مِن ذَهَ مَكُوَّةَ ثَكِياً فَأَخَذَانِي فَسَتُقّاً بَطَنِي قَالَ فِيغَيْرِهِ إِلَا لَكُدُتْ نُحُرِي إِلَى مِرَاقَ بَطِني ثُمَّ اسْتُحْ جَامِنْهُ قَلَيهُ فَسَقَّ

وَنْشَرِیٰعَیْسَیَ وَزُوْنَا وَضَعَیْنِی

ستخيجا منه عكقة سودآء فطرحاها ثرغسلاف ، بذكك السَّلْحِتَى أَنقَيَاهُ قَالَ فِي حَدِيثِ خُرُبُدَهُ عَكَمُ مُفْرَقَ صَنْدرى فَالْتَأْمُ وَفِي رَوَانَ ِقَالَ قَلْتُ وَكِيعُ أَيْ سَكَدِيدٌ فِيهِ عَسْان معَيَّان شِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصِيَّا فُورْنَيْ بِهُمْ فَرْجَحْتِهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ مَائِمَة دَعْهُ عَنْكَ فَكُو وَزَنْتَهُ بِأَمْتُه لُوَزَنَهَا قَالَ فنخر تئتمضتمون الحصدورهم وقتكوارآسي لَوْ ايْاحَيِثْ لَهُ يُرَّعُ إِنَّكَ لَوْ بَدُدى لِّخَةُ لَقَارَتْ عَنْنَا لَا وَفِي نَقِيَةٍ هَا ذَا ا أَكُومَكَ عَلَى إِللَّهِ إِنَّا لِلَّهَ مَعَكَ وَمَلْتَكُنَّهُ قَا ذَرْفَهَاهُوَ الْإِلَانُ وَلَيْاعَنَهُ فَكُمَّا سَنَةً وَيَحَكِي أَنُو مُعَلَّالًا كُنِّيَ وَأَنَّهُ اللَّهُ ثُلَّا عِنْدُمُعْصِكَتِهِ قَالَ اللَّهُمَ جَحَةً لَا تَوْنَحَى فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مِنْ كَوْنَ عَرَفٍّ

لَحُدًا قَالَ رَأَيْتُ فِي كُلِّي لَمُؤْمِنِي مِنَ الْحِبَيْةِ مَكْمُونُوكً

نسمُعاً <u>ن</u>

\* اِنَّكَ حَبَيْدُ اللَّهِ اَنْ صُرْاعً

> ٦ ريري وَيَقِيلُ تُونِيَّي

الْهَ إِلَّا اللَّهُ مُعَدُّدُ رَسِبُولُ اللَّهِ وَيُولُولِي مُحَدِّدُ عَنْدَى وَرَسُمُ لمَتُ أَنَّهُ آكُورُ خَلْقَكَ عَكَنْكَ فَتَاكَالَهُ عَكَنْهِ وَغَفَرَكُهُ دَفَائِلهِ تَأْوِيلُ قَوْلهِ تَعَالَىٰ فَتَلَقِيّ اٰ دَمُرُموْ رَدَ اَتِ وَفِي دِوَايَٰۃِ الْاُجْرَى فَقَالَ الْدَمُ لِمَآ خَلَقَتُنِي تُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْسِيكَ فَارْزَافِيهِ مَكْمُونُ لَا إِلَهُ الْآاللَّهُ لله فَعَلَى \* أَنَهُ لَكُ لَكُ أَحَدُ أَعْظَمُ فَذُرّاً عِنْدُكُ مِمَّنْ إسْمَهُ مُعَ اسْمِكَ فَأَوْجَ إِللَّهُ اللَّهِ وَعِنْ فِي وَجَلَالِي لَاخِرُ النَّدِينَ مِنْ ذَرَّتَ لَكَ وَلَوْ لَا مُمَا خَلَقْتُكَ قَالِمَ وَكَانَ ا دَمْ كَيْكَتَىٰ بِٱلِهِ مُحَكَّمَدِ وَقِيلَ بِأَلِى الْبَشِّيرِ وَرُوكَعُنْ ن يُونِسُرَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلِئَكَ مَّ سَتَاجِينَ كِلْ دَارِفِيهَا أَحْمَدُ أَوْجُكُمُ مُذَاكِرًا مَامِنْهُمُ الله عكنه وسكركوروكابن قانع الفاضي فألج لَ قَالَ رَسَعُولَ لِللهِ صَلَكَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا السِّرِي بِي الْمَ الْسَهُمَاءِ إِذَا عَلَمُ الْعُرَبِيُّ مَكِنُونَ لَا إِلْدَ الْلِاللَّهُ مُحَدِّرُسُو يَدْنَهُ بِعِيَلِي وَفِي التَّفْسِيرِعَنِ ابْرِعَتَ أَسِ فِي قُوْلِهِ مَعَالِكُ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزِ لَهُمَا قَالَ لَوْحَ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ مَكْتُوبُ عَيَّا لِمَ : أَنْقُرُ وَالْقَدَرَكُنْفَ سَنْصَبُ عَجَالُونَ أَبِقِنَ وَالنَّأُو يَضْحَكُ عَمَا لَنُ رَأَى الدُّنْا وَتَقَلَّمَا بِآهُمُ الْمُعْمَا كَيْفَ مَيْنُ إِلَيْهَا أَنَا اللهُ لَا اللهُ لِآكَا أَنَا مُعَدُّعَتُ دَى وَرَسُوهِ

، ۲ گنتریک

ۺؙڒؙؿڿ عِنْادُتُهَاعَلَىٰکُوْلِادٍ عَبَادَتُهَاعَلَیٰ دَارٍ

يشرى

الله عَنْهُ] عَلَىٰ الله عَنْهُ] عَلَىٰ إِ · أَنَا هُمِيلًا دِيسِهُ لِي اللهِ مُحَدِّرُ سَوُلُ لِللهِ وَذَكَرُ الْأَحْدِ لله مُعَدِّدُ رَسُوهُ لَا لِلَّهِ وَرُويَ عَنْ جَعَيْ فَرَبِن مُعَيِّدُعِنْ أَبِهِ يَوْمُ الْعَيْمَةِ نَا دَىٰ مُنَادِ ٱلْأِلْيَةُ مُزَادً تُدُخَا لَكِنَّةً لَكُوامَةً اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَقَاسِم فِي سَمَاعِهِ وَائْنُ وَهْبِ فِي حَامِعِهِ عَزْمَ الك يَقُولُونَ مَامِنْ بَدْتِ فِر بهم وعنه صلم الله عكده وسد مُستَعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّا لِلّهُ تَعَالِمُ به فَيَعَتُهُ برسَالَته وَحَكَىا

تُؤْذُ وُارَسُولَ اللهُ وَلَا أَنْ تَنْجُحُهُ الزُّواَحُهُ مِرْ لَعَ

عَلَىٰ لُوزْدِ أُلاَحُمْرَ

عُمَّا اِلاَقَدْ وُقُوَّا

أسكا الأبة قام خطسا فقال مامعشراه فالأماد ابَّاللهَ لَعَالَىٰ فَصَلَىٰ عَلَيْكُمُ نَفَعْصِلًا وَفَصَلَىٰ لِيَنَا عَمَا لِمِنْالِكُمُ تَغَصْلًا لَغَدَيثَ فَصِّلُ فِي تَغَصْد بِمَا تَضَمَّنَتُهُ حَسَى كَمَهُ الْإِيسْرَآءِ مِنَ الْمُنْاحِأَةِ وَالْأَوْنَ وَامِامَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْوَجِ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْفَهِيٰ وَمَارَأَىٰ مز (یات رَبِّهِ الْکُمْرِي وَمُن خَصَائِصِهِ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَصَدَةُ الْإِيسْزَاءِ وَهَمَا انْطُوبَتْ عَلَيْهِ مِنْ دَرَجَاتِ الرَّفْعَةِ مِمَانَتُهُ عَلَيْهِ الْمِكَا لِالْعَزِيزُ وَشَرَحَتُهُ صِحَاحُ الْأَخْارِ عَالَاللَّهُ مَتَا لِمُسْفِحًا نَ الَّذَى اسْرَى بِعَيْنُ لَيُلَّا مِنَ الْمُسْتِحِد الْحَرَّامِ الْأَيَّةَ وَقَالَ لَقَالَىٰ وَالْبَحْثِ مِ إِذَا هُوَىٰ اِلْحِ فَتَوْلِهِ، لَقَدْ رَأَى مِنْ إِنَا بِ رَبِهِ الْكُكُيرِي وَلَا خِلافَ مَنْ الْمُسْتِلِينَ في حِيمَةِ الْايشِرَاءِ بِمُصَلِّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكِرٌ الْذِهُونَ ضَرُّ الْفُرْإِن وَجَاءَتْ بِتَفْصِيلِهِ وَشَرْحٍ عَجَالِبُهِ وَخَوَاضِ بَيتِ الْحِيَدِ صَكِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ آحَادِيثُ كَثَيْرَةٌ مُنْتَسْرَةٌ رَأَنَّا أَنْ نَفَدُ مُواَكُ مُكُمّاً وَنُسْبِيرًا لِي زِمَادَةِ مِنْ عَنُنَ بِيجِكِ ذركها حسدتنا القاصى التهدد أبؤعل والفقه أبؤي بستماعي عَلَيْهَا وَالْقَاصِي لَوْعَنَدِاللَّهِ النَّهِ النَّهِ مَتَّى وَعَالَمُ وَاحِدٍ مِنْ سُنُوخِنَا قَا لُو احَدَثَنَا أَبُوالْعَيَّاسِ لُعُذُرِيُّحَدَّثَنَا أَبُوا لْوَ ازْئُ حَدَّثَنَا ٱلْوَاحْمَدَا كُمُلُودِيْ حَدَّثَنَا انْ سُفَانَ حَدَّثَنَا مُسِ

برز . , صعحائج

فستلأ

خَمَّادُ بْنُسُكَةَ حَدَّىٰ حَجَ

بارَ

رِ بِرِّ فَأَصْدُت

. أوليك أوليك

ودعيا

حَدَّثَنَا شَيْبًا أَنْ مُ وَرَحَ حَدَّثَنَا ثَالَتُ ا لمحاد فيصلك في مِبْرِيلُ بِانَاءِ مِنْ خَمْرُ وَإِنَاءِ مِنْ ل جيئرنا اخد د فَتُحِجُورِ لَ فَقَداً مِنْ أَنْتُ قَالَ حِبْرِ مِنْ قِدا مِنْ مِعَالَ لَّهُ عَلَىٰ قَالَ اللَّهِ عَالَ قَدْ نَعْتَ النَّهِ قَالَ قَدْ نَعْتَ ا الله عكنه ويستل فرتحك لح المستفرِّع التَّانِيَةِ فَاسْتَفَرِّجِبُرِيرِ فَفِيرِ لَنَافا ذَا أَنَا بِابْنَى لتَمَاَّءِ التَّالِثَةِ فَكَرَّكُمُ نِفْرُجَّتُ بِي وَدُعَالِي بِحُـُرْتُمَّ

وَدَعَالِي بَخِيرِقا لَا اللهُ نَعَالِي وَرَفَعَنَاهُ مَكَاناً عَلَيّا شُمَّا عَلَيّا شُمَّعِيجَ بناالي التسماء المنأمسية فَذَكْرَمِشْلُهُ فَا ذَا أَنَا بَهْرُونَ فَرَحْمَهُ وَدَعَالِي بَعُرُدُ مُرْعُرِجُ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَذَكَّمُ مِثْلُهُ غَاذِا أَنَا بَمُوسِنِي فَرَحَتَ بِي وَدَعَا لِي بَغَيْرِيثُ مَعْجَ سِنَا إِلَى لَسَمَاءِ السَّابِعَةِ فَلَاَ كُرَمِتُكُهُ فَإِذَا أَنَا بِابْرُهِ بِمَرْمُسْنِكًا ظَهُرَهُ إِلَى الْمُنْتَالِمُغُوُّ رَوَادِ الْهُوَ يَدْخُلُهُ كُمَّا بُؤْمِ سَنْعُونَ الْمُصَلَّكِ الايعودُونَ اِلَيْهِ سُتَمَ ذَهَبَ فِي إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهُمُ وَإِذَا وَرَقْبِهَا كَاذَانِ الْفِسَكَةِ وَإِذَا تَمْتُرُهِمَا كُمَا لِفِلَا لِقَالَ فَالْفَكَمَا غَشِيهَا مِنْ مَا لِلهِ مَا غَيْتُكَ يَعَنَ يَرَتُ فَمَا اَكُوْ مِنْ خُلُو اللهِ يتستطيع أن ينعتها موحسنها فأوحى لله الحيه مكاأونج ففرض عَلَيْ خَسَكِينَ صَلَوْةً فِي كُلِّ بَوْمِ وَلَكْ لَهِ فَنَزَّلْتُ الْمِمُوسِي فَقَالَ مْا فَوْصَ رَبُّكَ عَلَمَ أَمَّتَكَ قُلْتُ خَمْسَانَ صَلَوْةً قَالَ ارْجِيعْ اليَرَيْكَ فَاسْتَلْهُ النِّحَفْفَ فَاتَأْمَّتَكَ لَا يُطْبِقُونَ ذَيْكَ فَاقِينَ قَدْ مَلُوْثُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخُبَرْتَهُمْ مِ قَالَ فَرَجَعْتَ الْحَارِكَ فَقُلْتُ مَارَتُ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فِحُكِلَا عَنَىٰ حَمْسًا فَرَجَعْتُ الذمنوسي فَقُلْتُ حَطَّعَتِي خَمَيْكًا قَالَ إِنَّ أَمَّتِكَ لأيطبقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعُ إِلَىٰ رَبِكَ فَاسْتُلُهُ التَّخْفِيضَ قَالَ فَكُمْ أَزَلَهُ ٱرْجِعُ بِينَ رَجِ نَعَكِ لِي وَيَثَنَ مُوسِيْحَتِيٰ قَالَ نَالْحَيَّدُ النَّهُ بَ رُّ صَكُواتِكُمَّا بِوُ مُوَلَّلُةِ لِكُمَّا صَكُوهِ عَشْرُ فَتَلْكُ حَسْبُوكَ

نَّهِ مَهُمْ الْمُحَدَّرُ كَفِيلالِهُجَرَ مُلْعَشِيبَهِا نِفْرُضَ لِلْلَهُ عَلَى فَفْرُضَ لِلْلَهُ عَلَى

َيَدَىٰ رَبِّق <u>ف</u>َصُـٰ لِ

شَنْعًا فَانْ عَمِلَا صَحْتَنَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنُزَّ انْنَهَدْتُ الْيَامُوسِي فَأَخْبَرْيَهُ فَقَالَا رْحْعُ إِلَىٰ رَبِّلْكَ التَّخَفُفُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ لَتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي حَتَّى السِّيَحَتْ مِنْهُ قَالَ الْقَاضِ وَفَقَهُ اللَّهُ جَوَّدَ ثَابِتُ رَحْمَهُ اللَّهُ هَٰذَا أَكْ عَدَتُ عَرَ أَلْسَهِ مُاسَّاءَ وَلَمْ نَأْبِ ٱحَدَّعَنْهُ بِإِصْوَبِ مِنْ هَٰ لَاوَقَدْخَلَطَ فِيهِ عَبْرُهُ عَوْ إَنْيُوتَحُلِيطاً كَتْبِراً لَاسِيَمَامِنْ رَوَايِرَ شَرَيكِ بْنِ كَرِفِي أَوَّلِهِ مَجَى الْكَلَكِ لَهُ وَسَنَقَ بَطْنِهِ عَلَّهُ مِنَاءِ زَمْتُوَمَ وَهُذَا إِيَّنَاكَانَ وَهُوَصِيحٌ وَقَبْلَ لُوَجُ دْقَالَ شَرَيكَ فِي حَديثِهِ وَذَلِكَ قَسُلَ أِنْ يُوحِي الْكَنَّهِ وَدَكَ قِصَهُ الْإِسْدَاءِ وَلَاخِلَافَ انْفَاكَا نَتْ بَعْدَالْوَحْجِ وَقَدْقَالَغَنْرُ وَاحِداتِنَفَاكَا نَتْ قَبْلَ لِهُ } وَبِسَنَةٍ وَقِيلَاتُ هٰ ذَا وَقَدْ رَوِيْ تَاسِبُ عَنْ أَنْسِرِ مِنْ رِوَا يَهَ حَمَّا دِيْرِ سَا بَضَّا مُحَرَّ حِبْرِيلًا لِيَ النَّبِيِّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النعندَ ظِئْرِهِ، وَشَقَهُ قَلْمُهُ مَلْكُ مُفْرَدَةً مِنْ حَدِيثِ الْاسِسْ (أَوَكُمَارَوَا أَوَالنَّاسُ فِي أَوَصَلَّارُ يآتَ الْاسْزَاءَ إِلَىٰ مَنْ الْمُقَدْسِ وَالْمِسِدْمَ قِالْمُنْةُ هِي كَاكَ

رير و يَعْنَى سَيْحِيدِتْ

قصّة وكحدة وأته وصكر إلى منت َ الشَّكَالَ وَهُمَمَهُ عَنْهُ هُ وَقَدْرَ وَيَ يُولِثُمُ بِعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَنُوذَ رَجُحَدٌ ثُأَنَّ رَسُولًا لِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِرُجَ سَقَفٌ بَيْنِي فَأَزَلَجِبُ مِلْ فَفَرَ كَهُ مِنْ مَمَاء زَمْزَهَ تِمْرَجَاءَ بِطَسْتِ مِعْكُةً وَايْمَانًا فَأَفَرَعُهَا فِيصِدُدِي ثَيْرًا طَلِيقَهُ ثُمَّ اُخَذَ سَدَى فَعَرَجَ ٱلْسَمَّاءُ فَذَكَرَا لِقِصَّهُ قُورَويْ فَتَأَدَّةُ الْحَدَثُ مِثْلُهُ عَنْ أَنَهُ لك نُرْصَعْصَعَة وَفْهَا تَقَدْ لَهُ وَتَأْخِيرُ وَزَادَةٌ وَنَقَهُ وَخِلَافِ فِي تَرْتِدِ لِلْأَنْبُكَاءِ فِي الْتُكُواتِ وَجَدِئْتُ ثَابِتِ عَ إِنَّهِ أَنْفُ أَوْ أَحْوَدُ وَقَدْ وَقَعْتُ فِي حَدْثُ الْإِسْرَاءِ كُ مِنْهَا نَكُتًا مُفْدَةً فِي عَرَضَا مِنْهَ درث النشيطاب وَفْ مِ قَوْلُكُمْ أَنِي لَهُ مُرْجَاً بِ لصّالِح وَالْآخِ الصَّالِحِ إِلَّا ادْمَوَا بِرُهِبُ مَ فَعَالْالَهُ ِّبِنِ الصَّالِحِ وَفِيهِ مِنْ لِمَ بِقِ ابْنَعَتَا سِثُمَّرَعُرِجَ **ب**ِ حَتَىٰ ظَهَرْتُ بِمُسُنَّوَى ٱسْمَعُ بِيهِ صَرَيْفَ الْأَفْلامِ وَعَوْ نيراشم انطلق بى حتى آتيت سِدْرَةَ الْمُنتَهَىٰ فَعَسِتُ لُوانْ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّا أَدْ خِلْتُ الْجُنَّةَ وَفِي حَدِيثِ مْلِك بْنْ صَعْصَهُ عَهُ فَكَا ٓجَا وَ زُيَّهُ يَعَنَى وُسِي بَكِيْ فَنُودِيَ مَايَنِكِمِكَ قَالَ رَبِّهِ هِنَاعُلَا مُرْبَعِثْنَهُ بَعَبُكَ مَدْخُلُمِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةُ

لىنىنوگ ئىستۇنگ مىستەرىز

> و ۱ نجست سبست



أُمِنَ المَّتِيِّ وَفِي حَدِيثِ الْمِهُ رَسَيَّ أَمِنَ الْمُهُرِّرَةُ رَضِيَّ جِهَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِياءِ فَحَانَتَ الصَّلَوْةُ فَأَ مُعَدِّدُ هٰذَا مَا لِكُ خَادُ زَالِنَّا وَفُسَدَ لصَّلُوهُ قَالُوا بِاجْبُرِيلُ مِنْ هِنَا مَعَكَ قَالَكَ مُحَكِّدُ رَسُولَ اللَّهُ خَاتَمُ النَّسَينَ قَالُوْا وَقَدْ أُرْسِلَ إِكَ بَغَنُمُ قَالُواحَيَّالُاللَّهُ مِنْ آخِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخْ وَنعِ عَنْ يَ ثُمَّ لَقُو الرَّوَاسَ الْأَنْبِينَاءِ فَأَشْوُاعَلَى رُبِّهِ مُ وَذَكَرَ عَيْرًا صِهِ اللَّهُ عَلَمْهُ وَهِ سَكَامَ رْسُكُني رَحْمَةً لَكُ الْمُهَا لَكُنّ وَكَأَفَةً لِلنَّاسِرِيهِ لَفُرُوٓانَ فِيهِ بِبِيانُ كُلُّ بِيَّوْعُ وَجُعَا نَّذِ وَجَعَا أُمِيَّةِ أَمَّةً وَسَطاً وَجَعَلَ مَبَّةٍ هُمُ الْأُوَّلُوْكَ خرون وَسُرَحَ لِي صِدُري وَوَضِعَعَنَّى وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحاً وَخَايِماً فَقَالَ الرَّهِيمُ بِهِ فَافَضَّلُكُمُ

مَّدَّكُرَ أَنَّهُ عُمِرِجَ بِهِ إِلَى لَسَّنَاءِ الدُّنْ أَوَمَرْ سَمَّاءِ إِلَى سَمَّاءٍ

رِّ فقالَ

أجمعين

الستأبعة

۳ ، ر ۶ سیدره پیدره سیدره

> ٦ مُوسَى النّورية وعيسى الإنجيل

نخؤماتقد كروفي حديث بزمستعود وانتهى والإسدرة الْمُنْنَهِي وَهِيَ فِي الْتَهَمَّاءِ السَّادِ سَنةِ النَّهَايَنْتَهِي مَا يُعْزَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُفْرِبُضُ مِنْهَا وَالْبُهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبِظُ مِنْ فَوْ قِيهَا فَنُقْرَتُ مِنْهَا قَالَ تَعَالَىٰ إِذْ يَغْسَى الْبِيِّدْ رَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فَرَاشٌمِنْ ذَهَبَ وَفِي رِوَايَةِ أَلِيهِمُ رَثُرَةً مِنْ طَكَرِيقِ الرَّبَيعِ بْنِ اَنْشِرِ فَقَتِلَ لِي هٰذِهِ السِّيدُرَةُ الْمُنْتَهِي مَنْتَهِي النَّهَا كُلَّا إ مِنْ أُمَّيَكَ حَكَمْ عَلَى سَسَلِكَ وَهِ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهَى خَرْجُ مِنْ اَصْ ٱنْهَا (لَمُونُهِ الْوِغَيْرِ السِنْ وَٱنْهَا رَكُمِنْ لَبَنَ لَهُ يَتَغَيِّرُ طُغُهُ وَأَنَّهُ مِنْ خَمْرِلَذَةِ لِلشَّارِينَ وَأَنْهَا كُرْمِنْ عَسَكًا مُصَافًّا وَهَيَ شَجَكُوا ىسىئرالزَّاكِكُ فِي ظِيْمُ السَّكِمْ مِنْ عَامَاً وَأَنَّ وَرَقَةً مِنْهَا مُظِلَّهُ لْحَلْوْ فَغَيْثِيبَهَا نُوْرٌ وَعَشِيدَتُهَا الْمُلَيِّكَةُ قَالَ فَهُو قَوْلُهُ إِذْ يَغْثُمُ السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى فَقَالَتَ أَرَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ سَا فَقَالَ انَّلَكَ اتخذتا برهيم خكلاً وَاعْطَنْتُهُ مُلُكًا عَظَمَّا وَكُلَّتْ مُوسِلِ تَكُلُّما وَإَعْطَنْتَ دَاوُدَمُلْكًا عَظْمًا وَالْمِنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ وَسَيِّوْنَ لَهُ الْجِمَالُ وَاعْطَنْتَ سُلَمْ الْمُلَكَّاعَظُمَّا وَسَيِّرْنَةُ لَهُ الْجِينَ وَالْإِشْنَ وَالسِّكَ مَا طِينَ وَالرِّيَاحَ وَاعْطَتُهُ مُكُمًّا لْأَيْنْبَعِي لِأَحَدِمِنْ بَعَيْنِ وَعَلَيْتَ عِيسَى التَّوْرِيْةَ وَالْإَنْجِيلَ وَحَعَلْتُهُ مُرْئُ الْأَكَةُ وَالْأَبْرَصَ وَأَعَذْتَهُ وَأَصَّهُ مِزَاللَّهُ مِلْ الرَّجِيرُفَكُ لِكُنْ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ تَعَالِيا

؞ ؙؾؙڂؗۮۨؾڬٛڂٙڽؠٵۘ

لتنمن وأدستلتك الحالناس سَتَكَ هُمُ الْأُوَّلُوْنَ وَكُهُمُ الْأَخِرُونَ وَجَعَلْتُ أُمَّا النَّدَيِّنَ خُلْقًا وَأَخِرَهُمْ نَعْنًا وَأَعْطَيْتُكَ سَيْعًا مِزَلْتُ نَدِيًّا قَتْ لَكَ وَاعْطَنْتُكَ خَوَالِتُمْ سُوْرَةِ الْمُقَدِّةِ مَنَّ رْبِشِي لَمْ الْمُعْطَهَا نَكَتَّا فَعُلَكَ وَجَعَلَتُكَ فَاتِحًا وَخَمَا يَمَّا وَفِي لِرَوَايَةِ الْاحْرَىٰ قَالَ فَاعْطِيَ رَسَوُ لَ اللهِ صَلِّم لِللَّهُ عَلَىْ وسكرتك فالعط الصكوان كخش واعط خواسيم سورة لْتَعَمَّمَ وَعُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا مِنْ أَمْتِهِ الْمُعَيِّمُ كَذَ سَالْفُوْادُ مَارَأَ كَالاَيْسَانُ رَأْيُحِرْرِ فه حِرُورَتِهِ لَهُ مِستُمَا مُنجَنَاجٍ وَفِي حَدِيثِ شَرَبِكِ آنَهُ رَأْنِي مُوسِي فِي الْتِسَابِعَةِ قَالَ بِتَفْضِيا كَالْإِمِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ عُلِيَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ عَالَا بَعِثَ لِهُ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالُ مُوسِي لَمْ أَطُرُّ إِ حَدُّ وَقَدْ رُويَ عَرْ اَلْسَ إَنَّهُ صَكِيًّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ لأننيناء ببكنت المقدبس وعن أمنس رَضِيَ اللهُءَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا كِيْنَا أَنَا قَاعِهِ ذَا تَ يَوْ مِ إِذْ دَحَاً جِيْرِهِ إِي عَلَى هِ الْسَكَاثُومِ فَوَكَّرْ بَيْرَكُمْ فَقُمْتُ الْيُشَكِّرَةِ فَهَامِثُ وَكُرَى الطَّائِرِ فَقَعَدَ فِي وَاحِدَةِ

۳,۳ عَلابې

فَسَمَتُ فَسَمَتُ لَيْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

مرع فعرفت فم السَّمَاءِ وَرَأَنْتُ النَّهِ رَالاَعْظَهُ وَ <u>ٱنْ نُوْجُى وَدُكُو الْمَزَّ ارْعَوْ عَلِى يَوْ الْإِطَالِ رَضَى اللَّهُ عَنْ</u> رُسُولُهُ صَمَا كُلُهُ عَلَيْهِ وَمِهِ الأذَانُجاءً مُجبُر مِلْ بِإِلَّهُ يُقَالُ لَهَا الْبُرُا قُ فَذَهِبَ يَرْكُبُهُا متصُّعَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَمَاجِرُولِلُ اسْكِني فَواللهِ مَا تَكَابُ عَنْدُ ٱكْرُمُ عَكَمُ اللَّهِ مِنْ يُحَبِّينِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ حَةَ أَدِنَ بِهَا إِلَى الْحِيَا سِالَّذِي بَلِي الرِّحْنَ مَنَّا هُوَكَذَ لِكَ إِذْ خَرَجَ مَكُكُ مِنَ الْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُا للهُ عَلَيْهِ وَسَهَرَ مَا جِبْرِيلُ مَنْ هِلْمَا قَالَ وَالَّذِي يَعَنَّكُ وَقُرَبُ الْحُلُقِ مِنْكُانًا وَانَ هَذِ ذَاللَّاكُ مَا رَأَتُهُ يَقْتُ فَبُلَسِكَا عَبِي هِنِ فَقَالَ الْمُلَكِّ اللهُ أَكْرُاللهُ لهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِيَابِ صَدَقَعَتْ دِيَ أَنَا أَكُمُ مُ ٱكْكُرُنْدَ قَالَ الْمُلَكُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدا لَهُ مَ وَزَاء أَلِحُا رِصَا وَعَنْدِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَّا وَذَكَّرَ هِنَا فِيَعَيَّهِ ٱلْأَذَانِ الْآانَةُ لَمْ يَذَكُرْهُوَ السَّاعَنْ قَوْل

12

۲ وَابِرهُ بِحَرْ

لِوْ وَحَيَّعَكُمُ إِلْفَالَامِحِ وَقَالَ ثُمَّ أَخَذَا لِمُلَكُ بِيَدِيْحُكِدُ الله عكنه وسكم فقدمه فأمراهك السماء فيهم أدم ونوح عَرْجُيَّارُ مُنْ عَلِمَ بِمِنَ الْمُحْسَنَّين رَا وَيَهِ أَكْمَلَ اللهُ بِعَالِي الله عكنه وكسكر الشرف عكركه كالسموات والارض قَالْحَنَانُوقِ لَافِحَقَا لَحَالِقِ فَهُمُ الْحَجَدُونَ وَانْسَا بمحكمه عكم انضارخلفه ويضائرهم واذراه ءَ وَمَتَّىٰ شَنَّاءً كَفُّولُهِ تَعَالَىٰ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ ﴿ ذنجح بؤوو كفقو له فحه فأالحكديث الجحاث واذخرج ﴾ زَيْقًا لَا يَهُ فِي هَا ثَ يُحِت به مَنْ وَزاءً مُنْ مَلَثَكَمَنْهُ عَنْ الإطّلاءَ عَلَامَا دُونَهُ مِنْ سِلْطَانِهُ وَعَظَمَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَايْرٍ مِلْكُوْبَهُ وَحَهُرُونَ وَيَدُلُ عُكَنَّهِ مِنَ الْحَديث قَوْ لُجِنْرِبِلَعَنَ الْمُلَكَ الَّذِي حُرَبَ هَٰذِهِ فَدَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَالِكِمَا لِيَاكُمُ الْمُعَكِّمَ مِالذَّاتِ وَمَدُكَّ عِلْمُ الْكَلِّكُةِ وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَالِلَهُ لَا يُحَاوِزُهَ عَرْشُ الرِّهْمْ أَوْآمْرًا مَا مِنْ عَظِيهِ أَنَا مَهُ أَوْمَكَا دِي حَقَّا

مَعَارِفِهِ مَّا هُوَ اعْلَمُ بِهِ كَمَاقَالَ تَعَالَىٰ وَاسْئُلِ الْقَرْبَةَ اَيْ أَهُلُمَّا وَقَوْلَهُ \* فَقِيلَ مِنْ وَزَاءِ الْحِجَابِ صَدَدَقَ عَسْدى ٱنَّاكُمُرُفَظَاهِمُ الْمُرْكُمُ ٱنَّهُ سَمِعَ فِي هٰذَا لْمُؤْطِن كَ لَلاَمَ اللَّهِ نَعَالَىٰ وَلَاكِنْ مِنْ وَزَاءِ حِجَابِ كَمْ قَالَ نَعْالَىٰ وَمَاكَانَ لِلبَشْرِ أَنْ يُكُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأُوحْبَا أَوْمِنْ وَرَاءِ جِهَا لِأَيْ وَهُوَ لَا مُرَاهُ جَعَيَ عَصَهُمُ وَعَنْ دُوْيَتِهِ فَإِنْ صَحَّ الْفَوْلَةِ نَ حُجَدًا صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ رَأَى رَبُّهُ عَزُّ وَحَلَّفِهُمَ أَلَتْهُ فيغيرهاذا المؤطن بعندهانأا وقباكه رفيع اليحاث عن تصري حَتِيْ رَأَهُ ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَىٰ فُصِتُ لَى نُتُمَّ اخْتَلُفَ الْسَلَفُ وَالْعُلَالَةِ هَا كَانَ اِسْزَاءٌ مُ بِرُوحِهِ أَوْجَسَى عَلَمَ تَلَاثِ مَقَالًابِ فَذَهَبَتُ طَائِفَةُ إِلَىٰ إِنَّهُ السِّلَّا بِهِ إِلَّهُ مِي أَنَّهُ رُوْمًا مَنَا مِ مَعَ اتِّفَا فِهِمْ إِنَّ رُؤْمِا الْأَنْبِكَاءِ حَقَّ وَوَحِي وَالْيُهِ فَاذَهُكَ عُويَهُ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَبَ وَالْمُشْهُو دُعَنَهُ خِلَا فَهُ وَالْمُهُ اللَّهُ يَّدُنُ اسْعَقَ وَحُجَّ يَهُمْ قَوْلُهُ مَعَالَىٰ وَهَا جَعَلْنَا الْرُوْبِ اللَّهَ اَرَتَنَالُوا لَافِتْنَاةً لِلنَّاسِ وَمَا حَكُوْ اعَزْعَا مَشَدَة رَضَى اللَّهُ عَنْهَا مَا فَقَلْتَ جَسَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ مَنْ أَنَّا فَا نُمْ وَقُولُ ٱسَن وَهُونَا يُرْفِى لَمَنْ بِحِدِ الْكُرَامِ وَذَكَرَ الْفِصَةَ نُرَقَالَ فِي أَخْهَا فأستنقظت وأنا بالمشجدا كحرام ودهب معظم السكف وَالْمُعْلِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِسْرَاءُ بِالْكِيِّيدُ وَفِي لْيُقَطَّةِ وَهِذَا هُوَالْحُوَّةُ وَهُوَقَوْ لَ ابْرِعَبَاسِ وَجَابِرِ وَانْسِ وَحُذَيْفَةَ وَعُمَرُواً فِي هُرُرُهُ

الإيشراءُ الإيشراءُ

لِمِنَ وَهُوَقَهُ أَلَكُمُّ الْمُثَالِّةُ الْمُثَالِّةُ الْمُثَالِّةُ الْمُثَالِّةُ الْمُثَالِّةُ ا لْتُكُمَّا بِهِ وَالْمُفْتِيرِينَ وَقَالَتْ طَانْفَةٌ كَ سَتَحَدُّا بِقُوْلِهِ يَعَالُوٰ سُبِيْحَانَ الَّذِي اَسْرِي بِعَيْنِ لَيُلاَمِرَ إِ كه وَاظْمِهٰ اللَّكُولُومَةِ لَهُ مَالُلا اللغ في المدِّح ثر عُ: ظِيْرِ الْهُ أَقِّ جَتِّي رَحْعًا هِذَا وَالصَّبِيحُ إِنْ شَنَاءَ اللَّهُ ٱنَّهُ السَّمَاءُ لرُوح فِ الْقِصَيةِ كُلِّها وَعَلَنْهُ تَدُلُّ الْأَيَةُ وَصَحَ لأخْاَرِوَالْإِعْتِنَارُوَلَايْعُنَدَلُّعِنَالظَّاهِرِوَالْحُقَ

ؠٚڡۜڟؘڋٙڣڵؙڛؙڿٳ*ڵػٵٛۄ* ٳڶؽٵڵۺۼؚۑٳ؇ڰڞ۬ڿ

إلى لتَأْويل الأعندا لاستحاكة وكيسرَ في الابتراء بحسره وَحَالَ بِعَظَنْهُ اسْتِحَالُهُ إِذْ لُوْكَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوحِ عَنْ فِي وَلَوْبَقُلْ بِعَيْنِ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ مَا زَاغَ الْبِصَرُ وَمَاطَغِي وَلُوكَا لَـُ مَنَامًا لَمَا كَانْتُ فِيهِ أَنَهُ وَلَامُغِيرَةٌ وَكُمَا اسْتَنْعَكُ الْكُفَّارُ وَلَاكَذَٰبُوهُ فِيهِ وَلَا ارْتَدَ بِهِ ضُعَفَاءُ مَنْ اَسُكُمُ وَٱفْنَكَنُوا بِهِ ا**ذِمِتْ** هْنَامِزَالْمُنَامَاتِ لَايُنَكِّرُهُلْ لَهُ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْأُوَقَدْعَلُوا آرَّ خَمَرُهُ إِنَّمَاكَ أَنَّعَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَقَطَّتِهِ الحَك مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْ صَاوْتِهِ بِإِلْاَ نَبْناءِ بَبَيْتِ المقدس في رواية اكسَل صَفِي السَّكَمَاءِ عَكِمَا رُوكَ عَيْرُيُّ وَذِكْمَةِ جَبِرِيلَ لَهُ بِالْبُرَاقِ وَحَبَرَ الْمِعْرَاجِ وَاسْتِفْتَاحِ السَّمْآءِ فَنُقَالٌ وَمَنْ مُعَكَ فَنِيقُولٌ مُعَدُّ وَلِقِائِدِ الْأَبْنِيَاءَ فِيهَا وَخَبُرهُمْ مَعَهُ وَتَرْجِيبُمْ بِهِ وَشَالِهِ فَيْ فَرْضِ الصَّكُوةِ وَمُرَاجَعَتِهِ مَعَمُوسِي فِي ذَلِكَ وَفِي بَعْضِ هِذِهِ الْأَخْمَارَ فَأَخَذَبَعَنِي جبرْ مِلْ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي الْحِالْسَكُمْ أَءِ الْحَافُولُهِ ثُمَّ عَرَجَ بِحَدٍّ ا ظَهَرْتُ بِمُنْتَوِيَّ اَسْمَعُ فِيهِ صَرِّيفَ الْأَفَلَامِ وَانَهُ وَصَلَ الى سدرة المُنتَهَى وَأَنَّهُ دَخَلِ الْجَنَّةَ وَرَأَى فِهَامَا ذَكُرُهُ قَالَانْ عَسَاسِ هِيَ زُأْياً عَيْنِ رَأْهَا النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُرُأْمِا مَنَا مِرِوَعَنَ كَعَسَنَ فِيهِ بَيْنَا أَنَا فَالْمُرْجِ الْحِجْجَاءُ فِي جِبْرِبِ لُفَهُ مَرَنِي بِعَقِبِهِ فَعَرْتُ فَجُلَتْ تَافَكُمْ أَرْسَتَيْناً فَعَدْتُ

 وَتَحِينهِ هِمْ بِهِ

> مستر مسترير*َ*

، حَالِينَ خَبَذَبَ



صَٰيَء ذَكَرَذَ لَكُ ثَلَاثًا فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَاحَذَ بِعَمَ كِنِ الْحَايِمَا مِا لْمُسْتِحِدِ فَا ذَا رَمَا لَهُ وَذَكَّ جَهَرَ إِنَّهُ أَوْ وَعَنَّ أُوهِمَ اسري برسول لله صبآ الله عكنه وسكر الأوهوف بنيخ تِلْكَ اللَّهُ لَهُ صَلَّ الْعِيشَاءَ الْإِخْرَةُ وَنَاهَ مِنْسَنَا فَكَيَّا كَانَ قُسَاكً الْفِحْ لَهُ مِنْ أَرْسُولُ اللهِ صَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلَّا صَالَّمُ الصَّالِدِ وَسَلَّمُ قُلَّا صَالًا الصَّهْدِ وَصَلَنَا قَالَ بِالْمَرَهَ إِنْ لَقَدْ صَلَّتْ مَعَكُمُ الْعَشَّاء الْإِخِيرَة كَمَا رَأْت بِهٰنَا الْوَادِي ثُمْرَجِيْتُ بَدْسَالُمُقْدِيرِ فُصَلَّدُنَّ تُهَ صَلَتْ الْغَدَاءَ مَعَكُمُ الْأَنَّ كَمَا يَرَوُنَ وَهِذَا مَنَّ فِي ٥ وَعَنْ أَلِي َكِيْمِنْ رَوَاكَ شَكَادِنُ أَوْسِعَنْهُ أَنَهُ فَالْ لِلْنَيَ صَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ لَكِنَاكَةَ الْسُرِي بِهِ طَكَمْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ارحَة في مِكَانِكَ فَكُ أَحِدُ لِيَ فَاحَابُمُ اَنَّ صَرْداً عَلَيْهُ الْسَلَامُ حَمَّكَنِي إِلَىٰ المُسْبِحِولاً لا قَصْبِي وَعَنْ عُهُمَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْكَ دِسُولَ لِلهِ صَرَا اللهُ عَلَنه وَسَارً صَلَتْ لَدُكَةُ السُرى لصَحَةَ فَا ذِا مَكَاكِ فَا يَسْمِ مَعَدَهُ مرالمتنجدثة ككأثنا كحدث وهذه التضريجات ظاهرة غيركم وأعَلَى خَاهِمِهَا وَعَنْ أَبِي ذَرِعَنْهُ صَكِلِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وُجَ سَفْفُ بَنْتِي وَأَنَا بَكَكَةَ فَنَزَلَجِبْرِ الْفِشرَحَ صَ كَهُ بِمَاءِ زَمْزَهُ إِلَىٰ أَخِرَالْقِصَهَةِ ثَرَاحَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ فِي

مُلِّكُ مَلَكُ

آمَانِيَاتٍ فَانْطُلِقَ

للهُ عَنْهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَيْتِي فِي مثلَة قَطَ فَوَقَعَهُ اللّهُ لِمَ أَنْظُرُ النّهُ وَعَلَّهُ النّهُ وَفَي لنظاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في حَ صَهِ لَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَا لَ نَكُمَّ رَحَعْتُ يتحتيهُ ابقَوْلِهِ بَغَالِيٰ وَمَاجَعَلْنَا الرُّؤْمَا الَّحِي آرَئْنَا كَ مَّاهَا رُوْيًا قُلْنَا قَوْ لُهُ سُنْحَالَ الْذَي أَسْرِي بِعَسُدُهُ بَرُدُّهُ لِلْهِ لْ فِي النَّوْمِ اَسْرِي وَقُو ْ لَهُ فِنْنَةً لِلنَّاسِ يُؤْتِيدُ انَّهَا رُوْبَ عَيْن وَاسْرَاءُ بِمُتَعِيْدِ إِذْ لَيْسَ فِي الْحُلُمُ فِيْتَاةٌ وَلَا يُحَذِّبُ إِ كُلِّ أَحَدِيرَى مِثْلَ ذَلَكَ في مَنَامِهِ مِزَالًا اعَةِ وَاحِدَةً فِي أَفْطاً رِمُتَكَايِنَةٍ عَكِم أَنَّ الْمُفَيِتِهِ بِنَ قَدَاخْتُ اوَقَعَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ غَيْرُهِ نَا وَأَمَّا قَوْلَهُمْ انَّهُ عَدْسَمَاهَا فِي الْحَدِيثِ مَنَامًا وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ احَمَ اَلتَ إِثْمِ وَالْدَقَطَانِ وَقَوْلُهُ ابَصْنًا وَهُوَ نَابِعْمُ وَفَوْ تُ فَلَا يُحِمَّةُ فِيهِ إِذْ فَلْبَحْتَمَلُ أَنَّ أَوَّلَ وُصُولِ الْمَاكِ الْمُهُكَانَ وَهُونَا تُمْرُ أَوْ أَوَّلَهُمْ إِنَّا لَا سِنْمَاءِ بِهِ وَهُونَا لِمُ وَلَسْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فِي الْقِصَّةِ كُلِّمَا الْآمَايُدُ لَّعَلَيْهِ

و فريا لومر

<u>څرين</u>

اَوَاسْ شَيْدَ ظُتْ

ستكقظت وانافيا لمستحلا كحركم فألح سَّفَظُتُ بِمَعْنَىٰ أَصْبَحْتِ أَواسٌ تَسْقَظَ مِنْ نَوْمِ الْحَرِ صُولِه بَدُّتُهُ وَيَدِّلُ عَلَيْهِ أَرَّامُسْرًا ﴿ لَيَكُو طُوُّ كَانَ فِيعَضِهِ وَقَدْيَكُونَ قَوْلُهُ اسْتُنْقَطْتُ وَأَنَّا كُرِي فَإِ بِيَسْتَفِقَ وَرَـٰ سَيْدِ الْكِيَّامُ وَوَجِهُ قَالِبُ أَنْ يَكِ حَقِيقَةً عَلَى مُفْتَصَنِّي لَفُظْهِ وَلَئِكَتُهُ أَسْرِي ه وَقَلْمُهُ حَاضِرٌ وَرُوْمَا لَا نَبْنَاءِ حَوِّيْتَا وَلاَنْنَا مُرْقَلُوْرُهُمْ مُ وَقَدْ مَالَ بَعْضُ أَصْحَاكِ الْاسْارَاتِ الْحُوْ الله المُعَالَّا اللهُ ا ن وَ لَا يَصِيُّهُ هَذَا أَنَّ يَكُونَ فِي وَقْتِ صَدِّ د يُن حُمَدُ عَ: هَمَّا مِ يُعَاانَا وَفِي رِوَايَةِ هَٰذُ بَرِّعَنْهُ مَدُ لحج مُصْطَحِعٌ وَقُولُهُ فِي الرُّوايَةِ نْ فَكُو نُ سَمِّرُ هِمْنُكُ أَهُ مَا لِنَّوْ مِهِ لَمَا كَانَتُ هَمْنَكَةُ النَّا

أهْلِ

عَالِكًا وَذَهَبَ بَعْضُهُمُ إِلَىٰ إِنَّ هَٰنِهِ الزِّبَا ذَاتِ مِزَالَتُ عُطْ وَوُدُنُوِّ الرَّبَّعَزَّ وَيَحَلُّ الْوَاقِعَةَ فِي هِلْأَ ئْ روَايَة شَرَىكَ عَنْ كَسْرِفَهِ كَمُنْكُرَةٌ مِنْ رَوَايَتِهِ شَةُ الْنَظُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيمَة إِيْمَاكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَبْلَ النَّهُوَةِ وَلَا نَهُ قَالَ فِي لَحَدِيث لايسراء بإنجماع كان بعثدالمنعت فهذا يُوهِنُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ٱلنِّيرَمَعَ أَنَّ ٱلنَّكَّا قَدْ بِكَنَّ مِنْ غَيْرِطَةٍ فِي اِتْمَارُوَاهُ عَنْ غَيْرُهِ وَآنَهُ لَوْ يَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ هِ يُدوَبُهُ لَمْ أَفَقالُ مُرَّةً عَنْ مِلْكُ بْرِصَعْصَعَةً وَفِي كِابِ الم لَعَدَاهُ مَعَنَّ مِلْكُ بْرَصَعْصَعَةَ عَكَا الشَّكِّ وَقَالَهُ مَا كَانَابُوْذَرِّ ثُحَدِّثُ وَامَّا قُوْلُ عَائِشَكَةً مَا فَقَدْتُ جَسَّا سُنَيْ عَلَيْهُ لَمْ لَهُ لَا يَوْهُ الشَّمُ نُهُ عِنْ شَاءِ خَيْهُ لَا تَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ زَوْجَهُ وَلا فِي سِينَ مَنْ بَصْسِطْ وَلَعَلَمَا لَهُ مَكُونُ وُلاَتُ مَعْدُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْاسْرَاءِ مَنِي كَانَ فَإِنَّا لَاسْرَاءً كَانَ فَ أَوَّلَهُ الإساكة مرعكى قول لزهري ومن وافقه بعدالمنعت بعام وَيَضِفُ وَكَانَتُ عَاشِتَةً فِي الْمُخْرَةِ بِنْتَخُومُّاٰ نِيَدِ اعْنُوامِر وَقَدْ فِيلَ كُنَّ الْإِسْرَاءُ كِحَمَّهِ فَهُ كَالِهِ فِي وَفِيلَ قَبْلَ لِهِ عَيْرٍ بِعَامِ وَالْاَشْبَهُ اَنَّهُ كِخَسِ وَالْحُجَّةُ لِذَكِكَ تَطُولَ لَيْسَتُ مُ عَرَضِنَا فَإِذَا لَمُ نُسْتَاهِدُ ذَلِكَ عَا لِمُسَّةٌ دَلَّعَلَى اَتَهَا حَدَّتُ

البغث

ڒ<del>ؘۉۦ۠ۻ</del>ڐؘ

الْبَعَثْثِ

وَلَسْنَا

و نورء پوهيونه

المُرْكِدُونَ

بكألثه عكبه فستكرالا لذى مَدُلُ عَلَيْهِ صَحِيرُقَ فَمَا أَيْدُكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وْمَا مُلْ يَهِ رُوْ مَا عَنْ وَلُوْكَ النَّاعَانَ هَامَنَامُ كَ فَقَدْ قَالَ بِعَ اللَّهِ مَا كَارَاتِ الْفُ ارَأَهُ لِلْقَلْبِ وَهَنَا بِذُ لَيْعَلِّانَّهُ رُؤْمًا نَوْمِ هَدَةُ عَنْ وَحِسَ قُلْنَا يُعَالِلُهُ فَوْ لُهُ لَعَالِا وَمَاطَعَي فَقَدْ أَضَافَ الْآمْرُ لِلْصَرِ وَقَدْ قَالَ

حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنْفَاسِمِ بْنِ ثَابِتِعَنْ آبِيهِ وَجَدِّهِ فَالْاَحَدَثَنَاعَيَدَاللهِ بنُ عَلَيْحَدَّ نَنَا مَغُودُ بِنَ الْدَمَرَ حَدَّنَا وَكَبِيْعُ عَنِ لَنَ أَيْخَ الْدِعَنَ عَامِرِعُ ستروق أندقال لعابشتة رضي للدعنها ناأم المؤمن هَاْ رَأْيِ مُحَلَّارَتُهُ فَعَالَتُ لَقَدْقَفَ شَعَرِي مِعَافَكُ تَ كَالْأَثْ يَوْجَدَّ ذَكَى بِهِنَ فَقَدْكُذَكَ مَنْ حَدَّ ثَكَ اَنْ حُجَّلًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدَّ كَذَبَ ثُمَّ قُو أَتْ لَا تُذُرِكُهُ الْانْصَارُ الْأَنَهُ وَذُكَّرًا كُحِدَثُ وَقَالَ جَمَاعَةُ بِقَوْلِ عَائِشَكَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا وَهُو الْمُسْمُ وَرُعَزِ إِبْرِ مَسْتُعُودٍ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُلُونَةً أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا رَأَى جِبْرِبِ إِ وَانْخَيُلِفَ عَنْهُ وَقَالَ بِإِنْكَارِهِ ذَا وَامْتِنَاعٍ رُقْيَنِهِ فِي الدُّنْيِ جَمَاعَةُ مِنَا لَحُكَدّ ثِينَ وَالْفُ قَالَاءِ وَالْمُتَكِّلِينَ وَعَنِ ابْرِعَبَا رَضَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّاكُ وَأَهْ بَعِينِهِ وَرَوِيْ عَطْلَاءُ عَنْهُ اتَّ رَأَهُ بِقَلْبِهِ وَعَنْ إِلَى الْعَالِيَةِ عَنْهُ رَأَهُ بِفُواْ دِهِ مَرَّيَّانَ وَذَكَلَ ا الشخة كَانَّا بْنَعْكَمْرَ كَنْسَكَا لِحَا بْزِعْتَ اسِ رَضَحَ إِللَّهُ عَنْهُمَا بَسْتَلُهُ هَالْ رَأْيُ عَلَيْ لَا يَعَالُهُ فَقَالَهُ عَنَّمُ وَالْأَشْهُ رَعَنْهُ آنَهُ وَ رَبُّهُ بَعَيْنِهِ رُوى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ وَقَالَ انَّالِلَهُ مَتَّا لَا إَخْتُصَّا مُوسَى الْحَسَكَ لَامِ وَابْرَهِ مَرَالِكُلَّةِ وَثُمِّلًا بِالْرُؤْرَةِ وَتُحِمَّلُ اللَّهِ وَتُحِمَّلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَاكُنُكَ لُفُواْ دُمْارَأَى ٱفَيْمَا رُوْكَنُهُ عَلَمَا لَكِي وَلُقَدْ رَأَهُ نُزُلَٰهُ ٱلْخُرِي قَالَالْمَا وَرْدِي مِنْ صَلَ إِنَّا لِلْهَ تَعَالَىٰ فَسَدَمَ كَلَامَهُ وَرُوْسَهُ بَيْنَ مُوسِى وَثُمَّايَكُمُ لِللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَكَا

كَذَبكَ الْماخِره

الككالة عَ كعت وَرَ س وكعث فعالًا مُرْعَتًا بَنُوْهِا الشِمْ فَنَقُولُ إِنْ مُعَلَّافَ دُراْ ي رَبَّهُ مَرْبَيْنِ فَا سے وَ رَأَلاَ حَمَلُ دُقِلُهُ وَ رُوكِي شَمِ يَ رِّهُ فَأَلَى رَأْكُمَا لِنَّنِيَ صَهِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ سَنُنَاكُمُ لُ رَأَنْتَ رَبَّكَ قَالَ رَأَنْتُهُ بِمُواْ لْلُّكُ بْنَّ يْجَا مِرْعَنْ مْعَادِ وَلَمُ ارَهُ بِعَيْنِي وَرُونِي مِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ رَأَيْتُ زَنِّي وَذَكَّ كَكُلَّهُ فَقَالُ مَا نُحَدُّ فَسَمَ يُنْهَمُ الْمُلَكُّ الْأَعْلَى الْحُديثَ وَحَكَمُ عَنْ ذَالِرَّ زَاقِ أَنَّ الْحُسَمُ بالله لَقَدْ رَأَى مُحَدِّدُ رَبِّتُهُ وَحَكَاهُ أَيُوعِمَ الطَّلِيَّةُ عَيَّا الطَّلِيَّةُ عُ الشيخةَ أَرَّبُهُ وَأَنْ سَنَا إِنَّاهُمُ يُرَةً هُمْ إِ لأوقأل أنوعت كمرقأ ، برُؤْسَه في الدُناك ما لا بَصْارِ وَقَالَ سَجَ

ٷڒؙۅػۼ*ڗٛ*؈ڮ

ؠ ڰڡؙڲڔؽۣ۫ڂۺٳ

الْأَقَالَ لَأَهُ وَلَالَمْ مَرَاءُ وَقَدَا خَتُلِفَةً عَطَاءٍ فِي فَوْلِهِ تَعَالَىٰ ٱلرِّنَتْرَحُ لَكَ صَمْدُ رَكَ قَالَ السَّ نْدَرُهُ لِلْوَقْلَةِ وَشَرَحَ صَنْدَ رَهُوسِي لِلْكَارِ مِرْوَقًا لَ الْوَالْحَدَ والشلعيل الاستعري رضي للذك تأنه وكماعة ومواضحابه رَأْعَالِلهُ تَعَالَىٰ بِبَصِيرٍ وَعَنِهَىٰ رَأْسِهِ وَقَالَ كُلُّ إِيهَ أُوسَهَا نَيِّ مُنَ الْإِنْدَاعِ عَلَاهِمُ الْسَكَارُمُ فِعَدَّا وَقَ مِثْلُمَا أَنِيْنَا صَكَا إِلْلَهُ عَلَيْه لم وَخَمَتُ مِنْ مَنْهُمْ بِتَفْضِيا الرَّوْمَةُ وَوَفَفَ الْبَصْ مَثَ أَيْخِتَ فيه نَا وَقَالَ لَسُرَعَكُمْ وَلِيلُ وَاضِمْ وَلَكِنَهُ جَائِزُ ٱنْ يَخُونَ قَالَ الْقَاصِيَ بُوالْفَصِهُ لَ وَفَيْتَهُ اللَّهُ وَالْحَوْ الذِّي لَا امْيِرَاءَهِ إ اَنَّ رُوْسَاءُ بَعَا لِي فِي لِدُّنا جَائِزَةٌ عَقَلًا وَلَيْسَ فِي الْعَقَارُ مَا يُجِيلُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا فِي الدُّنْمَا سُوَّالُهُ وُسِي جَلَتُ الْسَلَا مُرْكُمُ الْحُكَالُ أَنْ بَحِنْهَ إِنْ فِي مَا يَجُو زُعَلَ الله وَمَا الْاَيْجُو عَلَيهِ مَلْ لَمْ نَيسْنَلُ إِلَّا جَائِزًا عَيْرُمُسْتَكِي أَوَلَا عِنْ وَقُوعَهُ وَمُشَاهَدَتُهُ مِنَ الْغَسَالَدِي لِايَعْكُمْ لِإِنْ مَنْ عَلَمَ اللَّهُ فَقَالَمُ كَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَنْ تَرَانِياً يُ كُنْ تَطِيقَ وَلَا تَحْتَمِلَ رُؤْيِتَى شُكَّمُ مُكِرِكًا لَهُ مَثَلًا مِنَا هُوَا قُوْى مِن بِنْيَةِ مُوسِي وَٱثْبِتُ وَهُوَا لَكِتَبَا

والمنافقة

م محالیہ

> . مِنْالاً

ر و و الرابر وقوعها محار

ا عَنصَى

مِنَ

ررز بطرق

لَهُ مَا يَحُدُ أَرُوْبِيَهُ فِي الدُّنْ كَابِكُمْ روَقِيلَ لأَنَّذُركَهُ الأَنْصَارُ لأَتَّحَيْظًا وملات لاتقتضي ممنع الزؤمة وكا نْحَيَّةَ لَهُ مِنْ بِقُوْلِهِ بَعَالِيٰ لَنُ بَرَّ أَتُ فَكُفُ لِلْفَظْءِ إِلَيْهِ سَا تَ وَقَدْرَأَنْتُ لِيَعْضِ السَّلَفَ وَالْمُتَأْخِيرَ

؟ ركويها معرضة للإفاية

فَوْمَ لَمَا يُكِمَّ لَمَا يُكِمُّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

دی دی همع

هُ وَكُونِهَا مُتَعَيَّنَ مَ حَكَمَا لِلْافَاتِ وَالْفَنَاءِ فَلَمْ تَكُنُّ مُّعَا الْمُؤْمَةِ فَاذَاكَانَ فِالْآخِيَّ وَزُكُواْتَرَكِياً الْحَرُورُ وَوَ يًّ ثَالِثَةً بْالْقِيَةً وَاَنْمَ اَنْوَارَابَهُارِهِمْ وَقَلُوبِهِمْ قَوَوابِهَ وُنْ وَقَدْ رَأَيْتُ بَحْوُهُ ذَا لِمَا لِلكِ بْنِ أَنْسِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَا لْذُنْياَ لِإَنَّهُ بَا قِ وَلَا يُرَكَى الْبَاقِي بِالْفِيابِي فَا ذَاكَ انَ ة وَرُزقُو الكَضَارًا مَا فِيَةً رُؤِي الْمَاقِي إِلْمَا فِي وَكُلْ لِيُرُولَيْسُ فِهِ دَلِيزٌ عَلَى الْإِسْتِحَالَةِ إِلَامِنَ عَلَى لْقُدْرَةً فَإِذَا قُوْءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنْ سَيَّاءً مِنْ عِيرَا جَمْلِ اَعْنَاءِ الرَّوْيَةِ لَمْ تَمْسَيَعْ فِحَوَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَاذَكِمَ ، قوّة بَصَيِمُ وُسَى وَمُحَدِّيَ صَلَا اللهُ عَكَيْهَا وَسَكَرٌ وَنُفُوذَا دُذَاكَا مُّوَّةٍ الْهِبَّةِ مُنِحًا هَالِا دُراكِمَا أَدْرَكُا لَا وَرُؤْبِهِ مَارَأَنَاهُ رَاللَّهُ أَعْكُمْ وَقَدْ ذَكِكُرَالْقَاضِي أَنُو بَكُمْ فِي أَنْنَاءِ أَجُوبَتِهِ عَنِ مَامَعْنَاهُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَلَامُ رَأْيَ اللَّهُ فِلَذَلَكَ خَرْصَبِعِقَ نَّلُخَتَا رَأَى رَبَّهُ فَصَارَدًكَا بَادْ رَالِيْ خَلَقَهُ اللهُ لَهُ وَاسْتَ عُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ قُولُهِ وَلَكِنَ إِنْظُرُ إِلَى الْجِيَّالِ فَارِ السَّيَّةَ كَأَنَّهُ فُسُوفَ تَرَابِي ثُمَّ فَالَ فَكَاجَكَ إِرْبُهُ لِلْحِيَاجِعَ لَهُ دَ يُ صَعِقاً وَتَجَلِّيهِ لِلْحَيَا لَهُ وَظُلْمُ وَرُوْلَهُ تَحَقَّى رَأْهُ عَلِي هْ نَا الْقُولُ وَقَالَ جَعَتُ فَرُبْنُ مُعَدِّرِ شَعَكُمُ بِالْجَيَلَ حَتَّى جَبَلَ وَلُولًا ذَٰلِكَ لَمَاتَ صَبِعِقاً بِلاَ إِفَاقَةٍ وَقَوْلُهُ هِنَا يَذُلُ عَلْمِ إِنَّ مُوسِي باأب

ڵڒ ڵڒڵڮ

الْعِيْدُ

. فیر<sup>ژ</sup>وری

منثها

لأُوقَذُ وَقَعَ لِبَعُضُ إِلْمُفْتِسُرِينَ فِي الْجَبَلِ آتَ أَهُ رَأَهُ وَسُرُوْ مَا لَهُ اسْتَدَلَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ فَهَدَ نَبَيْنَا لَهُ إِذْ جَعَلَهُ دَلِياً ٢: وَلَامِرُيَّهُ فِهِ الْحِوَازِاذْ لَكُ مِنْ فِي الْإِمَاتِ نَصَّ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُولُ بِأَنَّهُ وقَاطِعُ أَنضاً وَلَا نَصِي اذالْعُوَلُ فِ مرَوَالْتَنَاأَرُغُ فِيهِمَا أمأنؤر والاختمال لهما التيما الله علنه وس عْتِقَادِهِ لُمُرْيُسْيِنُكُ الْحَالِبَيْنِيَ مُ كُلْ بِاعْتِقاً دِمْضَمَّنه وَمِثْلُهُ ْ حَدِيثُ الأية وكحديث معاد تمختمل للتأويل وهومض د وَالْمُأْمِنُ وَحِيثُ أَلِي ذَرَّ الْأُخْرِنِحْ مَا أَوْنِي فروی نور آذاراه و کی بعض میسوخیا آنه روی نَحُ سَيَعُ لَهُ فَقَالَ رَأَنْتُ نَوْرًا <u>ۥۅؙٳڵۿڶٲڗؘڿۘؠؙڡؘۊؙڵۮؠۏؙڒٳؾ</u> غُسَّتُم لِلْكُمَّمُ وَهَنَا لأخُولُوْ أَرَهُ بِعِنْ وَلِكُوْ ثُمَّرُدُنَا فَتَدَكِّنَ وَاللهُ نَعَا لَىٰ قَادِرْعَا جَنْوْ الْإِدْرَاكِ

ِذِي فِي الْبَصَرِ فِي الْقَلْبِ أَوْكَمْفُ شَاءَ لَا اللهُ غَيْرُهُ فَ إِنْ وَرَدَ تُ نَصَى مَيِّنُ فِي إِلْمَا سِاعْتُقِدَ وَوَجَسَا لِمُصَهُرُ الْتُهِ اذْ لااستيحاَلَةَ فِيٰهِ وَلَامَانِعُ قَطِعِي سِكِرَدُهُ وَاللَّهُ الْمُوفِقُ لِلصَّوَابِ فتنت (وَامَّا مَا وَرَدَ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ مُنَاحَاتِهُ لِلَّهُ تَعَالَىٰ كلامِهِ مَعَهُ بِقَوْلِهِ فَأَوْحِي إِلَىٰ عَبِينِ مَا أَوْحِيا لِيَمَا تَصَمَّنَتُهُ الأَخادِثُ فَأَكُثُرا لَمُفْتِهِ بِنَ عَلَ إِنَّ الْمُؤْجِي لِلَّهُ عَتَّزَ وَحَلَّ إِلَىٰ بربك وَجِيْرِيلُ الْحِنْجَلِيْصَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَسْدُودُا مِنْهُمْ رَعَ وْجَعُنُهُ مِنْ مُعَدِّدُ الصَّادِقِ قَالَا وَحِيْ إِلَيْهِ مِلَا وَاسِطَةٍ هُ وَعَنِ الْوَاسِطِيِّ وَالْيَ هِذَا ذَهَبُ يَعْضُ الْمُتَكَلِّيرَ نُّهُ عَنَا كُلُّرَتُهُ فِي الْإِنسِرَاءِ وَجُهِكَاعَنِ الْأَسْعَرِي وَحَكُوهُ عَنِ يَعُوْ دُوَا بِنْ عَيَّاسٍ وَأَنْكُو مُ الْحَرُونَ وَيَذَكَّ النَّقَّاشُّ عَ إِبْنِ عَتَاسٍ وَفَضَدَ الْإِسْرَاءِعَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِكَمَ وَ فَوْ لَهِ دَنَا فَتَدَلَقَ قَالَ فَارَقَنِي جِبْرِيلُفَانِقَطَعَتِ الْأَصَوَا يُحْيَيِّ فَسَمَعْتُ كَلَامَ رَبِّي وَهُوَيِقُولُ لِيهُ مَا رَوْعُكَ الْمُحَدُّا دُنِّ دْنُ وَفِحَدِيثِ ٱنْبَرِ فِي الْإِينِ آءِ خَوْمِنْهُ وَقَدَاحُتُمُ فِهْنَا بِقُولِهِ بَعَالِيٰ وَمَاكَانَ لِلْبَشَرِ إِنْ يُكُلِّمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَاسًا آؤمِن وَرَاءِ حِمَابَ أَوْبُرْسِ لَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ فَقَالُواهِيَ ثَلَاثَةُ أَفْسَأُمِ مِنْ وَرَآءِ حِمَابِكَ تَكُلِمُوسِكَ وَيارْسَا لِالْمُكَثِّكُهُ لِحُمَّالِ جَمَيْعِ الْإِنْبِيَّاءِ وَٱكْثِرْاحُوْ الْهِبَنَاصَلْحِاللَّهُ

الْحُتْمِلَ الْحُتْمِلَ

> , هُـُو

ا ( موالله ) او حمالله المكأكت

نه وَيُسَكِّمُ النَّالِثُ قُولُهُ وَحْمَّا وَكُمْ يَنُوَمُ بَقَ بعكاته في حديث الاسراء ماهواً وضير في سَماع النَّيِّ صدَ الْأَيَةِ فَذَكِّرَفَهِ فَقَالَ لَمَكُكُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبُرُفَقِيلَ لِإِمْنُ وَزَاءِ الْحِيَابِ صَدَقَعَنْدَى أَنَا أَكْتُرُ كُمُرُوَقَالَ فِي سَائِرُكُلِياتِ الْأَذَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَحِيُّ الْكَلَامُ مُشْكَا هٰذَيْنِ الْحَدَيثَ بَنْ فِي الْفَصِّلْ بَعْدَ هٰذَا مَعَ مَا يُشْ مِنَ الْبَابِ مِنْهُ وَكَالَامُ اللهِ مَعْالَىٰ لِمُحَلَّكُ مُ لَكُنَّهُ وَسَلَّمْ فَهُوا خِنْصَهُ مِنْ أَنْكِيالُهُ حَالِمُ عَنْ فَهُمَّتُ عَمَّ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ قَاطِعٌ يَمْنَعُهُ فَانِصَحَ فِي ذَالِكَ عَلَنْهِ وَكَلَامُهُ بَعَالَىٰ لِمُوسِى كَائِنْ حَقِّيْهُ مَقَّهُ الْكِتَّابُ وَآكُنُّ لِالْمُصْدَرِدَ لَالْةً عَلَمَ الْحَقِيقَةِ وَرَ أنهُ عَلَمِ أُورَدُهُ الْحُدِيثِ فِي السِّهِ السَّاءِ السَّابِعَةِ دِيَّ وَّرَفَعُ كُوَّلًا فَوْقَ هـٰ ذَاكُلُه حَتَىٰ بَلَعَ مُسْتُوَيِّي وَ ِدَرُجَابِ فَصِبُ إِنْ وَامَّامَا وَرَدُفٍّ -سُنَاءِ وَظَاهِ الْأَمَّةِ مِنَ الدُّنُو وَالْقُرْبِ مِنْ قُوْلِهِ دَكَ

و بر اعد: اعدا

م<sup>ل</sup>سیر اختص

فَتَدَ لَىٰ فَكَانَقَا رَقُوسَ مِنَ أَوْ أَدْ بِي فَأَكِ ثَرُ الْمُفْسَرِينَ نَّ الدُّنُوَّ وَالتَّدَكِي مُنْفَسِيمُ مَا بَيْنَ نِحَدٍّ وَجِبْرِيلَ عَكَيْهَا الْسَكُلُمُ حَدِهِمَامِنَ الْأَخَرَاوْمَرَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي قَاكَ لْوَ ارْقِي وَقَالَا مِنْ عَتَاسِ هُوَ مُعَدِّدٌ دَنَا فَتَدَكِّي مِنْ رَبِّهِ وَقِيلًا دِيَا قَرْبَ وَتَدَكَّلُ زَا دَ فِي الْقُرْبِ وَقِي أَهْمَا بِمُعْتَى وَاحِدٍ وَالْمَاوَرُدِيَ عَرِانٌ عَيَاسِهُ وَالْآتُ دَنَا زعَبْنِ مُعَدِّصَا اللهُ عَلَنْهُ وَسَكَا كَنْدُ آن يُرِية ُمِنْ قَدُرَته وَعَظَمَ نَهِ قَالُ وَقَالَ ابْنُعَتَامِ لرّف وَ فَي لِحَيْنِهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسِكُمْ الْمِعْرَاجِ فَحِلْسُ عَلَيْهِ تُمْرَّزُفِعَ فَدَ نَامِنْ رَبِّهِ قَالَ فَارَفَبِي عَتْعَنِّ الْأَصُواتُ وَسَمِعْتُ كَلَامُ عَرُوَجَلُ وَعَنْ أَنْسُ فِي الصَّحَحَ عَرَجَ بِحِبْرِيلُ الْحَاسِدُرَةِ الْحَتَأَرُّ رَكْ الْعَزَّةِ فَتَدَكِّيْ حَتِي ﴿ كَانَ مِنْهُ قَالَ قُوسًا أَوْاَدُ فِي فَأُوحِ إِلَيْهِ بِمَا شَاءً وَأَ وَحِيْ النَّهِ خَسَيْنَ صَهَلُوةً وَذَكَّا حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ وَعَنْ مُحِدُّ بْنَكُعْتُ هُوْمُحِدُّ دَيَامِنْ رَبِّهِ فَأَ قَابَقُوسَيَنِ وَقَالَجَعْفَرُينَ مُحَدِّ اَدْنَا أُرَبُّهُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ كَفَاكَ قُوْسَيْنِ وَقَالَجَعْفَرُ بَيْ تَحَيَّدُ وَالْدُنُوَمِنَ اللَّهِ لِأَحَدَّ لَهُ وَمِنَ الْعِبَادِ بِالْحُدُودِ وَقَالَا يَضَا انْقَطَعَتِ الْكِيفَةُ عَرَ الدُّ

ڔۮۣڒؙ ڂؽڒڣۼ

، ربع القطبي ورد ربي عرومن ربي

*ترِي كَمْفَ حَجِبُ جِبْرِيلَ عَنْ دُنُوهِ وَدَ فَانْجَدُ إِلَى مَا اوُدِعَ* جُرْفَةٍ وَالْاعَانِ فَتَدَكِّلْ بِينُكُونِ قَلْمِهِ إِلَىٰ مَا ٱدْتَاهُ وَزَالَ عَنْ قَلْهِ الشَّكُ وَالْإِرْتِيَابُ قَالَالْقَاصِيَا بُوالْفَصَ وَقَٰقَهُ اللَّهُ إِعْلَ أَنَّ مَا وَقَعَمِنْ إِضَافَةِ الدُّنْوَ وَالْقُرْبِ هُنَا إِلَىٰ اللَّهِ فَكَيْسَ بِذُنُوَمَّكَا بِ وَلَا قُبِ مَدَّى بِلْكَا ذَكَّرُهُ ُدوَلَهُمْ بِدُنُوْ حَدُّواَتُمَا دِنُو ٓ الْمُنَّةِ مِ مَ رُبِّرُو قُوْيُهُ مِنْهُ إِنَاكُةٌ عَظِيهِ مَنْزَلَتُهُ وَتَهَ شِرَاقَ أَنْوَارِمَعْرِهَنِهِ وَمُسْاَهُكَةُ ٱسَمُ ادعُ ليْ لَهُ مُبَرِّهُ وَمَا نِيسَ وَكِسُطُ وَأَكُمُ الْهُ وَكُمَّأَةً مَا وَّلُهُ قُولُهُ بِينِّزِلُ رَنْنَا إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْنَا عَكَمْ أَحَد ل وَاجْمَال وَقَوْل وَاجْمَال وَقَالَا نُهُ بِنَفْسِهِ دَنَا جَعَلَ ثُمَّ مَسَافَةً لَأَحِثُ أَمْا دَنَا بِنَفْسِهِ مَزَ لَى بَعِناً يَعِينِ عَنْ دَرُ لِيحَقَقَنْهِ اذْ لَا ذُلُو لَوَ لَكُوْ أَوَ لَكُوْ أَوَ لَكُوْ وَلَا قَوْسِيَهُنِ أَوْ أَدْ بِي فَهُمُ بُجِعَا (لَضَّهِ بَرَعَانِكُا الْمَالِلَهُ لَعَا كَا أَعِمَارًا تُعَنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْقُرْبُ وَلَهُ اشراف عَلَى الْحُقْيَقَةُ مِنْ مُحَلِّمُهُمُ لَتَّحَفَّ وَإِنَا فَهَ الْمُنْزِلَةِ وَالْمُنْ تَكَةِ مِنَ اللَّهُ لَهُ وَكُمَّا وَلُ فِهِ مَا يُ

قَا<u>زُّ</u> المَّنْزِلَةِ وَالْإِشْرَافِ

> ، وَإِبْاكَةِ

يَّهُ مِنْ هُ وَلَدَّ قُرْثُ مِا لِلْحَالَةِ وَالْقَبُولِ وَإِنْيَانَ بِالْلِحْسَدَ مَّدَيْهُ هُ وَلَدَّ قُرْثُ ما لِلْحَالَةِ وَالْقَبُولِ وَإِنْيَانَ بِالْلِحْسَدَ الْمَأْمُولِ فَصِبْ فِي فَذَكُرْتَفَصْبِلُهُ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ا يُحِصُمُ الْكُوَامَة حَدَّثَنَا الْقَاضِيَ وْعَلَيْحَدَّثَنَا ٱبُوالْفَصْرِلُوا بُو غَالَانَا أَبُوْ يَعْلَى حَدَّثَنَا الْسِتْبِعَ يَحَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوْ سِحَدَّثَنَا الْبِرَّمِدِيُحَكَّ نُ مِنْ مَرْ مَدَالِكُو فِي حَدَّتُنَاعَنْدُ الْسَالِامِ مِنْ حُرْبِعَنْ لِمُنْعَلِ سَهُ عَ: ۚ إَنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ يَّا َ نَا اَوَلِ النَّاسِ خُرُوحًا إِذَا يُعِثُوا وَ اَنَا خَطْسُهُمْ إِذَا وَفَدَ وَانَامُبُشِيرُهُمْ إِذَاكِيسُوالِوَاءُ الْجُنْدِيدِي وَانَاكُومُ وَلَكَادُمُ عَلَى إِنِّي وَلَا فَحَنُّ وَفِي رِوَا يَوْ ابْنِ ذَخْرِعَنِ الرَّبِيعِ بْنَ اَسَ فِي لَفْظِ هْ نَالَكُدِيثِ أَنَا ٱوَلَىٰ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِيثُو اوَ أَنَا قَائِدُهُمُ ۗ إِذَا وَفَدُوا وَ اَنَا حَطَيْهُمْ إِذَا اَنْصَتُوا وَاَنَا شَفِعُهُمْ إِذَا حُبْسُوا وَانَامُكُسَرُهُمْ إِذَا ٱبْلُسُو الْوَاءُ الْحَكَرَ مِرْسِيكِي وَٱنَاكَنَّرُمُ وَلَداٰدَةً عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَغُورَ وَيَطُوفُ عَلَى ٱلْفُ خَادِ مِكَانَهُمْ لُوْلُوْمَكُنُونَ وَعَنْ لِهِ مُرَيِّرَةً رَضَى الله عَنْهُ وَاكْسَىٰ حَيْ بَقُوهُ ذَلِكَ الْمُقَامَعُيْرِي وَعَنْ أَدِيسَعَيْدِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسَوُ صَالِللهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمَ أَنَا سَتَدُ وَلَدِاْ دَمَ نَوْمَ الْقَامَةِ وَسَ الواء الحدولاف ومكابتي يؤمندا دمفن شواه الانتحت كوافي وَإِنَا أُوَّلُ مِنْ تَنْسُنُونُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَحُنَّ أَوْعَنَّ أَلِي هُلُورُهُ

. أبوالحسين

> رق آيٽوا يئيسوا آيسيوا

ٱلْخُذْرِيَ وَلَمَا مِنْ يَهِي وَلِانَجِيْ وَكَا أَوْلُ شَافِعٍ وَآوَلُ مُشَفَّعٍ وَلَافَتَ مُشَفَّعٍ وَلَافَتَ مُشَفَّعٍ وَلَافَتَ فَأَدْخُلُهُا وَمَعِ

بألنة عكنه وستلم أناسية وكدادكر تؤمر لْمَنْ يَنْشَقَّ عَنْهُ الْقَابْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفّعٍ وَعَ م رضي الله عنه أنا حامل لوآء الحدكوم لُ شَافِعِ وَا وَلْمُشَفَّعِ وَلَا فَخِيرَ وَإِنَا اَوَلَ مَنْ نُحِيَّةٍ لِهُ وَمُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَافَيْ وَعَنَّ أَنْسَوَ إِنَّا وَلَ فَعُ فِوْلَكِمَنَّةِ وَأَنَّا آصَكَ ثَرُ النَّاسِ نَنعًا وَعُوْ أَنَسَ رَضَيَ اللَّهُ هُ قَالَ النَّبَيُّ مِهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ أَنَاسَتُدُالنَّاسِ بَوْمَا وَمَّدْ رُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْعَمُ اللَّهُ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ وَذَ= حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَعَنْ إِلَيْهُ كُرُونَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَظْمَعُ أَنَّا كُوْنَ أَعْظَمَ الْأَنْبِيَّاءِ نَهُ مُ الْقَامَةِ وَفَحُديثٍ خَوَ اَمَا تَرْضُوْنَ اَنْ يَحَ مسنع فِكُمْ يُوْمَ الْقَلْمَةِ تُتَّمَ قَالَ إِنَّهُ مَا فِي امَّا الرَّهِ مُعْلِقُولُ انْتُ دُعُوتِي وَذُرِّ بِشَيِّيٰ وَأَرَّ عِيسِنِي إَخِي لَيْسُ بَيْنِي وَبُدٍّ دُّنْنَا وَمُوْمَ الْمِقْتُمَةُ وَلَكِنَ اشَارَصَا ٓ اللَّهُ عَكُنَّهُ وَهُمَّا انفرَا دِهِ فَيهِ مَا لِلسُّودَ دُوَالشُّفَاعَةِ دُوْنَ غَيْرِهِ إِذْ

؆ ۅٙٲڽۜٞۼۑٮؠٚڸؘۺۘڕؠۜڹڿ ؙ ۅڶٙڍٲۮػ

لِيَهِ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَجَدُواسِوَا ۚ وَالسَّتَدُهُوَالَّذَى سَكُمْ النَّاسُ لَيْهِ فِي حَوَاتِجِهِ عُكَانَ حِينَيْدِ سَيِّكًا مُنْفَرِدًا مِنْ ا جِمْهُ ٱحَدُّ فِي ذَلِكَ وَلَا ادْعَاهُ كَعَمَّا قَالَ بَعْ لْكُلْكُ الْيُؤْمَرِينِهِ الْوَاحِدِالْقَهَا رَوَالْمُلْكُ لَهُ تَعَالَىٰ فَالْدُ خِكَرةِ لِكِنْ فَى الْأَخِرَةِ انْقَطَعَتْ دَعْوَى لَلْدَّعَهُ لَا نياوكذلك كجأ الخيجيك الله عَلْيه وَسَلَّحَهُ النَّامُ شَّفَاعَةِ قَكَانَسَبَدَهُمْ فِي الْأُخْرِيٰ دُوْنَ دَعُونِي وَعَرْ نَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الجنَّةِ يَوْمَ الْقَمَّةِ فَاسَتَفْتِحِ فَيَقُولُ الْخَارِنُمَنَّ أَنَّهُ فَأَقُولَ مُحَكِّرٌ مُنَقَولُ مِنْ أَمِرْتُأَنْلِا أَفْتِرَ لِلْآحَدِ فَسُلَكَ وَعَرْ عَنْدَاللَّهُ نُنْ عَتَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَا َ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَلَمَّ بيع سَبَرَةُ شُهُر وَزُوابَالُاسَوَاءُ وَمَا وُلُا أَبْيَصَرُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ ٱطْلِيبُ مِنَ الْمِسْلِي كِيزَ ٱنْهُ كَلِيمُ مِ السَّمَاءِ مَنْ شَرَبَ مِنْهُ لَمُرْيَظِما أَبَداً وَعَنْ إِلَى ذَرِ نَحُوْهُ وَقَالَ طَوْلَهُ إِ المابَيْنُ عَمَا نَ إِلَيْ الْلِكَانَلَةُ يَشْخِتُ فِيهِ مِيزًا مَا نِ مِنَ الْجِئَلَةِ وَعَزْبُولِا مِثْلَهُ وَقَالَا َحَدُهُمَامِنْ ذَهَبِ وَالْاَخْرُمِنْ وَرِقِ وَفِيرِوَا بِيَةِ حَانَءَ يَنْ وَهُكُمَا مَنْ الْمُدَينَةِ وَصَنْعَاءَ وَقَالَ ٱنْسَقِ آبُ وَصَنْعَاءَوَقَالَ الرُّعُكُمُ كُمَّا الْكُوفَ وَالْحَجَالِالسُّودُورَ تَاكِوَّ أَنْ أَنْ أَنْ وَحَالِوْ وَسُمَّ أَنْ وَالْمُو

ر قالسَ

بر مِنَاللَّبَنِ

ردي روي روي بغت يعب سعب

۳ ر ۱ و و ر و ر ر وجایربن سمه ره ۲ وَعَمَرُو بُنِ بِرَيْكَ ابْنَ عَا زِسِ

وَاحْبَرُنَا

لِمُ وَحُدَّنْفَهُ ثُرُالٰكِمَانِ وَأَنْوَأَمَا أجمعين فصث سناعاً عَلَيْهُ حَدَّثُنَّا الْقَاضِ أَبُوالُولَا النَّے جہد نکسهٔ فاکس مو (صَعْحَا

ئ قنارچ

، بِاَتَّ

فسَمَعَ حَديثُهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَاً إِنَّ اللَّهُ إِتَّحَدُ إِبْرُهُ بِهَ مَرْ بَخُلْقِهِ خَلِمَلًا وَقَالَا خَسَرُمَا ذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاْ مِمُوسِي كَلَّهُ اللَّهُ كُنَّامًا وَقَالَ أَخَرُ فَعِيسَى كَلَهُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ أخُوْ اَدَمُ اصْطَفَا لِهُ اللَّهُ فَيْجَ عَكَيْهُمْ فَسَكُمْ وَقَالَ قَدْسَمِعْتُ كُلاْمَكُمْ وَعَجَنَّكُمْ أَنَّاللَّهُ تَعَالَى الْتَحَذَابُرْهِيمَ خَلِيلًا وَهُوكَذَلَكَ وَمُوسِي حَيِّ اللهِ وَهُوَكَذَلِكَ وَعَيْسَى رُوحُ اللهِ وَهُوَكَذَلِكَ وَأَدْمَ اصْطَفَأَهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلَكَ الْأُوانَا حَبِيكِ اللَّهِ وَلَا غَنْهُ وَٱنَّا حَامِلُ لِوَّاءِ الْحَدِّ بَوْمَ الْفَتْمَةُ وَلَا فَيْ وَٱنَّا أَوَّلُكُ شَافِعٍ وَآوَّلُمُسَّفَعَ وَلَافِي وَالْكِنِي وَالْكَاوَلُمَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ يُفَيِّدُ اللهُ لِي فَهُدُ خِلْنِها وَمَعِيَ فُقَرْآءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَافَحَنَّ وَأَنَا كُوَمُوالْاَوَكِينَ وَالْاحِرِينَ وَلَافِي وَفِحديثِ الْمُهُرِّرَةَ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ مِنْ قُوْ لَا لِلَّهِ نَعَالَىٰ لِنَبْيِّهِ صَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم القَاتَّخَذْ تُكَ خَلِيلًا فَهُومَكُمُّوْنُ فِي التَّوْرِبُةِ السِّ جَيِيَةِ الرَّحْمْرْ قَالَالْقَاضِي أَنُوالْفَصْلُ وَقَفَهُ اللَّهُ اخْتُلِفَ فَيَقَا الْحُنَّاةِ وَأَصُلِ الشَّيْعَاقِهَا فَقِيرًا لَكُلَّا الْمُنْقَطَّعُ الْحَالَةُ الَّهُ الَّذَكَ الله الَّذَك لَيْسَ فِي انْفِيطاً عِهِ الَّذِهِ وَتُحَبِّبُهِ لَهُ اخْتِلَالْ وَقَبِ لَا كَالَالْ وَقِبِ لَا كَالَمُ الْخُنْتَ وَاخْتَارَهْ لَمَا لْقُولَ عَنْرُ وَاحِدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ آصُلُ الخُلَّةِ الدستِصْفَاءُ وَشُمِّي الرهيمُ خَلِكَ اللهِ لِانَّهُ يُوالِيهِ وَيُعَادِي فِيهِ وَخُلَّهُ اللهِ لَهُ نَصَرُو ۚ وَجَعَلُهُ اِمَامًا لِمَنْ بِعُنَ ۗ وَقَيلًا

فِّ اشْبُ أَنْتُ أَنْتُ اَشْبُ أَنْتُ اَهْمَادُ حَلَيْبُ الْوَهُنِ الْحُسَّكُ الْوَهُنِ الْحُسَّكُ الْوَهُنِ

> ، آلماناً



عَلَىٰ اَصِلُهُ الْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ الْمُنْقَطِعُ مَأْخُودٌ مِزَ لَكِيًّا الَيْهِ بِهَمَّهِ وَلَمْ يَجْعُلُهُ فِي كَا غَيْرِهِ اِذْجَاءَهُ جَبُرِبِ فِي الْمِنْجَنِينِ لَيُرْمِيٰ بِهِ فِي النَّا رِفَقَالَ اَلَكَ حَاجَةٌ قَالَ آمَّا اِلَيْكَ فَلَا وَقَالَا نُوْبَخِينُ فُورَكِ الْخُلَّةُ مُصَفّاءُ الْمُودَةِ وَالْبَحِ الإخيصاص يتخكل لاكسرار وقال بغضهم اصا لُحَيَّةُ وَمَعْنَاهَا الْاسْعَافُ وَالْإِلْطَافُ وَالْتَرْفَيْءُ وَالْتَرْفَيْءُ وَالْتَبْيُةُ وَقَدْمَيَّنَ ذَلِكَ فِي كَتَابِهِ مَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ وَقَالْمَتِالْمِهُودُ وَالْهِ اللهِ وَأَحِنَّا أُوْهُ قُلْ فِي لَمْ يُعَدِّنِكُمْ ۚ مَذَنُّو كُمْ ۚ فَا وَجَمَّا يُوَاْخَذُ بِذُنُوْبِهِ قَالَ هَنَا وَالْخُلَّهُ ٱقَوَىٰ مَنَالْبُنُوَ نُوَّهُ قَدْتُكُونُ فِهَا الْعَكَاوَةُ كُمَّا قَالَعَا لَيْ حَكُمْ وَاوْلَادِكُمْ عَدُوّالكُمْ فَاخْذَرُوهُمُ الْإِيرَ كُوْنَ عَمَا وَهُ مَعَ خُلَّةٍ فَادِّنَا لَتَنْمِيَةُ ابْرُهُمِهُ وَمُحَدِّعَكَهُ المُخَلَّة إِمَّا بِانْفِطَاعِهَا إِلْيَالِلَّهِ وَوَقْفِ حَوَاتِم عَكَنْهُ وَالْانْقُطَاعِ عَمَّوْ ثُدُقُ نَهُ وَالْإِضْرَابِ عَنِ الْوَسَدَ <u> أَوْ لِزِياْ دَهِ الْإِخْتِصَاصِ مِنْهُ تِعَالِمَا لِلْقُيا</u> اَنْطَافِهِ عِنْدُهُمْ وَمَاخَا لَلَ بُوَاطِنَهُمُامِزْ إَسْرَ اللَّهِيَّةِ هِ غُنُوبِهِ وَمَعْرِفَيْهِ أَوْلَاسْتَصْفَائِهِ لَمْ الْوَاسْتَصْفَاءِ قُلُوبِهِ لَّ يُخَالِلُهُ احْتُ لِغَيْرِهِ وَهُنَاقًا لَهُ عُضُهُ

م هنا

مَّ مِيَّدُهُ إِنْهِيمَ وَحَجَدًا تَسْمِيَتُهُ إِنْهِيمَ وَحَجَداً

> ، وَحَنِي الْطَافِهِ

يريز. ينتبغ

م من

غَلَبُ أَمِنْ لِأَمْسِعُ قَلْبُهُ لِسِوَالُا وَهُوَعِنْدَ هُوْمُعَنَّى وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَّ وَلَهُ كُنْتُ مُتَّعِناً خَلِيلًا لَاتَّحِياً مُ خَلِيلًا لَكِ الْحُوَّةُ أَلْاسْلًا مِ وَلَنْحَتَكُفَ الْعُلَاآَءُ أَدْمَاكُ أَيَّهُ مَا اَرْفَعُ دَرَّجَةُ الْخُلَةِ أُوْدَرَّجَةُ الْحُتَّةَ فَعَلَمْ ضُهُ وَسَنَّهُ إِنَّا فَلَا تَكُونُ الْجُدِيثُ الْأَخْلِيلَا وَلَا كُنَّهُ خَصَّل بُرهِ مِهِ مَا كُخُلَّةٍ وَكُمِّداً مَا كُخُلَّة وَبَعِضًا دَرَحَهُ الْخُلَّهُ أَرْفَعُ وَاحْتَتَ بِقُولِهِ صَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ نُنْ مُتَخِذًا خَلَيلًا غَيْرُ رَبِّي عَزَّ وَكِلَّ فَلَمْ يَنْخِذُ وَقَدْ أَطْلُوا عَبَةَ لِفَاطِهَ وَابْنَهُا وَأَسَامَهَ وَغَيْرِهِ وَٱكْثَرُهُمْ جَعَا ا رْفَعَ مِنَ الْخُلَةِ لِأَنَّ دَرَجَةَ الْحَبِيبُ نَبِينًا أَرْفَعُ مِنْ دَرَجَ ارْهُكُمْ وَأَصِبُ الْحُتَلَةِ الْمُنْ الْحُالُوا فِقُ ا لْعُلُونَ فَأَمَّا لِلْحَالَةِ فِمُنْزِهِ مِعَنِ الْأَعْدِ أَصْفِحَيَّةٍ وَلَعْمُا سَعَادُ نَهُ وَعِصْمَتُهُ وَتَوْ فَقُهُ وَتَعْبِينَهُ أَسَـ وَافَاضَهُ زُحْمَتِهِ عَلَيْهِ وَقُصْوَاهَا كَشْفُ الْحُجْمِ عَنْ قَلْهُ حَتَّى إِهُ بِقَلْهِ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ بِبِصِيرَتِهِ فَيَكُونُ كَأَقَالَ فِي الْمُ فَاذَا أَحْيَدُ وَ وَصِينَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّذِي لَيْهُمُ عُرِيهِ وَيَصِّرُهُ الَّذِي شُصُرُ به وَلِسَانَهُ الذَى يَنْطِقُ بِهِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَرُمِنْ هِ سوى التِّحَزُد بنه وَالإنقِطَاعِ إِلَى اللهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْعَيْهُ

التحلا

وتصفأءالمقك بته والجلاص كككاب بته كماقالك كَانَخُلُفُهُ الْفَوْ أَنَ برضَهَ به يُسْتِحُطُ وَمِنْ هِنَاعَتُرْبِعُضِهُمْ عَ أُمَّة وَكَفِي بِقُولُه بِعَالِيٰ قُلْ إِنْ كُنْدُ يَحِيُّهُ سِيرِانَ هَٰ إِنْ الْأَيَّةَ كَتَا نَزَكَتُ قَأْلَ مُرِيدُ مُعَدِّدُ أَنْ نَتِخْ ذَهُ حَنَانًا كَأَ اتَّخَذَ بِهِ النَصْارِي عِيسَجَ غَرِيكَا ونهُ يُعِنْلُ الْقُومُ لِمُو أَخُرُهُ وَكُونُهُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِدًا لِمُعْلَمُ اللَّهِ مُ بخواالله وَالرَّسُولُ فِرَا دَهُ شَرُّفًا يَامِرُهُ بِطِأَعَهُ وَقَرْبُهُ تُوَعَّدُهُمْ عَلَى التَّوَكَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مَعْالِيٰ فَانْ يُوَلِّوْ افَإِنَّ اللَّهُ يُحتُ الْكَافِرِينَ وَقُدْنَقَا ۚ الْإِمَامُ ابُوبَكِرِينَ فُورَ افِي الْفَرْقِ مَنْ الْمُحَتَّةِ وَالْخُلَّةِ مَطْبُولُ خُلَةً الشَّارَانِ لْحُمَّةُ عَلَالِكَاهُ وَحَدُّ بَدُّ كُرُمُ فَمْ ذَلُكُ قُو هُمُ الْخُلُدا بُصَا بِالواسِيَ لْكَ ذُى الْهُ هُمَ مَكَكَهُ كَتَا لِمَتَكُوْاتِ وَالِهِ لِيَوبِهِ مِنْ قَوْلُهِ فَكَانَ قَاكَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْ فِيْكِ

ر ا کیکیپه

وَقِيلَ الْخَلِيلُ الَّذِي تَكُونُ مَغْفِرَتُهُ فِي حَدِّ الطَّيَعِ مِنْ قَوْلِيهِ وَالَّذِي اطْمُمُ أَنْ يَغْفِرُ لِي حَطِّيتُتِي وَالْحَدَثُ الَّذَبِ مَغْفِرَيَّهُ في حَدّا لَيْقِينِ مِنْ فَوْلِهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ الآيةً وَالْحَكِيلُ قَالَ وَلَا نَحْزِنِي يَوْمُ يُبْعَثُونَ وَالْحَكَدُ فَ مَا لَهُ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبَتِّي فَأَيْتُدِئَ بِالْبِسَارَةِ فَنَكَ السَّوْالِمِ وَالْخُلَـٰ أُو قَالَ فِي لِمُعْنَهِ حَسْبِي اللَّهُ وَالْحَدِثُ قِيالُهُ فِإِلَّهُ كَالِّيمُ النِّيمُ حَسَنُكَ اللهُ وَلَكُلِيا ۚ قَالَ وَاجْعَلْ لِيسَانَ صِدْقٌ وَلَحْمَدُ فَا لَهُ ۗ وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ أَعْطِي بِلا شُوْالِ وَالْحَلِيلُ قَالَ وَالْحَلِيلُ قَالَ وَاحْتُبْخِي وَيَنِيَ أَنْ فَعُنْدُ الْأَصْنَامَ وَالْحَبَيْثِ قِيلَالُهُ ۚ إِنَّمَا يُرْبِيَّا لِلهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَلُ هَلَا لْبَيْتِ وَفِيما أَذَّكُونَا ﴿ تَنْبِيهُ عَلَى مُقْصَدافِهِ إِ هٰذَالْمُقَالِمِزْتَفَضِّيلِ لَمُقَامَاتِ وَالْإِخْوَالِ وَكُلِّ يَعِنْمَلُعَلِا سَّاكِكَتِهِ فَنُ يُكُوْاً عَلَمُ مِنْهُواهِ مَنْ هُوَاهِ مَنْهُواهِ فَصَلَّ الْمُصَلِّ في من المعالم الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ بِالشَّمَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْوُدِ ١ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَسَجَ إِنْ سَعِّتُكَ زَيْكَ مَقَامًا تَحَوُّوكًا آخْتَرَنَا الشَّنْدِ ﴿ ٱبُوعَا الْغَسَانِيَ الْجَتَانِيُّ فِيمَاكُتُ بِهِ إِلَى بَخَطْهِ جَدَّتَنَاسِ إِلَى ا بْنْ عَنَدَّاللَّهِ الْقَاضِي حَدَّنَنَا أَبُو مُجَدِّ الْأَصِيلِيَ حَدَّنَنَا أَبُوزُيْدٍ وَأَبُو أَخ فَالْاَحَدَّنَا كُوَّدُنْ تُوسُفَ حَدَّتُنَا كُوَّدُنْ السِّمْعِيلَ حَدَّثُنَا السِّمْعِيلُ ابنُ أَمَا يَحَدُّنُنَا الْوُالْاَحُوصِ عَنَّادَ مَ بْنَ عَلَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَمْرُ إِيَقُولُ إِنَالِنَاسَ مِصَهِ رُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ جُنَّي كُلَّافَةٍ تَتَبَعُ

فيالأنجين

، مِزْتَفْضَہٰ پِلِ

> بِهِ اللهِ جِنَّاقِ جِنِي المُجِنَّاةِ

مَعُ لُو زُولُا فَكُو زُاشُفَعُ لِنَاماً فَكُو زُاشُ اَقُولَ فَذَلْكَ الْمُقَامُ الْمُحَامُودُ وَعَرِ إِنْ عُمَرَ رَضَيَا سَ الشَّفَاعَة قَالَ فَبَمْسَيْحَتِي ثَأْ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَامَ الْمُخَوْدَ الَّذِّي وُعِدُهُ وَعَلَّ اللهُ عَلَنْهُ وَسَكِمُ أَنَّهُ فِينَامُهُ عَنْ مَكِنَ لَعَرْضِهُ فَاللَّهِ عَلَى لَعَرْضِهُ رُهُ يَغْيُطُهُ فَهِ الْأُولُونَ وَالْإِخْرُونَ وَ ن وَفِي دِوْاَية هُوَالْمُقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ وُدِقَالَ قُ لَهِرَسُو أَ اللّهُ صَبَّ

لِلْنُقَّانُ لِأُوْلَكِنَهَا اِلْمُؤْمِيْنِ اِلْمُنَّقِبَنَ الْمُلُونِيْنِ الْمُنْقَانِيَ

3

من أم تحد أم تح بعم من أن يولين

وَالْمُهَاْلِحِتُ

رَضَحَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَا وَزُدَ عَلَىٰكَ فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ شَفَاعَةِ لَنَ شَهَدَ أَنْ لَا الْهُ إِلَّا اللَّهُ مُخَلِّمُ مُصِدَقُ لِسَانَهُ قُلْهُ وَعُرْ أَمْ حَسَدَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أُرِيتُ مَا تَلُوحُ الْمَبِّيِّ مِنْ بَعَلَى وَسَفَّا بَعْضِهِ فِي دِمَاءً بَعْضِي وَسَسَوَ الْمُرْمِ اللَّهُ مَاسَبَقَ الْمُرْمَ فَا فَسَيًّا. \* اللَّهُ أَنْ لُوْتِلَنِّي سُفَاعُدٌّ بُوْ مَا لِقِيمَةُ فِي وَقَالَ حُدْ يُفَةً بِشَخِيمُ اللَّهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَالْحِدِ حَيْثُ بِيهُ المَاعَ وَيُنفِذُهُمُ الْصَرِحْفَاةً عُمْ إِنَّ كُمَّا خُلِقُواسًا إِنَّكُمَّا نَفِيهِ إِلَّا مِا ذِيْهِ فَيُنَادِئِ مُحَدَّدٌ فَيَقُولُ لَيَنَكَ وَسَعْدٌ وَالْحَدَرُ فِي مَدَمْكِ وَالشَّهُ لَهُمَّ إِلَيْكَ وَالْمُهُتَّذِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَنْذُكَ بَيْنَ مَدَ نُكَ وَلَكَ وَإِلَىٰكَ لَامْلِكِ وَكُمِّنِهَا مِنْكَ الاالكك تباككت وبغالنت سنخانك ركتاليكت قال فَذَلِكَ الْمُقَامُ الْمُحَوُّدُ الذَّي ذَكَرَاللهُ وَقَالَا بْنُعَبَّا سِ رَضَحَ إِللهُ عَنْهَا إِذَا دَحُلُ هِذَا لِلنَّا رَالنَّارَ وَاهَا لِكِنَّةِ الْكِنَّةَ فَيُنْقِحَ إِخِرْ رَةِ مِنَ الْبَحَنَةِ وَأَخِرُ زُمْرَةٍ مِنَ النَّا رَفَتَقُولُ زُمْرَةُ النَّارِلْزُهُ الْحَنَّةُ فَنَسَنَّلُوْنَ أَدَمَوَ غَنْرَهُ بَعْنَ فَ فَأَوْ فِالشَّفَاعَةِ لَمْ الته علنه وسكا فنشفع هو فد

. *Ğ* 

اِین شکیات \*\*

الْمَهَا مُرَاكِحُونُ هُوَ الشَّفَاعَةُ فامَنِه بَوْمَ الْفِيهَةِ وَمُثِلُهُ عُ إِنْ هُرُرُونَ رَضِي لِلْهُ عَنْهُ وَقَالَ أَنَّا ذَهُ كِلَّانَ آهُلُولُعُدُ رَوْنَ الْمُقَامَرَا لِمُحَوْدَ شَفَاعَتُهُ وَالتَّابِعِينَ وَعَاثَةٍ أَيْمُسَكَةٍ تسنلتن ومذلك حاء مَلَا يَحِثُ أَنْ يُلِنَفَتَ إِلَيْهِ وُلاَاتُّعَفُّتْ عَلَىٰ الْمُقَالِ بِهِ أتمد وكم اطلا فطأهره ينتج سمينا لكفول وكشنتعك فأ

لْفَقِيرِ سَمِعَتَ بِمُقَامِرُ مُحَدِّدِ يَعَنِي لِلَّذِي سَغِتُ مُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَا مُرْجُعَّدًا لِمُجُودُ الَّذِي يُخْدِرُجُ اللَّهُ مُد نَسَرِيْجُوهُ وَقَالَ فَهٰذَالْكُقَامُ الْمُحَوْدُ الَّذِي وَعَكُمْ وَيُونَ ثِ بَعْضِ قَالَ صَكِمْ اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَكُمْ يَجْمُعُ اللَّهُ الْأُولَارَ وَالْآخِسُ يُوْمَ الْمِتِيمَةِ فَيَهُ لَمْهُ إِنَّا أَوْقَالَ فَيْلَهُمُونَ فَيْقُو لُونَ تشفعنا إلى رتبنا ومنطريق اخترعنه مانج الت نَهُمُ فِي جَعِن وَعَنْ إِلَى هُرَثُرَةً وَتَدْنُوا لَتُنْمُسُرُ فَكُلُغُ النَّاسُ مِمَا لَا يُطْبِقُونَ وَلَا يَحْتَهَا وَنَ فَيقُولُونَ ٱلْأَبَيْضِ كُمْ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيْقُو لُونَ زَادَيَعُصُهُمْ تَ ادْمُواْ بُوالْمُسْتَرَجَّلُقَكَ اللهُ بِينَ وَنَفْحَ فَلَكِ مِنْ رُو لَنَاعِنْدُ رَبِّكَ حَتِّي رُبِحِنَامِ مُكَانِنَا الْإِرْيُ مُفَيَّعُونُ لُوانَّ رَبِّحِ غَصِبَ الْمُؤْمِ غَصِبًا شُكَهُ وَلَابِغُضَتُ بَعُكُ مِثْلُهُ وَنَهَانِي عَنِ الشَّحِرَةِ فَ نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْ هَبُوا إِلَىٰ نَوْجٍ فَيَأْنُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ هُلِ الْأَرْضِ وَسَمَّا كَ اللَّهُ عَبْدًا

شَكُورًا الْكُرْزَى مْالْحُدْ بُرِفْ وِالْإِنْ فِي مَالِكُغِنَا الْكِانَسْفَعُولُهُ إلىٰ رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَصِبَ الْبُؤُمَ غَصَبًّا لَهُ بَعِضَتْ فَبَكَ مِتْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ مَعْنَ فُ مِثْلَهُ نَفْسِي فَشْبِي فَالْ فِي رِوَايَةِ النَّا وَ مَذْكُ إِخَطَلْتُهُ الَّهِ إِصَابَ سُؤَالَهُ ۚ رَتَهُ بِغَيْرِعِا وَفِي رِوَابَةِ آلِهِ هُرَيْرَةَ مَضَى اللهُ عَنْهُ وَقَدْكَا نَتْ لَى دَغُوَ دَعَوْتُهَا عَا فَوْمِي إِذْ هَبُوا إِلَىٰ غَنْرِي إِذْ هَبُوُ الْإِلَىٰ اِبْرِهْ لِيَوْفَاتِ ۻڮڵٳڵڡ<u>؋</u>ڡؘؙؾ۫ٵٚٮٙۅڹٳؠڒۿؠۄؘڡؘڡۘٛۊۘڮڵۅٛڹٙٲٮ۫ؾڛؘڿ<sup>ڡ</sup>ٵڵڡۅۅؘڂؘڶۮ مْ إَهْا الْأَرْضِ إِسْفُعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ الْأَرْبَى مَا يَحُنُّ فِيهُ فَيَقُّ انَّ رَدِّ قَدْ غَصَ لَكُوْ مُ غَضَّاً فَدُكُمُ شِكَّهُ وَكُرُبُكُلُا كَلَاتِ كَذَبَهِنَ نَفْسِي نَفْسِي لِمُسْتُ لَمْا وَلَكِي عَلَكُمْ مِوَّة فَإِنَّهُ كُلِّيمُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ فَإِنَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَايَةَ وَكُلُّمَهُ وَقَرَّبَهُ بَخِيًّا قَالَ فَأَتُونَ مُوسِى فَيقُولُ لَسَبُّ لَمَا وَيَذَكُّرُم خَطْتُكُنُهُ الْتَيَاصَاتِ وَقَتْكُهُ النَّفُسُ نَفْسِي فَفْسِي وَلَكِرْ: عَلَيْكُمْ بِعِيسِلِي فَانِّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلَّتُهُ فَأَنُّونَ عِيسِلِي فَيَعَوِّلَــُ لَسَنْتُ لَمَا وَلَا كُنْ عَلَيْكُمْ إِنْ عَكِيدٌ عَيْدِعَ فَرَالِلَهُ لَهُ مُناتَعَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا نَأْخَرَفَا وُلِيَّ فَأَقُو لَى آيَا لَهَا فَأَنْظِكُونَ فَأَسَيَّأُذَنُّ عَلَى رَبَّ فَيُؤْذُنُ لِي فَإِذَا رَأَيْنَهُ وَقَعْتُ سَاجِمًا وَفِي رَوَاكَةِ فَأَذَ يَحْتَ الْعَرْبِسُ فَأَخِرَ سُاجِمًا وَفِي رَوَايَةٍ فَأَقُومُ بَبْنَ يَدُيْهِ فَأَخَمُنُ بِمُحَامِدَ لِا أَقْدِرُ عَكُمُ إِلَّا أَنَّهُ يُلِهِمُنِيكَا اللَّهُ وَفِي رِوَابَ

عبنكالله

مَنْ أَنْوُلِبَ مَنَا تُولِبَ

عَكَيْتُهِ الآتِ الآتَّ يُلْهِمَنِيهُا الآتَّ يُلْهِمَنِيهُا ِبِمُعَامِدِهِ رَبِمُعَامِدِهِ

۔ ۲۰ فیقالسہ

الِكْرَبِ نُرَقَالَ قائت

وَاشْتُلُ

فَيْدُواللَّهُ عَلَى مِنْ مِي أَمِنْ وَحُسُونِ النَّنَاءِ عَلَىٰ دَسُنْنَا أَرْيَفَتَهُ وأمتك مؤلاحسات عكومه بْاسْالْأَيْمُنِّ مِنْ أَيْوَاسِالْجَنَّةُ وَهُمْ شُرِّكًاءُ الْمَتَاسِفِيمَا يبوى ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَابِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي رِوَايَةِ آنَيْهِ هٰذَاالْفَصَارَ وَقَالَمُكَانَهُ ثُنَّةً آخِرُسَا حِمَّا فَيُفَالُ لِهَا مُعَدِّهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ بَسْمَعْ لَكَ وَالْسَفَعْ تُسْتَفَعْ وَسَ قَهُ أَكْلَارَتِ أُمَّتِهِ أُمِّنِي فَيُقَا لَ إِنْطَاقٍ فَمَ إِكَانَ فَيَ قَلَبُ مِنْ مِنْ وَأُوسَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرَجُهُ فَأَنْظُلِوَ يُشَكَّرُ رَجُمُ إِلَىٰ رَتَّى فَأَحْمَدُ هُ بِتِلْكَ الْحَامِدُ وَذَكْرُمِثُ ، وَقَالَ فَهِ مِنْقَالَ حَتَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ قَالَ فَافْعَ وَذَكَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ فَهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدُ بِي اَدُ نِي مِنْ مِثْقاً لِحَيَّةٍ مِنْ خُوْدَلُ فَأَفْعَا لِمَدَّ أِهِ الرَّابِعَةِ فَيُقَالُ لَى ارْفَعْ رِّأْسَكَ وَقُلْنَيْنُكُمُ وَ يُا يَعْظُهُ فَا قَوْلُ لِارْتِ النَّذَنْ لِل فِي مَا رَبِّ النَّذَنْ لِل فِي مَدْ. قَالَ وَعَظَمَتِي وَجِبْرِنَا فِي لَأَخْرِجَنَّ مِنَ لِلنَّارِمَنْ قَالَ لِاالْهَ إِلَّاللَّهُ وَ روَايَةِ قَتَادَةَ عَنْهُ قَالَ فَلَا آدَرِي فِي لِتَالِثَةِ ٱوِالرَّابِعَ

فَأَقُولُ مَا رَبِّ مَا بَعَيَ فِي النَّا رِلِيلًا مَنْ حَكَسَهُ الْفُرْإِنْ أَ بُوْنُ مُحَمَّا فِي أَنْ أَنَّهُ وَيَأْدِ: الْإِ عُمَّا أَفْكَشْفَةُ فَيْضَمُ كَالْصَمُ ثغركا لريح والطنر وسأرا للهُ عَلَيْهِ وَمِسَكُمُ عَكِمَ الْصِّهُرَاطِ يَقُولُ اللَّهُمُّ سَرَ مُ . وَ ذَكَ إِنْحَ هُوْجُوارًا الْحُدِيثَ وَ هُرُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يَكُنَّرُ وَعَجَ الْرَجْمَةِ السَّعَنَاهُ صَ يُوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَا بِرَيْحَلِسُهِ نَ عَكُنَ ى لَا أَجْلِسُ عَلَى فَا يِسْعًا مَنْ مَدَى دَخِي مَنْ يَهِ رُّ اللهُ مُتَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَا نُرِيدُانَ اصْنَعَ بِامْتِيكَ فَا يَهُمْ فَكُرْعِي بِهِ مِنْ فِيكُ اسْتَبُونَ فِيهُ عظيه صكاكا برجال قدامر بهيم اركيقو ل مَا مُعَدِّدُ مَا يَزَّكُثُ لِعُصَبِ رَ بنِعَةِ وَمِنْ طَهِ بِقِ زِيادٍ النَّهُ مَرَى عَنْ أَنسَرُ للهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا ٱوَّلَ مُوْ بَنْفَكُو ۗ الْأُ غَيْ وَأَنَاسَتُكَالْنَاسِ بُوْ وَالْفَهُ وَلَا

وَقَدُدُكُرَّ فَذَكُرُ عَلَيْهِ

روور يجوذ يوميندٍ يجوذ يوميندٍ

' بَفِتَ رِ ر رِ اهنیِ

، لِإِزَاحَةِ

ع وادخوت

تُحَدِيدُ مَ الْقَايَمَةِ وَآنَا أَوَلُمَنْ تُفْتَحِ لَهُ رُبِعَالِي فَأَخِرُلُهُ سَاءً عَلَنَهُ وَسَلَمَ وَمَقَامَهُ الْمَخُودَ مِنْ وَلِ السَّفَاعَابِ مِنْحِينَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ لِلْحِسَةُ وَتَصَـَّعَةُ مِ عاسر الناس كالحاء في فِيمَنْ وَجَبُّ عَلَيْهِ الْعَهَا لُو مَا ثُودَكُمْ إِلْنَا رَمْنِهُمْ حَ مِ الْأَحَادِيثُ الصِّحِيجَةُ ثُمَّ فِيمَ قَالَ نذالِسِواً وُصَارَ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَفَى لِكُلُّ بَي دَعُوهٌ يَدْعُو بِهَا وَأَخْتُبُأُ يَوْمُ الْقَلْمَةُ قَالَ آهُمُ الْعِلْمَعْنَا وُحُمَّا وُحُمَّهُ وَ

مُسْتِحَالَةِ وَلِيْبَيْنَا صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مِنْهَا مَا لَا يُعَادُّلُونَ حَالُهُ وْعِنْدَالدُّ عَاءِبِهَا بِينَ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفِ وَصَهِمَتْ لَحُبُ إِحَايَةُ دَعْوَةِ فِيمَا شَاقُوهُ مَدْعُونَ بِهَا عَلَى بِقَن مِنَ الْإِجَابُ وَقَدْقَا لَهُ عَكَّدُ مِنْ زِيَا دِ وَٱبُوصَالِحِ عَنْ أَبِيهُ مُرَثَرَةً فِي هَنَا الْحَدِيثِ كُلَّانِي دَعْوَهُ ذَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُحِيدَ لَهُ وَأَنَا أُدِيدُ آنُ أُوَخِبَ رَعْوَى شَفَاعَةً لِأُمَّنِي نَوْمَ الْقِبْهَةِ وَفِي رِوْايَة ٱيهَ لِكِلَّانِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَحَالِهٌ فَتَعَمَّاكِ لِكُلَّ بَيْ دَعْوَتَ وَيَخُونُهُ فِي رِوَايَةِ ٱلِحِيرُ زُعَمَةً عَنْ الْحِصْرَيْرَةً وَعَنْ اَسْرِمِيتُ لَ بِوَايِدِ ابْنِ زِيادِعَنْ أَبِي هُرَبُ رَةً فَيَكُونُ هِنْ الدَّعْوَةُ الْمُذُكُومُ وَ مخصوصةً بالأمَّة مَصْمُوبَةَ الْإِجَابَةِ وَالْآفَقَدْ أَخْرَصَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ فَهِسَكُمْ أَنَّهُ سَسَتُلَ لَأُمَّتِهِ أَشْيَاءً مِنْ أَمُورِ الدِّن وَالدُّنْأَ أُعْطَى يَعْضَهَا وَمُنِعَ بَعْضَهَا وَا ذَخَرَلَهُمْ هَانِ الْدَعْوَةَ لِيكُومِ الْفَاقَةِ وَخَاتِمَةِ الْمُحِرَ، وَعَظِيمِ الْسَّوْالِ وَالْرَغْمَةِ جَسَرًا مُاللَّهُ تُحْسَنَ مَا جَيْ نَبْيَاعَنْ أَمَّيتِهِ وَصَكِّلَ اللَّهُ وَسَكَّمَ عَلَيْهِ كُتْمَا فصت ل في تفضيله صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي لَكُنَّةُ بِالْوَسِ وَالْدَرَجَةِ الرَّفَيِعَةِ وَالْكُوْ تُرُوالْفَصَيْلَةِ حَدَّنَّا الْفَاضِي لُوعَيْدَاللَّهِ مُعَدِّنْ عِيسَى المِّيهِي وَالْفَقِيدُ أَبُوالْوَلِيدِهِ سَالْمُ بُرُوا خَمَدُ بِقِرَآءَ بِيَعَلَيْهَا فَالْاَحَدَّنَا الْوُعَلَىٰ الْعَسَا فَيُحَدَّثَنَا الْمُثَرِيُّ حَدَّثَا ابْنُعَبُدِلْلُوْ حَدَّثَنَا الوَّكُولِلْمِّيَا رُحَدَثَنَا الوُدَا وُدُحَدَّتَنَا مُحَدِّثُنَا مُكَمَّدُ مُنَا الْمُوهَ

ٱ دَّخِرَ

> ۲ الْقِيمَةِ

عَنْعَلَقَهُ الْعَاصِي وَذِيْنِ بِوْذِنِ

اشتكوا

المطبيه

ٱڹٛ**ڝؙؙٛ**؈ؘٵڵڷۘڹ ٷۛٲڞڎؙؾؽٳۻٵ

> مره درام تیرد درام کمک

لُوااللهُ لَيَ الْوَسَسَلَةُ فَانَهَا لَهُ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ وَفِي حَدَيثِ اخْرَعَوْ إَدِ فَرَشُرَةَ الْوَسَسِلَةُ اَعْلَىٰ دَ رَحَةٍ فِي لَكِنَةٍ وَعَنْ اَسْوَالُهَا الله عكنه وكسكم بيناانا اسير في الجننة إذعرض الَّذِي أَعْطَا كُهُ اللهُ قَاأَ بُتُهُ صَرَبُ سِكِ الْمُطْسِنَةِ فَاسْتَخِيجَ الْيَاقَوْتِ وَمَّاوَّهُ أَحْلِمِ َ الْعَسَا وَأَبْضُ اَلَكُوْمُ مِنْ الْحِنْمُ الَّذِي إَعْظًا فُي اللَّهُ امَّا وُو فَذَبْفُهُ فِهِمَا ذَكُصِكَمَ اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَمَ عَنْ رُمَّهِ وَاعَدُ

نُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى قَالَ ٱلْفُ فَصَرِمِنْ لَوْ لُوءِ تُوالَّهُنَّ بْسْكُ وَقْيِهِ مَا يُصْلِّهُمْ يَ وَفِي رِوَايَةِ أُخْرِيٰ وَفِهِ مَا يُنْبَغِ لَهُ ْ مِنَالْاَزْوَاجِ وَالْحَدَمِ فَصَّلُ فَإِنْ قَلْتَ إِذَا تَقَرَّرَمَنْ ذَلِل الْقُرْأِن وَصَجِيحِ الْأَزُّو إِجْمَاعِ الْأُمَّاءِ كُوْنُهُ أَحْكَرِهُ الْمِشَهِ وَأَفْضَلَ لَا يُنْكَاءُ فَامَعْنَى الْكَادِيثِ الْوَارِدَةِ بَهْيِهِ عَرَالِتَفْضِيهِ كَفَوْله فِيهَا حَدَّثَنَا مُ الْأَسَادِي فَالْحَدَّثَنَا السَّبَرُ قَنْ رَيْحَدَّ تَنَا الْفارسِيّ حَدَّنَا الْحُلُودِي حَدَّنَا الْرُبُهِ فَهُ رَجَدَنَا مُسْلِحَدَّيَنَا الْمُرْبُحِدَ لِمَا أَوْ مُتَنَيِّ حَدَّنَاكُ عِنَا وَمُ حَعَفَرَ حَدَّنَا لِشَعْبَةً عَرْ قِبَادَةً سَمَعْتُ إِمَّا الْعَالِمَة وَلَحَدَنَّنِي إِنْ عَمِّ نَبَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَنَّهُ وَيُسَلِّمُ يَعْنِي إِنْ عَسَالًا لِي عَنِ النَّيِّ صَهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَمَا يَنْبَغِي لِعِبُدِ أَنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ بُونْنُهَ بْنِمَتَىٰ وَفِي غَيْرِهِ نَا الطَّهِ بِي عَنْ أَيْ هُرُرَةً فَا لَ يَعْنَىٰ رسنول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا يُنْبَعِي لِعَبَدِالْحَدِيثَ وَسَفْ حَدَيثِ أَبِي هُوَرُّرَةً فِي الْمَهُودِيّ الْذَى قَالَ وَالّذِي اصْصَلَفِي مُوسِيّ عَلَى الْمُنَّارُ فَلُطَّمَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ تَقُولُ ذَلْكَ وَرَسُولَا لِلهِ صَلَّا اللهُ عَلَنَهِ وَسَلَّمَ بَنَ أَظَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ لَنَّيَّ صَالَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فَقَالَ لَا تُفَصِّلُوا مَنْ الْأَنْكَاءِ وَفِي رِوَايَةِ لِانْتَحَابِرُونِي عَلِمُوسِي هَذَكَرا كَحَدَثَ وَفَد وَلَا اَقَةُ لُ اِنَّ اَحَدًّا اَفْضَلُ مِنْ بُولِشَى بْنِ مَتِي وَعَوْ إِ**ي هُرَيْرَةً** مَنْ قَالَ اَنَاحَنْرِمِنْ يُونِسُ بْنِ مُتَّىٰ فَقَانُكَ ذَبَ وَعَنِ ابْنِ

الأثار

۲ در دود ریر معلان مشنگ

ربر مرفود ذَلِكَ

ئه الْآخُورُ فَحَاءَهُ رَجْلٌ فَعَالَ إِلَا خَيْرًا لُوَجُهُ النَّا فِي أَنَّهُ قَالُهُ بتنقص بعضهم أوالعك منذلا نعَكُمُ مِنْهُ مَذَلَكَ عَضَا يَالْكُوَّا مَاتِ وَالرَّبْتُ وَالْإِلْطَافِ وَأَمَّا

وِ بَفْسِهَا فَلا تَتَفَاصَلُ وَاتَّنَا التَّفَاضُ أَيامُو رَاحُ زَاحًا عَلَيْهَا وَلَذَ لِكَ مِنْهُمْ رَسُلُ وَمِنْهُ فَأُولُوعَ زُمِمِنَ الْرَسُا وَمَنْهُ رُفعَ مَكَانًا عَلَيًّا وَمِنْهُمُ مَنْ الْوِقِيَ الْحُكُمُ صَبِيًّا وَاوْ هَمُ الزُّبُورُ وَيَعَضُّهُمُ الْمُتَّنَاتِ وَمُنْهُمْ مَرْ صَحَالًا للهُ مَ يَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ قَالَ لِلَّهُ يَعَالَىٰ وَلَقَد فَصَّلْنَا لنَّبيِّينَ عَلَى بَعْضِ لَا يَهَ وَقَالَ تَلْكَ الرِّسُ فَضَلْنَا بِعَضَهُ عَلَمَ بَعِضْ قَالَ بَعْضُ آهُل الْعِلْمُ وَالتَّفْضِ [ الْمُرُادُ لَمُ هُنَّا فِي لِدُنْنَا وَذَلِكَ بِنَالًا ثَهِ آخُوا لِأَنْ تَكُونَ أَيْا نَهُ وَمُعْجَزَاتُهُ ٱنْهَرَ وَٱسْهَرَا وْيَكُونَ أُمَّتُهُ ٱزْكَىٰ وَٱصْحَبْرَا وُيْكُونَ فِي ذَالِهِ اَفْضَهَا وَإَظْهَرَوَ فَصَّتَكُهُ فِي ذَانِهِ رَاجِعُ إِلَىٰ مَا خَصَّتُهُ اللَّهُ بِهِ - اَفْضَهَا وَإَظْهَرَوَ فَصَّتَكُهُ فِي ذَانِهِ رَاجِعُ إِلَىٰ مَا خَصَّتُهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتُهُ وَاخْتُصَاصِهِ مِنْ كَلَامِ ٱوْخُلَّهِ ٱوْرُفَّهُ إِلَّهِ أَوْ ماشاءًالله مِزْ اَلْطَافِهِ وَتَحَفُّ وَلَا يَبُهِ وَاحْتِصَاصِهِ وَقَدْرُوكِي أَنَّ النَّحَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلنَّبُوَّةِ أَثْقَالًا وَإِنَّ يُولِنُّنَ يَفُسَّكُمْ مِنْهَا تَفَتَدَ الرَّبَعِ فَحَفِظَ صَكِلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَوْضِعَ الْفِتْنَةِ مِنْ أَوْهَا مِرْمَنْ لِيسْبِقُ الْمُتَ بستبها كجزخ فأنبؤته أوقدح فراصطفانه وحظم زرتب وَوَهْنِ فِي عِصْمَتِهِ شَفَقَةً مِنْهُ صَآ اللهُ عَلَيْهِ وَمَتَ عَلَى أُمَّتِهِ وَقَدْيَتُوجَهُ عَلَى هِنَاالْتُرْتِيبِ وَجُهُ حَامِسُ وَهُو اَنْ يَكُونَ اَنَا رَاجِعًا إِلَى الْفَائِلْ فَسِهِ اَى لَا يَظُنُّ اَكُ

، کر. المعـزمر

الزيم الزيبر

> ، الأت

وَأَظْهَرَ وَأَظْهَرَ

> رُر و حم

الدكائر

، اَعْظُمُ

مِنْ يُونُسُ لِأَجَلِهَا حَكَمَ اللهُ عَنْهُ فَانَّ دَرَجَ نَصَلُ وَأَعْلَ وَآدَّ بِتِلْا الْأَقْدَارَ لَهُ يَحَدُّ خُرِدَ لِ وَلَا اَدْ فَي وَسَكَرَيدُ فِي الْقِينِمِ النَّا لِبِ فِي هِ انْ شَيَّاءَ اللهُ يَعَالَىٰ فَقَدْ مَانَ لَكَ الْعَرَضُ وَسَتَقَطَ حَرَّزْنًا لَهُ شُنْهَمُ لَمُعُنْ تَرْضُ وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَالَ الهُوَ فَصِتُ لَى فِي أَسْمَا مُهُ صَبِّيًّا إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَبَّكُمْ وَمَا تَضَمَّنَهُ مُ مُ فَصَلَىكُنهُ حَدَّثُنَا ٱلْوُعِـمُرَانَ مُوسَى بْنُ لْفَعَهُ قَالَ حَدَّثُنَا آنُوعُكُمَ لَخَافِظُ حَدَّثُنَا قَاسَمُ بِنُ اَصِيعَ حَدَّثُنَا مُعِدُنِ وَصَ مَالِكُ عَرَارُ شِهَابِعُ مُجَدِّدُ وَجُمَرُ نُصْطَعِمَ وَأَسِهِ قَالَ قَالَ قَالَ رسكول الله صكلي الله عكيه وكسكم ليخمسية أستماء أنائجك وَإِنَا آخِمَدُ وَإِنَا الْمَاجِي إِلَّذِي تَعْجُو اللَّهُ فِي ٱلْكُفْرَ وَإِنَّا لَلْمَاسَمُ ي خِيثَرُ النَّاسُ عَلَى مَرْدَهُ مَنَّ وَأَنَا الْعَامِثُ وَقَدْسَمَاهُ اللَّهُ لافكام فحَلَّا وَأَخْدَ فَوْ خَصَا تصه تَعَا لِي لَهُ أَرْضُمُ سَمَاءَهُ شَنَاءَ لَهُ فَطَوِيٰ اَتَنَاءَ دِكُرِمْ عَظِيمَ سَحَكِرُمْ فَأَمَّا اسْمُ ةِ الْحُدُونِهُ وَصِيرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلًا مُمِدَوَآكُنُرُ النَّاسِ حَمْلًا فَهُو ٱحْمِدًا

الْكُفَرَةُ الْكُفَرَةُ قَدَّمِي

لِيُتَّمَّ وَبَشْتَهِرَ

وَهُوَ

پَشْنَیْ پَشْنَیْ پَشْنَدُ

تحامِدينَ وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَدِيُّومَ الْقِنْمَةِ لِيُتَمَّلَهُ كَالُالْحُمَا وَيَتَنَهَّرَ فِي مَاكُ الْعَرَضَاتِ بِصِفَةِ الْحُدُويَعِينُهُ رَبُّهُ هُنَاكً مَقَامًا مَخُورًا كَمَا وَعَنَ يَجُدُهُ فِيهِ الْأُولُونَ وَالْإِخْرُونَ بِشَفَاعَيِهِ لَهُمْ وَتَفْتَحُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْمُحَامِدَكَمَا فَا لَصَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ مَا لَوْنَعِظَ غَيْرٍهُ وَسَمِّي أُمَّتُهُ فِي كُتُ ٱنْسَانَه بالحَمَّادِينَ فَحْقَدَةِ أَنْ يُسَمِّمَ مُحَكَّا وَآخَمَدَتُمَّ فَهِدَيْنَ الْأَسْمَيْنِ مِنْعَجَا شِبِحَصَا يُصِهِ وَبَكَا يْعِ أَيَاتِهِ فَنَ آخُرُهُ وَأَنَالله جَكَا اسْمُهُ مَيْ إِنْ نُسِمَىٰ مِهِمَا اَحَدٌ قَبْلَ زَمَانِهِ اَمَا اَحْمَدُ الذَي اَذِ فِي الْكُنِّبِ وَكُنَّكُرَتُ مِهِ الْأَنْبِيآءُ فَمَنَّعَ اللَّهُ كُعَّا لِي بَجِحْتُ مَدّ أَنْ لَيُهَمِّي بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَلَا يُدْعَى بِهِ مَدْعُوْفَ لَهُ حَتَّى لا يُذَخِّلُ كبش عَكِ صَعِيفًا لَعَكُبًا وْسَنَكُ ۚ وَكَذَلِكُ مُحَدًّا يَضَّا لَمُنْتُمُ به أحَدُمِنَ الْعَرَبِ وَلَاغَنَهُمْ إِلَىٰ أَسْتَاعَ قُبِ لَوْجُودِ لا صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَمِيلاً دِهِ أَنَّ بَيَا يُبَعِّتُ النَّمَهُ مُحَمَّدُ تَمْ فَوْمُ قَلِيَ لَمِنَ الْعُرَبِ ابْنَاءَ هُمْ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُ أحَدَهُمْ هُوَ وَاللَّهُ أَغَلَمْ حَنْثُ يَجْعَتُ لُ رَسْاكَتُهُ وَهُمْ مُحَدِّثُرُ لَيْحَادَ بْنِالْجُلَاحِ الْأُونِينِي وَنُحَدُّ نُرْمُسَ كُدُ الْأَنْصَارِيُّ ومجدن شزاء البخري ومجدن سفين نتمجا يشع ومجدن فمزان الجنعيفي ومجدن خزاعي الشكتي لاسابع كلمز وثقالة وَلُ مَنْ سُمِّمَ مُحْكُمُ مَا مُحَدِّنُ سُفَانُ وَالْمُرْءُ تَقُولُ الْمُحَدِّنِ

ألفيكر

ٽير. انسبيمتا<u>ا</u>پ

> ء ب

لَكُ مِذْ مِنَ الْأَزْدِ نُمَرْحَكُ إِللَّهُ كُلِّمَنْ تَسْتَحِيْ بِهِ أَنْ يَدُّعِيَ رُبِيرًا وَيُدِّعِمُا أَحِدُ لَهُ أَوْ يَظْرَرُ عَلَيْهُ سِيَتِ يُسْكِلُ اوَآمَا قُولُهُ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَأَنَّا ي يَخُواللهُ إِلَاكُ فَلَ فَفُتِهُ فَ الْحَدَثُ وَيَكُونُ عَوْالْكُفْرِامِنَا مِنْ مَكُهُ وَبِلاَدِالْعَرَبِ وَمَا زُوى لَهُ مِزَالْا وَوُعِدَ أَنَّهُ بِبَلْعُهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ أَوْسَكُونُ الْحُوْعَامًّا بِمَعْنَى لظَيْرُورُوالْغَلَيَّةِ كَمَّاقَالَ بَعَالَىٰ لِبُظْهِرَةُ عَلَىٰ الدِّرِكُاهِ وَكَدُ وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحِدَيثِ أَنَّهُ الَّذِي نِحِيتُ لَهُ تُتَعَدُّوَ قَوْلُهُ وَأَنَا الْحِاسِرُ الَّذِي نَحْسَرُ النَّا أَيْعَلَىٰ زَمَا فِي وَعَهَدَى أَيْ لَسُ بَعْدَى نَهِ " اَلَ وَخَاتَمُ الْنَبْيِينَ وَشِمْيَ عَاقِبًا لِأَنَّهُ عَقَبَ إَنِيْنَاء وَفِي لَصَّحَتِهِ أَنَا الْعَاقِبُ لَذَى لَيْسُ بَعِدْي ﴿ <u>ٱمِعَنِيْ عَلَقَدُمِ إِي تَجْتَثَرُ النَّاسُ بَمُسْاً هَدَِّي كُلَّاهُ لَهُ</u> ٱللهُ لَتَكُونُو الشُّهَ كَمَاءً عَلَمُ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْ يَهِ مَا وَقِدَ لَهُ عَلَا فِي عَلَى سِهَا بِقَتِي قَالَا لِللهُ نَعَالَىٰ أَنَّ هُ يُحِبَيَعُونَ إِلَى يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِياً قَدَّ فِي عَلَاسُنَةٍ وَمَعَيْ فَوْلَهِ فَمَنْكُةُ ٱسْمَاءٍ قِبِ إِنَّهَا مُوجُودٌ وَ فِي لَكُنُدُ

۲ قَدْبِی سُنَّتِی

عَلَيْدِ الصَّلُوةُ وَالْشَلامُ

الْمُفَتَّفِ الْمُفَتِّدُ فَفُيْتُ قَفُوْتُ

وُلِ الْعِبِ لِمِنَا لَا مَمِ الْسَالِفَةِ وَقَدْرُويَ عَنْهُ صَبَّلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ لَيْعَشَرُهُ اَسْنَمَآءٍ وَدُكُرُمِنْهَا طَلَّهُ وَلِيلَّهُ جَكَاهُ مُتَّكِّيٌّ وَقَدْ بَرْ فَي نَعْضَ رَبَقَ اسْتَرِطُلُهِ إِنَّهُ إِلْمَا هُرِياهَا دِي وَهِ سِنْر سَيِّدُ حَكَا مُ السَّلَحَ عَنِ الْوَاسِطِحَ وَجَعْفَرِيْنَ مُعَيِّدٍ وَذَكْرَ غَيْرُهُ لِيعَشَرَةُ اسْمَاءٍ فَدَّكُرَ الْحَسْمَةُ الَّتِي فِي ْلَحْدَيثِ الْأُوَّلِ قَالَ وَانَارَسُولَالِتِّمَة وَرَسُولُ الرَّاحَةِ وَرَسُولُ الْمُكَاكِمِم وَانَا الْمُقَبِّغِ قَغَنَتُ النَّبِينَ وَانَا فَيَهُ وَالْقَيْمُ الْحَامِعُ الْكَامِلُ كَنَا وَجَدْنُهُ وَلَمْ أَرُوهِ وَأَرَىٰ أَنَّ صَكُوا بَهُ قَتُمْ بِالِكَاءِ كَاٰذُكُونَا لَا يَعَذُعُواٰلِكُونِي وَهُوَ اَشْبَكُ بِالتَّفْسِيرُ وَقَدْ وَقَعَ أَضَّا فِي كُتُ الْأَنْسَاءِ قَالَ دَا وَدُ عَلَنْهِ السَّلَامُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللّ كَنَاتُهُمَّا مُفِيهِمَ السُّنَّةِ بِعَنْدَالْفَتْرَةِ فَقَذْبَكُونُ الْقَكْرُ بَعَنْكُمْ وَرُوكِ النَّقَاشُ عَنْهُ صَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ لَى فِي الْقُتُولِينِ سنبعة أشما ومحتزته وأخمذ وكيس وطآنه وألمدية وكالمؤثرة وعندالله وفي حديث عُرْجِيَرِينْ مُطْعِ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ هُ هُ سِيًّا مُعَدُّواَحُدُ وَخَالِمُ وَعَاقِبُ وَحَاشِرٌ وَمَاجٍ وَهِ عَجَدِيثِ أدِمُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّهُ كَانَصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَا يْسَيَمَ لَنَا نَفْسَهُ ٱسْلَمَاءً فَسَعُولُ أَنَا مُحَكَّدُ وَالْحَمَدُ وَالْمُفَعَمُ ا وَالْحَاشِرُ وَهِنَّةُ اللَّهُ مَهُ وَهَيُّ الْمُكْعَمَّةِ وَهَيَّ الرَّحْمَةِ وَيُووَى

عَلَيْهَا

وألفتك

تَحِنْكُرَةُ سِيوِيْ مَاذَّكُوْنَا لَهُ كَالْتَوُرِ وَالْبِسْرَاجِ الْمُثْبِهِ زر وَالْكُشِّرِ وَالْمُشِّيدِ وَالْشِّياهِدِ وَ ن وَخَانَهُ النَّكَتِينَ وَالْهِ وَفِي الْبَحِيهِ وَلَا دُقُ وَرُحْمَةُ لِلْعَالَمُ مِنْ وَيَعَمَّةُ اللَّهِ وَالْعَرْقِ وَا لَسُتُقِيمِ وَالْنَحْمِ الْتَاقِبِ وَالْكُرِيمِ وَالنِّيمِ الْأُمِّي وَدَاعِ اللَّهِ افٍكبْيرَةٍ وَسِمَاتٍ جَلِيلَةٍ وَجَرَى مِنْهَا فَكُنْتُهُ أنبيانه وأحاديث رسوله واطلاقيالا اِفِيَّةٌ كُنَّسِمَتِهِ بِالْمُصْطَفِيٰ وَالْمُحُتِيٰ وَأَلِمِ الْفَا ، وَرَسُول رَبِّ الْعَالَكُينَ وَالشَّفِعِ الْمُشَفَّعُ وَا لَصْيُلِوَالضَّاهِرِوَالْمُهُمِّمِ، وَالصَّادِقِ وَالْمَصَدُووَ حبى وَسَتِدِ وَلَذِا دَمَرُ وَسَتِدا لَمُرْسُلِينَ وَإِمَا مِالْمُ وَقَائِدًا لَغُرَا لَحُمَّا لَهُ وَحَبِيبًا لِللهِ وَخَلِيلِ الرَّمْنُ وَصَ الكؤرود والشفاعن والمقالم المخود وصاحبالوم لفصيلة والذرجة الرقيعة وصاحب التآج والمعتراج وَالِلَّوْآءِ وَالْفَصْدِبِ وَرَاحِكِ الْهُرَاقِ وَالنَّافَةِ وَالْنَحِيدِ الجُحَةَة وَالسُّلُطَانَ وَالْحَالَةُ وَالْعَلاْمَةِ وَالْبُرُه احِيالْهِمَاوَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَمَنْ إِسْمَايْهِ فِيأْلَكُنْ الْمُتَّوِّكُلْ المُخْتَارُومُ عَنْمُ السُّنَّةِ وَالْمُقَدَّسُ وَرُوحُ الْقَدْسِ وَرُوحُ

وَلَلْهُ وَلِيْنَ

ر (وا الله ب

مُسَنَّعُ وَ مُسَنَّعُ وَالْكَفِيَّا وَالْكَفِيَّا وَالْكَفِيَّا وَالْكَفِيِّةِ وَدُونِى وَدُونِى الْفِيدُ الْمِيدُ الْفِيدُ الْمِيدُ الْفِيدُ الْمِيدُ الْفِيدُ الْمِيدُ

البميث

ى غُنِرَقُ بَكُنَّ كُوِّي وَالْمُسَاطِلُ وَمُزْ إَسْمَاتُهِ فِي بالفية مَاذُ مَاذُ وَمَعْنَاهُ طَيِّتُ طَيِّتُ وَجَمْطَاماً وَالْحَاكَةُ أتمرَ حَكَامُ كَعُبُ الْأَحْبَارِ وَقَالَ ثَعَلَكُ فَالْحَابِيمُ الْذَي والحاند أخسه الانتاء خلقاً وَخُلْقاً وَكُلْقاً وَسُمَّ مُشَيَّعُهُ وَالْمُنْحَمِّنَا وَاسْمُهُ ٱيضًا فِي النَّوْرِد رُوْيَ ذَلِكَ عَن بنِ سيرينَ وَمَعْني صَاحِب القَصَ سَيْفِ وَفَعَ دَٰ لِكَ مُفْسَرًا فِي لَا نَجِيلٍ فَا لَ مُعَدُّهُ فَصَهُ مُوْجَدِيدِ يُقَادِلُ بِهِ وَأَمَّتُهُ كُذَاكِ وَقَدْ بُحُولُ عَلَى أَنَّهُ الْقَصَ الْمُسَنُّوقُ الَّذِي كَانَ يُمِسْكُهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ الأنَ عِنْدَالْخُ لَفَاءِ وَإَمَّا الْهِزَاوَةُ الَّتِي وَصِفَ بِهَا فَهِيَ في للُّغَهُ الْعَصَاوَاُراَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْعَصَاالَّذُ كُمُ مَ في حديث الحوض أذور النّاسعنة بعَصَاي لِاهتاللِّمَ وَآمَا التَّاجُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَامَةُ وَكُوْتَكُنُّ حِنَتُذَا لِإَلْا لِلْعَبَ إيْمُرْ تِيجَانُ الْعَرَبُ وَأَوْصِهَا فَهُ وَالْقَالُهُ وَسِمَاتُهُ وَ كَتْكُرُهُ وَفَهُمَا ذَكُرُنَا ، مِنْهَا مُقْتَعُمْ إِنَّ سَاْءَاللَّهُ وَكَا يُنْتُهُ الْمُشَهُورَةُ أَمَّا الْقَاسِيمِ وَرُوكِعَنْ أَسَرِ أَنَّهُ لَمَا وَلَدَ لَهُ يُهِ خَاءَ لَا جِعْرِيلُ فَقَالَ لَهُ السَّلَامْ عَكَمْكَ مَالْمَا ابْرُهِيمَ أَنْ فِي شَنْرِيفِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ بِمَا سَمَّاهُ بِهِ مِنْ اَسْمَالَهُ مَفَهُ بِهِ مِرْصِفًا يِوالْعُلِمِ فَالَالْقَاضِي

آنُّو الْفَصَلِ وَقَعَدُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا أَخْرِي هَٰذَا الْفَصَمَ لَم بِفُصُولِ الناسالا وكالإنخراطه فيسلك مصموتها وامتزاجه بَعَدْبِ مَعِينَ الْطَّكِنْ لَمُ يَشْرَجِ اللهُ الصَّدُرُ لِفُهِ مَا يَرِ الْحَدَ استنباطه وَلَاانا رَالْفِكُرُ لِأَسْتِخَاجِ جَوْهُمِ وَالْتِقَاطِهِ اِلَّا عِنْدَالْخُوصِ فِي الْفَصَّا إِلَّذَى قَنْلَهُ فَرَأَيْنَا أَنْ نَصْبِيفَهُ اِلنَّهِ وَنَجُعَ بِهِ شَمْلَهُ فَأَعْلَمْ أَنَاللَّهَ تَعَالَىٰ خَصَّرَ كَثِيرًا مِزَالْانْسِاءِ بكرامَةِ خَلَعَهُا عَلَيْهُمْ مِنْ أَسْمَائِهُ كَتَسْمَدَةِ اِسْحَةً وَاسْمُعِيلَ بعليه وكلهم وابزهي يجلهم ونؤج ببتكور وعبسني ويحتني ا بَبْرُ وَمُوسَىٰ بَكُرِيْرِ وَقَوَىٰ وَنُوسُفَ جَعَيْظِ عَكَمْ وَأَنَوْبُ إيصابر والمعبك بهاد قالوعدكا نطق بذلك أثكاث الْعَزِيزُمِنْ مَوَاضِعِ ذَكِرِهِمْ وَفَضَلَ لَبُيّنَا عَجَلّا صَلَّا اللهُ عَلَنَّهُ وَسَكُمُ بَانَ حَلَّاهُ مِنْهَا فِي حِتَا بِهِ الْعَدِيرَ وَعَلِيْ ٱلْسِينَةِ أنبيانه بعِيَّةِ كَتْيَرَةِ إِجْمَعَ لَنَامِنُهَا جُمْلَةٌ بِعِنْدَاغِ اللَّهُ لَكُ وَاحْضَارِ الْذَكْرِ إِذْ لَمْ بَجُدْمَنْ جَمَعَ مِنْهَا فَوْقَ اسْمَنْ وَلَا مَنْ تَفَرَّغُ فِهِ ۚ لِيَا لِيفِ فَصَالُمْن وَحَرَّرْنَا مِنْهَا فِي هَا لَهُ الْفَصْل نَحْوَثُلَا ثَنَايِهُمَّا وَلَعَــَأَ لِللَّهُ بَعَّا لِحْكِيمًا ٱلْهُوَ إِلَىٰ مَاعَلَمِنْهُ وَحَقَّقَهُ يُبَتُّرُ النِّعَهُ مِا بَانَهِ مَا لَمْ يُظْهِرُ لَنَا الْأَنَّ وَيُفْتَحُ غَلَقَ فَدُ النَّمَا مُرَبِّعًا لَيَ الْمُحَدِّدُ وَمَعَنَاهُ الْمُحْتَهُودُ لِإِنَّهُ حَمَدَنَفْسَهُ وَحَنُّ عِنَادُهُ وَيَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَى إَلَىٰ إِلَىٰ الْمِدِ لِنَفْسَهِ وَلِأَعْ الْمِسَ

ٱللهُ كُمْ بَيْنَجُ اللهُ كُمْ بَيْنَجُ اكتار

جَعَلْمَهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ يَكُلِّيدِ يَكُلِّيدِ يَكُلِّيدِ فِي مِنْ الْمِيْعِ فَرْمَوْاضِعِ

ڒڔؘڔ؞) وَجَردْنَا الطاعات وَسَمَّى النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَسِّلًا وَكَخَارُهُ فَي مُعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مُودِ وَكَنَا وَقَعَ النَّهُ فِي زُرُدَا وُدَ وَاخْمَدُ بَعْنَىٰ إَكْ بَرْمَنْ حَمَدُ وَاجَلُ مِنْ خُمَدَ وَقَدْ أَسْارَ المنخوه ناحسان بقوله فَذُوالْعُرْسَ مَجُودٌ وَهٰذَا مُحَدَّد وَسُوِّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِلْحُسَالُهُ وَ وَمِ إِسَمَاتُهُ يَعَالَى الرَّوْفِ الرَّحِيمِ وَهَا بِمَعَنَّى مُنَقَّا رِبِ وَسَمَّ بِ عَنَا مِهِ بِذَ لَكَ فَقَالَ مِا لَمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَ أَسْمَأَنَّهُ يَعَالَىٰ الْحُوَّىٰ الْمُهُنَّ وَمَعْنَجَ إِلَيْ الْمُؤْجُودُ وَالْمُغَيَّةُ أغره وكذلك المبين أعالتين أغره والهيت أكارة وأكار بَمَعْنَى وَاحِدِ وَيَكُونُ بَمَعْنَى الْمُبَيِّنِ لِعِبَادِهِ ٱمْرَدِينِهُمْ وَمَعَادِهِ وَسَمَ الْبَنِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِيكَابِهِ فَقَالَ حَيَّا ءَهُمُ الْحَقِّ وَرَسُولَ مُبِينُ وَقَالَ وَقُلْ إِنَّا مَا النَّذِرَ الْمُبِيرُ وَقَالَ قَدْجًاءَكُمُ لِلْحَقُّ مِنْ رَبِّحِكُمْ وَقَالَ فَقَدْكَذَّ بُوا الْحَقَّ لَمَا وَهُمْ قِبَا مُعَدِّدُ وَقِبَلَ لَقِتْ إِنْ وَمَعْنَا لَا هُنَا صِيدُ الْمُاطِإِ تَحَقَّةُ صِدْفُهُ وَأَمْرُهُ وَهُو يَعْنَى إِلاَّوْلَ وَالْمُدِرِ الْمِتْنَ آمْرُهُ رَسَالَتُهُ أَوالْمُنَيِّنُ عَز إللهِ تَعَالَىٰ مَا بَعَثَهُ بِهِكُمَا قَالَ نَعَا تُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نِزَلَ إِلَيْهِمْ وَمُنْ اَسْمَانِهِ بَعَالَى النَّوْرُ وَمَعَناهُ ذُوالنُّوراَئُ خَالِقُهُ أَوْمُنِوَرُ السَّمَوْ ابِ وَالْأَرْصِ مِالْأَنُوار وَمُنِوَرُقَكُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْهُدَايَةِ وَسَمَّا وُنُورًا فَقَالَ قَدْ خَآءَ كَا

الله نؤروك تا ممبين بيك محد وقبيل لفرا وَقَالَ فِيهِ وَسِرَاحًا مُنِيرًا سُمِّي لِذَلْكَ لِوُصُوْحِ اَمْرِعِ وَبَيْانِ لَّهُ يَهِ وَتَنُورِ قُلُولِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ بِمَاجَاءَ بِهِ وَمِنْ أَسْمَا بَهُ بَعَا لِيَ الشَّهِ مِنْ وَمَعْنَا وُ الْعَالِمْ وَقِيلَ الْسَبَّاهِ دُعَلَى د ، كَوْ مَ الْقُلْمَةُ وَسَمّا أَ سُهَكّا وَسُنَاهِكا فَقَالَاتّا ارْسَالُكُ شَاهِمًا وَقَالَ وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَىٰ مُ شَهَدًا وَهُوَ بَعَيْجَ الأوَّل وَمِنْ اَسْتَمَامُهُ نَعَا كَيَالُكُوِّبِهُ وَمَعْنَا مُ ٱلْكُتْ يُرَاكِخَهُ وَقِيلَ الْمُفْضِ لَ وَقِيلَ الْعَفُوُّ وَقِياً الْعَكَا ، وَفِي الْحَدَثُ الْمُؤْوَى في أَسْمَانُه تَعَالَى الْأَكْرُوسَمَّاهُ تَعَالَىٰ كَرَسُمَّا بِقُولُه إِنَّهُ \* لَقَهُ لُ رَسُولَ كَرَبِرِقِ لَهُ مُحَدِّدُ وَقِيلُ جِبْرِيلُ وَقَالَ صَالَحَ كَالَّهُ اللهُ عَكَ وَسَلَّمَ أَنَا أَكُرُهُ وَكُدِ أَدَمَ وَمَعَانِ الْإِسْمِصَعِيحَةٌ فَحَمَّا صَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اَسْمَائِهُ يَعَالَىٰ الْعَظْلُمُ وَمَعْتُ كُلُمُ الشِّكَانِ لَّذَى حَكُمُ أَشَّيْ ۚ دُونَهُ وَقَالَ فِي النَّيْحَ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايِّكَ لَعَلِ إَخْلُقَ عَظْ دُووَقَعَمُ فِي وَلَ سِفْ لتَّوْرُبِهِ عَنْ إِسْمُعِيلَ وَسَيَّلَدُ عَظِماً لِلْأُمَّةِ عَظِمَةٍ وَ ليَهْ وَعَلَىٰ خَلَقِ عَظِيهِ وَمِنْ اَسْمَالِهُ نَعَالَىٰ الْجُعَا أَرُومَعْنَا أَهُ المَصْلِ وَقِيلَ الْقَاهِرُ وَقِيلَ الْعَلِيُّ الْعَظِيرُ السَّبَانِ وَقِيلَ الْمُتَكِّرُ وَسُمِّمَ الْنَبِيُّ صَكِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي كِالِّ دَا فُدَ بَجَبَارِ فَقَالَ تَقَلَدُايَّهُا الْجَتَارُسَيْفَكَ فَازِّنَ نَامُوسَلَكَ

ر با گنتب , jo

والنالا

، وَٱنْصِادَهُمُ

و ۲ مبدیعی

يَشَرَانِعُكَ مَقْرُونَةً بَهَيْكَةٍ يَمِينِكَ وَمَعْنَاهُ فِيجَوِّ الله عَلَنْه وَبِسَارً إِمَّا لاصِلاحِهِ الْاُمَّةُ بِالْمِ أَعْمَاءَهُ أَوْلِعُلُومَ نُزِلُنَّهِ عَكَمَ الْلَسْمَ وَعَيَهُ وَهَوْ عَنْدُ مَعَالِي فِي الْقُرْأِن جَبَرَيَةَ التَّكَبُّرِ الَّتِي لَا يَكِيقُ فَقَالَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ بِحَنَّا رُوَمِنْ إَسْمَانُهُ يَعَالَىٰ كُخَهُرُ وَمَعْ المُظَلَعُ بَكُنُهِ الشَّيُّ الْعَالِمُ بِحَقِيقَتِهِ وَقِيلَ مَعَنَا وَقَالَ لِللَّهُ يَعَا لَى الرِّحْمَنُ فَاسْنَلْ بِهِ حَمَرًا قَالَالْفَاضِي بَكُنُّ الْعَالَاءِ الْمَأْمُورُ مِالِسَّوَّالِ غَنْرُ النَّةِ صَبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَ إَ اللَّهُ عَلَنْهُ وَلَسَلَّمَ وَقَا لَغَيْرُهُ بِكَالِمُتَ ومن أسمام بعَالَى الْفَتَاحُ وَمَعْنَا وَالْحَاكُمُ مُرَّعِمً تغرفه والحق وككون أيصاً بمَعْنيَ التَّاصِرَكُقُولِهِ تَعَالَىٰ إِنْ اء كُمُ الْفَتْحُ أَيْ إِنْ نَتَسُنَتُنْصِمْ وَافْقَدُ خَاءَكُمُ وَقِهَا مَعْنَاهُ مُنْتَدِئُ الْفَيْرِ وَالْنَصْرِ وَسَتَحَى لِلَّهُ بَعَالَى بَيْهُ مُحَكًّا ٱنسَوِعَنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِ عَنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِ عَنَ أَبِي هُوَرُرَةً

وَفِهِ مِنْ قَوْلَ اللهِ مَعَالَىٰ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَايمًا وَقَا مِنْ قَوْلِ النِّيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَامِهِ عَلَى رَبِّهِ وَتَعْبِيدٍ مَرَانِهِ وَرَفَعَ لِي دَكْرِي وَجَعَابِي فَاتِحًا وَخَايْمًا فَيَكُو نُ الْفَاتِيحُ هُنَا بَعَنْهَ إِلْحًا كُمَّ أُوالْفَاتِجِ لِإَبْوَابِالْرَّحْمَةِ عَلَى أَمْيَتِهِ وَالْفَاتِجَ لِبَصَنَا يُرِهِمْ بَغُرُفَةِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَوَالْنَاصِر لِلْحَةَ أُوالْمُنتَدَى بِهِ مَا يَمَ الْأُمَّةِ أَوِالْمُبَدِّيُّ الْمُفَدَّمِ فِي الْأَنْبِيَّاءِ وَلَكَا تِم لَمُوْكَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَنَّهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ ا قُولَ الْاَنْسِياءِ كخلق واخرهمرف البعث ومن أسكائه تعالى في المحديث النَّشَكُوُ رُومَعَنَاهُ الْمُثَيثُ عَلَى الْعَمَلِ الْقَسلِ لِ وقب لَ الْمُثَنِي عَا الْمُطْعِينَ وَوَصَفَ بِذَلِكَ نَبْتُهُ نُوْحًا عَكَهُ السَّالَامُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عَنِدًا شَكُو رًا وَقَدْ وَصَفَ النَّهِ مُكَالِّلُهُ عَكَبْدِ وَيَسَكُّمُ نَفْسَكُ بِذَلِكَ فَقَا لَ آفَلَا ٱكُورُنِّ عَنْكًا سَتَكُورًا آئهُ عُنَيْرِفاً بِنِعَمِ رَبِّي عَارِفاً بِفَكْدُرِ ذَلِكُ مُثْنِداً عَلَىٰ دِنْجُهِداً نفنَّبي فِي الزِّيٰا دَ وِ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَأَنْ شَكَّوْ ثُمَّ لَا رَبِدَنَّكُمْ وَمِزَاسَنَمَا بِنَهِ يَعَالَىٰ الْعَبِلِهُ وَالْعَلَاٰمُ وَعَالِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهٰ إِذَهُ وَوَصَفَ نَبَيَّهُ صَكَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِلْ وَخَصَّهُ بِبَرَيَهِ مِنْهُ فَقَالَ وَعَلَكَ مَا لَهُ تَكُنْ تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضَّ لَمُ اللهِ عَلَىٰكَ عَظِماً وَقَالَ وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِبَدَةُ وَيُعَلِّكُمُ مَا لَمُ تَكُونُوا لَعُنْكُونَ وَمِنْ إَسْمَانُهُ بَعَالَىٰ الْأُوِّلُ وَالْأَخِرُ

المنتك

وَمَعْنَاهُا الْمِتَابِقُ لِلْاَشْنَاءِ فَكَ أَوْجُو دَهَا وَالْنَا بَعْدَفَنَا مِنَا وَتَحْفَى فَيْهُ أَنَّهُ لَكُ لَكُ لَهُ أَوَّلُ وَلَا أَخِرُوقَا لَصَ كُنْتُ أُوَّلُ الْأَنْمَاءِ فِي الْخَلْقِ وَاخْرُهُ وَ قوله ُ نَعَكُ إِلَىٰ وَإِذِ أَخَذُ نَا مِنَ النَّدِينَ كَ وَمِنْ نَوْسٍ فَقَدَّمَ مُحَكَّاً صَلِاً اللهُ عَكَنَه 'وَسَالَا وَفَدْ الخومينه عكرن الخطاب رصيحالله عنه ومينه فوا لأُخِرُو نَ الْسَيَابِقُونَ وَقُو لَهُ أَنَا أَوْلُمُ أَنَا أَوْلُمُ تَنْشُوهُ الْأَرْضُعِينَهُ وَأَوْلُ مَنْ بَدُخُولُ الْجَنَّاءُ وَأُولُ شَافِعٍ وَأُولُ مُسْتَفِّعٍ وَهُوخَا بَّيتِينَ وَإِخِرُ الرَّسُ إِصِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّا وَمِنْ أَنْهَا لَهُ تَعَ لْقُوَى وَذُوالْفُو َ وَالْمُتَانِ وَمَعْنَا وُالْقَادِرُ وَقَدُوصَفَهُ اللَّهُ تَغْالَىٰ مذَلَكَ فَقَالَ ذِي قُوَّ وَعِنْدَ ذِي لَعَرْسِ مَكَن قِيلَ حِيَّدُ كَمَ حِدْدِ أَرُومَ السَّمَا مَهِ تَعَالَى الصَّادِ قُسِطْ الْحَدَيث! وَوَرَدَ فِي الْحُدَيثِ أَيْضًا اسْمُهُ صَكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْصَلْ لْمُصَدُّوْقِ وَمِنْ إَسْمَانُهِ بَعَا لَيَا لُوَلِيُّ وَالْمُؤْلِيٰ وَمَعَنَا هُكَا لَيَا لُوَكِيُّ لنَّاصِرُ وَقَدُ قَالَ اللهُ نَعَالَىٰ إِنَّا وَلِيَّكُ إِللهُ وَرَسُولُهُ لَهُ وَقَا لَصَا إِلَيْهُ عَلَنْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَلَيْ كُرِّ مُؤْمِنَ وَقَالَ اللَّهُ لَعَّ لنَّتِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ صَكِلَ اللهُ عَكَيْهِ وَسِكَرَ مَنْ كُنْتُ فَعَالِيْهُوْ لَأُهُ وَمِنْ إَسْمَا لَهُ بَعَالَىَ الْعَفُو وَمُعَنَّا هُ

مَفَ اللهُ مَعَالَىٰ بِهِمَا نَبِيَتُهُ فِي الْقُرُأُنِ وَالتَّوْرِيَةِ وَأَ

عَنْهُ الْاَرْضُ

نَيْتُهُ مُحَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُتِكُمْ بِمِلْنَدًا

لْعَتْفُوفَقَالَخُ ذَالْعَتْفُهُ وَقَالَ فَاعْفُعَنْهُمُ وَلَا بَلَهُ حِيرِيلٌ وَقَدْ سَنَكُلُهُ عَنْ قَوْ لِمُحْدِدًا لَعَفْوَقَالَ أَنْ يَعْتُفُو عَمَّهُ ظَلِّكَ وَقَالَ فِي النَّهُ وَلَهُ وَالْإِنْحِيالِ فَالْخِيالِ لَكُدَتِ الْمُ ﻪﻟﺌﻪ ﻳﻔَٰظُولَاغْلِيظُ وَلَكُونَ يَعْفُوُونِصَعْفِرُومُنْ أَ تَعَالَىٰ الْمَادِي وَهُوَ بِمَعَنَىٰ تَوْفِيقِ اللَّهِ لِمَنْ اَرَا دَمِنْ عِبْادِهِ وَكِمَعْنَىٰ الذَلَالَةِ وَالذُّعَنَّاءِ قَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ وَاللَّهُ مَدْعُوالِىٰ دَارِالسَّكْمُ وَهَدىمَوْ بِيَنَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيهِ وَأَصُولُ الْحِمَةِ مِزَالِيُل يَقِيلَ مِنَ التَّقَدُ مِرْ وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ طُلَّهُ انِّهُ مُنَاطًا هِرُ يَاهَا دِي النبَيِّي صَكِياً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَعَالَىٰ لَهُ وَانِكَ كَتَهُمُ الضراطِ مُسْتَقَدِ وَقَالَ فِهِ وَذَاعِيًّا الْحَالَةِ بِاذْ بِهِ فَاللَّهُ لِيْ مُخْتَصَرٌ مِالْمُعَنَى الْأُوَّلِ قَالَ اللَّهُ مَعْالِيْ إِنَّكَ لَا مُتُ دِي خَبَبْتَ وَلْكِ تَاللَّهُ مَهُدى مُزَّ لِيَثَّا الْوَكُولَالَةِ لَا لَهُ للَقَ عَلَىٰ غَيْرٍ ، يَعَالَىٰ وَمِنْ اَسَهَا بُهُ يَعَالَىٰ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّيمِ : لَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدِ فَعَنَى الْمُؤْمِنِ فِحَقَّهِ مَعَا لَىٰ لَصُدَوْ وَعْدُهُ عِسَا دُهُ وَالْمُصَدِقَ قَوْلُهُ الْحُقَّ وَالْمُصَدِّقِ لِعِيمَ لُؤْمِنِينَ وَرَيْسُلِهِ وَقِيرًا لِلْوَجِدُ نَفْسَهُ وَقِيلَالْمُؤْمِنَ عِبَادَهُ وَ إ في الدُّنْهَا مِنْ ظُلُّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَخِرَةِ مِرْ عَنَابِهِ وَقَدّ لْهُمْ بِيعَنْ الْأَمِينِ مُصَعَّبُ مِنْهُ فَقُلْبَ الْمُمْنَ قَاءً لَانَ قَوْلُكُمُ ۚ فِي لِدُّ عَاءِ أَمِينَ إِنَّهُ اشِمْ مِزْ أَسْمَاءِ اللَّهِ

وَسِرَاجًا مُنِيرًا

فَهُوَ فَ حَقِهِ مِسَكَّى اللهُ مُ

وَعَدَعِبْ ادِهِ الْمُؤمِّنِ مِنْ عَصَبِهِ لتَبِيُّ صَبِّكَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْ وَمُهُمُّ دُ نَاءَتُهَا الْمُهَدِّ. قَالَهُ ، وَمْنِهُ الْوَادِي الْمُقَدَّسُ وَرُوحُ مِ َ الدُّنوُبِ كَمَا قَالَ بَعَالَىٰ لَيَغْفَرُ لَكَ مَنِيزُ وَمَعَنَا وُالْمُتَنَعُ الْعَالِثَ أُوالَّذِي لَانْظِيرَكُهُ

رَّرُ وِ خَرْرِو الْقَسِيِّى الْعَنْجِي

> ۳ الدَّہنِثَةِ

يْتَكَالَىٰ وَهَٰدِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ آيَ الْإِمْتِيَاعُ وَجَلَا لَهُ باللهُ بَعَالِيْ نَفْسِيَهُ مِالْمِيتَ أَرَةِ وَالنِّينَا منه ورضوان وقال منذؤستماه الله نعالم بمكشرا وك نقاطأعيته وكذبرا لأهامكم لى فيما ذَكِ مُ يُعَضُّ الْمُفْتِهِ بِنَ هُ مُوعَ أَنْضَا أَنَّهُمَا مِنْ إَسْمَاءِ مُحَكِّدِ صَلِّحَ اللَّهُ عَلَيْ فَ وَكُرُّهُمْ فَصِيبُ لِي قَالَ الْقَاضِي أَبُوالْغَصَّ أَنَا أَذَكُ بِكُنَّةً أَذِيًّا مِنْ هِذَا الْفَصْلَةُ وَأَخْتَهُ كالبها فنما تُقَدُّهُ وَعُرُ كَا صَعِيفًا CENTRE تَخَلِّصُهُ مِنْ مَهَا وي التَّسْسُه وَ تَنَحْ أَنْ يُعْتَقِدُانَ اللَّهُ يَعْتُ نُه وَمَلَكُو بِهُ وَحُسْنَىٰ أَسْمِ الدُوعَاصِفَ زُجُخْلُوقًا بِهِ وَ لِانْتُسَتُهُ بِهِ وَإِنَّ مَا جَاءً مِمَّا أَطْلَقَهُ عَالَهُ وَعَلَمُ الْمُخَلُّونُ فَكَلَّا تَسْنَا لَهُ بَيِّنُهَا فِي الْمُعَيِّمَ صِفَا تَالقَد بِرِجُلافِ صِفَاتًا لَخُلُوقَ فَكُمْ أَنَّ ذَا مَرْتَعَا لَا تَسْتُمْهُ الذَّوَاتِ كَذَلَكَ صِفَاتُهُ لِانْتُتْمُهُ صِفَانِهِ اللهُمُ لاَنْنُفِكَ عَزِ الْأَعْرَاضِ وَالْاَغْرَاضِ وَهُوَلَعًا عَنْ لِكَ بَلَلُمْ يَزَلْ بِصِفَانِهِ وَأَسْمَائِمٌ وَكَفَى فِهِ فَأَفَوْ لَهُ لِسُرَكِمَةُ

وَهُمُّنَا وَسُاوِسِ وَعَمُ لَوْ در کرد مشبه تر مِنْ ک

وَلِيْهِ دَرُّمَ فَا لَمِنَ الْعُلِيَّاءِ الْعِسَارِفِينَ الْمُحَتَّقَ قَابَ تَوْجِدُ إِثْنَاتُ ذَاتِغَيْرِمُ شَبْهَ قِلِلاً وَاتِ وَلَامُعَظَّلَةٍ غَن الصِّفَاتِ وَزَادَهِن النِّكُ تَدَ الْوَاسِطِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ نَّا وَهِيَ مُقْصُبُودُ نَا فَقَالَ لَسُّ سِيَ ذَا لَيْهَ وَلَاكَا سُمِ اسْمُ وَلَا كُفَعًا مِفَعُلُ وَلَا كَصَفْتَهِ صِفَةٌ إِلَّا مِنْ جِمَةٍ مُوَافَقَةِ الْأ اللَّفْظُوَ حَلَّتَ النَّااتُ الْقَادِمَةِ أَنْ تَكُو نَ لَمَا صِفَةٌ حَدِيثَ سْتَحَالَانْ تَكُونَ لِلنَّاتِ الْحُدَّيَةِ صِفَةَ قَدَكَمَةَ وَهَناً مَذْهَبُ أَهُا إِلَيْقَ وَالشُّنَّةِ وَالْحُلِّيِّةِ وَالْحِكَاعَةِ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْهُ إِمَامُ آبُوالْقَاسِمِ الْقَسَيْرِيُّ رَجِمَهُ اللهُ فَوْلَهُ هٰذَالْهُ مِنَّ الْمُرَكُمُ الَهٰذِهِ الْحِكَالَةُ تَسَتَّمَلُ عَلَى جَوَامِعِ مَسَائِلِ لِتَوْجِيدِوَ سهُ ذَاتُهُ ذَاتَ لَحُدُ قَاتَ وَهِي بُوْجُودِهِ مهُ فِعْلَهُ فِعْلَ الْحَلُقِ وَهُوَ لِغَارْجَلِ اً, وَلَا بِحُوالِطِ, وَأَعْزَا صِ وَحِذُولًا بُمُبَ لالخلق لأتيخرج عنهن الوجوه وقاكا خركن مشكر اتَوَهَيْمُوهُ بِأُوهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَادْرَكَتُمُوهُ بِعُقُولِكُمْ فَهُو كَيْهِ فِكُرُهُ فَهُو مُشَيِّتُهُ وَمَنْ إِطْمَأَ نَ إِلَى النَّهِ الْحُهُ وَإِنْ فَطَعَ بِمَوْجُودِ اعْتَرَفَ بِالْعِزْ عَنْ دَرْ لِيُحَقِّيقَةً وَمَا اَحْسَنَ قُولُ دِي النَّوْنِ الْمِصْرِيِّ حَقِيقَةَ النَّوْجِيدِ أَنْ تَا

مِنْ فِعَالِ كُواْطِرَ وَخِدْ

نَ قُدْرَةَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْأَسْيَاءِ بِالْإِعِلَاجِ وَصُنْعَهُ كَمْنَا يْرْلِقَوْلُهِ اِتَّمَا فَوْ لُكَا وَهُمْ رَشِيعُنَا لُونَ وَالتَّالَثُ تَفْ تَ وَالتَّنْزِيهِ وَجَنَّدَنَا طَرَفَا لَضَّكَ لَأَلَّهُ لتَعَطِّما وَالْتَشْسِهِ بِمَنَّ لزَّابِعُ فِيمَا أَظْرَبُوهُ اللهُ بَعَنَا لِي عَلَى مَكَ يَدُمُهُ مِنَا اَصْ وَالْكُو اَمْاتِ قَالَا لْقَاضِي لَوْا عِقَوَ ارْجَكِتَا بِنَاهِذَالُهُ نَجْعُهُ لِمُنْ إ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لِطَاعِرِ. الهراهين عكئها وتحصار جوذ لَاعِرْ إِلَهُا وَمُذَكَّ سُهُ وَطَالْعِيْ وَالْتَحَانَّى وَكُلُّهُ اَرْطُا كِنَنْ فِي اللَّهُ الْعُجُ وَرَدَّهُ مُنْ الْفَنْ لَتَهِنَ لَدَعْوَ تِدَالْمُصُدِّدُ فَيَنَ لِنُنْوَ تِدَلِّكُوْنَ كَأَكُمُ ةً لاَعُالُمْ مُولَكِنُ دَا دُولِا بمِقَدْرِهِ عِنْدَرَتِهِ وَٱتَيْنَا مِنْهَا بِالْحُقَّةَ

۲ ٱلاَخِيرُ

۳ اکطاعِن

رِيندل مِندل عِندي

13.7

تنجيج الابشناد وآكتره مثابكغ الفقطع أفكاد وأضَّه أُوقَعُ فِي مِنْ الْمِيرِكُيُّ الْأَثْمَةُ وَآذَ أثره وحميدس وَصَوَابٍ مَقَالِهِ لَمْ مَنرَ يزي وَابْن قَانِع وَغَيْرُهَا مَا سَ ِقَالَكَا فَذَهَ رَسُولَ اللهِ صَهَا اللّهُ عَكَنَّهِ وَسَكُمَ الْمُدَنَّ ، بربره و بروبره. و بربار بربر شیکنت و حصه عرفت آن و خیم آ رَ إِلْمُ لَهُ فَكُوا ا مُ كَنَّا بِ حَتَّدَثَنَا بِهِ الْقَاصِي الشَّهَيْدَ أَنُوعَ اللهُ قَا أَجَدَّ ثَنَا الْوَالْحِيْرِيُّهُ إِلْصَيْرَ فِي وَالْوَالْفَصَدِّ نى يُعْلَى الْمُغْمَادِي عَنْ ابْ عِلَى السِتْ ومحالة بحفك والزادعكي ويحني تنسعه رُارَةَ بِنَ أَوْكِ عَنْءَ كُدَيثُ وَعَنْ أَبِي رَمْنَةً النِّيْمَ إِلَّمْتُ المأأ وفدعكنه فقآ در جرو آریر وغنر پو ان ضم الله عكنه وسكم إنا كخذيبه

بَيْثُ

أ بي المبيرة فالا

> ٢ بَهُراللهُ

فَكَامُضِلَ لَهُ وَمَزَّ بُضِلِ فَكَلْهَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا لَهُ اِلْااللَّهُ وَخُلُهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَكَّمًا عَنْنُ وَرَسُهُ لَهُ قَالَ لَهُ أَعِدْعَكُمْ كُلَّا مِكَ هُؤُلَّاءِ فَلَقَدْ بِكُغْنَ قَامُوسُ إِلْحَهُ هَاتِ يَدَكُ ٱنَابِعِكَ وَقَالَجَامِعُ بْنُ شَيَّادِ كَانَ رَبُحُلُّهُ مَنْ يْقَالُ لَهُ طَارِقٌ فَأَحْكُراً نَهُ رَأَى لَنَّتِيَ صَكِّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم مالْكُدُنَةِ فَقَالُهُلُهُ عَكُمْ شَيْ نَبْيَعُونَهُ قُلْنَاهُ ذَالْهُ الْبَعِيْرُ قَالَ ﴾ قُلْنَا كِنَا وَكُنَا وَسُقًامِ فِي مَّوْ فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَسَارَ اِلْحَالَمَةِ بِنَةِ فَقُلْنَا بِعْنَامِنْ رَجُلِلاَ نَدْرَى مَنْ هُوَ وَمَعَنَاظَعِينَةٌ فَقَالَتْ أَنَاضَامِنَةٌ لِثَمَنِ الْمَعَبِرِرَأَيْتُ وَجُهُ رَجُهِمِ شِكَا لَـُكُهُ الْمُذُرِلَا يَخِيسُ جَكُمْ فَأَصْبَحِنَا فِجَاءَ رَجُلَ بِمَرْفِقَالَ أَنَارَسُوكُ رَسُولِ الله صَلَّا اللهُ عَلَى وَسَلَّمُ الْكَيْمُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثَأْكُا وَامِنْ هَذَا المِّمْ وَتُكْتَأُلُوْ احَتَىٰ يَسَنَّتُوْفُوْ افَقَعَلْنَا وَفِي خَبُرِالْكِلُنْدَى مِلكُ عُمَانَ لْتَأْبِلُغُهُ أَنَّ رَسُولُ لِللهُ صَبِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِدْعُوْ وَإِلَىٰ لَا سِنْلَاهُ قَالَ الْجُلَنَدِي وَاللهُ لَقَدْ دَلَنَي عَلَهٰ ذَالنَّتِي إِلَّا فِيَ اللَّهِ عَالَهُ لَا يَأْ بَغَيْرِ الْأَكَانَ أُوِّلُ الْحِذِبِهِ وَلَا بَنْهِيْ عَنْ شَيْءٌ ۚ إِلَّا كَانَا وَلَ تَارِلْتُهِ لَهُ وَأَنَّهُ يَغُلِثُ فَلا يَسْطُلْ وَنَغْلَبُ فَلا يَضْحُ وَيَوْ مِالْعُنْفَ دُ أَنْ *دُنِي وَ* قَالَ فِعْطُو يِهِ فِي قَوْ لِهِ تَعَا تَكَادُرَ بِيمَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَيُّهُ فَارْهُ هَذَا مَثَّا ضَيَّرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِنَبَيِّهِ صَهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُو لُكَّادُمُنظُرُ لُو مَدُلًّا

فَاغُوسَ تَاعُوسَ فَابُوسَ نَاعُوسَ فَابُوسَ نَاعُوسَ

ضامِنته

ينسادَ

المراج ال

يفطريه

۲ یَفُلُ

و أنه واذكا كثاف أناكه كما قال ان رواحه الماقية فرريجه ككان منظره ورث أَنَ أَنْ نَأْخُذُ فِي ذَكُرِ النَّبُوُّ وَ وَالْوَحْيِ وَالْرِسَدُ ن وَمَافِهِ مِنْ ثُرُهَان وَدَلَالَةٍ سْمُهُ قَادِرٌ عَكَاخِلُة اللَّغُرِفَةِ فَيْثَ سَمَائِهُ وَصِفَانِهِ وَجَمِيعِ تَكْلِيفَائِرِ ابْتِدَادً وَ كَعُنْ سُنَّتِهِ فِي يَعْضِ الْإِنْسَاءِ وَذَكُرُ مَ أها التَفَسر في قُوله وَمَاكِ أَنَ لِلسُّرَانُ يُكَّ إلىَّهُمْ جَبَعَ ذلكَ بِوَاسِمَ كَلَامَهُ وَيَكُونُ تِلْكَ الْواسِطَةَ آمَامُوعَنْرالْبَشَرَدُ كالانبناء مع الأمر لعنفا وَاذَاحَازَهْ نَاوَلُهُ بَسُنِّحَا وَجَا أنَّ المُغِيرُ مِمَعُ الْتَحَيرُى مِنَ الْمُنْجَحِهِ

رزو کتب

قَدْلَانُهُمَ عُلَاهِٰذَاالْتَأُومِ إِمَّهُمِيلًا وَالْمُعَنِي أَنَّ اللَّهُ مَعَا أَطْلَعَهُ عَلَىٰغَيْبِهِ وَاعْلَهُ أَنَّهُ نَبَيْهُ فَيَكُونُ نَبَيَّ مُنَيًّا وَعَمَد بمعنى مَفْعُولَ أَوْكُونُ مُخْيِراً عَمَّا بَعَانَهُ اللَّهُ يَعَالَىٰ بِهِ وَمُنْبَتَّ طَلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَعِيلَ بَعْنِي فَاعِلُ وَلَيْكُونُ عِنْدُمُنْ لَمُ جُهُمْ مِنَ النَّبْوَةِ وَهُوَمَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ مَعْنَا هُ أَنَّ لَهُ رُبَّةً شَبَرِيفًا وَمَكَانَةً نَبِيهِ مَنْ يَعِنْدَمُولًا \* مُنْفَدُّ فَالْوَصْفَانِ فِي حَقَّهِ مُؤْمِلُفِانِ وَامَّاا لْرَسُوْ لَ فَهُو الْمُرْسَلُ وَلَمْ مَأْتِ فَعُولٌ بِهِمُعْنَى مُفْعَ إِ فِاللَّغَةِ الْآنَادِ رَّا وَارْسَالُهُ آمْرالله لَهُ بِالْائِلاغِ الْحِمَنُ أَرْسَكُهُ إِلْيَهِ وَاشْتِقَاقَهُ مِنَالَتَتَابُعِ وَمِيْنَهُ قَوْلُهُ مُجَاءَ الْنَاسُ أَرْسَالًا إِذَا يَبِعَ بَعِصُهُ هُمِ يَعْضًا لَّنَكَأَنَهُ ۗ ٱلْإِنْ مَا تَكُوبِ الشَّبْلِيغِ أَوْالْإِنَّمْ يَالْا لِتَبَاعَهُ وَاخْتَكُفُ الْعُكُمَاءُ هَلِ النَّبِيِّي وَالرَّسُولُ بَعْنِيَّا وْبَعْسَكُمْ فَقِياَهُمَا سَوَاءُ وَأَصْلُهُ مِنَ الْإِنْاءِ وَهُوَا لَاعْلَامُ وَأَسْنَدَلُوا بِقَوْلِهِ بِعَالِي وَكِمَا ٱرْسَالْنَامِنْ فَيِلْكَ مِنْ رَسَبُولِ وَلَا نَجِي فَ فَ نْمَتَ لَمُنَا الْارْسَالَ مَعَاقَالَ وَلَا يَكُونُ النَّبِي إِلَّا رَسُولًا وَلَا يسون الانبتا وقيركه مامفترقان من وكم إذ قدّاجمَعَ نَبُوَ وَالْبَيْ هِيَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْعَنْتُ وَالْإِعْلَامُ بِحُوَاصِ الْنَوْ والرَّفْعَهِ لِمُعْرِفَهِ ذَلِكَ وَحَوْرِ دَ نَجَيِّمْا وَافْتَرْقَافِي رَبَّ لرتسالة للركشول وهوا لأمره بالاندار والاغلام كافكنا وَحَجَّتُهُمْ مِنَ الْأَيَةِ نَفْسِهَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْاسْمَةِ بِي وَكُوْكَانَا

۲ د و و سنب

بالْبكَدُغ بالْبكرُغ الْبتُ يزمَ آوالْنُؤمَيْة لِبُحِيْتِ لِبُحِيْتِ

المجسّم

سَنْنَا وَاحِدًا لَمَا حَسُرَ بَكُوارُهُما فِو الْكُلُو حَدُوَ قَدْذُهَبَ صحيح والذي عكنه الحائ كُلْنَجَ رَسُوُ لِأُواُولُ نَ الْاَنَيْكَاءَ مِا نَهُ ٱلْفَ وَإِرْبَعَهُ ۗ وَعِ ، نَهِي ، وَ ذَكَ إِنَّ الرَّيْثِ لَي مِنْهِ مُو لَكُنَّ مِ برَ إَوَّلُهُ ثُمْ أَدَ مُرْعَكُنِهِ الْسَسَكُلْ مُ فَسَقَدْ مَأَنَ لَكَ مَعَسُنَحَ الرِّسَالَةِ وَكَنْسَيَا عِنْدَالْمِحَقَّةِ مِنَ ذَا مَّاللَّنَّهُ وَلِا خِلَافًا لِلْكُرَّامِتَةِ فِي تَطُوبِ لِلْمُ وَتَهُوبِ وِمِنْ رَبِّهِ بِعِي لَهُمْ مَرْ وَحْمًا وَهُمِّتُ ت وَحْمًا نَشْبِهِا مَا لُوحُهِ إِلَى النَّتِي وَهُ سْارَنهِما وَمَنْهُ فَوْلُهُ بَعَالِيٰ فَأُوْحِي الْمُهُمْ أَنْ سَ وَعَشَيًّا أَيْ أُومِا أَوْرَمَزَ وَقَتِلَ كُنِّكَ وَمِنْ فُولِهِمْ ا لْوَكَا آكَالْتُنْزَعَةَ الْتُنْزَعَةَ وَقَا إَصْأً الْوَحْيَ الْسَرِّ وَالْإِخْفَاءُ وَمِنْهُ

مُ وَحَمَّاً وَمُنْهُ فَوْلُهُ نَعَ<u>ا ل</u>َوَانَّالِسُسَاطِينَ نَّهُمْ أَيْ يُوسُوسُهِ وَسُو أَسِكُ صِيدُو دِهِمْ وَمَنْهُ وْحَنْنَا إِلَىٰ أَمْرِمُوسِي آيُ لَوَّ فِي قَلَّبُهَا وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْلُهُ نْ وَمَا كَأَنَ لِبُشَيرِ أَنْ يُحَكِّلَهُ اللَّهُ ۚ اللَّهِ ۗ إِلَّا وَحْسًا أَيْ مَا يُلْقِي ٥ دُونَ وَالسِطَةِ فَصِتْ إِعْلَا أَنَّ مَعْنَىٰ سَمْدَنَ نَهُن ضَرْبٌ هُوَمِنْ نَوْعٍ قُدْرَةِ الْبَسْبَ رَعَنهُ فِعْلَ لِلهِ دَلَ عَلَا صِدْ وثت ونعجي زهم عزالانة اَ رُأَى بَعْضِهُم وَنَحْوه ، وَصَرَبْ هُوَخَارِجَ يقدروا عكى الاتنان بمثله كالحب حَيَّةً وَالْوَاجِ نَافَتَ فِي مِنْ صَخْرَةٍ وَكَ لَكُ مِ شَجَرَةٍ وَسَعَ الْمَاءِ والأصابع وانشقاق القدَرمِمَ الأيْكُنُ أَنْ يَفْعَكُمُ أَحَدُ اللهُ أَفَكُونُ ذِلُكَ عَلَا بِدَالْتَةِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَوْفَعَااللَّهُ سْدِقِهِ مُرْهُلُدُ نُو النَّوْعَمُ مُعَا ية يدوكو أهدئ ص

بَيْنِ لِأَنْجِنُورُ فَكُونُ فَكُونُ ڡؙؙڵڸڵۼڵؙڵٲ ݾۅؙٮرڡ

> ر تواتراً بالامرية

> > مَثَالِيُّ

يمح النتي الله عَلَيْهِ وَسَالُمَ فِي الدِّينَا

بَهْنَاصَرُورَةً لايفاق مَعَانِهَاكُمَا يُعْكُمُ صَرُو فم عَلِاكِرَمُ هٰذَا وَشَحَاعَةِهٰنَا المحَدِّ تَيْنَ وَالرُّواةِ وَنَقَلَةِ الْسَّهَرُ وَالْأَخْبَ نِ الْأَصَابِعِ وَيَكُتُبُرِ الطَّعَا مِرَوَنَوْغُ مِنْهُ اخْتَصَرَ بِهِ الْوٰإِ وَالْاثِنَانِ وَرُوَاهُ الْعَدَدُ الْمِسَيْرُولُمْ يَشْنَهُ وَإِسْتِهُ أُ إِذَا جُمِعَ إِلَىٰ مِتْلُهِ اتَّفْقَا فِي الْمُعَنِّيٰ وَاجْتَمُعَا عَلَى الْهِ كَمَا قَدَّمْنَا لَا قَالَالْقاَضِي آبُوالْفَصْبِلِ وَإِنَّا أَقَوْلُكُ كَتْرَا مِزْهِذِهِ الْآيَاتِ الْمَانُورَةِ عَنْهُ صَهَالِهِ مالقطع أمكا استفاق القكرفا لقنزا خَبَرَعَنْ وُحُودِهِ وَلاَ يُعَدُّ برَفع احتماله صحيح الآخيارم طرق خلاف أُخرِقَ مُنْجُأَ عُرِي الدِّينِ وَلَا افَةَ مُبْتَدِعٍ يَلْقِ الشَّكَ عَلَى قُلُوبِ صُعَفًا الزغم بهذا أنفك وَهَدْ ذُما لِعَزَاءِ سُخْفَهُ وَكَدُلُكَ قِصَهُ الْكَآءِ وَتَكَبِّيرِالطَّعَامِ رَوَاهَا الْبِيْقَاتُ وَالْعَدَدُ الْكَتْبِيرِ

في نفشيه

الگنټيرُ الگنټيرُ

ورغ و رنورهين الْجَمْرِ جِلَّةِ خِلْرُهُمْ

۷ مُعْوَق

> ه وو الفرور

عَ (لَكُمَا وِ الْعَهَ عَزِ الْعَدَدِ الْكَثَيْرِ مِنَ الصَّحَالَةِ وَمِيْزَ مَا رُوَا دُالْكَا فَهُ عَنِ إِلَيْ أَفَة مُتَّصِلًّا عَرُّ مِنْ جَدَّتُ مَ لصِّحَامَة وَأَخْعَارِهِمْ أَنَّ ذَلَكَ كَأَنَهُ مُوْطِيرًا جْمَاعِ فى يَوْمِ الْخَنْدَ فِي وَفِي غَزْوَةِ يُواَطِ وَعُسْرَةِ الْحَدَيْد ءَ تَبُوكُ وَأَمْنَا لَمَا مِنْ مِحَافِا الْمُسْلِينَ وَمَجْعُ الْعَسَاكِ تَصْحَا بَهُ مُخَالَفَ أَنَّهُ لِلرَّا وِي فِيهَا حَا رْعَمَا ذَكِرَعَنَهُمُ أَنْهُ رُزَأُوهُ كَمَا رَوْاهُ فَسَكُوتُ مِنْهُرِّكَنُطُو النَّاطِق إِذْهُمُ الْمُنَزَّهُ وَنَعَز السَّكُوَّ لْلُاهَنَةِ فِي كُنْ وَلَيْ هُيَا مِهُمْ وَكُوْكَانُ مَا سَمِعُوهُ مُنْكَرًا عِنْدَهُمْ وَغُثْرُمَعَ لَانَكُووْهُ كَمَا ٱلْكُرَبَعْضَهُمْ عَلَيْعَضِ اللَّهُ أمِ َ السَّهٰ بَنَ وَالْسَبَرُ وَحُوْوِفِ الْفُرْ أَنْ وَخَطَ لِنَابَيْنَا لَهُ وَٱيضًا فَإِنَّ ٱمْنَالًا صَاكِمًا وَبُدِيتُ عَلَى مَاطِل لِأَنْدَمُهُ مُرُود هَدُ فِي كَنْهُرُمِنَ لتزدادْمُعَمُرُولِالْزَمَانِ الإَظْمِيُوراً وَمَعَ تَدَاوُلِ لَفُ رَقِ

وَاجْتِهَا دِ

وَعْنِٰدِی اَوْجَبَ وَعَنْٰیٰہٖکماااَوْجَبَ

كُوْنَ الْنَّبِغُلَادَ بَغُثْ لَكَادَ بَغُثْ لَكَادَ وَالْنَفِلُ الْنُوْلَةِ

وَكُثْرَةً طَعْ الْعَـكُوْ وَحِرْصِهِ عَلَىٰ تَوْهِبُهُ اَصْلَمْا وَاجْهَا دِالْمُكُوعَكَمَ إِطْفَاءِ نَوْرِهَا إِلَّا قُوَّةً وَقَبُولًا وَلَا لِلطَّاعِنَ عَلَيْهَا الْإَحْسَرَةً وَعَلَىلًا وَكَذَلَكُ انْحِنَارُهُ عَن نَغْمُوبُ وَانْنَا وْمُ بِمَأْيَكُونُ وَكِيَانَ مَعْلُومُ مِنْ إِيَامِ عَكَى الْحُنَالَةِ مَا لِنَصْرُ وُرَةٍ وَهُنَا حَقٌّ لَا غِطْآءَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ به مِ" أَمَّتَنَا الْقَاضِي وَالْأَسْنَاذُ أَيُوْ بَكُو وَغَنْهُمْ أَحْمُهُمُ وَمَاعِنْدِي أَوْجَبَ قَوْ لَ الْقَائِلِ الرِّهِ الْقِصَصَ الْمُشْهُوْ مِزْ بَابِ خَبَرَالُوَا حِدَالِا فِي لَهُ مُثَالِكَانِهُ لِلْأَحْبَارِ وَرِوَ وَسَيُغُ لَهُ بِعَالِمِ ذَكِكَ مِنَ لَمُعَارِفِ وَالْأَفْهِ مِنَاعْتَنِي مُطْرُحُ النَّقَا، وَطَالَمَ الْأَحَادِيثَ وَالسِّيدَ وَلَوْ يَرْتَبُ فِي صِحْتَ كَنْ الْقِصَصِ لِلشَّهْ وَرَوْعَكَمُ الْوَحْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَلَا سَعُ دُانِ يَحَصُّلُ الْعِيْ أَمَا لَتَّوَا الشَّرِعِنْ دَوْلَجِدُولَا يَحْصُّ عِنْدَ أَخَرَ فَأَنَ أَكُسُكُمُ الْنَاسِ يَعْلَوُنَ مَا كُخُيرَكُونَ بَغُذَا دَ مَوْجُودَةً وَأَنَّهَا مَدَيَنَةٌ عَظَيَةٌ وَدَارًا لِإِمَامَةِ وَالْحِيلافَةِ وَاحَادُ مِنَالِنَا سِلاَ يَعَنْلُونَ اسْمَهَا فَضَلَّا عَنْ وَصْفِهَا وَهَا يَعُلُهُ الْفُقَيْلَاءُمِنْ أَحْيُحَابِ مَالِكِ بِالْضَرِّوُورَةَ وَيُوَاتَرَ النَّقْ عَنْهُ أَنَّ مَذْ هَدَهُ الْحَاثِ قِياءَةِ الْمِالْقُرْأِن فِي الصَّهُ لُوةِ لِلْمُنْفَرَدِ والإمام واجزاء النتكة في وَلَ لَنْلَةٍ مِنْ يَمْصَانَعَمَا سِواهُ وَأَتَ الشافعي كرى تخديدالنيَّة كَالْهُ لَهِ وَالْافْتِصَارَ فِي الْمُسَ

ُولاَرُأْنِي لَانْعِلَمُ عَمْا سِوَا ۥُ

الزاس وأنّ مَذْهَبَهُمَا الْقَصَدُ ُدُوعِيْرُهُ وَالْجَابُ النَّهُ فِي الْوَصْوُوءِ وَا م وَأَنَّ أَيَا حَنْفَةً نِخَالِفُهُما فِي هُنْ الْمُسَا لِ بَدَاهِ هِمْ وَلَارُونَ أَفَوَاكُمُ لَانُعُونُ هٰذَا مَ فِيهَا مَا نَا ارْ شَاءَ اللَّهُ بِعَا لَىٰ وَقُفَتُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ كُمّ ۴ الأغجادكارة وتحم افيازىعَةِ وُجُولًا أَوَّ لَهَا حُسُرُيًّا هُ وَوُجُوهُ الْجَارِهِ وَلَلَاغَتُهُ لَكَارِفَهُ عَا ، وَذَلَكَ أَنَّهُمُ كَأَنُّو الَّرْيَاتِ هٰذَا الشَّانِ وَفُرْسِهَ كَلْأُمْ قَدْ حُصَّمُو إِمْ الْكَلْأَغُهُ وَالْحِكُمُ مَا لَمُ يُخَصُّ بِ غَيْرُهُمْ إُمْرُوَا وُبِوَامِنْ ذَرَابَةِ الْإِنسَانِ مَا لَهُ نُوْبَ إِنْسَا دِمَا ثُقَتُدُ الأَلْالَ حَعَا إِللهُ لَمْ وَفَهُ عَرِيزَةً وَقُوَّةً مَّا نُوْنَ مِنْهُ عَكَمَ الْهَدِيهَةِ

الزِّنَ الذَّمِنَ وَبَهِيمِينُونَ

مِنْ أَوْصَافِهِمْ أَجْمَلُ مِنْ شِمْطُ اللَّالْ لَقِيخَدُ عُونَ الْأَلْبُ لَكُ وَيُذَلِّلُونَ الصِّيعَاتِ وَيُذِّهِبُونَ الْاحَنَ وَيُهَيِّعُونَ الْدِمَنَ وُحِيِّ فِي الْحِيَّانِ وَمَسْلِطُونَ مَدَالْجِعَدِالْسَانِ وَيَصْهَرُونَ التَّاقِصَ كَ مَلَّا وَيَتْرُكُونَ التَّدِيةَ خَامِلًا مِنْهُمُ الْدُويِ ذُواللَّفَيْظِ الْكِغْزِلِ وَالْقَوْلِ الْفَصُّلْ وَٱلْكَلَامِ الْفَغْرُوالْفَغْرُوالطَّبْعِ الْجَوْهَ فِي وَالْمَنْزَعِ الْقَوَى وَمِنِهُمُ الْحُصَرَى ذَوْ الْبَلَاعَةِ الْبَارِعَةِ وَالْأَلْفَاظِ النَّاصِعَةِ وَالْكِلَاتِ الْجَامِعَةِ وَالطَّبْعِ السَّهُ لُو التَّصَرُّفِ فِي الْقُولِ الْقَلَىا ٱلْكُلْفَة الْكَثْيِرِ الرَّوْنَقِ الرَّقِيقِ الْحَاسِيةِ وَكِلِا الْبَابِيْنِ فَكُمُا فِي الْسَكَا عَدِ الْحُنْجَةُ الْبَالِغَةُ وَالْقُوَّةُ الدَّامِغَةُ وَالْمِسْدَحُ الْفَالِجُ وَالْمَهُنِيمُ النَّاهِجُ لَا يَسْتَكُونَ اَنَّالُكُلَامُ طَوْعُ مُرْادَهُمْ وَالْكَلَاعَةَ مِلْكُ قِيادِهِ وَيَرْحَوَوْا فَنُونَهَا وَاسْتَنْطُ اعْهُومَهَ وَدَخَلُوامِنُكُلُّهٰ إِبِمِنْ آنُوا بِهِا وَعَلَوْ اصَرْحاً لِيُكُوعِ اَسَابِهِ فَقَالُوا فِي الْمُخَطِّرُوا لُمُ بِن وَتَفَنّنُوا فِي الْغَتْ وَالسَّمِينَ وَتَقَاوَلُوا فِي الْقُلِّ وَالْكُنْزِوَ مَسَا جَلُوا فِي النَّظِمِ وَالنَّيِّ فَأَراعَ هُمُ الْإِرْسُولَ كَرُهُ بَكّابِعَزيزِلًا مَأْتِيهِ الْنَاطِلُ مِنْ مَنْ يَدَنّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ بِلْ مِنْ جَكِيمِ حَبِيدِ الْحَبِيكَةُ أَنَا لَهُ وَفُصِلَتْ كُلِمَا لَهُ وَبُهُرَاتُهُ ىلاغَيْدُ الْعُقَوْلَ وَظَهَرَتْ فَصَهَاحَتُهُ عَلَىٰ كُمَّا مُقَوْلَ وَتَطَافَرَ إيجَازُهُ وَاغِيَازُهُ وَتَطَاهُرَتْ حَقِيقَتُهُ وَتَحَازُهُ وَيَسَارَتُ فِي الْحُسِينِ مَطَالِعُهُ وَمَفَاطِعُهُ وَحُوتَ كُلَّ الْبِيَانِ جُوامِعُهُ

لَفَعْلَهُ اَفْصَحُ ارْتِجَالًا اِرْتِجَالًا ارْتِجَالًا ارْتِجَالًا

مكانعه وأغتدكمع ليجازه حسير نظه وانط , كَفَظُهُ وَهُمْ آفْنَكُمُ مَا كَا نُوْ افِي هُذَا لغربيب واللَغَةِ مَقَالًا بِلَغَيِّهُمُ الْتِي بَعْا يَتَحَا وَرُونَ وَمَنَا تَنَاصَلُوْنَ صَارِخًا بَهُمْ فِكَ آجِينَ وَمُقِرِّعَ بضعاً وَعِشْرِ بِنَ عَاماً عَلَى رُوْسِ الْلَازِ ٱجْمِعَيْنَ آمْ يَقُو فأتوابسورة مثله وادعوامن إستكغنتر دقينَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْ مَّانَزَ لْمَا عَلْمِحَدْنَا فَأْتُوا وَرَوْمِنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ قُوْلُهِ وَلَنْ نَفْعَكُواْ وَقُلْ لِبُنَا جُمَّعَكًا وَلَجِيْنَ عَكَالَنْ مَأْتُو إِيمِنا هِذَا الْقُرْأُنِ الْأَيْرَ وَقَاْ فِأَنْوَ ابْعَشِرْسُور مِثْلَهِ مُفْتَرَبًاتِ وَذَ لِكَ أَنَّالْفُتْرَىٰ اَسْهَا ۗ , وَوَصَّعَ الْسَاطِلَ فْتُكُوّ عَكُمُ الْاخْتِنَا رَا قُرْبُ وَاللَّفْظُ إِذَاتِبُمَ الْمُعْنَىٰ الصَّحِيَّجُ تَ وَلَهٰذَا قِبِهِ فَلَانَ كُنَّكُمُّ لِكُنَّ كُمَّا لَقَالَ لَهُ وَفَلَانَ كُثَّمُ كُنَّكُمًّا

تِكَالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَكِيرًا أَشَدَ النَّقْ يِعِ وَيُوبَحِنُّكُ عَالَةً

وَلٰذِٰلِكَ وَنْجُتْدُ وَنْجُتْدُ

وَقَيْكِ

مُحَادِعُونَ وَالاغِنزَآءِ

ِنْ هُٰذَاكِلاْقُولْالْكِشِرِ اِنْ هُٰذَاكِلاْقُولْالْكِشِرِ

حَکْلاُوهُ لَعِذْ فَنْ لَهُوْعُلِيْدَةً

وعلى أبيه فايند

وَقَوْ لِهُمْ أَنْ هَٰذَا إِلَّا سِنْحَوْثُونَ وَكُوسِنِحِوْمُ مُسْتَمَةً وَافْلَتُ افْتَرَيْهُ وَاَسَاطِيْرَاٰلَا وَكُنَّ وَالْمُناهَا هَيَّةَ وَالرَّضِي بِالدُّنينَّةِ كَ قَوْلِهِ قُلُوسُا عُلُفٌ وَفِي آَكِنَةٍ مَّا تَدْعُونَا اللَّهِ وَفِي اذَا نِنَا وَفَرُومَنْ يَنِيَّا وَمَيْنِكَ حِمَاكُ وَلاَ مَنْهُمُ عُهُو الْمِلْذَاالْقُرْأِن وَالْغَوْ افِهِ لَعَكَمُ مُغَنِّلُهُ وَ لادْ غَاءِمَعُ الْعُيْرِبِقُولُمْ لَوْنَسْنَاءُ كَفُلْنَا مِنْهَ هِٰذَا وَقَتْدُ قَالَتَ رُّاللَّهُ وَلَنْ تَفْعَتَ لُوْا فَمَا فَعَالُوا وَلَاقَتَ دَرُوا وَمَنْ بَعَتَ اطْمَا ذَلَكَ شيحفائهم كمستبلة كستف عواره بجبعه وسكره اللهما ألفوت فِصِيحِكَالْ مِهِمْ وَالْلَافَلَ يَحْفَ عَلِي أَهْلِ الْمُنْزِمِنِهُمْ أَنَّهُ لَيَسُونَ ثُمُ ينهم وَلاَ جِنْسِ لِلاَعَتِهِمْ بِلْ وَلَوْاعَنْهُ مُدْبِرِينَ وَٱتَوْامُذَعِنَهُ مِنْ مَنْ مُهْتَدِ وَمَنِن مَغْتُونِ وَلَهٰذَا لَيَاْسَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِسِيرَة مِنَ لِنَبِيْ صَهُ كَا لِللَّهُ عَكَمْ وَسَلَّمُ إِنَّا لِللَّهُ مَا مُرْدِيلِكُ عَدْ لِي وَالْإِجْسَانِ الْإِنْهَ قَالَ وَاللَّهِ انَّ لَهُ مُحَالًا وَأَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَالًا وَةً وَإِنَّ أَسْفَكُهُ لَغُدُقَ وَانَ اعْلَا وَكُنْهُ وَهُا لَقُولُ إِلَى هُذَا لِسَّرُ وَكُنَّ الْوَعْسُدِ آعْرَاتًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فَأَصْدَعْ غِاتُوْ مِرْفِسَعَدُوقَالَ سَجُدْتُ لِعُصَاحَتِهُ وَسَمِعَ أَخُرُرُكُكُ بِفُرَأُفَكُ اسْنَيْسُمُوا مِنْهُ حَلَصُوا نَجِيَّا فَقَالَ اللَّهُ كُذَانَ عَنْلُوفًا لَا يَقْدِرُ عَلَمِنْ لِهِنَا الْكَلَّامِ وَحَجِكًا لَأَ عُمَرِينَ الْمُخَطَّابِ رَضَى إِللَّهُ عَنْهُ كَأَنَّ مُومَّا فَائِمَّا فِي الْمُسْتِحِدِ فَاذِا هُو بِقَائِمُ عَلَى رَأْسِهِ بَيْسَةً دُسُهَا دَةً الْحَقِّ فَاسْتَغِيرَ هُ فَأَعْلَهُ أَتَ هُ مِنْ عَلَارِقَةِ الرَّوْمِ مِينَ تَجْسِنُ كَالْامَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا وَأَنَّهُ مُسَمِّعً

السراء أياك

يْمِعَ لِحَارِيَةً

۲ مستقِلً

> لِلْعُالِمِ عُسَلِمُ

فَاذَا قَدْحُهُ عَلَمُا أَنْزَلَ لِللَّهُ عَلَى عِيدٌ بْهُ مِرَّلُهُ حَرَةِ وَهِي قَوْلُهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَحَا إِنَّهُ وَحَكِي الْأَصْمَعِيُّ إِنَّهُ سَنِّمِعَ كَالْأُمَ حَارِيَهِ فَقَالَهُ احَةً بِغُدُقُولًا آكت أونعي كهذا فص لى عَبْرِه عَكَمُ الْمُحَقِّبِهِ وَالصِّحِجِ مِنَ الْقُولِيَنِ وَ نِ مِنْ قِبَلِ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَّهُ ٱلَّىٰ لِهُ مَعُ صَرُ وَمِرَةً وَكُوْ نُهُ صَلَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُتَحَدَّنَّا لِهِ مَعْلُومُ صَرُّوا وَيَغِيرُ الْعَرَبِعَنِ الْإِنْيَانِ بِهِ مَعْلُومُ صَرُورًا ۗ وَكُونَهُ فَ فَصَلَّا خَارِقاً لِلْغَادَةِ مَعَلُوهِ مِنْ وَرَةً لِلْعَالِلِهِ بِالْفَصَاحَةِ وَوَ-لْكَلَاغَةِ وَسَبِيلُ مَنْ لَيْسُرِ مِنْ أَهْلِمَا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِعَجِزَا لْمُنْكِرِ رُ إَهْلُهَاءً مُعَارِضَيتِهِ وَاعْتِرَافِ الْمُقِدِّنَ بِاعْفَاذِ مَلَا وَٱمنْتَ إِذَا مَا مُتَلَّتَ قَوْلَهُ مُعَالِيٰ وَلَكُمْ فِي الْقِصِلَاصِ حَنُوةٌ وَقَوْلُهُ يَىٰ ذَفَرَعُو اَفَلَافُو بِتَ وَأَخِذَ وُامِرْ مَكَانِ قَهِبَ وَفُوْلُهُ بِالِّنِي هِيَ إِحْسَرُ فِاذَا الَّذَى يَنْنَكُ وَمُنَّهُ عَمَا وَ فَيْ كَأَنَّهُ حَمَيْمُ وَقُولُهُ وَقَدِاً لِمَا أَرْضُ إِبْلَعِهِ مَاءَكُ وَمَاسَمَاءُ أَفْلِعِي يةً وَقَوْلَهُ قَكُلًا ٱخَذْنَابِذَنْهِ فَنَهُمْ مَزْ أَرْسَكَنَاعَكُ هُخَا

يَّةُ وَاَشْنَاهُهَا مِنَ الْأَيْ لَأَيْ أَكُثُرا لُقُرْا نَحَقَقَتُ مَا إيجاز ٱلْفَاظِيٰا وَكُثْرُهُ مَعَانِهَا وَدِسَاحَةٍ عِمَارَتُهَا وَحُسْهُ عه حُرُوفَهَا وَمَلاَقُومُ كَلَمُهَا وَأَنْ يَحَنَّ كُلَّ لِفَضَّاةٍ مِنْهَ يَّا وَفُصُهُ لَاحْمَهُ وَعُلُومًا زُوَاخِرَ مُلْنَتِ الدَّوَا وِينَ تُفدَدَمِنْهَا وَكُثُّرَتِ الْمُقَالَاتُ فِي الْمُسْتَنْطَأَتِ عَهْاكُمَ يسرد القصص الطوال وآخيا دالقرون الشوالف المج تُعَفُّ فِي عَادَةِ الْفُصِيِّاءِ عِنْدَهَا الْكَلَامُ وَيَذَهَمُ مَا الْبَيْلَا لِتَأْمِيلهِ مِنْ رَبْطِ ٱلْكَلامِ بَعْضِهِ بِبَعَضِ وَالْمِينَا مِ سَتَرْدِهِ صْفِ وُجُوهِهُ كَفِيصَةً تُوسُفَ عَكَا طِوْلِمَا لَهُ ٓ إِذَا رَدَّدُدَتْ قصصه اختلفت لعيارات عنهاعكم كترة ترددهكم تكادكل واحدة تنسج في الميان صاحتها وتناصف في الحش وَجْهُ مُقَا بَلِهَا وَلَا نَفُورَ لِلنَّهُ وَسِمِنْ تَرَّد يدَهَا وَلَا مُعَا دَالَّةَ لْعَادِهَا فَصَلْ الْوَحْهُ النَّانِ مِنْ إِعْمَارَهِ صُورَةَ نَظَهِ لْعَجِبُ وَالْأَسْلُولِ الْعُرَبِ الْمُحَالِفُ لِأَسْالِهِ كَا نَاهِجِ نَظِيمُهَا وَيَنْزُهَا الْذَى جَاءَ عَكَنْهُ وَوَقَفَتْ مَقَاطِ تُ فُواَصِلُكَ لِمَا يَهِ إِلَىٰ وَكُمْ نُوْجُدُ قَعْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ نَظَيْرُكُهُ وَكَاسْتَطَاعَ أَحَدُ مُمَا تَلَهُ سَيْءٌ مِنْهُ مَلْ تْ دُوْنَهُ ٱحْلاَمُهُمْ وَلَمْ تَصْتَدُوا الْحِ الْمِثْلَهُ

لِعُنَادِهِ

عَلَيْهِ عَلَيْهِ نَوْلُهُنْ رَجُنْ إِنَّ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِي مِعْلِمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ عِلْمِعِلِي عِلْمِي الْمُعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلِمِ الْمُعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلَمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلَمِي مِلْمِعِلِمِ الْمِعِلَّ عِلْمِعِلِمِ الْمِعِلَّ عِلَمِ عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلَّ عِلَمِي مِلْمِلْمِ

وَهُرِيضًا لَهُ وَمُنَا

به وَأَسِيارً

الأمَدُ صَاكِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمَ الْوَكَادُ بْنُ لَقُوْ أَنَ رَقَّ فَحَاءَهُ ٱلوجَهُمُا مُنْكُمُ أَعَكُنَّهِ قَالَ وَاللَّهُ مَا مِنْكُمْ اَعْلَمْ بِإِلْاَشْعَا رِمِنَى وَاللَّهِ مَا أَسُسُمُ الَّذِي يَعَوِ لَيُشَابُّ بَخَبَرِهِ الْأَخْرِجِينَ جَمَعَ قُرُكُتْ أَعِنْ كَحُضْنُو رِالْمُؤْسِمِ } قَا إِنَّ وُفُودَالْعَرَّبِ مَرَدُ فَأَجْمَعُوا فِيهِ رَأْمًا لَالْجَكَذِبْ بَصْكَ الوُ انَقُو زُكَاهُمْ قَالَ وَاللَّهُ مَاهُو كَأَهُ مِ وَلَاسَجْعِهِ قَالُو الْمُحَنُّونُ قَالَ مَاهُو جُجِّنُونِ وَأَ رَحَزُهُ وَهُرْجُهُ وَقُرْبُطُهُ وَمُكْسِهُ طُهُ وَمُقْبُوضًا مِا قَالُوْافَنَقُولُ سَأَجِرُ قَالَ مَاهُونِسِنَاجِرُولًا نَفْتِهِ وَلَاعَةً قَالْوْافَانْقُولُ قَالَ مَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَٰنَاشُنْنَا لِلْأَ غُرِفُ أَنَّهُ مَا طِلْ وَإِنَّ أَقْرَبَ لَقُوْلِ أَنَّهُ كُمَّ كُرْعِ وَانْنَهُ وَالْمُ عِي وَأَحِيهُ وَالْمُ عِي وَأَحِيهُ وَالْمُ عِي وَزَوْحِهُ وَالْمُرْعِ ا هَ مِنْ رَسَعَةَ جِينَ سَمِعَ الْقُرْ أَنْ بِأَقُوْ مِرقَدُ سَمُعْتُ قُولًا وَاللَّهُ مَا سَمَعْتُ مِنْكُهُ قَطْماً هُوَ مَا لَسَّعْرِ وَلا مَا لَسِّحْ وَلَا مَا لَكُمَا لَهُ وَقَالَ النَّصْرُ بِي الْحِيثِ نَحْوَهُ مُو فَحِكَ سَاسٌ

أبى ذَرُّ وَوَصَفَ أَخَاهُ ٱلْمَيْسَا فَقَالَ وَاللَّهُ مَاسَمَعْتُ مَاشُعُمُ مِنْ أَحِيُّ أَنِيْسُ لَقَدْنَا قَصَلَ إِنَّتَى عَسَرَشَاعِ أَفِي إِنَّاهِ لِيَاهِ لِيَهُ أَنَا آحَدُهُمْ وَإِنَّهُ انْطَلُقَ الْحَاكَمَةُ وَجَاءَ إِلَىٰ آبِي دَرِيجَ بَرَالْنَّبِيّ صَكَمُ اللَّهُ عَكَنْهِ وَسَكَمَ قُلْتَ فَأَيْقُو لَ النَّاسُ قَالَ بِقَوْ لَوْنَ سَأَعِرْهِ كَاهِنْ سَاحْرَ لَقَدْ سَمْعْتُ قُوْلَ لَكُهَنَّهُ فَكَاهُوَ بِقَوْلُمْ وَلَقَتْ وَ وَصَنْعَتُهُ عَلَى أَقْرَآءِ الشِّعْرِفَلْم يَلْتَذِوْهَا يَلْتَذُوْعَا لِسِانِ أَحَدِ بَعُدِي لَهُ شِعْرُوانِهُ لَصَادِقٌ وَانِّهُمُ لَكَادِ بُونَ وَالْأَخْبَارُ فِيفِياً صَجِيحًا كَتْبَرُهُ وَالْاعْهَا زُبْحُلُ وَاحِدِمِنَ النَّوْعَانِ الْآيْحَازُوالْبَلْاعِيمُ البناته اوالاسلوب الغربب بنائة ككواحدم نهما تؤثم اعجاز عَلَى الْقَعْتُ قِلْمُ تَقَدِّدِ الْعَرَبُ عَكَى الْمِينَانِ بِوَاحِدِمْنِهُمَا الْإِكُلُّ وَكَالِي حَارِجْ عَنْ قَدْرَتُهَامْهَا مِنْ لِفَصَاحِتُهَا وَكَارَمِهَا وَالْحِهَا أَذَهُ تَ غَيْرُ وَاحِدِمِنْ أَيَّاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَدَهَكَ بَعْضُ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ الْحَا اَتَاْ لَاغِيَازَ فِي حَوْجُورُعِ الْمِلَاعَةِ وَالْأَسْلُوبِ وَالْمَعْلِ ذَلْكَ بِعَوْلِم تُمْخِعُهُ الْاَسْمَاعُ وَيَنْفِرُمِنْهُ الْقُلُوبُ وَالْصَجَيْحُ مَا قَدَّمَنَا ۗ وَالْعِلْ بهذاكُلُهُ صَبْرُورَةً وَقَطْعاً وَمَنْ تَفَتَّنَ فَ عُلُومِ الْكَلَّاعَةُ وَأَرْهُفَ خَاطِمٌ وَلِيسَانَهُ أَدُكُ هٰذِهِ الصِّنَاعَةِ لَمْخُفْ عَكَيْهِ مَاقُلْنَا هُ وَقَدِانْ عَلَفَ أَيْمَةُ أَهُولِ السِّنَةِ فِي وَجُهِ عَيْ وَجُهُ عَنْ أَمْ فَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ مِنَا جَمِعَ فَي قُو وَجَزَالَئِهِ وَنَصَاعَةِ ٱلْفِ الْطِهِ وَحَسُن نَظِهِ وَالْجَارِهِ وَبَدِيعَ مَا لِيفِهِ وَالسَّلُوبِهِ لَا يَصِيحُ

وَجَاءَ فِي بِحَكِرِ

وَالْآبِجِـٰارِ بِنَاتِهِمَا اَوْ الْجُارِدِ الْجُارِدِ

و و الله المنظم

المسلمان الم

. هٰذَاهُوَالشَّانُ

 في معدورهم

> . مِنهُدَ

. وَإِبَاّهِ الْصَهْرِ

نزه و ورود مُؤَّمُرُفُدُرُهُ مِنَّنُهُمُ قَدُرُهُ الِقَنِدَالِهُ الْقِنْدِالِهُ

نَبْسُوا نَوْعَادِ

دۇرالدَتُه وَانَّهُ مُورِىلْد لَا إِنَّهُ مُمَّا يُمُكِّكُ إِنَّ رُدُمِنَّا أَرُدُمُنَّا أَرَدُمُنَّا أَرُدُمُنَّا أَرُدُمُنَّا أَ كحلاء والقتا وتحتعه أكما اً وَلَا رُوضُهُ نَهُ الْأَاصِيطِ إِلاَّ وَالْإِ خَستَةً م بُنَات شَفَاهِ هِمْ وَلَا أَوَ هُمُ مَعَ طُولُ الْأَمَدَ وَكُثْرَةِ الْعَدَدِ وَتَظَاهِرُ الْوَالِدِ وَمَ إومنعوافانقطعوافهانإ

نُ الْوَحْهُ التَّالَثُ مِنَ الْأَعْجَا مالْمُغَيِّيًّا تِ وَمَالَهُ بَكِنُ وَكُوْبِهِعْ الهَيْمِهِ الَّذِي خَمَرَكُقَةُ لَهُ تَعَالَىٰ لَتُدُخُّ لدَّىن كله وَقُوْلُه وَعَدَاللَّهُ خِرِهَا فَكَانَ جُهَيْمُ هَٰذَا كَمَا قَالَ فَغَا الله عَلَيْهِ وَسَهُمْ أُوفِي بِلَّا دِالْعَرَبِ كُلِّهِ فضي المشارق الماقصيح المغكرب كجاقاً لِيَ الْأَرْضُ فَأَرْبِتُ مَنْهُ لغرمنك أمتح وكأزوى لحمند له ُ لَحَافِظُهُ نَ فَكَانَ كَذَلُكَ لاَتَّ لَهُ فَأَجْعُهُ آكَدُهُمْ وَحُولُمُ امِرَفَاقَدُرُواعَكِ إِمَ

اُدر الله

مِن کلیه مِن کلیه

قَوْلُهُ فَا مِلُولُهُمْ يُعَدِّ بَهُمُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِ بِكُرُ الْآيَةُ وَقَوْلُهُ هُوَالَّذِي اَرْسَكَ رَسُولَهُ مَا لِمُدْعَالِايَةَ وَقُولُهُ لَنْ يَصْرُوكُمُ اللَّا أَذَى وَانْ يُفَامَلُوكُمُ إِيرَّا فَكَانَ كُلِّ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنْ كَنَتْفِ أَسْرَا دِالْمُنْ افْقِينَ وَالْبَهُوْدِ لهزوكدبهم فىحلفهم وتفريعهم بذلك كفؤله ويقولون تَفْيَهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَانَقُولُ وَقَولِهِ يَجِفُونَ فِي اَنْفُيُهِ بْالْأَبْنِدُونَ لَكَ الْآيَةَ وَقُولِهِ مِنَالَّذِينَ هَادُوْاسَمَاعُونَ لَلْكَاذ لأَمَةَ وَقَوْلُهِ مِنَالَاَ نَهْا دُوالْحِرِّ فِوْنَ الْكُلَمُ عَنْ مُوَاضِعِهِ الْحَ فِي الْدِين وَقَدْ قَالَ مُنْدِئًا مِافَدَ رَهُ اللَّهُ وَاعْتَقَدَهُ الْمُؤْمِنُونَ بَوْمِ مَذَرُوا ذِيعِذُكُمُ اللّهُ احْدَى لِطَائْفَتُهُ وَأَنَّهُا لَكَ وَتُودَ وُنَ اَنَّ عَنُرُدَاتِ الشَّيْوِكَةِ مَكُونَ لَكُمْ وَمَيْنَهُ قَوْلَهُ نَعَالِمًا المستهز نبن وكمآنوكت بشرالتجمه ذَكِدَمُ أَصْحَالَهُ مَا تَنَالِلُهُ كَفَا لَا إِنَّا هُمْ وَكَانًا! رالْعُرُونِ الْسَيَا لِفَة وَالْأَمُوالِيْ لِدَائِزَ : مَاكِ أَنَ لَا يَعِنْكُمْ مِنْهُ الْفَصِّيةَ الْوَاحِدَةَ نْ كَخَارَاهُ لِ الْكِتَأْبِ الْذَى قَطَعَ عُمَنَ فَيْعَكُمْ ذَلِكَ فَيُورِدُ النَّيَّيُّهُ كَمَا لِللهُ عَلَىٰ وَسَكُمْ عَلَى وَجَهْه وَمَا فِي بِهِ عَلَىٰ حَبِي

، مبيناً

ليروقذ عَلُوا أَنَّهُ صَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالَمُ أَمِيٌّ لَابَقْهُ أَلَّ تُنْتُ وَلَا الشُّتَعَالَ بَمُنَا رَسَةٍ وَلَامْتَا فَنَاةٍ وَلَا يَغِبْ عَنْفُ لَمُ حَالَهُ ٱحَذَّمُنِهُمْ وَقَدْكَانَ اهْمُ لَالْكَابِكِ عَالَّهُ مَا يَسَنَّكُونَهُ صَكَّا لِللَّهُ عَلَنَّهُ وَيَسَلَّمُ عَرَّهِاذًا فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ مَايَتْلُوعَلَيْهِمْ مِنْهُ ذِكُرًا كَفِصِصِ لَأَنْبِيّاءِ مَعَ قَوْمِهِ عِنْهُ وَخَهُ ني وَالْخُصْرُولُوسُفُ وَاجْوَبْهِ وَاصْحَاسالْكُونْف وَ ذِي الْقُرْنِيْنُ وَلَقُمْنَ وَابْنِهِ وَأَسْبَأَهِ دَكِكَ مِنَ الْأَنْاءِ وَيَدُوا لَخَلْقِ وَمَا فِي المَّةُ وَلِهُ وَالْانْبِعِيلِ وَالرَّيْوُ وَصُحُفِياً بِرْهِهِ مَوَسِي مِّأَصَدَقَهُ فِيهِ الْعُلَّاءُ بِهَا وَلَهُ بَقْدِ رُوا عَلِيٰ بَكُذْبِ مَاذَكُم مِنْهِ اللَّهُ أَذْ عَنُوا لِذَلَكَ فِمَنْ مُوَقَعَ مِنَ مَا سَكِقَ لَهُ مِنْ خَيْرُومِوْ مُعَاندِحَاسِنْدُ وَمُعَ هٰذَا لَمُ يَخُلِكُ عَنْ وَالْحِدِمِ النَّصَالِرِي وَالْهَهُ دِعَا شِنَةً عَلَا وَتَهِ مِلْهُ وَجِرْصِهُمُ عَلَيَّكُذِيبِهِ وَطَ اخِجَاجِهُ عَلَيْهُمْ بِمَا فَكُنْبِهِمْ وَتَفْرِيعِهِمْ بِمَا انْطُوتْ عَلَيْهِ مَصَاحِفَهُ زُوْسُوْلِهِم لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَنَعَبْ يَتِهِمْ إِتَاهُ عَنْ أَخْبَارِ أَبْدِيا رِجْمُ وَٱسْرا رِعُلُومِهِمْ وَمُسْتَوْدِعَاتِ سِيمَ وَاغِلَامِهِ هُمْ مِيَكُمُوْ مِ شَرَا يُعِهِمُ وَمُصَّمَّنَا بِتَكُنْهِمْ مِثْلُسُوْالَمْ وَ عَنِ الرَّوْجِ وَدْ رِي الْقَرْنَيْنِ وَاصْحَابِ الْكَهْفِ وَعَيْسَمَ وَحَكِمُ

مِنهُ مُد مِنهُ مُد

> خايسٍ خاهلٍ نُهُ اَحْدٍ فَكُمْ اَحْدٍ

وَصِيْدِقِ مَقَالِهِ وَضَدَّ فَعَقَالَهُ وَحَسَدِهِمْ صُورِيَاهَ

> ء دريت عوريت و

ڴؘٲؠٚڔ۬ؼڔ ڲٲؠٛ

لَيْهِ بَرْلَ فِيهَا الْقُوْأَنُ فَأَجَابِهُ وْوَعَرْفِهُ مِالْوَحِي إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَاغْتُرِفَ بِعِنَادِهِ وَحَسَبُ لِيَاهُ كَأَهْ لِخَرْ إِنَّ وَابْنَ صَوْرِيَا ت وَعَيْرِهِمْ وَمَنْ بَأَهَتَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْمُنْاهَتَة وَا اَنَّ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلَكَ لمَا حَكَا لاَ مُخَالَفَهُ أَرْعَ إِلَىٰ اقَامَة نُحَّجَ وَكَمَثُفُ دَعُوْبَهِ فَقَهَ كَهُ عَلْى لَهُ عَلْى فَأَيْوَا بِالتَّوْرِيْةِ فَا تُلُوهُمَا إِنَّ تَادِقِينَ إِلَىٰ قَوْلُهِ الطَّالِمُونَ فَقَرَّعَ وَوَيَخَ وَدَعَا إِلَىٰ احْصَدَ غَيْرِمُنْنَعِ فِمَنْ مُعْتَرَفِ مِاجَعَدَ أُوَمُتُوَافِعُ بِلَقِ عَلَى فَضَ ؞ مَدَهُ وَلَمْ نُوْتَرْ أَنَّ وَآجِداً مِنْهُمْ أَظُهُمَّ خِلَافَ ثُوُّ مُرْكِنِهُ وَلَا أَيْدِي صَحِيماً وَلَاسَقِيماً مِنْ صَحِفِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَبُّ نَا آهِنَا الْبِيَّابِ قَدْخَاءَكُمُ وَسَوْلُنَا ثُمَّةً ذَكُوكُ مُنَّا مَأَكُنْتُهُ تَخَفُّهُ وَ مِنَ الْكِيَّابِ وَيَعْفُو عَنْ كَيْ الْأَبْتَانُ فَصَلَّ آهَانُ لأَرْبَعَةُ مِنْ إِنْ عِيا زِهِ مَتَّنَةٌ لَا بِزَاعَ فِهَا وَلَا مِرْبَةً وَ • غَارُهٰذِهِ الْوُجُوهِ ايْ وَرُدَتُ بِيَعْجُ امًا وَاعْلَامِهِمْ آنَهُمْ لَا يَضْعَلُونَهَا فَأَفْعَلُوْ اوَلَاقَدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كَقُولِهِ لِلْيَهُودِ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْاَخِرَةُ عَنَدًا خَالِصَةً الْأَيْدَقَالَ أَبُواشِحْقَ النِّجَاجُ فِهْنِهِ الْأَيْدَ اَعْظَمُ حُجَّتَ

يَرُد لَا لَهِ عَلَى صِحَهِ الرَّسَالَةِ لِأَنَّهُ قَالَكُمْ فَتَمَّنَّوَ اللَّهِ مَنَّ وَأَعْلَكُمُ مَوْهُ آيَدًا فَلَمْ يَتَمَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُ وَعَمَ النَّهُ وَعَمَ النَّهُ وَهُ ى نَفْسِي هَدِهِ لَانْقُولُكَا رَحُهُمُ الْأُغُهُ كَانَهُ فَصَرَفُهُمُ اللَّهُ عَنْ تَمَنَّهُ وَجَرَّعَهُمْ آخرصَ لَوْ قَدَرُ وَاوَكِكُونَ اللَّهُ يَفْعَلُ مِا رُبُدُ فَظَهُرَتُ دَمِنْهُمْ حَمَاعَهُ وَلَا وَاحِدْمِنْ بَوْمِ اعْرَالِلهُ بِذِيْكُ بَيَّهُ يُقَدِّ لْنَهُ وَهُذَا مُوجُودُ مُسْتَاهُدُلُو إِرَادَانُ مَيْتَحَكَ كِذَلِكَ أَنَّةُ الْمُنَاهَلَةِ مِنْ هِذَا الْلَعَيْخِ حَنْثُ وَفَلَعَكَ إِ قَفَةُ خُوْ أَنَ وَأَنَّهُ الْاسْلَامَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَا لَي عَلَيْهِ أَيَّ الْمُأَا عَوْلِهِ فَرَخُوا حَكَ فِهِ الْآيِدَ فَامْتَنْعُوا مِنْهَا وَرَصْبُو امَا دَاءِ الْجُزَيَةِ وَذَلَكَ أَزَالُعَا قِتَ عَظْمُهُمْ قَالَهُمْ فَدْعَلُمْ أَنَّهُ نَحِي وَأَنَّهُ عَنْ قَوْماً بَنِي قَطَ فَبِقِي كُمْ رُهُمْ وَلَا صَعْدُهُمْ وَمِثْلُهُ قُوْلُ لُهُ نْكُنْتُهُ فِي رَبْثِي مِمَا نَزَلْنَا عَكِي عَنْدِنَا إِلَىٰ قُوْلِهِ فَإِنْ لَهُ تَفْسَعَلُوْا نَّ قَعْ عَلُواْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ كَمَاكَانَ وَهُنِي الآية أدْخَلُ فِي لَا لِلْخِبَارِعَنِ الْغَنْبُ وَلَكِنْ فِهِا مِنَ لِتَعْمِيرِمَا فِي الْتِي فَنَدُ الْمِي تَلْمِي فَكُوبُ وَمِنْهَا الْرَوْعَدُ الِّتِي تَلْمِي قَلْمُ فَالْوَبُ سَ وَٱسْمَاعَهُمْ عِنْدَسَمَاعِم وَالْمُسُدَّةِ الْمَعْتَخْبَرِيهُمْ عِنْدَتِلَاوَتِهِ لِقِنُودٍ جَلْاكَتِهِ

هنا يُکهه به يکهه به انجنادًا

تَنْبَكِي الْشَجِي

الإيكاك

عَالَهُ وَإِنَافَ مُخَطِّرِهِ وَهِيَعَلَمُ إِلَّكُذَبِينَ بِهَ أَعْظَرُ حَتَّىٰ اعَهُ وَيَزِيدُهُمْ نَعْوِراً كَاقَالَ تَعَالَىٰ وَيَوَدَ بِهُمُ لهُ وَلَمْذَا قَالَهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ هُ وَسَلَّمَ نَعَلَمَ نَكُ هُدُوهُ وَهُوالْحُكُمُ وَأَمَّا ، رَوْعَتُهُ بِهِ وَهَنْدَتُهُ إِنَّا هُمَّعَ تِلْاَوَ مَهِ بَوَّلِهِ إِنْحِكَ زَ اشَدَّلْنِ لَهُ لِلْهُ إِلَىٰ وَتَصْدِيقِهِ بِهِ قَالَ يَعْ مِنْهُ حُلُودُ الْدَنْ يَحْشُونَ رَبُّهُمْ نَوْتَكُنِ جُلُودُهُمْ وَقَلُورُ إِلَىٰ ذِكُواللَّهِ وَقَالَ لَوْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَا الْفُرْأَنَ عَكَمْ جَهَا الْإِنَّةُ وَيَدُ اَنَّ هٰذَا سَّيْ خُصَّ بِهِ اَنَّهُ بَعِنْرَى مَنِلاً يَفَهُمُ مَعَا بِنَهُ وَلَا بكرَهُ كَأَرُوي عَنْ نَصْرَانِيَ أَنَّهُ مُرَّبِقَارِيْ فَوَقَفَ يَهَ ٨ لَهُ مَمَّ كُذَتَ قَالَ لِلشِّحَا وَالنَّظْمِ وَهٰذِهِ ٱلرَّوْعَهُ قَدَاعْنَكِ جَمَاعَةً قَنْ الْإِسْكَ مِ وَنَعْدُهُ فَنَهُمُ مُ السَّا لَكَا النَّحَ صَكَمُ اللهُ عَلَىٰهُ وَسَكَرُ يَقِرَا فِي المَعْرِبِ لأَنَةَ أَمْ خُلُفُ امِنْ غَنْرِشَيْ مُ أَمْرُهُمْ رُورَ كَا دَ فَلْهِ إِنْ يَطِيرُ لِلْاسْلَامِ وَفِي رِوَا كُمْا وَقَرَالْاسْلَامُ فِي صَلَّمَ وَعَن كَلَّ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فِيمَاجًاءَ بِهِ مِنْ خِلَّا عَكَيْهُمْ حَمْ فُصِّلَتْ إِلَىٰ قَوْلِهِ صَاعِقَةً مِثْلُ صَ

۲ فیسی

بِينٌ يُرَ

فَأَنْسَلُ عُتْنَةُ سِكُهُ عَلَيْهِ فَأَسِفُ النَّبِيِّ صَلَّى إِللَّهُ عَكُمْ وَمِسَا وَنَاسَّدَهُ الْرَجُمُ أَنْ يَكُفَّ وَفِي رَوَابَةٍ فَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْ وَسَلَّ لَقُرَأُ وَعُتَلَةً مُصْغِمُ مُنْقِ يَدَّنْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدُ عَلَيْهُ حَيَّةِ إِنْتَهَىٰ الْحَالْسَيْحُدَةِ صَحَجَدًا لَنَهْيُ صَكِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَقَامَرَ غُنْتُهُ لَا يَدُرى بِمَا يُرَاجِعُهُ وَرَجَعَ إِلَىٰ آهُلِهِ وَلَمْ عِنْجُ إِلَىٰ قَوْمِهِ حَتَىٰ اَتُونُهُ فَاعْتَذَرَكُمْ مُ وَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمَ فِي كَلاْحٍ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتَ ذْنَايَ بَنْلِهِ قَطْ فَمَا ذَرَبْتُ مَا أَقَوْ لَ لَهُ وَقَلْحَيْكَ عَنْ غَبْرِ وَاحِدٍ مَنْ رَامَهُ عَارِضَتُهُ أَنَّهُ اعْتَرَنَّهُ رَوْعَهُ وَهُنَّيَةً كُفَّ مِاعَرْ ذَلِكَ تَحَكِيَا نَا بْنَالْمُقَنِّعُ طَكَبَ ذَلِكَ وَرَامَهُ وَشَرَعَ فِيهِ فَمَرَّ بِصَبِيّ يُقْرَأُ وَفَيْلَ يٰإِ اَرْصُ الْبِيعِ مِاءَ لِهُ فَرَجَعَ فَيْحِ مِاعِلَ وَقَالَ الشُّهِيدُ نَهْنَا لَا يُعَارَضُ وَمَاهُوَمِنَ كَلَا مِرالْبَسَّةِ وَكَانَ مِنَ افْصِرِاَهُمَا وُقِيْهِ وَكَانَ يَحَدِي مِنْ حَكِمِ الْعَنَزَالَ بَلِيعَ الْإِنْدُ لُسِ فِي زَمَيْهِ مَحْ يَحِيكِ نَّهُ ﴿ الْمَشَيْئَا مِنْ هَٰذَا فَنَظَرَ بِفِي سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ لِيَحَاذُ وَعَلَا مِنَا لِمُا وَيَنْسُهُ عَا بِزَعْهِ عَلَى مِنْوَالِمَا قَالَ فَاعْتَرَ نَبْخِ مِنْهُ خَسْمَةٌ وَرَقَا مَكَنْنِي عَلَى الْتُوْمَةِ وَالْإِنَامَةِ فَصَبْ لَ وَمِنْ وَجُوْدٍ اعْجِزَانِ لْعَدُودَ وَكُوبُهُ أَنَّةً لَا قَالَةً لَا نُغُدُهُ مِا بَقِيتًا لِذُنَّا مَعَ تَكَفَّا اللَّهَ ذَ بِحُفْظِهِ فَقَالَ إِنَا نَحُنْ نَزَّ لَنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَحَافِصَلُونَ وَقَالِكَ لايَأْسِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ مَنْ مَدْ مَهُ وَلَامِزْ جَلْفِهِ الْأَيَّةُ وَكَالْمِرْ عَلَيْهِ إِلَّهِ الأنبناء انقضت بإنفيضاء أوقانها فأبين للانحب كها

وكم

مَنْذُ وَمَبَغِ مُنْذُ وَمَبَغِ ظاھِرة

عَبْدَ

وَالْقُرْ أَنُ الْعَرِبُوالْبَاهِمَ أَيَاتُهُ الظَّاهِمَ وَمُعْفِرَاتُهُ عَلَيْهَا الطَّاهِمَ وَمُعْفِرَاتُهُ عَلَيهَا عَكَنَهُ الْمُوْمُرُدُّةُ خَمِيْمائِدَ عَامِرِوَ خَسَنْ وَثَلَبْينَ سَنَةً لِلأَوْلِ نَزُولِهِ الْمَاوَقِينَا هَٰذَا كُحَّتُهُ قَاهِمَ فَ وَمُعَارَضَتُهُ مُنتَنعَهُ مُاكَدُ كُلُّنا طَالِحُهُ وَ بِأَهْلِ إِلْمَانِ وَحَمَّلَة عِلْمُ النِّسَانِ وَأَثْمَهُ الْمُسَانِ وَفُرْسَانِ الْكَكَلَامِ وَجَمَا بِذَةِ الْبِرَاعَةِ وَالْمُلِكَٰذُ فِيهِ مُرَكَثُرٌ وَالْمُعَادِي لِلشِّرَعِ عَبْيَدٌ فَمَا مِنْهُمْ مَنْ أَيْ بِشَيْحُ يُؤْثَرُ فِي مُعَا رَصَيِّهِ وَلَا ٱلْفَ كَلْتَكُنْ فِيمُنَا فَصَنَيتِهِ وَلَأَفَدَ رَفِيهِ عَلَىمَطْعَنْ صَجِيحٍ وَلَاقَدَحَ لْتَكَلِّفُ مِنْ دِهْنِهِ فِي دَلِكَ اللَّابِزَنْدِ شَجِيحٍ بَلَالْمَا تُوَرِّعَنْ كَلِّ مَنْ رَامَرِذَ لَكَ الْقَاقُوهُ فِي الْعِيْرِ بِسِكَهْ وَالْتُكُومُ عَلَمْ عَلَيْ عَقِيبُ ﴿ وَقَدْعَدُ حَمَاعَةُ مِنَ الْأَنْمُةُ وَمُقَالِّدِي الْأَمَّةِ فِي عُيْمِا وْجُوهِاً كَنْهُرَةً مِنْهَا أَنْ قَارِئْهُ لَا مَلَهُ وَبِسَامِعُهُ لَا يُحَدُّدُهَ لَا لِكُارَ عَلَى بْلَاوَتْهُ بَزِيْلُ حَلَاقَةً وَيَرْدِيدُهُ يُؤْحِثُ لَهُ مَحْتَدًا لَا يَسَاكُمُ غَضًّا كَمِرَبًّا وَعَكُرُهُ مِنَا لَكُلا مِ وَلَوْبَلَّغَ فِي الْحَسْنَ وَالْبَلَاعَةُ مِبْلًا يُمُلِّمِ التَّرْدِيدِ وَثُمَا دَى إِذَا أَعِيدَ وَحِكَا اِنَا يُسْتَلَذَّ كْخَلُواتِ وَيُونَنَّ بِتِلاَوْتِهِ فِي الْأَرْمَاتِ وَسِواهُ مِنَ الْكُ إِنُوجِدُ فِيهَا ذَلِكَ حَتَىٰ آخَدَتَ أَصْحَاكُمَا كَمَا لَحُونًا وَطَرُقًا كِينَا مِهُ بلكالليون تنشيط برعكم وآءنها وكلما وصف سولا صَكَّ اللهُ عَلَنْد وَسَلَّمَ الْقُرْ أَنَ مَانَّهُ لَا يَخْلِقُ عَلَى صَكَّرَةِ الرِّدّ

ڒ<u>ؙۼ</u>ٛڶؙۏؙ

 ؙڵ**ٷ**ٚڶؾٙڋؚ

مِنْهُ الْمُحَكِّلَا وُوَلَاتَ زِيغُ بِهِ الْاَهُوْآءُ وَلَا تَلْتَبَسُّ بِهِ الْأَلْسِتَةَ هُوَالَّذِي لَمُ يَنْتَهُ الْجِنُّ حِبِنَ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالْوْا إِنَّا سَمِعْنَا فُتْرَأْنَّا عَجَ الْهَدَى إِلَى الرِّسْدِ وَمِنْهَا جَمْعُهُ لِعُلُومِ وَمَعَارِفَ لَرْبَعْهَ لِهِ لْعَرَبْ عَامَّةً وَلَا مُحَدَّثُهُم إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَا أَبُوَّتِه خَاصَّةً بَغِرْفَهَا وَلَا الْقِيَا مِهِا وَلَا يَجْبِيطُ بِهَا أَكُذُ مِنْ عُسَمَاءِ الْأُمَّ وَلاَ يَشْتَهِلُ عَلَيْهَا كِتَا نِ مِنْ كُنْهِمْ فَجُعَ فِيهِ مِنْ بَكِ انِ عِلْم الشرانع والتنبيه على طرف الججيج العقلنات والرّد عكى فروالامم بِسَرًا هِينَ قُويَّةِ وَأَدِلَّهَ بَدِّنَةِ سَهْلَةِ الْأَلْفَاظِ مُوجَزَّةِ الْمُقَاصِد رَامَ الْمُتَعَدُّ لِقُونَ بَعُدُ أَنْ يَضِيبُو الْدِلَّةُ مِنْكُمَا فَكُمْ بَقُدرُواعَكُمْ كَا كُفُّوْ لَهُ تَعَالَىٰ اَوَكُيْسَ الَّذَى خَلَقَ السَّهُ ابِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى إَنْ يَخْلُقُ مِثْلُهُمْ مِلْوَقِلْ بَجْمْهُ ۚ الْذَى أَنْتَ أَهَا أَوَّلُ مَرَّةً وَكُوكُانَ فيهاألْهَهُ إلا الله لَفَسكَ تَا إلى مَاحُوا هُمِ عُلُوم السِّبَرُواتْنَاعِ الأمم والموَاعِظ وَلْكِكِمُ وَاخْبارالدَّارِ الْأَخِرَةِ وَعَكَاسِنِ الْأَدابِ وَالنِّسْيَهِ قِالَاللَّهُ حَلَّا سُهُهُ مَا فَرَصَّلْنَا فِي الْكِيَّابِ مِنْ سَيْحٌ وَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمِكَابَ بِبِيَّا نَالِكُ لِلسِّي لَتَنَيْ وَلَقَدْضَ مَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْلِ مِنْ كُلِّ مَنْكِلُ وَقِالُ صَهِا كَاللَّهُ عَكَنْهِ وَسَكِيمًا تَاللَّهُ أَنْزَلُهُ فَاالْقُرُّلُ امِرًا وَزَاجِرًا وَسُنَّدَ خَالِيدٌ وَمَثَلًا مَصْرُومًا فِيهِ سَنَأَكُمُ وَخَكَرُ مَاكَانَ قَبْلُكُمْ وَنَبَّأُمَا بَغُلَكُمْ وَكُمْ مَا بَيْنَكُمْ لَا يُخِلِقُهُ طُولٌ الرَّدِّ وَلَانَنْقُضِهِ عَجَالِتُهُ هُوَ الْحَوِّ لِكُسْ مَالْحَهُ وْلَمَرْ قَالَ مِهِ صَدَقَ

جُو وَمَوْ بَمُسَكُ بِهِ هُدِئُ آلِي صِراطٍ تتعه لابعوبة فنقو مرولا ربغ فلستعتب ولأ فُ وَلاَ يُنْسَنَانَا فِيهِ مَنَا أَلْاَ وَكُلنَ وَالْإِخِرِينَ وَيِهِ الْحَدَيْثِ قَالَ لِلَّهُ تَعَالَىٰ لِمُعَدِّصَاكِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ النَّهُ مَنْزِلْ عَكَيْكَ تَوْرِيْ حَدَثَةً تَفْتَهُ بِهَا اَغْنُنَّا عُمَّا وَإِذَا نَاصَمًا وَقُلُومًا عُلْفًا فِهَا بِنَا وَفَهُمْ الْجِحْكَةِ وَرَسِعُ الْقَالُوبُ وَعَنْ كَعَنْ عَلَىٰكُمْ الْقُوا فَهُمُ الْعَقُولِ وَنُو رُلْكِتُكُهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ هَذَا الْقُرْأَنَّهُ مَلَى بَخِلَاشِرَا بُلَاكَ مُنَالِدًى هُمْ فِيهِ يَخْتَكِفُونَ وَقَالَ هَٰذَا بِنَانُ ى وَهُدَى ٱلْآيَةَ جَمْءَ فِيهِ مَعَ وَجَازَةِ ٱلْفَاظِهِ وَجَوَامِعِ افُ مَا فِي اَكْتُبُ قَبْلُهُ الَّهِ إِنْفَاظُمْ الْحَكِمِ الصِّهْفِ ، وَمِنْهَا جَمْعُهُ فَيْهِ مَنْ الدَّلِيلِ وَمَدْ لُولِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ الْحَيَّةِ القُرْلِنِ وَكُسْنِ وَصْنُفِهِ وَلِيجَارِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَاسَّنْ كَلْغَدِا مُنْ فَهُيهُ وَوَعَدُهُ وَوَعِيدُهُ فَالْتَالَى لَهُ يَفْهُمُ مُو يَّةِ وَالْتَكَلِيفِ مُعَامِنَكُلامِ وَاحِدٍ وَسُوْمَ قِ مُنْفَرِدُ فِي

غِنْون وَلَائِكُ دُ

> ر رصْفه

نَجَعَلَهُ فِحَيَرِ الْمُنْظُوْ مِ الْذَى لَمْ نَعْهَدُ وَكُرْبَكُنْ فِحَيْرِ الْمُنْوُر لِإِنَّالْمُنْظُومَ اَسْهُ لَعَكَمُ النَّفُوسِ وَأَوْعِي الْقَلُوبِ وَاَسْمَعُ فِي الْأَذَانِ وَاَحْلَ عَكِي الْأَفْهِ أَمِرِ فَالنَّاسُ إِلَيْهِ أَمْهَ أَوْ الْإِهْوْ آءُ النَّهِ آسُرُجُ وَمُنْهُ نَيْسِيرُهُ مَعَالِحْفِظُهُ لِمُتَعَلِّمِهِ وَمَقْرِبُهُ عَلَامُتَحَقِّفِطِهِ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا الْقُرْأَنَ لِلدِّئِكِ وَسَائِرُالْأَمِمَ لَا يَحَتَّ فَظَ كُتِبَا الْوَاحِدُمِينَهُمْ فَكَيْفَ الْجَيَّاءُ عَكَى مُرُورِ السِّنْبِينَ عَلَيْهِم وَالْفَرَانُ المُيَسَرُ حِفْظُهُ لِلْغِلَانِ فِي أَقْبَ مُدَّةٍ وَمِنْهَا مُسَاكَلَةُ بَعَضِنَ جُزَائِم بقضاً وَحُسْنُ الْمُتِلاَفِ أَنْوَاعِها وَالْنِئَامِ اقْسامِهَا وَحُسْنُ الْتَخَلُّصِ مِنْ قَصَّهُ إِلَىٰ أَخْرَىٰ وَالْخُرُوْحُ مِنْ بِابِ إِلَىٰ عَكْرُهُ عَلَى إِخْتِلَافِ مَعَاسْهِ وَانْقَسَا مِ السُّورَةِ الْوَاحِكَةِ الْمَامَثُرِ وَسَفْعِي وَخَهَ سْتِغْارِوَوَعَدْوَوَعِيدِوَاشْاتِ بُوَّةٍ وَتَوْجِيدِ وَتَفَكُّرِيدٍ غِيبُ وَتَرْهِيبِ لِيٰغَبْرِذَ لِكَ مِنْ فَوَانِنْ دُوْنَ خَلَلِ يَتَخَلَلُ فَصُولُهُ وَالْكَلاثُمُ الْفَصِيرِ إِذَا اعْتَوْرَهُ مِثْلُهِنَا صَبِّعُفَتْ قُويَّتُهُ وَلَانَتُ جَزَالَتُهُ وَقَلَّ رَوْنَفُهُ وَتَقَلْقَلَ ۚ ٱلْفَاظُهُ فَتَأَمَّلُ صَوْمَاجْمَعَ فِهْ إِمْ إَخْبَا رِالْكُفَّا رِوَسِقًا قَهِمْ وَتَقْرِبِعِهِمْ مِاهْلَاكِ فُرُونِ مِنْ قَبَاهِمُ وَمَا ذَكِرَ مِنْ تَكُذِيبِهِمْ بِحُجَدَ صَهَا (لَلَهُ عَلَنْهِ وَسَكُم وَتَعَيُّهِ مِنَّا أَيْ بِهِ وَالْخَبَرِ عَنَا جَيْمًاعِ مَلَانِهِمْ عَلَى ٱلْكُفِرُ وَمَاطَهُ رُ الاخرَةِ وَتَكُذيبِ الْاَمْمِرَقَنَاهُمْ وَاهْلَالِهُ اللهُ لَمْ وَوَعِدُ هُوَلَّاءِ

وَاَسْمَعُ

مرَّرِ الْأَعْوَامِ الْأَعْوَامِ الْأَعْوَامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوَّامِ الْمُعَوِّامِ الْمُعَوِّامِ الْمُعَوِّامِ الْمُعَوِّامِ الْمُعَوِّامِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِّمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِمِ الْمُعَوِمِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَوِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْمُعُومِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلِيمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِعِلَّمِ عِلْمِ عِلْمِ

رَيُّ أَكِيْنِ تَعَلَّعَتُ

عَنْ اجْمَاعِ بِنِخِي فِي الدُّنْـا مِنْ مُفَرَدً تَعْمَنْ بِيلَ لأفراغ أذه ذكرناها

يَ صَلَّمُ إِنْلَهُ عَلَيْهُ وَيُكُ كلام وَأَخْسَ بِنَا كِرْنَا أَنَهُ كُذُكَّرُ فِي عَجَازِ الْعَزِّ أِنِ الْيِ وَهُوهُ أَ أَرْهِ الْآفِي مَا يَعْصُمُ لِ فِنُونِ الْمَلَاغَةِ وَكَذَٰ لِكَ وعنهم بعد في حواصه وقضائله لُوجُومُ الْأَرْبِعَةُ الَّتِي ذَكَّرْنَا فَلَنْعْتُمَ لَهُ عَلَيْهَا وَمَا بِعَدْ هَامِرْ جَوَّ أَنْفَقَضِي وَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ فَعَ اننتفأقه مكفظ الماضي واغرًا المُفْسَر وُنَ وَاهَا الشَّنَهُ عَلَى فظ من كايه حَدَّيْنَا الْعَا أُحَدِّنَا الْمُ وَزَيِّ بَحَدِّنَا سُنعَوْدِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ دِرَسُولِ اللهُ صَاكمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَفَنَّا

فَأَجْمَعَ

فُوقًا لِحُسَلَ وَ فَوْقَةً دُونِهُ فَقَالَ رَسُولَ لِلهِ صَبَّ اللهُ عَلَنْهِ وَسَ شهدُواوَفِي رِوْايَةِ مُحَاهِدٍ وَيَحَنُّ مَعَ النِّيِّي صَالِحَكُمُ وَسِلْمُ وَسِلْمُ وَسِلْمُ بَعْضِ طُرُقِ الْأَعْتَ بَنِيَّ وَرُواهُ أَيْضًا عَنَ ابْ مَسْتُعُو دِالْاسُ وَقَالَحَتَىٰ رَأَيْتُ لَكِبًالَ بَيْنَ فَرْجَيَ الْفَيْرَ وَرَوَاهُ عَنْدُ مَسْرُووَ تَذُكُانَ مَكُلَّهَ وَزَادَ فَعَالَكُفّا زُفَرَيْتِ سِيَحَ كُمُ النَّاكِكَةُ فَقَالَ رَجُمْ مِنْهُمْ اِنَ عُجِّلًا إِنْ كَانَ سَحَّا الْفَرَ فَا يَهُ لَا يَبْلُغُ مِنْ سِيْ نَهْ يُحِوَّالِا رَضَ كُلِّما فَاسْتَكُوا مَنْ مَا يَتِيكُمُ مِنْ مَكِدا خَرَهَمَا إ هُذَا فَا نَوْ ا فَسَتَلُوهُمْ فَأَخْرَوُهُمْ آمَّهُ ۚ رَأُوْ امِنْ لَ ذَلَكَ وَحَ الْسَّمُرْفَنْدَيِّ عَنِ الصَّحَا لِيُنْحُومُ وَقَالَ فُقَالَ الْوَجَمَّا هٰذَ اسِحْرُ فَانْعَنُوا إِلَىٰ آهُلِ لَا فَاقِحَةِ يَتَظَرُوْا أَرَأُوْ اذِكِكَ أَمْرُلَا فَأَخْتَرَ اَهُأُ الْإِفَاقَ أَنَهُمْ رَأُومُ مُنْشَقًا فَقَالُوا يَعِنْ إِلَّكُفَا رَهَٰ ذَاسِخِيْ المُنتَمَةُ وَرَوا وَانْ الضَّاعَ إِنْ مُسَعُودِ عَلْقَهَ وَهُوْلَاءِ الْأَرْبَعَ نَّنْ وَابْنُ عَبَالِسُ وَابْنُ عَمْرُ وَحَدُيْفُهُ وَعَلَى وَجَبَايُرِ بُنْ مُعْ فَقَالَ عَلَيْ مَنْ رَوَالَهُ أَلَى حُذَيْفَةُ الأَرْجَتِي انْسُوَّ الْقَرُ وَتَحَنَّمُ مَ صَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَعَنْ أَنْسُ سَنَّكَ أَهْلُمَكَّهُ النَّهَ صَ عَلَنْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُرِيَهُمُ إِيَّةً فَأَرَاهُمُ انْسِتْقَاقَ الْقَرَمَ رَبَّن حَتَى رَأَ حَرَاءً بَيْنُهُمْ ارْوَا مُ عَنْ آنسَ فَتَادَةً وَفِي دِوْايَةٍ مَعْمَرُ وَعَبْرِهِ عَنْ فَتَادَةً عَنْهُ الكَاهُمُ الْقَصَرَ مَرَّبَّ مَنَ الْمِنْقَافَةُ فَالْرَلْتِ الْمَتَاعَدَةُ

وَغَنْ مِينِكُ وَغَنْ مِينِكُ

> رِّ الْعُومِ مِرَّ الْعُومِ

> > عَالَثَ

لَانِيَ الْلَاَجِيَ وَالْسَنَّقَ رَسُولِياللَّهِ رَسُولِياللَّهِ

<u>ۆ</u>رەتىنىن

فِنْرَفَتَ بْنِ

عَمَرُهُمُ الْهِذَ وَرُوالُوعُونُ ديث صحيحة والانة مُصَرِّحَة ولانكنف أسقاً أناعُ الْهَا الأرْضِ الْمُعْظِمَا لِنَالَةُ وَمُعْلَلُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ ومربضد مآهومن مق بَأَنَ قُوْمِ وَمَنْنَهُ سَجَاتًا وَجِنَالٌ وَلِمْنَا لِجُدُالَّكُمُ د دُونَ بَعَضِ وَفَيْعَضَ كايعرونا الأالمكك عون لعيلها ذلك تقديرالعز فُ الْأَنُوابِ وَقَطْعُ الهٰذُوُّ وَالسُّكُونُ وَالِيحِي لتتمآء شنثأ إلا يَكُونُ الْكُسُوفِ الْقَرِي كُنْراً

- بزر آخرین

> ۗ ٷۘۘۘػۮ۬<u>ڶ</u>ڬ

بعَكَايَتَ يُنَاهِدُونَهَا مِنْ أَنُوا رَوْنَحُومِ طَوَالِعَ عِظَامٍ تَظْهَرُ فيالإخكان بالكباه في السَّمَاءِ وَلَاعِلْمَ عِنْدَ اَحَدِمِنْهَا وَتَحْبَحَ الْعَلِي ونهشكل لميكدس عن أشمآء بنت عُكنس من طربقين أذَالتَجَةَ <u>أَ اللهُ عَلَنَهُ وَسَلَمَ كَانَهُوْ حَيَالَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي حَجَمَعَلَى فَ</u> يصَيِّلَ الْعَصْرِحَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَيَّا اللهُ عَكَنُهُ وَسَيْرَ أَصَلَنْتَ بِاعَلَىٰ قَالَ لَافَقَالَ اللَّهُمَرَ إِنَّهُ كَانَكُ طَاعَتُكُ وَم رسَوُلِكَ عَارْدُدْ عَلَنْهِ الشَّمْرَ قَالَتْ آمَا وَأَنْهَا عَرَبَتْ ثُرُراً مَنْ الْ طَلَعَتْ بِعَدْ مَا عَرَبَتْ وَوَقَفْتَ عَلَمَ الْحِيَالِ وَالْأَرْضَ وَذَلِكُ بالِصَهْاء في خَيِثَ بَرَقَالَ وَهُذَا نِا كُحَدَيْثَانِ ثَابِتَانِ وَرُوانُهُمَا نِقَاتَ وَحَكِمَ الطِّهَا وَيُّ أَنَّ احْسَمَدَ بْنَ صَالِحٍ كَانَ يَقُولُ وينبع لمراسسكة العلم المتخلف عن حفظ حديث أسماء لأَنَّهُ مِنْ عَلَامًا بِتَالْنَهُ وَوَرُوي لُولُكُمْ رُبُّكُمْ فِي زَلَادَةَ الْمُعَادِع روايته عنابن الشيخة كما اسرى برسول الله صركم الله عكثه نَكُمُ وَأَخْبَرُقَوْمَهُ بِإِلرَقْقَهَ وَالْعَكَاهُمَةِ الَّبِيفِ الْعِيرِقَالُوامَتِي بَجِيْ قَالَ يَوْمُ الْإَرْبِعَاءِ فَلَتَاكَانَ ذَلِكَ الْمَوْمُ ٱشْرَفَتْ فَرَنْسُومُ يَنظُرُونَ وَقَدْ وَكَىٰ لِنَهَا رُوَلَمْ بَجَعُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَكَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَوْيِدَ لَهُ فِي النَّهَا رَسَاعَةٌ وَخُبِسَتْ عَلَيْهِ الشَّبُ هُور فَضَدُ لَى فَهُمْ الْنَاءِ مِنْ مَيْنِ أَصِالِعِهِ وَتَنْكُيْرٍ . بَبَرَكَيْنِهِ أَمَّا الْأَحَادِيثِ فِهِ لِذَا فَكُتٰهِ يَرِهُ بَحِيًّا رَويْ حَدِيثَ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ أَصْابِعِهِ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْمِ

الأحويها

شرقها شرقها وقعت

> مر میکون

۷ ڧ دِوَابَئِهِ

وَ مُكَثِّرٍ بِرَّكْتِ؟ وَمُكَثِّرٍ بِرَّكْتِ؟ مَدَّنَاکُمْبُداللَّهُ بَنُ بَعْنِیْعَنَاہِیہِ بَغِیْیٰ الْوصِنُوءَ الْوصِنُوءَ

ةُ عَنَ انسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْدُرَ انت صكلوة العضرفالتمسك الناس بيجنوه فأيي رسول المدسكر الله عكثه وسكم لله صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَا يُوْجُوا نْ سَوَضَا أُو امنهُ قَالَ فَرَأَنْتُ دَةً وَقَالَ مَانِنَاءٍ فِيهِ مَأْنَ يَعْتُمُ أَصَ ءِعِندَانْسَوُقَ وَرُوَا هُايَضُا تَ عَوْ إَنسَ وَفِي رِوَا يَهَ حَمْدُ قُلْتُ كُمْ كُ ءِ فَالِيُّ عِلَّاءٍ فَصَيَّدُ فِي إِنَّاءٍ ثُمَّرٌ وَصَبَّعَ كُفَّهُ فِيهِ

رُجُلاً رَجُلاً

المرننا والحَعَّد عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُ عَطِيشَ التَّ لدَيْنِيةِ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَيْنَ بِدُنَّهِ رَ فَتُوَصَّا مِنْهَا وَأَقْبَ إِلَّنَّا شُرْجُوهُ وَقَالُوْ الْبَسْرَ عِنْدَ نَامَاءُ إِلَّا إِنْ رَكُو مَكِ فُوَضَعَ النِّبِي صَكِياً اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمُ مُدَّهُ فِي الرَّكُورَ فِعَالِلْآء يَقُورُ مِنْ بَنْ آصَابِعِهِ كَامْتَالِالْعُنُونِ وَفِيهِ فَقُلْتُ كَدُّكُ مِنْ قَالَ لَوْ كَالِمِائَةَ الْفِ كَفَا نَا كُنَا خَمْسَ عَشْرَةً مِا نَهُ وَرُوكَ مِينَالُهُ عَنَ السَعَنْ عَالِر وَفيهِ أَنَّهُ كَانَ بِالْحُدُالِبِيةِ فَ فَ رواية الوكدن عكادة نرالصامت عنه في حديث مس الطَوَيل في ذَكْرِغَزُ وَ وَبُواطِ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ مَا خَابْرِنَا دِالْوَضِوْءَ وَذَكَرَ الْحُدَبِ بَطِهُ لِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحَا الاقَطْرَةُ فِي عَزْلاً عِسَجْبِ فَأَتِي بِعِ النِّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَ غَمَزَهُ وَتَكُلَّ بِشَيْ لِآلَدْرِي مَا هُوَ وَقَالَ مَا دِبْجَفْنَدَ الْرَكْفَاكَيْتُ فَهُ صَنْعَتُهَا مِنْ لَكُ مِنْ وَذَكُرَ أَنَّ النَّبَيِّ صَلَّا اللَّهُ عَكُنْهُ وَسَكَّمَ مَدُوْ فِي الْحُفْنَةُ وَفُرْقَ أَصَائِعَهُ وَصَتَ حَابِرْعَكُ لُهُ وَقَالَهُ إِلَى لْلَاءَ يَفُورُهِ وَهُو بَهُن آصَابِعِهِ ثُمَّ فَأَرَت الْحَفْنَةُ وَاسْتَأ وْتُ وَامْرَ إِلنَّاسَ بِالْإِسْتَقَاءِ فَاسْتَقَوْ احَتَّى دَوْهُ افَ حَدُلَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا

بالوضوء فعرة فعرة فأيم كانتُّعَهُ وَيُقُومُونَ وَيَقُومُونَ

الْحَفِيلَة

النَّفُشُ الْجُكَمُّ الْجِكَمُّ

عُدِّتِ بِهِ لِلاَنَّهُمُ كَانُوُا اَسْرَعَ شَيْعٌ اِلْيَ تَكُذِيهِ لِمَاجُ عَكَ والنَّفُوسُ مِنْ ذَلَكَ وَلاَنَّهُ مُزِكَانُوا مِتَنْ لَا بِيَنْكُتُ عَلَيْهِ يَوْلَاءِ قَدْرَوَوْاهِ فَمَا وَاسْتَاعُوهُ وَكَنْسَوُا حُصُورَا لِحَالِمُ لْغَفِير لَهُ وَكُمْ يُنْكِرُ أَحَدُمِنَ الْنَاسِ عَلَيْهُمْ مَاحَدُلُو إِبِ عَنْهُمْ تَهِمْ فَعَالُوهُ وَسَاهَدُوهُ فَصَارَكُمْ عُ قصَّهُ غَزْوَهُ سُولَا وَأَنْفُهُ وَ رَدُواالْعَا يُنْكِكُتُ الصَّوَاعِةِ ثُمَّ قَالَ يُوسِيْكَ بِمَعَادُ عَيُوهُ أَنْ تَرَىٰ مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا وَفِي حَدِيثِ الْسِزَاءِ

لَالْهُزَاءُ وَاوْتَى بِدَلُومِيْهَا فَبِصَهَ فَكَوَفَ فَدَعَا وَقَ الصَّةَ وَإِلَيْ فَالسِّنِّ فَأَرْوَ وَالَّافَ وَفِيغَيْرِهُذِهِ الرَّوَاسَتَ بَن فِي هِنْ الْقِصَيةِ مِزْطَ يَهِ فَأَخْرَجَ سَهُمَّا مِنْ كَالْبَتِهِ فَوْصِنعٌ فِي ۖ نَاءُ فَهُ وَيَا لِنَّا سُرْجَةً صَرَّبُو الْعَطَلَ وَعُوْ إِلَى فَتَادَةً وَم مُنْكُوْا إِلَىٰ رَسُوْلِ لِلْهُ صَلَّا لِلَّهُ عَكَمُهُ وَسَ إَسْفَارِهِ فَدَعَا مَا لَمُصَاَّمَ فَعَكُما فَ خِيدًا اللهُ أَعْكُمُ نَفَتَ فِيهَا أَمْرُ لَا فَتُهَرِّبَ النَّاسُ حَتِّي رَوْوُ اوَمِ الْيَانَيْنَاكُمْ الْحَدَهَامِتِي وَكَانُو النَّانُ وَكُسُو ورَوي مِنْلَهُ عِنْمُ انْ بْنُ حَصِينَ وَذَكَرَ لِطَابِرَيِّ حَدِ إَغَارُمْا ذَكُرُهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ أَنَّ الْبُّبِّي صَلِّي لِلهُ عَكَيْهِ حَجَ بِهِمْ مُمِنًّا لِأَهْلِ مُؤْتَةً عِنْدُمَا بَكُغُهُ قُدُّ ٱلْأُمْرَاءِ وَدُكْرَ وملاف مغركت والمات لِلنِّبَيِّ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهُ وَ رِّمُهُمْ أَنَّهُمْ يَفْقَدُونَ الْمَاءَ فِيغُدِ وَذَكَرَ حَ قَالُوَالْقَوْمُ زُهُمَاءُ تَلِمُمَائَةِ وَفَي كَأْبِ مُسْلِمُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي قَتَ

تنفاها

هَانَّانِ فُوضَعَهُ

> ر وَاتَ

عَلَيْنَا

مْنَاسْفَارِهِمْ كَنْاكَنَا وَأَنْيْنَا

وَعَنْ عَلَامَ وَعَنْ عِمْلَا وَعَنْ عِمْلَا مَلَادُولَ مَلَادُولَ وَقَالُكُ النَّدِينَ النَّدِينَ

فكم تزجكا

في إِنَاءِ مِنْ مَزَادَ بَهُا وَقَالَ فِيهِ مَا شَنَاءَ اللَّهُ أَنْ لْمَرَّادَ تَكُنْ ثُمَّةً فِيْحَتْ عَرَّالْمُ مِهَا وَأَمَّالُهُ قَيْتَهُمُ ْ حَتَّى لِمْ يُدِّعُوا شُنْئًا ا كَا وَقَالَ اذْهَبِهِ فَإِنَّا لَمْ نَأْخُبُ ذُمَّوْ مَا مُلْحُ سَبُّكُ يْسُ الْعُسْمُ أَوْدُكُومُ عُرُمَاحَتِي قَالَتِهِ قَالَ لِلنَّبَيِّ صَكَّمَ إِنَّهُ عَلَىٰهِ وَسَكَّمَ وَهُوَ رَدَ نَفُّهُ

وَصَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ فَيْجَ الْمَآءُ فَقَالَ اشْرَبُ وَالْحَدِيثُ فِي هْنَاالْنَابِكُنْيْرُومِينْهُ الْآخَايَةُ مُدْعَاءِ الْاسْتَسْقَاءِ وَمَاحَا مَسَهُ لْ وَمَنْ مُعْ إِنَّهُ كُنِّيرُ الطَّعَامِ بِأَرْكُنَّهُ وَدُعَانُهُ حَيَّ الْقَاصِي لِلشَّهِ بِذُا يُوْعَلِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا الْعُذْرِتِّي حَدَّثَنَا الرَّازِيّ حَدَّثَنَا الْحِلُودِي حَدَّثَنَا اِنْ الْسُفِينَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ثَلْكُحَاجِ حَدَّثَنَا *ٱدُّنْ الْكِنَّا الْكِنَّا الْكِنَّا الْكِنَّا الْكِنَّا الْكِنَّا الْكِنَا الْكِنْ الْمُنْ الْكِنْ الْمُنْ الْكِنْ الْمُنْ الْكِنْ الْمُنْ الْكِنْ الْمُنْ الْكِنْ الْمُنْ الْمُ* رِأَنَّ رَجُلًا أَنَّ النِيَّ صَيَا اللهُ عَلَنه وَسَلَمَ لِسَنَطْعِهُ فَأَمْلُعَكُمُ شَطْرُوسْقِ شَعِيرِهَا زَالَ يَاكُلُمنِهُ وَامْرَأَنَّهُ وَصَيْفُهُ حَيَّا كَالُهُ لنِّي صَلَّى لِلهُ عَلَنهُ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ فَقَالَ لَوْلُمْ يَكُلُّهُ لَأَكُلَّمُ مِنْ فُ وَلَقَامَ بِكُوْ وَمَنْ ذَلِكَ حَدَّتُ أَنْ كُلُهُ ٱلْمَتَّةُ مُورُ وَاطْعَامُهُ صَلَّالِيلَهُ عَلَنْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِهُ وَاسْمَعِينَ رَحُلًا مِنْ أَقِرَامِهِ مِنْ سَعَارِجَاءَ بِهَ أَنَسْ تَحْتُ يُنْ أَيْ إِبْطِهِ فَأَمْرَهُا فَقَتْتُ وَقَالَ فِهَا مَا لَشَاءَ اللَّهُ أَنْ فَعَ وَحَدِيثَ جَابِرِ فِي إَطِعًا مِهُ صَلَّا اللَّهُ عَكَمُهُ وَسَلَّا بَوْمَ الْحَنَّدُقَ اَكْفُ رَجُلِ مِنْ صَمَاعِ شَعَيرُ وَعَنَا فِ وَقَا لَجَا بِرُ فَا فَسِمُ مِا لِللَّهُ كُلُواحِينَ تَرْكُوهُ وَاحْزُفُوا وَإِنَّ رُمِّينَا كَتَغَطُّ كَأَهِجَ وَإِنَّ كُلُومِينَا كَتَغَطُّ كَأَهِجَ وَإِنّ عَمَاناً لَيْحَدُ وَكَانَ رَسُولُ الله صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ بَصَوَ في الْعَمِينِ وَالْكُرْمَةِ وَمَارِكَ رُواهِ عَنْ جَابِرِسْعَيْدُيْنَ وَعَنْ نَابِتِ مِثْلَةُ عَنْ رَجُلِمِزَ الْأَنْصَبَ أَرِوَامْ رَأْتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهُمَاقًا لَ وَجِئَ بِمِثْلِ الْكُفِّ فِيُعَلَّى سَوْلُ اللهِ صَهِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ

ا اکون

Jany.

ر در ۱۰ عنی ترکوه

عَحَنُّصَاعاً نُدَّقالُ وَآثِيْنُ

يُمْكِمَا فِي لَا نَاءِ وَيَقُولُ مِاشِياءَ اللَّهُ فَأَكَامِنِهِ عِجْرةِ وَاللَّارِوَكَانَ ذَلِكَ قَدَامُتَكَرُّ مِمَ أَنَ لذُلكَ وَبَعَى بَعَدُمَ ائْمَ قَالَادْعُ سِتَىنَ قَكَانَمِثْ أَذَلَكُ شُعَرَقًا قَالَ الْوَابِوَكَ فَأَكَامِرْ طُعَامِهِ اللَّهُ وَتُمْ لَهُ فَتَعَا فَتُوْهَا مِنْ غَدْ وَ ةٍ حَتَّى اللَّيْلَ بِقَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ تُلَيُّهُ نَ

مرضي لله عَنْهُمْ فَذَكُوفُ الْمُغْصَلَةُ أَصَا كُيْنَهُ وَمِزَ الطَّعَامِ وَفُوْ قَ ذَلُكَ وَٱ لَمْ بِجْعًا عَلَى يَطْعِ قَالَ لعارضة دعا دغوكه اهتأ الصفة فتتتغتم يحفية فأكثنا ماست لَاانَّ فِهٰا اَتَرَا لَاصَهَا بِعِ وَعَنْ عَلِي بِنَا لالله صكم الله عكنه وس ، وَكَا نُواْ أَرْبُعَانُ مِنْكُمْ قُوْ مُرْيَأً كَاوِنَ الْكُذِعَةَ وَيَشْمَ بَنَعَ لَمْ مُدَّامِنٌ طَعَامِرِ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُو حَتِيٰ رُوُوا وَنَقِي كَأَنَّهُ لَهُ مُسْرِكُ الله عكنه وسكرحين يَةُ دِيْجُهُ أَمْ كَانَ وَكَانَ الْقَوْمُ أَحَالًا فيهن القصّبة أومثِّلها إنَّ الْقُومَ كَأَ

بَقِيْتُهُ بِالْخَبْنَةِ بِالْخَبْنَةِ

، قَدَّرَمَاجِعِلَوَاكُثُرَ وَلَوْ وَرَدَهُ الْهُـٰلُ الإرْضِلَكُفَا هُمُـُمْ

فَقَدَّوَ يَتَغَذَّوْنَ كَانُوْلَاكَمَّا كَانُولَالْكَدَّ

زُهْآءَ تَلْثِ مِاثَةٍ وَانْهُمْ أَكُلُولُحَتِّي إِسْبَعِوْ اوَقَالَ ، قَدْرَالْغَالَ ثَهَا وَ وَحَهَاتُ عَلَيًّا الْمَالِكَةِ وَهِمَا نَفَةً ثُمُّ لَهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَلِي نُتَّرَكَا تُتُمَّ رَفَعَ عِدْرُ وَانَّهَا لَتَفْضُ قَالَتْ فَأَكُلْنَا مِنْهَا مَّاشَّاءَ اللَّهُ وَأَمْرَ عُمَرَيْنَ الْخَطَابِ أَنْ يُزَوِّدُ أَرْبَعَ مِأْتُهُ رَاكِبِ مِنْ أَحْسَرُ فَقَالُ رَسُولَا لَلَّهِ مَا هِمَا لِإِ أَصْبُوحٌ قَالَ اذْهَتُ فَذَهَ مِنْهُ وَكَانَ قَدْ رَالْفَصَهِ لِالرَّا بِضِمِ الْمَرْوَ بِقِي بِحِ يُن الْأَحْسَبِي وَمِنْ رِ وَابَهِ جَرِبِرٍ وَمَنِ لَىٰ مُنْ مُقَيِّرِ نِ الْحُوَّيِرُ بِعِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سُنَةً وَمِنْ ذَٰ لِكَ حَدَيثُ جَابِرِ فِي دَيْنِ آسِيهِ بَعَ وَقَدْكَانَ مَذَلَ لغُبُ مَاءِ أَسِداَصُهُ أَمَالِهِ فَ كَمْ يَقِ في مُمَرَهَا سِنْ إِنَّ كُفَّا فُ دَسْهِ مُ فَيَ آن آمرو ریسر) مر*ر*ه آن آمر و نحریدهاو حع فِي أَصُولِمِنَا فَسَمَّ فِيهَا وَدَعَا فَأَوْ فِي مِنْهُ مَ وَفَضَا مِنْ أَمَاكَا نُوا يَجَدُونَ كُلِّسَنَةِ وَفِي دِوَايَةٍ مَا اَعْطَا هُمْ قَالَ وَكَانَ الْغُرَمَا ۚ يَهُو دَ فَعَجِبُو امِنْ ذَلِكَ

ئنىڭدى كغيذانها

> ر اصع

رریره منتین

وَقَالَا يُوهُرُوهُ وَصَيَا لِلْهُ عَنْهُ اصَارًا لِنَا سَوَعَ صَادَ لَكَا سَوَعَ صَادَ فَقَا لَ لِه رَسُولُ لِلهِ صَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ هَلْمِن شَيْعٌ قُلْتُ نَعِهُمْ سَنَىٰ ﴿ مِنَا لَتِمْ فِي لِمُزْوَدِ قَالَ فَأَلِينَ بِهِ فَأَدْخُلَكُ ۚ فَأَخُرَ فَبْضَةً فَبَسَطَهٰ أَوَدَ عَامِا لَهُ كَدَ نَتْمَ قَالَا دُعُ عَشَهُ أَفَ حَتِيْ شُبِعُواتُمْ عَشَرَةً كَالْكُحَتِي أَطْعُمُ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَسَبِعُوا قَالَخُذُمْ اجِئْتَ بِهِ وَادْخِاْكِ لَكَ وَا قَبِحْ مِنْ وَلَا تَكُنَّهُ فَقَبِضَتَ عَكَا كَثَرُ مَيَّاجِئْتُ بِهِ فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَأَطْعَمْ حَيْوةَ رَسُولَ لِلهِ صَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلِي بَكُرُ وَعُمْرًا لِأَنْ قِتِلَعَثْمَنُ فَأَنْتِهُبَ مِنِي فَذَهَبَ وَفِي رِوَاكِةٍ فَقَدْحُمُلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِكَ نَا وَكُنَا مِنْ وَسْقِ فِيسَبِيلِ اللَّهِ وَذَكِرَتْ مِثْلُهْ نِهُ الْحُكَايَةِ فِيغُرُوهِ تَبُولُكُ وَإِنَّ التُّمْ كَانَ بِضِمَعَ عَشَرَا مُّوْةً وَمَنْهُ ٱيضًا حَديثُ آجِهُكُرُومَ جِينَ آصَابَهُ الْجُوعَ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّتَيُّ صَهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَوَحَدَكَبَنَّا فِي كَا قَدْاُهُدِيَ إِلَيْهِ وَامْرَهُ أَنْ يَدْعُو اَهْلَ الصَّلْفَةِ قَالَ فَعَـٰ لَهُ مَاهَٰذَاللَّكُ فِيهُ مَكُنتُ اَحَيَّ أَنْ أَصِيبَ مِنْهُ شُرْبَةً ٱلتَّقَوْي افَدَعَوْتُهُمْ وَذَكَرَامُ رَالنَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِنْ يَسْقِيَهُمْ فِحَكُلْتُ اعْطِي لَرَجُلَ فَيَشْرِرَبُ حَتَّىٰ بَرُوْيَ ثُمَّ يَأْخُذُ الأخُرُّحَتَىٰ رَوىَ جَمِيعُ هُمْ قَالَ فَأَخَذَا لَنَّيَّ صَكِّىٰ لِلْدُعَكَنِهِ وَسَكَمْ الْقَدَى وَفَا لَهُ مِينَ أَنَا وَأَنْتَا فَعُدْ فَاشْرَتْ فَشَرِرْتُ ثُرَّفًا لُكُ

قَبْضَةً نُرَقَالَ وَقَالَمَـ

> سِنْ. لَفَنَدُ

<u>ل</u>اَجدُ

سَنْ وَمَازَالَ بِقُولُهَا وَٱشْرَبُ حَتِيٰ قُلْتُ لاَ وَالَّذِي لَمَةً وَ فِحَدُه أنشأة وكأنع الله عكنه وسأ اَذَكُرْ خَرَهُ الدُّولَاتِي وَفِي جَ الله عَلَيْهِ وَسَكُمُ لِعَبِلِ فِأَطِمَةِ انَّ النِّيَّ صَهَ ﴿ لَا بِقَصْعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ آمُنادِاوْخُمَسَةِ وَنَا اَقَالَ فَا تَنْتُهُ مِذَلَكَ فَطَعَرَ فِي رَأْسِهُ

وَيَنْجُ وَمِلَيْجُ

فَأَكُلُوا

ر 'رره فبعثهنی

تَعَلَّقُواعَتَهَ أَعَشَرَةً عَشَرةً وَوَصَعَ النِّيِّ صَلَلِ اللهُ عَلَيْهِ نَكُ عَلَا الطَّعْلِ مِفْدَعَافِ وَقَالَ مِاسَاءَ اللَّهُ أَنْ بَقُولَ فَأَ سِّبَعُواكُلُّهُمْ فَقَالَ لِارْفَعْ فَااَدْ رِيجِينَ وُضِعَدُ بنَ رُفِعَتُ وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ هٰذِهِ الْفُصُّهِ تْ هٰذَاالْفَصْ إَبْضِعَةً عَ الْحُومُ التَّابِعِينَ لَوْمُ لِأَنْعِكُ يَعْدُهُمْ وَأَ مَسْهُورَةٍ وَجَامِعَ مَسْهُودَةٍ وَلَا يُتَكِنُّ الْتَحَدُّثُ عَ الحق وَلَانَتُ كُتُ الْحَاضِرُكُما عَلَمُ مِا أَنْكُومِنْهَا فَصِيرُ ﴿ مِ السَّبِحَ وَشَهْا دَمَّالُهُ مِالنَّبُوَّةِ وَإِجَابَهُا دُعُونَهُ قَالَحَدَّنَا رُ وَالسَّنِّ الصَّالِحُ فِهٰ الْحَادَىنِهِ عَنْ إِلْهُ عُمَّر دَيْكُرُ بْنِ الْمُهَنَّدُ سِعَنْ أَبِي لَقَاسِمِ الْبَغُويَ حَتَّدُ شَأَاكُمُكُ نَ الْأَخْنَسَةِ جُدَّنَا ٱلْوُحَيَّانَ التَّمِيُّ وَكَانَ صَدَّوَقًا عَنَّ نُعُمَّ قَالَكُا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَدَنَامِنْهُ اَعْرَا بِي فَقَالَ لِمَا عْرَا لِيَا انْ تُرِيدُ قَالَ الْيَاهُ لِمَا قَالَهُمْ الكَخَنْرِقَالَ وَمَاهُو قَالَ سَنْهَدُانُ لَا الْهُ اللَّهُ وَحَنَّ لَا شَرْمَكُ لَهُ وَارَّهُ فِيَرًا عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ مِنْ يَسْبِهَذُلَا عَلَامًا تَقَوُلِ لِ نِهِ السِّيحَ وَالسَّمْرَ وَهُمَ مِنْ الْحِرْالْوادِيُ فَأَقَلَ مُرْتَكُونًا لَأَرْضَ جَمَّةً ىَدَىْ فِاسْتَشْرِكَهَا تَلَا تُأْفَشُهِ دَتْ أَنَّهُ كُمُّ

حَدَّبِيْ الْفَصِّلِ يُعَدِّ و يُعَدِّ

> عَمَّرُو الإختسر ربر ب

فَادْعُهٰا فَانَهُا ثَجَبِيبُكَ فَادْعُهٰا فَانِهُا تُجِبْكَ لُوَقِعْنَتَ مُعْنَبَرَةً فَعَالَدَ

ٲۯ۠ٲؙڡٛۼۮ ڡؙڡؙڵٲۮۯڣڸٛڣٙڮ

المنفادعي

٠ ٢ فرحفت

فَقَالَ لَهُ قُواْ إِبِيلُكَ النَّبِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَيَِّرًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ بَرَّةً حَتَّى وَقَفْتُ مَنْ مَكَى رَسُولِ اللهِ صَمَّ إِلَّاللهُ عَلَيْهِ وَ فَقَالَتِ السَّكِلاَمُ عَكَنَكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَالْاعَ الْأَعْبَ الْمُمْهُ افَرَحَعَتْ فَدَّ لَتُ عَرُوقَهَا فَا سَتُوتُ فَقَالَ الأغرابي أذذن لم أستحدُ لك قال لَوْ أَمَرْتِ أَحَدًا أَنْ يَسِيحُ كَدَ لأَحَدِ لَأُمَرِّتُ الْمُرْأَةَ أَنْ سَيْخُذُ لِزَوْجِهَا قَالَ فَاذَنْ لِيَأْنَا قَتَ مَدَ نَكَ وَرَجْلَنْكَ فَأَذِ نَ لَهُ وَفِي الصِّحَيْجِ فِحَدِيثِ جَابِرِيْ عَتْ بِاللَّهُ الطُّوبِلِ ذَهُتَ رَسَنُولَ اللَّهِ صَبَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكٍّ ضه حَاجَتُهُ فَكُ تُرَسَّنْتًا يَسْلَيْرْبِهِ فَاذِابِشَكِرْبَنْ لِبَ الْوَادِي فَانْطُلُقَ رُسُولِ لِلَّهِ صَكَلًا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ المالحدنهما فأخذ بغضر من اعصابها فقال انق عَلَى مَا ذُن الله فَا نَقَادَتْ مَعَهُ كَالْمُعَالِّكُنْ لَهُ مِي صَالِنعُ قَائِدُهُ وَدُكُرًا نَّهُ فَعَالِما لِأَخْرَى مِثْمَا كَانَ مَا لَنَصْف بِنَهُمَا قَالَ الْتَثْمَا عَلَى بِا دُن اللهِ فَا [الله عكنه ومسكر الحقي بصا

مُ وَحَلَسَتُ أَحَدَّثُ نَفَسَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَارِسُو وَسَيَّا مُقْبَالًا وَالشِّيحَ مَانِ قَدا فُيَرَّ فَيَا فُقَا مُتُ مِنْهُمَا عَلَىٰ سِيَاقَ فَوْقَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَكَا اللَّهُ عَلَىٰ وَقَفَةً فَقَالَ مِزَاْسِهِ هِنْكَذَا عَسَنَّا وَبِشَمَا لا وَمَروى مُهُ سُ زَيْدِنَحُونُ وَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ صَهِ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ في بعضر مَ عَازِيهِ هَا بَعْنَى مَكَانًا كِيَاجَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَمَهُ اللَّهُ عَ وَسَيَّا فَقُلْتُ اتَّالُوا دِي مَا فِيهِ مَوْضِيعٌ بِالنَّاسِ فِقَالَهُ لَا نْ يَخُولُ أُوْجِهَا رَةِ قُلْتُ أَرَىٰ خَنَلَا بِتَمْتَقَارِ بَاتِ قَالَا نَطْلِقُ وَقَلْهُ ثُنَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كُمَّا مُرْكِكُ رَّ. أَنْهَا بِينَ لِمَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ وَقَتُلْ لِلْحَجْارَ مِثْلَهُ لِكَ فَقُلْتُ دَلِكَ هُونَ فَوَ الَّذِي نَعَتُهُ مِالْحُوِّ لَقَدُرًا النخ لات يتقاً رُمْنَ حَتَّمَ إجْ تَمَعُنَ وَالْحِارَةَ يَتَعَا قَدُنْ حَتَّم صِرْنَ رُحُكَامًا خُلْفَهُمْ أَفَكَا فَصَيْحِاجَتُهُ قَالَهِ فَأَهُمُ يَفْتَرَقْنَ فَوَالَذَى نَفْسَى سَدِه لَرَأَيْنُهُ زَرَ وَالْجِحَارَةُ يَفْ بَرَقْنَ حَتَّىٰ عُدُنَ اللَّهُ وَأَضِعِهِ تَ وَقَالَ بَعِثُ لَمْ يُزْسِسَالُهُ كُنُهُ مَعَ النَّبِي صَكِّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيرِ وَ ذَكَرَ بَحُوًّا مِنْ هَذَ كْكِيتَيْنِ وَذَكَ كَوْفَا مَرُو دَيْتَيْنُ فَانْضَمَنَا وَبِهِ بِرَوَابٍ إِ اشَاءَ مَنْ وَعَنْ عَنْ لَانَ بْرِسِكِلَّهُ ٱلنَّقِفِي مِثْلُهُ فِي شَكَّ وعَن إِنْ مُسَعُودِ عَنِ النَّهَ صِكِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم مِتْ

ر. مُقْـبِلُ

> ر تری معنی

. فَطَافَتُ إَلَيْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِحَ لَيْلَةُ اسْتَمْعُوالْهُ سُتَّ مَسْعُودِ فَهٰنَا الْحَدَسَانَ يُدُ لَكَ قَالَهُ فِيهِ الشَّكِيُّةِ مُعَالَىٰ مَا شَجَةٌ كُخَاءَتُ لماقعاقِعُودَكِ كُرِينًا لْقَاصِيهِ إِنَّو الْفَصِيُّ الْفَهِيِّ الْمُؤْمِدُ وَيُرِّيِّكُ وَكُورَيْكُ وَجَا بِرُو

منا

بَةً قَالَ نَعَىٰ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ فَ كُمْ الْحُلَّمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ نْ وَرَآءِ الْوَادِي فَقَالَ إِذْ عُ مَلْكَ الْشَّكَةَ فَكَاءَتْ مُّشْحٍ بَتَيْ فَامَدُ ا يَهْنَ بَدَ نَهِ قَالَ مُرْهِا فَلْنَرْجِعْ فَعَادَتِ إِلَىٰ مَكَانِهَا وَعَنْ عَلَى يَخُولُ هْنَا وَلَهْ بَيْنْكُ رُفِينًا جِبْرِيلَ قَالَالُهُمَّ أَرِفَا بِهَ ۖ لَا أَيَا لِي نَكَّذَ بَيْ تَعْدَهَا فَدَعَا شَجَّعٌ وَدُكُومِينَكُهُ وَخُرِيْنُ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْتَكُذِبِ قُوْمِهِ وَطَلَكُهُ الْأَمَّا لَهُ ۚ لَا لَهِ وَدَكُمَ مِنْ اسْكُورَ أَنَّا لِلنَّهِ ۗ صَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ أَرَى رُحِكَ أَنَّهُ مِنْكُهِذِهِ الْإِنَّةِ فِي شَكَّرَةٍ دُعَاهَا فَاتَ حَتَّىٰ وَقَفَتَ بَنْ بَدُنْهِ ثُرَقَالَ ارْجِعِ فَكَرْجَعَتْ وَعَوْ الْحَسَرُ أَنَّهُ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَىٰ الْيُرَبِّهِ مِنْ قَوْمِهِ وَٱنْهُمْ يُخِوِّفُونَهُ وَسَنَكُهُ أَيَّةً يَعُلَمُ بِإِلَّا يُلاَعُخَافَةً عَلَيْهِ فَا وَحَالَيْهِ ا زَانْتِ وَادِي حِيكَ ذَا فِيهِ شَكِرَةٌ فَا دُعُ غُصْناً مِنْهَا نَأْ مَكَ فَفَعَا فَيَاءَ يَخُطُ الْأَرْضَرَ خَطًا حَيِّ الْتُصَبِّ بَيْنَ لِيدِيهِ غَلَسَهُ مَالِثَاءَ اللهُ تُحَمَّقًالَ لَهُ الرَّجْعِ كَمَاجِنْتَ فَرَجَعَ ا فَقَالَ نَارَتَ عَلَاثُ أَنْ لَأَمُخَا فَهُ عَلَى وَتَخُوْمِنْهُ عَنْ عَبْرٌ و وَقَالَ ا فبه أربي أَنَّهُ لَا أَبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا وَكُذُكُو مُ وَعَنَامُ عَمَا مِن رَضِيَ إِنَّذُ عَنْهُا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِعْرَادِهِ مَا لَيْمَا انْ دَعَوْثُ هٰذَا الْعِدْقَ مِنْ هٰذِهِ الْتَخْلَةِ ٱلْتَّهْدُ أَنِّ رَسُولُالِلِهِ فَالَهُمُ فَدَعَا مُفِعَلَ بِنَفِرُ حَتَى أَنَا مُفَقَالَ ارْجِعُ فَعَادَ الْحُكَانِهِ وَخَرَحَهُ الدُّمِدِي وَقَالَهٰ فاحديث صَحِيحٌ فَصَلَ فِي فَصَدَةٍ

الْفَكُمْ إِنْ الْفُلْمَةُ الْفُلْمِيَّةُ الْفُلْمِيِّةُ الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلِمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا

ڡؘٲۅ۫؞ڿٙٳڵؖؽۿ ػٲؿڶؚڬ

ر برر عن عمر رید ف ف دکور وُكُاتَ

عَلَىٰهُ وَسَاكُمُ إِذَا خَطَلَ يَقُومُ إِلَىٰجِدَعِ مِنْهَا فَكَمَا لذلك الحذع صنوتا كصوت لعث لنَّهُ صُكِياً اللهُ عَكَمُهُ بَهُ لُهُ وَأَلْ هَاكُذَا لِلْهُوْمِ لله عكنه وسكر فأمرته يَسَلَمُ فَكُونَ تَحَيْثَ الْمُنْدَرِّ كَلَا فِي حَدَيثًا المحتى عَنْ أَنْسَ وَفِي مَعْضِ الرِّوايَاتِ

مُرْمُسُفُوفًا عَلَجِدُوع نَخَا

برم بنگی زمی

يَحُرُّ مِنْهُ و أَوْخُعِلَتْ فِي الْسَيَّةِ فِي وَفِجَدِهِ صَكَا النَّبُّ صَكَا اللَّهُ عَلَنَّهُ وَسَكُمْ صَنَّا النَّهُ فَكَأَاهُ لِمَ الْمُنْ خَنْ أَيْ فَكَانَ عَنْ وَالِّي أَنْ أَكُلُّتُهُ الْإِرْضُ وَعَادِ رُفَامًا وَذَكَّرُ لِينِفُرَائِنِيُّ أَنَّ النِّيِّ صَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعَا مُ الْحَافَيْسِهِ يَخِقُ الأَرْضَ فَالْتَزْمَهُ ثُمَّةً أَمَرُ فَعَادَ الْمُتَكَانِهِ وَفِي حَدِيثُ بُرُكِكَةً فَقَالَ مِعْنِي النِّيحُ كَلَّ اللَّهُ عُلَّهُ وَسَلَّمَ إِنْ شِيئَ آرُدُّكُ الْحَالِطُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ تَنْدُتُ لَكَ عُرُوقِكَ وَسُكُمُ إِخُلَقُكَ وَنُحَدِّدُ لَكَ حُرْثُ وَثُمَّرً وَانْ سَنْتَ اَعْ سُلَكَ فَي الْجُنَّةِ فَيَأْ كُلُ الْوَلْمَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمْرِكَ ثَمَّ اَصَعْل لنَّيْجُ صِكَّا لِللهُ عَلَيْدِ وَتُسَكِّم لِشَيَّعُ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ إِلْ تَعْرِسُنِي فِي فَيُأْكُلُ مَنَّى ۚ وَلَيْ اللَّهِ وَٱكُونُ فِي كَانِ لَا ٱبْلَىٰ فِيهِ فَسَكَمِعَهُ مَنْ لَلَّهِ فَقَا لَالنَّبِيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَا خْتَارَدَارَالِبَقَا عَلَ ذَارِالْفَنَآءِ فَكَانَ الْحَسَبُ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا كَهُ وَقَالَهِ إِعِبَا دَالِمِهِ كُخَسَبَةُ تَحِرُّ إِلَى رَسَوُ لِ اللهِ صَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَهَمَ سَوْقًا الَّهُ مِ كَانِهُ فَأَنْتُ ۚ أَحَقَ ۚ أَنْ تُسَنَّى مَا قُوا إِلَىٰ لِقَالَٰهِ رَوَاهُ عَنْ جَابِر نص فَيْ عُسَدًا للهِ وَيَقَالَ عَبْدُا للهِ مِنْ حَفْصِ وَأَعْنُ وَأُنُونُضُرَةً عُسُمَرَنَافِعُ وَالْوَحَدَةُ وَرَوَالُهُ الْوُنْضَرَةُ وَالْوَدَاك بيدٍ وَعَارُنُ آبِي عَارِعَنِ ابن عَتَ اسٍ وَٱنوُ حَازِمِ

آخرجه وردون

وكأنير

وعَنْعِلِ

وَعَنِكَا لِلَّهِ بِنُ رُبَدُهُ مَ عَنْ آسِهِ وَالطَّفَالُ إِنْ ا نُوالْفُصَّا وَقَفَّهُ اللهُ فَعَذَا حَدَيْهِ أَهْلُ الصِّيَّةِ وَرُوا هُ مِنَ الصِّحَامَةُ مُنْ ذَكَّهُ نَا وَعَذْهِ مِنَ صِعْفُهُمْ الْي مَنْ لَمُ نَذَكُمْ وَكِمَنْ دُونَ هٰذَا الْعَ الْعِلْمُ لِمَنْ اعْتَنَىٰ بِهِنَا الْمَابِ وَاللَّهُ الْمُثَمِّتُ عَكَمَ الْصَوَ شأهذا وساراكخا دات حدثنا القاصابوعذ التَّيْدِيَّ حَدَّنَا الْقَاصِي لَوْعَيْدِ اللَّهِ مُعَدِّدُ ثُلَّالِ الْمُعَدِّثَا حَدَّثَنَا أَنُوالْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُوالْكِي إِنْهَا سِيُّحِدُّنْنَا ٱالْفُدُ مُرِيِّ حَدَّثَنَا الْحِيْلِ وَيُحَدَّثَنَا مُعِيِّدُ مِنْ الْمُثْنَةِ حَدَّثَنَا ٱلْوَاحْمَدُ فَذُكُنَّا سَنْمَعُ مُسَبِيحِ الطّ مِنْ الرُّواَيةِ عَرَ إِذْ مِرَ

شيكن

المجيرة لأعجبير

اليَعِفِ بُوَاجِهَا فَأَاسْتَقْلَهُ شَيْحَةً وَلَاحَهُ الْأَقَالَ لَهُ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَارَسُولَ اللَّهِ وَعَرْجَارِ بِنَسْكُمْرَهُ عَنْهُ صَلَّمْ عَلَنَهُ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا عُرْثُ حَجًّا بَكُلَّهُ كُنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى مَبّ إنَّهُ الْحَجَرُ ٱلْأَسُورُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهَا لِمَا أَسْتَقْبَلِنِي إجبر سل عكينه السَّلامُ والرَّسالة جَعَلْتُ لَا أَمْرُ رَجِحَ وَلَا شَجَّ الأقال المشكام عكنك مارسو كالله وعن جابر بن عندالله لمريكم النَّيُّ صَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُرْبِحَجُهُ وَلَا شَبِحَ وَإِلَّا سَيُحَدَّلُهُ وَنِفِ حَديثِ الْعَبَاسِ إِذَا الشَّتَمُ لَعَلَنْهِ النَّبِيُّ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ وَعَكَا بِهَنِهِ مِمْلَاثَةِ وَدُعَالَهُمْ بِالسَّنْ رَمِنَ النَّارِكَسَارَهِ الْأَهُمْ بَمُلاَثِ فآمنت أستكفة المار وحوايط المكتامين امين وعرجعه بِ مُحَدُعُنُ أَسِهِ مَرْصَ النِّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَأَمَّا لَهُ جِبْرِبِ لْبَوْفِهِ رُمَّانُ وَعِنْتُ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَالَّا لِللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِ عَلَمُ فَنُسَبِّحُ وَعَنْ أَسُوصِهِ كَالْتَبِيِّيُ صَاءً (للهُ عَلَيْهِ وَسَا تحروع مروع تمروع تمن أحدا فرجف بيهم فقال البث مُدُ فَأَيْمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِيقٌ وَسَهَبَيْكَانِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَحِد مُوتُرةً في حِزاءٍ وَذَادَ مَعَهُ وَعَلَى وَطَلْحَهُ وَالزَّبِيرُ وَقَالَ فَإِمَّا عَلَيْكَ بَيْ أُوْصِدِيقٌ أَوْشَهَيْدُوالْخِنْرُ فِي حِسَرَاءِ أَيْضًا عَزِيه عُنْدَ وَالْ وَمُعَهُ عَسَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَا فَعَرُ وَزَادَ عَنَا لَحَزْ وكتعكاقال وكسيت الإثنين وفى حديث سجيد بن زي

ا ابن عوف

يُضَامِثُلُهُ وَذَكَرَعَشَمَ أَوْزَادَنَفُسَهُ وَقَدْمُرُويَ اَنَهُ حِينَ يَهُ وَكُنْ إِنَّهُ فَالَهُ ثَنْهُ أَهْمُ الْهُ عَلَى أَرْسُهُ لِكَ اللَّهِ فَا فَيَ خَافِئُ عُمَرَرَضَيَ إِللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ صِهِكَ [للَّهُ عَلَيْهُ وَسُ اقَدَرُوااللَّهُ كُوَّ قَدْرِهُ ثُمَّ قَالَ بَحْمَلًا! لحتاراكا الحك برالمتعال فرجف بِةِ نَّ عَنْهُ وَعَرَ (مُرَّعَتَا سَكَانُ حُوْلَ الْكُتِ لأرجل بالرَّصَاصِ في لحجارَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لله عكنه وسكر المسجدعا والفتي جعكب النكاولا تمتيا وكقو لكاء الحقروزهو إلناط يَّةُ وَمَا سُدِئُ الْمَاطِلُ وَمَا يَعُمِدُ وَمِرْ ذ بِعِيرُ انتِناءِ أَمْرِهِ إِذْخَرَجُ مَّا هِبُ لَا يَخْرُجُ إِلَىٰ اَحْدِفِيْجُ وَجَعَا رَسُولِ اللهِ صَهَا (للهُ عَلَنْهُ وَسَهَا فَقَالُهُ لَأَا تُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالِمَانَ فَقَالَ لَهُ ٱلشَّيَاحُ مِ قُوْمَتُ مَاعِ انه لهُ سُوَّ شَكِيرٌ وَلا حَجِي \* الإخرَ ساحداً لهُ ولا يسيحُ المِنَحَى وَذَكُو الْقِصَيَةَ ثُمَّ قَالَ وَأَقْدَا صَالَ اللهُ عَلَىٰ وَكُلَّ

وَعَلَيْهِ غَامَةٌ تَظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَّهُمْ سَتَبَقُوهُ إلىٰ لشَّحَةً فَكَأَحِكُ مِا لَالْفَيْ ۚ إِلَىٰ وَصِبِ لَى فَالْإِنَّاتِ فيضُرُوبِ لِحَيُوانَاتِ حَدَّتُنَا سِرَاجُ نُ عَبْدِالْمِلُكُ الْوَالْحُسُكُونَا كُ ٱبِي حَدَثَنَا الْقَاضِيُّ وُلْنُرُ حَدَّثُنَا الْوُالْفَضُّ (الصَّفَلُّ: قَاسِم بْرْتَاسِتَعْنَ لِيدِ وَجَبِعِ قَالِاحَدَّتُنَا اَبُوالْعَالِاءِ اَحْمَدُ بْرُثُ دَّنْهَا حَيْدُ مِنْ فَضَهُ إَجَدَنْنَا تُولِنِهُ مِنْ عَمْوُحَدَّتِنَا مُحَاهِدٌ ا إئشَةَ رَضِيَ اللهُ مُحَنَّهُ ا فَالتَّ كَانَ عِنْدُ نَا دَاحِنَ فَاذَا كَا زَعِتْ دَيَا يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ ۖ قُرَّوَتُبَتَّ مَكَانَهُ فَلَا يَحْوَعُ فَكُمْ بَذْهَبْ وَإِذَا حَرَجَ رَسَنُولِيَا لِللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَاءَ وَدُهَبَ وَرُوي نَّعُمَرُ أَنَّ رَسُلُولًا لِلْهِ صَلِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَأَنَ فِي مَعْفِل مِنْ اَضْعَا ءَاعْرَاتْ قَدْصادَضَتَا فَقَالَ مَنْ هِنَا قَالُوانَتَىٰ لِلَّهِ فَقَالَ وَاللَّهُ بِيَ وَالْعُنْزِي لِإَا مَنْتُ بِكَ أَوْنُوْمِنَ بِكَ هَٰذَا الصَّبَّ وَطُرَّحَ نَّنْ مَدَى النَّبَى صَلِّا اللهُ عَلَنْ وَسَلَمْ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَهُ يَاضَتُ فَكَمَا بَرُ بِلِسَانِ مُهِينِ سَيْمَ فَهُ الْقَوْمُ جَمَيعًا لَسَكَ وَسَعَدَيْكَ بْازْنُومَنُ وَأَفِي لِلْقِيْمَةُ قَالَمُنْ تَعَنَّدُ قَالَ الَّذَبِ فِي السَّمَاءِ عَرْهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ ۚ وَفِي الْمُؤْسِسَلُهُ وَوَ الْحُنَّادُ رَجْمَتُهُ وَوَ الْنَا عِقَائِهُ قَالَ فَكُنَّ إِنَّا قَالَ رَسَوُلُ رَبِّ الْعَالَمُ مَنْ وَخَاتُمُ السَّبَيِّينَ وَقَدْاُ فَلَوْمَنْ صَدَّدَقَكَ وَخَاسَمَنْ كُذَّ لَكَ فَأَسْلَمُ الْأَعْسَرَا لِإِنَّ وَمِنْ ذَلِكَ قِصَدَهُ كَلَمِ الذِّنْ الْمَشْهُورَةُ عَنْ لَكَ سَعَمَا

۲۰ و لااومِنُ مِن و ۲۰ مَنى وُمِنَ بِلِثَ بَيْنَمَا

فُذِرِي بِينْنَا رَاجٍ رَعِيْغَنِمَّا لَهُ عَرَضَ الذِّنْتُ لِيسًا ، مِنْهَ فَأَخَذَهَامِنْهُ فَأَقْعَىَ الدَّنْثُ وَقَالَ لِلرَّاعِيَ لَاتَّتَّقِى لِلَّهُ . وَمَنْ رِزْقِي قَالَ الرَّاعِ الْعِيرُ مِنْ ذِنْ يَتَكُلُّا لَهِ كَالَّهِ اً (اللهُ عَلَىٰ وَسَاكًا لَهُ قُدْمُ فَحُدَّمُهُ للهُ عَنْهُ فَقَالَ الذَّمُّ فَأَنْتَ أَعْجِبُ وَاقِفًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ؟ يَنْتَاكُوْ سُعَتَ اللهُ نَبْتًا قَطْ اعْظَمَ مِنْهُ عِنْدُ ۚ قَدْرُ كَهُ أَنُوْ أَنِّ الْكُنَّةِ وَأَسْرُو<sup>َ</sup> [هُـ لُمْ) عَلَّ أَصْمِ أَيهُ مَنْظُ يَ مُدِّيِّهُ لَا هَذَا السَّعْبِيِّ الْمُتَّعِينِي فَيْصَ بغَهُمْ قَالَ الدِّنْثِ إِنَّا أَدْعَاهَا عُدْ إِلَىٰغُنَهُكَ بَجِدْهَا بِوَفْرِهَا فَوِحَدَهَا ب شَاةً مِنْهَا وَعَمْ الْهُمَانَ بْنِ أَوْسِ فَالِنَهُ كَا قِصَةِ وَالْحَدِّتَ بِهَا وَمُنْكِكِلِ الذِّنْبُ وَعَنْ سَكَلَةُ نُ عَ

رز. ومن

، وَصَهْوَانَ مِنْ أَمَيَّةُ مَعَ ذِئْبٍ وَحَكَاهُ أَخَدُ لْكُ مُحَدِّدُ نُ عَمْدا لله بالْمَدينَةِ بَدْعُوهِ الْيَالْنَادِ فَعَالَ أَنُوسُفُهُنَّ وَالْلَاتَ وَا يَتَ هَٰنَا يُكُدُّهُ لَتُرْكُمُ الْحُلُوفَا وَقَدْرُ وَيَ مِثْ أَهِٰذَا ى لأ يحمة ا وَأَصْعَالِهِ وَعَنْ عَمَّا إِسِ مِنْ مِرْدَا سِلَّا فَعِمَّا بْرُكَالْامِضِّمَارِصَّنَمه وَايِسْتَادِ والشِّعْرَالَّذِي دَكَرِفِهِ النَّيِّ كَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَإِذَا طَأَارُ سَقَطَ فَقَالَ مَا عَمَا مُ أَيْعَيْرُ نْ كَلَامِ صِنْهَا رِوَلَا تَعْمُتُ مِنْ نَفْسِكَ انَّ رَسَنُولَ اللهُ صَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدْعُوْ الْمَالَابِينَ لَامِوْاَنْتَ جَالِيسٌ فَكَانَ اسْلَامِهِ وَعَنْ كَابِرِيْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عُنْهُمَا عَهُ رَحُو نَبِيَ صَكَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَأَمَنَ بِدُوهُوعَا لَعَ ضِحُهُ بَرَوَكَانَ فِيغَنَمِ بَرْعَاهَا لَمَ إِنْ فَقَالَ نَا رَسَهُ لَا لِلَّهُ الْعَنْمُ قَالَا حُصِبُ وَجُوهِ عَلَاهَا فَانَ اللَّهُ سَكُوَّ دَى عَنْ انتك وَرَدُها المالهُ الْهُلُمَا فَفَعا فَسِد دَخَلَتَ إِلَىٰ أَهْلِما وَعَنْ أَنْسُر بَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ لَتَ يَجِ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَائِطُ أَنْصَالِي وَأَنْوَبَكُمْ وَعُمْ وَ مِنَالْانَصْارِ رَضِيَا لِلهُ عَنْهُمْ وَفِي لَكَا يُطِلِّعَانُمْ فَسَجَلَهُ

خِنَادٍ

ره در پدعوله

> رج یان

فِي أَبْعَبِيرِ أَبِي مَالِكٍ

لَانْعِنْ<sub>لُم</sub>ُ

فَقَالَ اَبُوْ بَكُرْنَحُنْ أَحَقُّ مِالِسَيْحُ دِلَكَ مِنْهَا الْحَدَيثَ وَعَنْ إَدِ للهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبَيُّ صِكَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ حَايْطًا حَدِيلُهُ وَ دُكُرُ مِنْلُهُ وَمِنْلُهُ فِي أَكِيالُ عَنْ يَعْلَىٰهُ مِنْ الْحِيالُ عَنْ يَعْلَىٰهُ مِنْ اك وَحَارِ بِنَ عَبْدِ اللهِ وَيَعْلَى نُمْرَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنَجَعْفِرِ قَا وَكَانَ لَانَدْخُلُ آحَدُ الْحَانِطُ الْآشَدَّعَلَيْهِ الْجَالْفَلَا دَخَلَ عَلَيْ نَّخُ صَيَّا اللهُ عَكَ وَسَلَمْ دَعَاهُ فَوَصَعَ مِشْفَرَهُ عَكَا الْأَرْضِ وَيَ مَنْ مَدُمْهِ فَخُطُرُهُ وَقَالَ مَا يَنْ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَهَيْ الْآبِعَ لَيْ رَسُولُالله إِلَا عَاصِهِ إِلْجِيِّ وَالْإِنْسِ وَمِيْتُلُهُ عَزْعَكُما لِلَّهُ بْنَ إِلَىٰ وَفِي خَبِرَا حَرَفِي حَدِيثِ الْجِيمَا إِنَّالْيِّي صَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا سَاكَمَا عَهُ سَيَّانِهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُ فَإِرَادُواذَ بِحَهُ وَفِي رَوَابَرَ أَنَّالِنَّيْ عَلَيْهُ وَسَاَّ قَالَهُمُ انَّهُ سُكَىٰ كُنْرُهُ الْعَلِي وَقِلَّةُ الْعَلَفَ وَفَيْرُوا ٱنَّهُ شَكِي إِلَيَّ ٱنَّكُمْ أَرَدْ مَرْ ذَبْحُهُ بِعُدَانِ اسْتَعَلَّمُوْهُ فَيْ ثَاقِ الْعَمَا مِنْصِغَهِ . فَقَا لَوُانَعَمْ وَقَدْ رُوِيَ فِي قِصَةِ الْعَصَّنَاءِ وَكَالَامِ صَكَّ اللَّهُ عَكُنَّهِ وَسَكَّمَ وَتَعَرَّفِهَا لَهُ بِنَفْسِهَا وَمَنَّادَرَةِ الْعُنَّ الَيْهَا فِي الرَّغِي وَتَجَنَّبُ الْوُحُوسُ عَنْهَا وَيْنَا يُقِمْ لَمَا اللَّكِ لِمُحَدِّدُ وَآتَهُ لَهُ تَأَكُمُ أُولَهُ مَّشَرَبُ بِعَنْدُمُونِهِ حَتَّى مُالَّتْ ذَكُرُهُ الْإِسْفَرَائِنِي وَرَوْيُ ائنُ وَهْبِ أَيْحُمَّا مَمَكُمُ ٱطْكُلُتُ لِنَبْحَ صَكِمًا لِلَّهُ عَكُمُ لَهُ وَسَلَّمَ يُوْمَ فَعْتِهَا فَدَعَا لَهَا بِالْمَرَّكَةِ وَرُويَعَنْ اَنْسُ وَزَنْدْ بْنِ أَرْفَّمَ وَالْمُغِيرَةِ بْرُ عُمَةُ انَّالِنَّةِ صَكُمُ اللَّهُ عَكُمُ وَسِكُمْ فَالْأَمْ اللَّهُ لَكُهُ الْعَارِشَجُورٌ

ابزمسغود ابزمسعود بربر ترمحمای

فَلَمَا

رم رسوليالله

وَتَفْعَلُونَ

تَتُ تَحَانَهُ النَّبِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَّرَتُهُ وَا فَوَقَفَتَا بِغَمِالْعَارِ وَفِحِدِيثِ خَرَوَا نَ الْعَنْكُونَ سَجَتَ عَلَى الْهِ فَلَمَا اَنَى الْطَالِبُونَ لَهُ وَرَأَوْ اذَلِكَ قَالُوالُوْكَانَ فَعِ اَحَدُّلُوْ ۖ كُلْمَا إبه وَالنِّيُّ صَكَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم يَسْمَعُ كَالْامَهُمْ فَانْصَرَفُوا وَعَنْ بِاللَّهِ بْنَ قُرْطٍ فِرْبَ إِلَى الْبَنِّي صَكِّ اللَّهُ عَكَنْ هِ وَسَلَّمَ مَا كُلَّ مُشْرُ تُ أَوْسَبْغُ لِيَخِيْهَا يُؤْمَ عِيدِ فَا زْدَلْفُنَ الْيُهِ بِأَيِّهُ نَ كَنْ أَوْعَوْ بِسَكَةً كَأَنَالَبْنَيُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيضُحْ إِءَ فَنَادَنُهُ طَبْيَةً رَسُولَ الله قَالَ مَا حَاجَتُكَ قَالَتْ صَادَىٰ هٰذَا الْأَعْرَادِيْ وَلِي عَانِ فَيْ لَكَ الْجُهَا فَأَطْلِقَنِي حَتَىٰ أَذْهَبَ فَأَرْضِعُهُمْ أَوَارْجِعَ قَالَ اَوُ تَفْعَلَونَ قَالَتُ نَعَمُ فَأَطْلَقَهَا فَذَهَتَ وَرَجَعَتَ فَأَوْتَقَهَا فَانْتَبَهُ الاعْرَائِيُّ وَقَالَ مَا رَسُولَ لِلْهِ الْكَ حَاحَةُ قَالَ تُطْلِقُهُ فَا لَكُوْ الطَّلْسُةُ فَاطْلَقَهَا فَحَرَّجَتْ نَعَدُو فِي الصَّحْرَآءِ وَتَعَوُّ لْأَسْهَدُ أَنْ لا الْعَ إِلَّاللَّهُ وَاَنَّكَ رَسُولُ لِللَّهُ وَمِنْ هِنَذَا الْبِيابِ مَا رُويَ مِنْ سَيْخِي رِالْأَسَادِ مَوْلِي رَسَوُ لِاللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمُ الْذُوجَةَ وَ الْمُعَادِفَالْكُمُ سَدَفَعَرُفُهُ أَنَّهُ مُوْلَىٰ رَسُولِ لِللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ هُمُ وَنَيْحَ عُمُ الطِّرِيقِ وَذَكَّرَ فِي مُنْصَهُرُفِهُ مِنْ أَذَلِكُ وَفِي رِوَانَهُ بَنَهُ تَكُسَّرَتُ بِهِ فَحْزَجَ الْحُاجَزِيرَةِ فَاذَا الْأَسْدُفَ مَوْلِي رَسُولِ اللهِ صَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي عَاكِيمُ فِي مَنْهُ مَنَى عَلَى الطِّريقِ وَاَحَدَ عَكَبْهِ السَّكَرُ مُ مِاذُ نَسَّاةٍ لِقَوْمِ مِزْعَدُ الْهُ

ره م يعفوراً يعفور

> مر عديث

ر. كُلُّ فَأْجِدٍ

بَيْنَ اصْبَعْنَهِ ثُمْرَخَلَاها فَصَارَلْهَا مِيسَاً وَبَقَى ذَلَكَ الْأَزُّفْهَ وَفِي نَسْلِهَا يَعْدُ وَهَا رُويَ عَنْ إِبْهِيمَ بِنَ حَادِ بِسَنَدِهِ مِنْ كَلاَمِ الْجِمَا الَّذِي أَصْابَهُ بِخَنْهُ وَقَالَلَهُ اسْبِي بَزِيدُ نُنْ شِهَا بِفُسَمًا وَالنَّبِيُّ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَكُمْ يَعْفُورًا وَانَّهُ كَانَ نُوجَهُهُ إِلَىٰ دُو راَضِحاً بِهِ فَصِنْهِ عَكَمْهُمُ المباب برأسه وكست ثبيهم وآن التبح صكرالله عكبه وسكم كأماك تُرَدَّىٰ فِي بْرُجَزَعًا وَكُوْنًا فَإَتَ وَحَدَثُ الْنَاقَةِ الْتَي شَهِ دَتْ عِنْدَ صَيِّ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسِيمَ لِصِهَاجِهِا أَنَّهُ مَا سَرَقَهَا وَأَنَّهَا مَكُكُهُ وَفِي الْعَنْرَالَتِي ٱتَتْ رَسُولَ الله صَلَمَ اللهُ عَلَنْهِ وَسِكَمَ فَعَسْكُرُهِ وَقَدْاصَا بَهُمْ عَطَشْ وَيَزَلُوا عَاَنُهُ مِرْمَاءِ وَهُمْ زُهِمَاءُ تَلْمَائِهَ فَحَكَمَا رَسُولَ اللهِ صَمَا اللهُ عَكَ وَسَكُمْ فَأَدُوكَا لِحُنْدَتُدَ قَالَ لِرَافِعِ آمَيْكُمْاً وَمَا أَرَاكَ فَرَبَطُهَا فَوَجَدُهَا قَدِا نُطَلَقَتُ رَوَا مُا بِنُ قَانِعِ وَغَيْرُ \* وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَاتِهُ عَكَنْهِ وَسَكُمْ إِنَّ الَّذِي جَاءَ بَهَا هُوَالَّذَي ذَهَبَ بِهَا وَقَالَ لِفَرَسِهِ عَكَنُه السَّلَا مُوفَدُقا مَ إِلَى الصَّكُوةِ فِي بَعْضِ إِسْفَارِهِ لَا تَبْرَحُ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ حَتَّى نَفَرْغَ مِزْ صَلُوتِينَا وَجَعَكَهُ قِبْكُنَهُ فَفَا حَرَّكُ عُضُواً حَتِيْ صَاكَمَ إِلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَلْتَحُ بِهِذَا مَا رَوَاهُ الْوَاعَدَى اتَّالْنَبْتَى صَبَّا اللهُ عَلَنْهِ وَسَكَّمَ كَتَأُوحُهُ رُسُكُهُ إِلَى الْمُلُولِ فَيْجَ سِ نَفَرَمِيْهُمْ فِي يَوْ مِرِ واحِدٍ فَأَصْبَحَ كُلُ رَجُلِمِيْهُمْ يَتَكُلِّمُ بِلِسَانِ الْفَوْمِ الذبز بَعَيْنَهُ النَّهِمْ وَالْحَدِثُ فِي هِنْ ذَا الْمَالِ كَ كُنْيِرُوْفَلْجِئْذُ بِالْمَشْهُورِوَمَاوَقَعَ فَكُنْبِ الْأَيْمَةِ فَصَلْ فَاخْنَاءِ الْمُوْتِي وَكَلامِهُ

وَكَلا مِ الصِّبْيَانِ وَالْمِرَاضِعِ وَشَهَا دَيْمِ لَهُ ۚ بِالْنَبُقُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَيَلًا حَسَدُنَا آبُوالْوَلْمِدِ هِشَامُرِيُّ لِحَمْدَالْفَقِيهُ بِقِرَّاءِ يَعَكُ وَالْقَاصِي الوَالْوَلِيدُ مُحَدِّدُ مِنْ رَشْدُوالْقَاصِي الْوُعِيْدِ اللهِ مُحَدِّدُ مُنْ عِلْسَمَ لتَمْدِ مِي وَغَيْرُ وَاحِدِسَهَاعًا وَاذْنَا قَالُو احَدَّثَنَا ٱبُوعِلِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثُنَا نوع الحافظ حَدَّتَا اَنُورَيْدِعَيْدُالرِّمْنِ شَجَعِيْجَدَّتَنَا اَحَمَدُ ثُنُ سَعِيَ حَدَّنَا انْ الْأَعْلَى كَكَدَّنَا الوُ دَا وَدَحَدَنَا وَهُمِ مِنْ بَقَيْدَ عَزْجَالِهُو لطِّحَانُ عَنْ حَدَبَّنِ عَرُوعَ إِلَى سَكُمَةً عَنْ أَجِهُرُوهَ رَصَى اللَّهُ عَنْهُ اَتَ تَهُودِيَّةً أَهْدَتُ لِلنِّحِ مِهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرُيشًا ةً مُصَلَّدَةٌ سَمَّعً مَا كَا رِسُولَ اللهِ صَهَا لِللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكَالَ لْفَوْمُرْفَقًا لَا رَفَعُوا أَيْدَتُكُم فَإِنَّهَا أَخْبَرَتُنِي مَا مَسْمُو مَدْ فَإِنَّ بِشَرْنِ لِكُرَاءِ وَقَالَ لَلْبَهُو دَمَدُ مَاحَمَ لَكَ عَكِ مَا صَنَعْتَ قَالَتُ انْكُنْتَ نَبْتًا لَوْ يَضُرَّ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ وَانْكُنْتُ مَكِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَقُتِلَتْ وَقَدْرَوِي هَذَ الْخُدَسُ أَنَسُ وَفِهِ قَالَتُ أَرَدْتُ قَتَلُكُ فَقَالَ مَا كَارَ اللَّهُ النُسَلَطَكُ عَلَادَ لَكُ فَقَالُوانَقَتُ لَمَا قَالَ لَا وَكُذَ لَكُ رُويَعُ إِلَى هُرُرَةً مِنْ دِوَانَةِ غَرْ وَهْبِ قَالَ فَأَعَرَ هَٰ أَوْ رَوَاهُ انْضَا حَارُ رُبُعَ دَاللَّهِ وَفِيهِ أَخْبَرَتْنِي بِهِ هٰنِ الذِّراَحُ قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَفِي رِوَا يَهَ الْحَسَر ٱنَّ فَجُذَهَا تُكِلِّهُ إِنَّهَا مَسْمُومَةٌ وَفِي رِوَايَدِ آبِي كُذَّ بْنِ عَبْدِا لِرَّهُنْ قَالَتْ إِذِ مَسْمُومُةُ وَكَذَلِكَ ذَكَا يُحَكِّرُانِ الشِّحْقَ وَقَالَ فِيهِ فَيُحَاوَزُ عَنْهَا وَفِي الْحَدِيثِ الْأَخِرِعَنَ الْشِلَنَّهُ قَالَ فَأَ زِلْتَ أَعِرْفُهَا فِي لَهُوَايِت

عَنْ كِيهِ هُرَيْرَةً عَنْ كِيهِ هُرَيْرَةً وَالْأِنَ

۲. دَفَّذِ لامنعاَبه

> ایخاد: اکما

الله عَلَيْه وَسِكَمَ قَالَ فَ وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِهِ مَا زَالَتُ أَكُلُهُ يْ فَالْإِنَّ ٱوَانُّ فَطَعَتَ أَنْهُرِي وَجَكَّ إِنَّ الْمِيْحَةِ إِنْ كَانَ المُسْئِلُونَ لَكُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَكَّا لِللَّهُ عَكُمْ وَسَكَّمَ مَاتَ سَهَيدًا مَعَمْاً أَكُومَهُ اللَّهُ بِهِمِنَ النَّبُوَّةِ وَقَالَ إِنْ سَعَنُونِ أَجْمَعَ آهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَهَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَأَ الْبَهُود يَّةَ الْتَي سَمَّتُهُ وَقَ تَذَكَّرْنَا الْحِتِلَافَ إِلْرَوا مِآتِ فِي ذَلِكَ عَنْ الدِهُرِيَيْرَةُ وَأَكْسُ وَجَابِ وائة ابن عَنَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ دُوَعَهَا لِأَوْلِنَا وِبشِرْنِيا لَهُ هَا وَكَدَلَكَ قَدَاخَتُلُفَ فَ فَاللَّهِ لِلَّذِي حَرْهُ قَالَا وَعَفُوهُ وَعَنْدُا تَدِتُ عِنْدُمَا وَرُويَ عَنْدُانَهُ قَبِلَهُ وَرُوكَا لَحَدَثَ رُعَنَ إِدِسِعَتَ إِنَّا كُورُمَتْكُهُ إِلَّالَهُ قَالَ فَي خِرِهِ فَدِسَطَ بَكُو وَقَالْمُ عِلِلَّهِ فَأَكُلُنَّا وَدُكَاعُهُمُ اللَّهِ فَلَمْ نَضْرَهُنَا اَحَدًا قَالَا لْقَاضِى بُوالْفَصْلُ وَقَدْ خَرَّجَ حَدِيتَ السَّاَءَ الْمُسْمُومَةِ اَهُلُ الْصَّحَ حَرَجَ وَخَرَجَ مَدَيْثُ مُشْهُورٌ وَأَخْتَلُفَ أَيْمَهُ الْفِلْ لِنَظْمِ فِي هٰذَا لُهُوَكُلا مُرْتَحُلُفُهُ لِللهُ تَعَالَىٰ فِي السَّاءِ الْمُيَّاءِ ٱلْحُكَبَرَ صُواتُ مُحُدثُهُ اللهُ فيهَا وَكُينِهِ عَيْنَا مِنْهَا دُونَ لهاءً وهُذُمَّا وَهُو مَذْهُ مُالشِّيخِ أَبِي لَحْسَبُ مَهُ الله وَأَخُونَ ذَهُواالَي الْجَادِ أَيْمُ الْكُلَّامِ لَعَدُورُ وَخُكُمُ هِذَا الصَّاعُ شَيْرًا ا

عَمَّلُ وَاللهُ أَعْلَمُ إِذْ لَمْ يَجْعَلَ الْحَهُ ةَ شَرْطًا لُوجُودِ الْحُرُوبِ وَالْأَصْوَارَ يَسْتَجِيرُ وْجُودُهَامَعَ عَدَمِ الْحَبَوْةِ بَحْيَادُهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِبَارَةً عَنِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّي فَلا يُدَّمِنْ شَرْطِ الْحَيَوةِ لَمَا اذْ لَا يُوجَدُ كَلَامُ النَّفْسِ لِلْإِمِنْ حَيْخِلَا فَالِلْحُتَا فَيْ مِنْ بَانِ سَا شِرْمُنَ كُلِّمِ الفِرَقِ بِثِ إِخَالَةٍ وُجُودالكَكَلامِ اللَّفَظِّةِ وَالْحُرُوفِ وَالْاَصْوَابِتَ إِمِنْ حَيْمُ لِكُ عَلَى رَّكِيهِ مِنْ يُصَحِرُ مِنْهُ النَّطُولُ بِالْحُرُونُ وَالْأَصْوَرِ وَالْتَزَمَرُ ذَكِكَ فِي الْحَصَاوَ الْجُنْزِعِ وَالذِيرَاعِ وَقَالَ إِنَّا لِلْهُ مَلَقَ فِيهَا حَيْوَةً وَخَرَقَ لَمَا فَمَّا وَلِسَانًا وَالْهَ َّ أَمْكَنَهٰ إِيهَامِنَ الْكَلَّامِ وَهُنَا لَوْكَانَ كَكَانَ نَقُلُهُ وَالتَّهَمُّ مُهِ اللَّهُ مَنَا لَتَّهَمُّ مِينَالِتَّهُمَ مِنَقِلِ لَتَب أوحبكييه وكمينقل أحذمن آهل الميتيروالرواية سنيتامن ذكك لَ عَلَى سُنْقُوطِ دَعْوَاهُ مَعَ أَنَهُ لَاصَرُورَةَ النَّهُ النَّظَوَالُهُ وَالْمُؤْوَاللَّهُ يَ وَكُمْ رَفِعَهُ عَنْ فَهُدِبْنِ عَطِيَّةً أَنَّ النَّهِ مَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَتَ لَهُ مَتَكُمَّا وَقَطَ فَقَالَ مَنْ إِنَا فَقَالَ مِسْ وَلَا لِللَّهُ وَرُوكُ بِمُعَنِّقِبِ رَأَنْتُ مِنَ النَّيِّ صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِمَ عَمَا جَعَ بِصَيَحَ يَوْمِرُ وُلِدَفَدَ كُرَمِثْلُهُ وَهُوَ حَدِثُ مُارَكُ الْهَامَةِ بُعْرَفَ بِحَدِيثِ شَاصُونَةَ اسْمِرَا وِيهِ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ النِّيَّ صُلَّا إِلَّهُ لَنْهِ وَسَلِّمَ صَدَفَتَ بَادَكَ اللَّهُ فَيْكَ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ لَمْ يَتَكُمُّ بُعَدُهَا حَتِيْ إِسَّتَ فَنَكَأَنَ يُسَمِّحُ مِيَّا رَكَ الْمَامَةِ وَكَانَتُ هٰذِهِ الْقِصَّةُ بِمَكَمْ يَحَدَةِ الْوَدَاعِ وَعَنِ الْحَسَنِ أَنِي رَجُلُ النَّيِّي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُنْكُلُ

التَّفَّتُ بِرِ وَالْعُرُّالُمُوْفِقُ مَعْذِر

> ورود معیصب

، شَامُسُوبَيَّة مِنْامَسَوْنِيْدِ

وَكُأْنَ

4

فَعَالَتْ بِعِيْما

فَدَكَرَلَهِ أَنَّهُ طَهَ كُبُيَّةً لَهُ فِي وَادِي كَنَا فَانْطَلُومَ عَهُ إِلَّا كَانَّانُونُكُ قَدْاَسْكُمَافًا نْأَحْمَيْد مِنَ الْأَنْصَارِيُّونِي وَكَهُ أُمْرِيعِهِ رْجَمَنا وُضَيِّينًا وُعَرِّنا هُوعَزَّنا هَافَقًا لنوت عَنْ وَجْهِهِ فَطَعْ وَطَعْمَا وَرُويَعَوْ وَكَارَقُتَا بِالْمَامَةِ فَسَمَعْنَا وُحِينَ أَدْخُلْنَا هُ الْقَابْرَيْقِو الصّدَّيةُ عُرِّالشَّهِدُعُهُمْ الْتَرَالِتِحِيمُ فَنَظَرْناْ فَأَذَا هُومَ يِّينَ كَانَ ذَ الرَّبِي عُالَكُمَّا أبو الحِيب على من عَلَىٰعَيْرِهِ قَالَحَدَّ ثَنَا الوُ اسِعَةِ الْحَيَّ الْحَدَّشَا الْوَفْحُدُرُ اللَّهِ

هِشَامِعَنْ زِدَّ دِ الْكَكَالِيُّ عَنْ مُجَدِّنَ الْمُحَاجَدَتَ مهر بن عمر بن فياد و وحماعة ذرك ه يقو فَالَوَقَالُولُ قَالَ سَعَدُ ثُنَّ أَبِي وَقَاصِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالَاللَّهُ عَا بْعَنْ قَوْسِهِ حَتَّمَ إِنْدَقَتْ وَاصِيبَ يُومِيُّ اص رغم أن قَعَادهُ وَرُوا لْخُذُيِئَ عَنْ قَتَادَةَ وَبَصَى عَلَىٰ رُسَهْمِ فِي وَجِٰهِ أَخِفَتَادَةً في وَمِدِى قَرَدِ فَالَ فَأَصَرَبَ عَلَى وَلَاقَاحَ وَرَوَى النَّسَا فِي عَمَ هْزَ بْنَ حُنَيْفِ أَنَّ أَعْمِ قَالَ مَا رَسُولَ لِلله ادْعُ الله أَنْ جُنِينَفَ لِحَوْدَ أثُمَّ صَلَ رَكَعَتَ مِنْ تُمَّ فَلَ لِلْهَمَ الْخِا وَأَتُوحَهُ النَّكَ مُنَّةِ مُحَكَّمُهُ بَيْحَالَتَهُمُهُ يَامُحُدُّانِي أَتُوحَهُ بِكَ الْح عَنْ بَصِيرِ كَالْمُمْ تُشَفِّعُهُ فِي قَالَ فُرْجَعَ وَقَدْكُسُفَا لَلْهُ بَصَره وَرُوكَانَا وَ مُلاَعِدا لاَسِنَّةِ أَصَابُ اسْتَسْفًا وَفَعَكَ لَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَذَبِينِ حَنُوهً مِنَ الْأَرْضِ فَنَفَ أثُمَّ اعْطَاهَارَسُولُهُ فَأَخَذَهَا مُتَعَيًّا يَرَىٰ أَنْقَدُهُرِئَ بِهِ فَأَمَّا ﴿ بهاوهُوعَا شِفاً فَشَرِ مِهَا فَشَفا أَلَاهُ وَذَكُرَا لَعْقَتْ عَنْ حِيدَ نِفُدُنَكِ وَيُقَالُ فَرَيْكِ أَنَّ أَيَا ۚ ابْسُصَّتُ عَيْنًا ﴿ فَأَكُمُ

نَفُسُلَ سَوْمِن سَوْمِن

رنطان بئینگ

لله صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْدُنَّ مَعًا فَيَفِتُ رَسُو نَ رَمَداً فَأَصْهَرَ مَا رَبّاً وَنَفَتَ عَلَى صَرْبَةٍ بِدُ اشرف فكرنث وعليباقء فَبَرِي مِكَانَهُ وَمَا رَبُّ عَرْفَهُ وَمَا الله عَدَ م تدعو فقاأ النترص أفَلَصقَتْ رُوامُ الله عَلْنه وَسَلَّا وَالْصَفَّدِ ر رو رو مرار در پ نومر بدر مع رسو الله عكنه وكسكم بضربة على عايقه حتى م تَى بِهِ مَلْآءُ لَا يَتَكُلُّمْ فَأَتِي بِمَا مِ فَ وأمركها بسقيه وم أعقه أالنكاس وعوارت

ر فَهُرَآت

> ر فیرک

رَسُافٍ رَسَافٍ

فشغی خارجیم

فانجلد

أوللحسيَّزِ أبوللحسيَّزِ

نْذُ الْكُوْ وَالْإَسْوَ دِفَسَعِي وَٱنْكَفَأْبِتَا لْقِذْرُعَكَى ذِراع مُحَسَمَهُ رُ حَاطِبٌ وَهُوَطِفُ لَهُسَءَ عَلَنَّهِ وَدَعَالُهُ وَتَعَلَقِهِ فَبَرَّأَ لِحِنهِ وَكَانَتْ الخنف سكعة تمنعه القنفريك السنف وعناد لذَا تَبَةِ فَسَكَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَازَالَ يَطْحَنُهُمَا بِكُفِّهِ حَيْنِ رَفَعَتِهَا وَلَهُ بِينِي هَا أَنَّوْ وَيَسْئِلَنَّهُ حَارِيَةٌ طَعَامًا وَهُوَيَأْ كُلْ فَنَا وَيَهَا مِنْ بِكُنِ مَدُنَّهِ وَكَانَتْ قَلَىكَةَ الْحَنَّاءِ فَقَالَتْ إِنَّمَا أُرِيدُمِنَ الْذَك كَ فَنَا وَكُمَا مَا فِي فِيهِ وَكُمْ يَكُنْ بِيُسْتُمْ مِشْدِيًّا فَهُنِعَهُ وَلَكُمَّا اسْتَقَرَّ جَوْفِهَا الْقَعَ عَلَيْهَا مِنَ الْحِيَّاءِ مَا لَوْتَكُنِ الْمَرَّأَةُ وَالْمُدَسَةِ اَشَدَحَنَّاءً مِنْهُ نصت لَ فِي إِجَابِهِ دُعَالِمُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَهُنَا مَا بُواسِمُ جِنَّا وَإِجَابَةُ دَعُو وَالنَّبِي صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِجَاعَةٍ بِمَا دَعَالَمُهُمْ وَعَلَيْهُمْ مُنَّوَا يَرْعَكُمَ الْحُلَّةُ مَعْلُومِ صَرُورَةً وَقَدْحًا ءَ في حَديثِ حَدَيْفًا كَانَ رَسَوْلِ لِلَّهِ صَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذاً دَعَالِرَجُلِ أَذْرَكَتِ الدَّعْوَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَكُدِهِ حَسَدَتَنَا الْبُوْتُحُكَا لَعَتَا فَيَ بِقِرَاءَ ذَعَكُ فِي حَدَّنَا الْبُو الْقَاسِمِ حَالِمُ نُنْ مُحَلِّمَةُ ثَنَا الْوُلْخُسَزَ الْقَاسِيُّ حَدَّثَا الْوُرْدِلْلْرُورْتَحَةً يُّرُو وَلَوْ مِوْ حَدَّيْنَا مُحَدِّرُ إِلَّهُمُ عِيهُ إِحَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِلِيالاَسْوَجُةً ا مَيْ حَدَّنَا أَشَعْهَ ءَنْ فِيَا دُهَ عَنْ إِنْسَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ الْمَيْ إِرَسُكُو خَادِمُكَ ٱللَّهِ إِذْ ثُمُ اللَّهِ لَهُ قَالَ اللَّهِ مَا أَكُثُّرُما لَهُ وَوَلَدُ وَكَارِكُ لَهُ فِيهَا أَنَّتُهُ وَمَنْ رِوَالَهُ عِكْمَةَ قَالَ أَنَسُ فُوالله إِنَّمَا لِلْكَبْرُوالِّ وَلَدَى وَوَلَدَ وَلَدى لَيْعَادُّونَ الْيُوْمَ عَلَى جَوْالْبِانَةِ وَفِيرِ وَابَ

وَمُثِلُهُ *و* 

وَمَا اَعْلَىٰ اَحَلَّا اَصَابَ مِنْ رَجَّاءِ الْعَكْسُّرُ مَا اَصَلْتُ وَلَقَدْدُوَ سَدَى هَا نَهُن مِا نَهُ مِن وَلَدَى لَا أَقُولُ سُفَطًّا وَلَا وَلَدُ وَلَدُومُنْهُ دُعَا وَ مُ لِعَنْدِالرِّمْ لِي مِنْ عَوْفِ مِا لُكِرِّكَةٍ قَالَ عَنْدُالرَّمْ لَ فَلَوْدَ فَ حَجِّ ٱلْرَحُوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتُهُ ذَهَبًا وَفَيْرَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ فَحَفِرَ لَّذَهَبُ مِنْ تَرَكَّنَهِ مِالْفُوْرُ سِجَةِ مُجَكَّتُ فِيهِ الْإَمْدِي وَاَخَذَبَتْ كُلُّ زُوْجَةٍ ثَمَّا بِينَ الْفَا وَكُنَّ اَرْبِعاً وَقِيلَ مِا ثَهَ الْفِ وَقِيلَ بِأَجْهُ وَلِحَتْ اخِدَاهُنَ لِاَنَّهُ طُلِّقَهَا فِمَ صِهِ عَكَانَتِفِ وَعُأْبِينَ ٱلْفَا وَأُوصِيٰ به َ إَلْفًا يَعَدُصَدَقًا نَهِ الْفَايِسْمَةَ فِي جَمَالِهُ وَعَوَا رَفِهِ الْعَظْمَةِ عْنَهُ لَهُ مُا ثَلَثُهُ عَنْكَا وَتَصَدِّقَ مُرَّهُ لِعِيرِفِهِ عَلَىٰ وَتَحِلْ مِنْ كُلَّا شِيعٌ فَتَصِدَّقَ مِهَا وَكِمَا عَكَيْهَا وَكَافَتَا هَا وَأَجَا وَدَعَالِمُعَاوِبَةُ بِالْمُثَكِّنِ فَنَالَا كِخِلاْ فَذَولِسَعْدِا نْ أَبِي وَقَاضِ عَنهُ أَنْ يُحِبُ اللهُ دَعُونَهُ فَأَدَ عَاعَكَمَ أَحَدِ إِلاَّ اسْتِحُبُ لَهُ وَدَ الإسلام بنمرَ رَصَى اللهُ عَنْهُ أَوْبِاً بِي جَمْلُ فَاسْتِحُبُ لَهُ فِي عَنْهُ أَوْبِاً بِي جَمْلُ فَاسْتِحُبُ لَهُ فِي عُ مُنْ مُسَعُود رَضَيَ اللهُ عَنْهُ مَاذِلْنَا أَعِزَةً مُنْذَا سَكُم عُمَةً اسالتاكر في بغض مَعَازِيهِ عَطَيْهُ فِسَنَالُهُ عَمَالُدُعًا يقَتْهُمُ حَاحَتُهُمْ ثَمَّ أَفَلَعَتْ وَدَعَا فِي الْهِ عَهُ انَّهُ سَنَّكُو ۚ إِا لَهُ الْمُطَرِّفُهُ عَافَصَكُو ۚ إِوْقَالَ لِإِنِّي قَتَا دَةً اَفْلِمُ كَ اللَّهُ مَ مَا رِكَ لُهُ فِي شَعُرِهِ وَيَشِيرٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ ابْرُبُهُ سَنَدٌّ وَكَأَنَّهُ ابْنُ حَمْسُ عَسَّمَ وَسَنَدٌّ وَقَالَ لِلنَّابِغَهِ لِأَ

وَعَنْ لِهُ

فَاكَ فَاسَقَطَتُ لَهُ سِنْ وَفِي رَوَايَةٍ فَكَانَ لَحْسَنَ النَّاسِ تَعْفُراً اذاكسَفَطَتَ لَهُ إِسْ بَنَكَتْ لَهُ أَخْرِي وَعَاشَعِشْ أَمَّ هٰذَا وَدَعَا لا رُجَعَا سِ لَلْهُ مَّ فَقَعْهُ فِي الدِّين وَعَلِمُ التَّا كُخِبْرُوَتَرْجُهَا نَ الْقُرْآنِ وَدَعَا لِعَبْدِاللَّهُ تُنْجَعْفُر مَا لَكُرَّ فْقَةِ يَمِينِهِ فَأَاشْتَرَىٰ شَيْنَا الْأَرْبَحَ بِيهِ وَدَعَالِلْمِقْدَا دِبِالْبُرَكَةِ فَكَانَتْ عِنْدُهُ غَرَا يُرْمِرَ إِلَّال وَدَعَا بِمِثْلِهِ لِغُرُوهَ بْنَ إِلَا لِجَعْدِ فَعَالَمَ فَكُفَذُكُنْتُ أَقُومُ بِالْكُمَاسَةِ فَأَارْجِعُ حَتَىٰ أَرْبِجَ ارْبَعِينَ الْفَاوَقَاكَ الْيُخَارِيُّ فِحَدِيثِهِ فَكَانَ لَوَاشْتَرَى التَّرَابَ رَبِحَ فِيهِ وَرُوعَ مِثْلُ هٰذَالْعَزْفَدُهُ أَيْضًا وَنَدَّتْ لَهُ نَافَةٌ فَنَعَا فَإَوْهُ بِهَا اعْصَارُرِجِ حَقَّ رَتُهَاعَكُهُ وَدَعَالِا مِ أَنْ هُرَيْهَ فَاسْلَتْ وَدَعَالِعَا ٱنْ يُحْفَى لِلْحَرَ لْقُرُّفَكَانَ بَلْسَرُ فِي الشَّيَّاءِ شَاكِ الصَّنْفِ وَفِي الْصَنْفِ شَاكِ الشتآء وكايصده حروكا بردود عالفاطية ابنيه الله أنلابجيع فَالْتُ فَأَجُعْتُ بَعُدُ وَسَئَلُهُ الطَّفَيْلُ بَنُ عَبُرُ وَالدَّيْلُقُومِ فَقَالَ لَهُمْ يُورِلُهُ فُسَطِّعَ لَهُ نُورُيْنَ عَنْنَهُ فَقَالَ بَارِتَ آخَافُ أَنْ يَقُولُوا مُنْكَةٌ فَيْحَوْلَ الْحَطْرَفِ سَوْطِهِ فَكَانَ يُضِيُّ فِي اللَّهُ لَهُ الْمُظْلَمَةِ فَسُمِّرَ ذَاالنَّوُرُودَعَاعَكُمْ مُضَهُ فَكُفِّطُ واحتيَ اسْتَعْطَفَتْهُ فَرَكْيْنُ فَكُمَّا فسقوا وَدَعَا عَلَىٰكِمِنْرِى جِينَ مَزَّقَ كِنَا بَهُ ٱنْكُمْزُقَ اللهُ مَلَكُهُ فَلَمْ تَقَالُهُ بَاقِيَةٌ وَلَا بِقَيْتُ لِفَارِسِ رِمَاسَةٌ فِي أَقْطَارِ الدُّنْ الْوَدَعَا عَلَى صَبِّي قَطَعَ عَكَنِهِ الصَّلُوٰ مَ أَنْ يَقِطُعَ اللَّهُ أَثَّرُ وَكُوْعَدُ وَقَالَ لَرَحُوارَا وَكُوْلُو

الجفتر

" اَقِفْ

؛ صَكُوتُهُ فَعَاٰلَ كُنْكُذَلكَ

ينماله كُلْ يمينكَ فَقَالَ لَا ٱسْتَطِيعُ فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ فَ جبن وَصَعُواالسَّكَا عَلَى رَفَّيْتُه وَهُوَسَاحَدُمُعُ الْفُرْثِ وَا وَسَمَاهُمْ وَقَالَ فَلُقَذُ رَأَنَهُمْ فَتِلُوانُومَ مَذْرِوَدَعَا عَلَا لِحَكَمَا بِرُ ى لَافَرَا مُفَقًا لَكُذَلَكَ } فَلَا يَزُلُ يَخْتَلِهُ الْإِالَانَ وَقَا لَاللَّهُ مَا أَنْ كَانَ كَاذَنَّا فَكُرْسَا دِكُ لَهُ فِيهَا فَا صَحَحَتْ برخلهاأي رافعدةً وَهٰذَالْهَامُ أَكُثُرُ مِنْ أَنْ نُحَاطُ فَكَ إِمَا مِدُو رَكَا مِهُ وَانْقِلاَ مِالْإَعْمَانِ لَهُ فِيمَا لَمُسَدُهُ أَوْ دَّتَنَا الْقَاصِي لِوُعَلِي سَمَاعًا وَالْقَاصِي الْوُعَبِيلِ لِللَّهِ مُعَدَّدُ مْ وَعَيْرُهُمَا قَالُواحَدَتَنَا ٱبْوَالْوَكِيدِالْقَاصِيحَدَّنَا ٱبُوذَرِّ سنحة وأبوالمأند فالواحَدَنَاالْفِرْرُيُّ حَدَّنَا الْخِارِيُّ حَدَّنَا الْخِارِيُّ حَدَّنَا

حَدَّثُنَّا سَعَنَدْعَنْ قَتَادَ ءَعَزْ لَنَهِ بْرِمْ اللَّ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَا سَةٍ فِزَعُوامَرَةً وَكُبُ رَسُولُ اللهِ صَكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَكُسُكُمْ فَرَسَّ لْحَهُ كَانَ مَقْطِفُ أَوْمِ فِطَافَ وَقَالَ عَيْرُهُ يُبِطَّأُ فَلَمَا رَجَعَ أُ وَحَدْ نَا فُوسَكَ يَحُرًّا فَنَكَانَ بَعِدْ لَا يُحَارِيٰ وَنَحْسَرَهُمَّا جَابِرُوكَانَ لُحَتِيٰ كَأَنَ مَا يَمُلِكِ زِمَامَهُ وَصَنَعَ مِسْلَ ذَلِكَ بِفَرَسِ عَيْلِ لَا سَبِيَعِيِّ خَفَقَهَا لِمِعْفَقَةٍ مِعَهُ وَرَكَ عَلَيْهَا فَلَمْ عَلَكُمْ اللَّهِ مَرَّاسَمُ نَسَتَاطًا وَمَاعَ مِنْ تَطِينِهَا بِاثْنَى عَشَرَالُفًا وَذَكِبَ مِمَارًا قَطُوفًا لِسَعْدِيْ عُيَادَةً فَرَدَّهُ فَا يَهُ فَالْأَجَالَا لَهُ أَكَا لَنْ فَكَانَتْ شَعَرًاتْ مِنْ شَعْرُهِ فِي فَكَنْسُورَ خَالِدِيْنِ الْوَكِيدِ فَلَمْ بِيَنْهِكَ بِمَا قِتَا لَكَ الْآدُرِ وَيَا لِنَصْرُو فِي الْفَهِيمِ عُزَاتِهَا بنت أبي تجررَضِي لله عَهْا أَنَّهَا الْحَرَجَتُ جُبَّهُ طَيْالِسَةِ وَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَهِ لَمَا لِلْهُ عَكُنَّهِ وَسَكَّرَ يَلْبُهُمَا فَيْحِ نَغُسِلُمَا لِلْرُضُولِ سُتَسْفِي بِهَا وَيَحَدَّثَنَا الْقَاضِي لِوَعَلَىٰ عَنْ شَيْخِهِ أَبِيا لْقَاسِمِ بْزِيالْمُأْمُونِ قَالَكَانَتْ عِنْدَنَا فَصَعَةُ مِنْ فَصَاعِ النَّبِي صَكَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَكَمَّا جُعَلَفِهَا الْمَاءَ لِلرَّضَى فَيَسَنْسَشْفُونَ بِهَا وَاَخَذَجِهُ جَاهَ الْغِفَارِيُّ الْفَصَيِبَ مِنْ يَكِي تُعْتَمْ رَصَيَ لِللَّهُ عَنْهُ لِيَكْسِرُمُ عَلَمَ رُكْبَتِهِ فَصَبَّاحَ النَّاسُ بِهِ فَأَخَذُنَّهُ فِيل الإكلَّهُ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَسَكَمَ مِنْ فَصَلَ وَصَوْبُهِ فِي بِنُرْفَا إِفْمَا نَرَفَتْ بَعَدُوَرَقَ فِي بِيْرِكَانَتْ فِي دَارِاَسُوفَارْ يَكُنْ بِالْمِدِ آغْنَ مِنْهَا وَمَرَّعَكَمُ مِلَاءِ فَسَتَا عَنْهُ فَقَسَلَهُ النَّهُ بَيْسَانُ وَمَا وُ \* مِيْ فَقَالَ مَلْهُونُغَانُ وَمَا وَمُ طَيِّتُ فَطَابَ وَأَتِي بِدَلُومِ مِنَا وَزَوْمَ

نسُرِلما سُعُراتِهِ

جُبَةً لِمُبَالِسَةً مُنْالِسِيَةً

يَسْتَشْفُونَ فَهُذَاحَ بِبِالنَّالُو

فِي الْمُدَيِّنَةِ

رو! فَأْخِيَ · \

رومرگر و آوغرسه

وكاناسكان عطستاً فنسكنا وكأن لأمرما إِلَيْهَا فَاذَاهِمَ مِثْلُوٌّ وَيُسَمُّ أَأَفُّ شرعبند هُرْشَيْعٌ فَتَعَمَّا إِنَّا فَتَعَدُومِهُ فَقُلَعِهَا النَّبَحُّ صَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَدَّهَا فَأَخَذَتُ وَفَي الفخل مزعامه الكالواجدة فقكعتا رسو أالله ص افأطلعَ مُنْ مُنْ عَامِهَا وَأَعْطِأُهُ مِثْ أَيْضَا ؛ ذَهَب مَعْدَانُ إِذَارَهَا عَكَالِسَانِهِ فَوَ زَنَ مِنْ لَهُ مَطَيرَةٍ عُرْجُوناً وَقَالَا نْطَلَقْ بِهِ فَا

ن بَدَ نَكُ عَشَرًا وَمِنْ جَلْفِكُ عَشِرًا فَا ذَا دَخَلْتَ سَيْتَكُ سَتَرَىٰ سَوَادًا فَأَصْرِبُهُ حَتَىٰ يَخْرُجُ فَالِنَهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْطَكُورَ مرد رود در المراز ورود رود السواد فصر به م ادَفْعُهُ لِغُكَاسَةَ حِذْلَحَطَبُوقَالَاصَرِبُ بِهِ ا سَنْفُهُ يَوْمَرُنَدُ رِفَعَادَى مَدْ اسْتَفَاصَارِمَا طُو مِلَ لَقَ بِكَالْمَنْ فَقَاتَلَهِ ثُمَّ لَمْ بَرَلْعِنِكُ يَشْهُدُ مَهِ الْمُوَاقِفَ بهدَ في فِينَا لِأَهُ إِلْوَدَهُ وَكَا نَ هٰذَا السَّنْفُ لِسُمِّحًا لله بْنْ جَعْتُ بُوْمُ أَحْدِ وَقَدْ ذَهَبَ سَنْفَهُ عَسِيبًا يَدِه بَسِيْفًا وَمِنْهُ بَرَّكُهُ فِي دُرُورالشِّيكَاهِ الْحَوَامُل اللَّهَ بَهَة شَاةِ أَمِّرَمُعُنَدِ وَأَعْنُرْمُعُونَةً مِنْ وَرُوسَا وَأَنْسِ وَعَ ضعته وسأدفها وشاة عبدالله بنهشعود وكائد المحل وَسَامِ المِقدادِ وَمِنْ ذَلَكُ تَرُومُدُهُ أَصْحَابُهُمِ وِيعَدَانَ أَوْكَاهُ وَدَعَافِيهِ فَلَمَا حَصَرْنَهُمُ الصَّكُونُ نَزَلُواْ اَبْهِ لَبَنْطَيَتِ<sup>م</sup> وَرُبْدَةً فِي فَعِهِ مِنْ رِوَابِةٍ حَمَّادِ بْنِسَلَةَ وَمُسَ عَلَى رَأْسِعُمَهُ رِبْنِ سَعْدٍ وَيَرَكَ فَأَتَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَا مِن فَمَا شَهُ وَرُويَ مِثَلُهٰذِهِ الْقِصَهِ عِرْبُغُيرُ وَاجِدِهُ بَهُمُ السَّهُ وَمَدْلُولُهُ وَكَانَ نُوحَدُلِعُتُهُ مِن فَرَقِدِطِيبٌ يَغَلِيهِ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ مُسَحَرِ بِيَدَيْهِ عَلَىٰهِ لِ وَسَكَتَ الدَّمَعَنُ وَحَدِعاً بذبن عَمْرو وَكَانَ جُرِحَ يَوْمَ حَيَنِ وَدَعَ

فهياد

يَّعَالُ لَهُ الْعَوْدُ

فِيْهِ هُوَ غُنْمَ عُنْمَ

و آڪيد

خالياً.

تَعُدُهُ

رَبُولاِللَّهِ

، عَلٰى َجُدِ الخَرَ

نزير خريم جذيم

> ئر مرز فيضع

ٵ؞ڔۯ ػٲڹؙ**ڡؿ؈** 

وَدُوكِي مُشُكِرُ فَكُمْرَ لِلْفُلِدِ النِّي قَبْالُةً سرخ

> ٠ بدر

مِي وَدَعَالُهُ فَهَاكَ وَهُوَانِنُ مَانَةِ سَنَةٍ وَرَأْسُهُ أَبْيَصَرُ لاغروروي مشاهده وَصَهُمَ يُدُهُ عَلَى رَأْسُ جَنْظُكُهُ بَنِّ لَهُ يُؤَمِّنُ بِالرَّجَلُ قَدْ وَرَمَ وَجَهُهُ وَآ وُصَهُ عَلَى مُوضِعِ كَفِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَكَمُهُ وَسَ وَحَدِي اَمْرَ ﴿ وَمَنَا بِحَالَ مَامَهَا وَمَسَدِيمَا رَأْمُوصِ واستوى شغره وعلى عير واحدمن الصبا وَالْمَصْنِي وَالْمُحَامِينَ فِيهَوُ أُواْتَاهُ رَكُلُ مِنْ أُدُرَةً فَامَرُهُ بِنَعَيِنَ مِعْ فِيدٍ فَفَ سِتَ فِهَا فَفَاحَمِنِهَا دِحُ الْلَّهُ لُكُوَ ب يَوْمَ حَنَانُ وَ رَمْ ، مَ هَتَ الْوُجُونُ فَا نَصَرَفُوا يُسْتِحُونَ ٱلْقَدِي عَنَاعُ

يَدِهِ بِنِيدِ ثُمَّ اَمَرُهُ بِصَيْمِهِ فَفَعَلَ فَمَا نِسَى شَيْنًا بَعْدُ وَمَا بِرُونِيءَ في هذا كَتُبِرُ وَضَرَبَ صَدْرَجَرَ مِنْ عَبْدِاللهِ وَدَعَالَهُ وَكَانَ ذَكَرَكُهُ أَنَّهُ لَا يَثِنُتُ عَلَى أَلْخَيْلُ فَصَارَمِنْ أَفْرَسُ الْعَرَبِ وَأَثْبَتَهِمْ وَمَسَيِحِ رَأْشُ عَبْدِالِآخَنِ بْنَ زَيْدِ بْنَالْخَطَا بِ وَهُوَصَهُ فَيْرَوَكَاكَ دَمَيِّما وَدَعَالَهُ مِالْلِرَكَةِ فَقَدَعَ الرِّجَالَ طُولًا وَتَمَامًا فَصَلَكُ وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا أَطُلِعَ عَكَيْهِ مِنَ الْغُبُوبِ وَمَا يَكُونُ وَالْاَحَادِيثُ في هنا الما بيجر لأيد رك قعره وكلاينزف عمره وهذه المعيزة مِنْ جُنْلَةِ مُعْدَانِهِ الْمُعَلُّوْمَةِ عَلَىٰ لَقَطَعِ الْوَاصِلِ لِينَاحَبُرُهُا عَلَىٰ لَتُوا لِكُنْرَةِ رُوَاتِهَا وَآتِفَا فِي مَعَايِنِهَا عَلَىٰ الْإِطِيلَاءِ عَلَىٰ الْعَيْبُ حِكَنَّهُ الإمَا مُرَا بُوْ بَكُرُ مُحَدِّنُ أُلُولِيما لَفِيْرِيُّ الْجَازَةُ وَقُرَّأَنَّهُ عَلَىٰ عَكِيْرٍهِ قَالَا بُو بَكُرِظُنَا اَبُوعَلِيّ التَّسُتَرَيُّ عُنَا اَبُوعُكُمُ الْمُمَا شِمِيٌّ عُنَا اللَّوْلُويُ عَدَا بُو دَا وُ دَمُّنَا عُمَّنَ بُن إِي شَيْبَةَ عَدْ جَرَيْرَ عَنَ الْأَعْمَدُ عَوْ آبي وَائِلْ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ لِلهِ صَلَّا اللهُ عَلَىٰ وَسَلَا مَقَامًا فَا سَرَكَ سَنْمًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ الْحِيامِ التاغة الآحدَّةُ مُحفَظَهُ مَنْحَفَظَهُ وَيَنْكِهُ مَنْ مَنْكِيهُ مَنْ مَنْكِيهُ قَدْعَلِمُ ٱصْحَادِهُ وَلَاءِ وَابَّهُ كَيَكُونُ مِنهُ الشِّنَّ فَاعْرُفُهُ فَأَذَكُرُهُ كَا يَذَكُرُ الرَّجُلُ وَحْهُ الرِّجُلِ ذَاعَاكَ عَنْهُ ثَيَّا ذَازَاً هُ عَرَّفَهُ ثَيَّرَ قَالَ حُلَفَيَّا مَا اَدِهُ كِي بِنَيَّ أَصْحَالِيَا مُرْتَنَا سَوْهُ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَكِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدٍ فِلنَةِ إِلَىٰ أَنْ تَنْقَضِيَ الدِّنْيِا يَسْلُغُ مَنْ مَعَهُ تَلْتُمِآ

فُرْسُكُانِ النَّاسَرُ المُحَمَّلَةُ المُحَمِّلَةُ

وَقِرِاءَةً وقرِاءَةً

مَا تَرَكَ مَا تَرَكَ حَدَّقَ بِهِ أعنائج

الفِيَّن فَوْقَةُ وَاحِدَّةً وَأَنْهُ وَاحِدَةً وَأَنْهُ وَأَنْهُمُ

المُطَيِّظِياءَ

فَصَاعِدًا الْآقَدْسَمَا وُكَنَا مِا سْمِهِ وَاسْمِ اَبَيِهِ وَقَبَيلَنِهِ وَقَالَا بُوُذَرِّ لَقَدُ تَرَكَاٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّ إِللهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَا يُرْجَنَا جَيْ فِي لَسَمَاءِ الْلاَذَكُرْنَا مِنهُ عِلماً وَقَدْ خَرَجَ اهْلَ الصَّيَخِهِ وَالْاَئِمَةُ مُمَا اَغْلَم أضحا ببرصرا لله عكيه وسرميا وعكهه بهمي الظهورعلي عكايه فِنْ مَكَنَّةَ وَبَيْتُ إِلْمَقَدْسَ وَالْبَهَنَ وَالشَّامِ وَالْعِلَاقِ وَظُهُورِا لِأَمِرْ حَتَىٰ نُظُعَوَ ۚ المَرَأَةَ مِزَ الْحِيَرَةِ الْيُمَكَّدَةَ لَاتَّحَافُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ الْمَدَيَنَةُ سَنَعْزِي وَتَفْتَحُ حَيْثِرُ عَلَى يَدَى عَلِّهِ فَ عَدِيَوْمِهِ وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلِي مَتِهِ مِنَ الدُّنيا وَيُوْ يُوْنَ مِنْ زَهْرَتِهَا وَقَيْمَنِهِمْ كُنُوزَكِيْهُ إِي وَقَيْمَا عُدُّتُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفُتُونَ وَالْإِخْتِلافِ وَالاَهْواءِ وَسُلُولِكِ مَنْ قَبْلُهُمْ وَافْتِرَا قِهُمْ عَلَىٰ بَلْثِ وَسَبَعْيِنَ فُرْقُةُ النَّاجَيَّةُ مِنْهَا أَيَّا سَتَكُو أَنْ كُمْ أَنْمَا كُلُّ وَيَعَدُوا حَدُهُمْ فَحْلَّةٍ وَسَرُو ، ارتز برو رو رو برکرد. زی و توضع مکن بگریه صحفهٔ و تو فع آخری ولیت ترون اَنَسَتُرَالُكُعْنَةَ ثَيْرَقَالَ إِنْجَالُكِكُ رَبِثُ وَٱنْتُمُ ٱلْبِيوْمَ كُمْ يُوْمِيَّذِ وَآتَهُمْ إِذَامَتُواالْلُطُنْطَاءَ وَخَدَّمَتُهُمْ شَاتُ فَارِسَ وَالرُّومِ رَدَّاللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَكَمَلَطَ شِرْاَرُهُمْ عَلَجْهَا هِمْ وَقَنَا لَمُ الْكُرِّ لِيَ وَالْخُهُ رَوَالْمُ وَهَرَ وَذَهَابَ كِيسْرِي وَفَا رِسَحَتَىٰ لَاكْسَهُ فِي وَلَافَا رِسَوَعُكُ وَذَهَا نَقْفِيرَةً فَي لَاقَيْضَهَ مَعْدُهُ وَذَكَّانَّا لَرْوْمُ ذَاتُ قُرُوُن الْمَاخِرالدُّهُم وَبَدَهَابْ الْأَمْثُكُ فَالْأَمْثُكُ مِنَا لِنَاسِ وَيَقَارُبِ لِرَمَانِ وَقَبْضِ لَعِيْ لِمُ وَظَهُودا لَفِتَن وَالْحَبْحِ وَقَالَ وَسُلْ

مِنْ سُرِقَدا قُرَبَ وَأَنَّهُ رَوْبَتَ كُهُ ٱلْأَرْضُ فَارْكَ بهما وستسلع ملك امته ما زويكه من المتكت في المشارق والمعارب ما بيناً رض الهندا قصا المشر تُجَةَ حَيْثُ لَاغًا رَةً وَرَاءً ، وَذَ لَكَ مَا لَمُ تَعِلَكُمُ تَمَتَّدُّ فِي أَلْجُنُوبِ وَلا فِي الشِّمَالِ مِثْلَ وَ النَّوَقُولُهُ لا يَرَالُ الْهَمُ اهِرِسَ عَلَىٰ إِلَيْ يَحَتَّى يَقَتُومَ السَّاعَةُ ذَهَبَ ابْرُ الْلَدَسِّي الْو ٱنَّهُۥُ الْعَرَبُ لِلْمُهُمُ الْمُخْتَصَوِّنَ بِالْسَقِي الْعَرَبِ وَهِي الْدَلْوُ وَعَيْرُهُ ۗ تينهَسُا لِيَا نَهَمُواْهُ لَالْمُعَرِّبِ وَقَدُو رَدَ الْمَعْرِبُ كَنَا فِي الْحُدَبِي يَمْقْنَاهُ وَفِي حَبِيثِ الْحَرَمَنُ رَوَاتِهِ أَنْ مَا مَدَ لَا نَزَأَلُ طَا يَقْنَةُ مِنْكَا طَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقَّ قَاهِرِينَ لِعَدُوهُمْ حَتَّى يَا يَهُمُ أَمُرَالِلِهِ وَهُمَ كَذَلِكَ ِقِيلَ مَا رَسَوُكَ لِلَّهُ وَكَانَنُ هُمْ قَالَ مَبَيْتُ الْقَدْسِ وَإَخْرَ بَمُلَكَ بَنِي مِيْهِ وَولاَ يَرِّمُعُولَيَةً وَوَصَاءُ وَالْجِادِ بَنِي مَسِّهُ مَالَا للهِ دُولًا وَخُرُوجٍ وَكِلاَلْعَتَاسِ مِالِرَّا مَا سَالْتُودَ وَمُلَكِّكُهُ أَضْعًا فَمَا مَلَكُوا وَخُو ٱلمهَدِيُّ وَمَا يَنَالُ أَهْلُ بِينِهِ وَتَقْبِيلَهُ وَتَقْبِيلُهُ وَلَيْتُمْ مِدْهُ وَقَتْلَ عَلَى وَآتَ اَشْقَاهَا لَّذَى يَخِضِبُ هِنِهِ مِنْهِنِ اَيْحُلِيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَانَّه قَبِيمُ النَّارِيَدُ خُلَّا وَلنَّاؤُهُ أَكَيَّةً وَإَعْلَاؤُهُ النَّارَفَكَ أَنَّ فِيمَنْ عَادَا ُ الْحُوَارِجُ وَالنَّاصِبُةِ وَطَائِفَةً مِمَنَّ مِيْسَتُ الْمَ مِنَالِرَوَافِضِ كَفَرُوهُ وَقَالَ يَقْتَلَعْنَمُ وَأُوهُ وَهُوَيَقِيَّا عَسَى ذُيلُبُ مُ تَيْصًا كَانَهُمْ يُريدُونَ خُلُعَهُ وَانَّهُ سَيَقُطُهُ مُهُ

فَوَايَ

ر وگو وهو

> به سی

فيالمصعف

؞ کَتْبِرَة

عَلْ قَوْلِهُ تَعَالَى فَسَيَّكُ فَيُ اللَّهُ وَإِنَّ الْفِيْنَ لَا نَظْهَرُمَا دَامَ عَ ونمكارمة الزئيرلعتل ومناج كلاسانجؤء ببعك بعضأذ لَمُخُرُوجِهَا إِلَىٰ الْمُجْهَرَةِ وَأَنَّاعَا رَّأَتَفْتُلُهُ ٱلْفِئَّةُ ٱلْبِاغَيْهُ فَقَلَّلُهُ منحاك كمعوية وتعالَ لِعِيدِاللهِ بن الزَّبيرُ وَمُلَّ للنَّاسِ مُنكَ وَوَيْلَ لَكَ مِنَ لِنَا سِ وَقَا لَهِ فَوْمَانَ وَقَدَا بِلَيْ مَعَ الْمُسِيْلِينَ انِّهُ مِنْ اهْلِ النَّارِفَقَتَكُ بَعْبُ وَقَالَ فِي جَمَاعَةٍ فِيهِمُ ابُوهُ رَبِّرَةً وَسُمَرَهُ بُرْجُنْدُرٍ وَحُذَيْهَا أَخْرُكُمْ مُوْتًا فِي لَنَا رَفَكًا نَاعَضُهُمْ يَسْتَلُعَنْ مِصْ فَكَأَنَّ سَمُرَهُ أَخِرُهُمُ مُوتًا هِرَهَ وَخَرِفَ فَأَصْطَلْهِ إِلنَّا رِفَاحَ تَرُوزَ فِهَا وَقَالَ فِي حَنْظِكُهُ الْعِيسَا سِلُو ازْوْجَتَهُ عَنْهُ فَا فِي رَأْمِيتُ لِلنَّكَةَ تَعْنَيْلُهُ فَسَنَّاهُ هَافَقَالَتْ إِنَّهُ خَرَجَ حُنَّا وَاعْتَلُهُ الْحُ عَنَ الْعُسُلُقَالَ الْوَسُعِيدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَوَجَدْنَا رَأْسُهُ يَقْطُمُاءً الَالْخِلَافَةُ فِي قُولَيْسُ وَلَهُ: بَزَالَ هَذَا الْأَمْهُ فَ قُولَيْتُ مِا أَقَامُ الدَّرَ الَيْكُونُ فِي ثِقِيَفَ كُنَّاتٌ وَمُنْرَفِّ أَوْهُمَا الْحَيَّاجُ وَالْخَنَارُوَّاتَ كَيْلَةً يَعْقُرُ اللهُ وَأَنَّ فَأَطَّهَ أَوَّلُ أَهْلُهُ لَهُ قَابِهِ وَأَنْذَرًا نَ أَكُلَافَةً تَعَدُّهُ ثَلَتْهُ نَسَنَةً لَهُ تَدَالُكُمُ كُمُّا فَكَا نَتُ يُدَّة أِلْحَتَىٰ بنَ عَلِي وَقَالَانَ هٰذَالْاَمْرَ بَكَأَنْتُو أَهُ وَرَحْمَّةُ لَمُرَّكَّ رَحْمَةً وَخَلَافَةً ثُنَةً يَكُونُ مُلْكَ عَضُوضًا ثُمَّ يَكُونُ عُتُواً وَجَيْرُومًا وَفَسَادًا فِي الْأُمْةِ وَأَخْبَرِينَا إِنا وُكِينَ لَقَرَبْ وَمَا مِلْءَ

وَمَاِنَّ اَهْلِينِيْدِ

٢ رَجُلاً ٢٠٠٢ اجِرِهِمْ

يُؤَخِّرُونَ المَصَّلُوةَ عَنْ وَقُهَا وَسَيِّكُونَ فِي أُمِّتَهِ ثَلْتُو نَ كَذَّا بِأَفِهِ اَرْبَعُ سِنَوَ مَوَفِي حَدِيثِ الْحَرَثَلَتُونَ دَحَا لَاحَكَذَامًا اَحَدُهُ اللَّحَالَ ٱلكَتَاكِ كُلُّهُ يُتَكَدِّبُ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ بِوُسِّكُ أَنَّ يَكُثُرُفَيْكُمُ لِعَمْ يَأْحُكُونَ فَيْنَكُمْ وَيَصَنِّرِنُونَ رَقَانَكُمْ وَلَائَفَتُومُ الْسَاعَة عَتَىٰ سَيُوٰقَ النَّاسَ عَصَا أَهُ رَجُلُمْ فَقَطْ أَنَ وَقَالَ خَيْرُكُمْ فَتَوْبَ ُلْدَيْنَ بَكُونَهُمْ ثُمَّا لَّذِينَ يَلُونَهُ وَشُمَّ مَأْ إِنْ جَنْدَ ذَلِكَ قَوْمُ لِيَثْهَدُونَ يُستُسَمُ ذُونَ وَيُخُونُونَ وَلَا يُونَّ مَنُونَ وَرَيْنَذِ رُونَ وَلَا يُو فُونَ وَيَظَاهَانُ الْأُوالَٰذِي بَعْدُ وَقَالَ لَا بَأْنِي زَمَانٌ الْأُوالَٰذِي بَعْدُهُ شَرِّمنِهُ وَقَالَ هَلَاكُ أُمِّتِيعَلَى يَدَى غَيْنَكَةِ مِنْ قُرَيْشُ وَقَالَ بُوهُمِيَّرَةً رَاوِيهِ لَوْشِنْتُ سَمِّيْتُهُمْ لَكُمُ ۚ بَنُوفُلَانِ وَبَنُوفُلانِ وَاخْبَرَبُطِهُودِ ألقَدَ رَبَّيْةِ وَالرَّافِضَةِ وَسَيَّا خِرِهْ ذِ وِالْكُمْةِ اَوَّلْهَا وَقِلْةِ الْكَنْصِلا حَتَّى كُونُواكا لِلَّهِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَرَلْأَ مْرُهُورْ يَتَدَّدُّ دُحَتَّى كَمْ يَسْقُلُمُوْ حَمَاعَةُ وَأَنَّهُمْ سَيَلْقُونَ لَجُدُهُ أَرَّةً وَأَخْبَرُ سِنَا وَالْحُوَارِجِ وَمَعَفِيهِم وَلْكُنَةِ جَ الَّذِي فِيهِمْ وَانَّ سِيمَا هُوَ الْتَجَلِيقُ وَتُرَى رُعَاءُ الْعَنِيمَ رُوسَ النَّاسِ وَالْعُزْلَةُ الْخُفَاتُهُ يَتَبَأَرُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَإِنْ تَلِدَ الْأَمَةَ رَتَّهَا وَأَنَّ قُرِيْتِنًّا وَالْآخِرَاتِ لَا يَغْرُونُهُ أَبِكًا وَأَنَّهُ هُوَيَغِزُوهُ وَكُخْبُكُ ما َكُوْتَا نِالَّذِي َيَكُونُ مَعَدَ فَيْتَحِ مِنَيْتِ الْكَقَدِيسِ وَمَا وَعَدَمِن مُسْكَنِّي البَصْرَهْ وَاَنَهُمْ يَعَزُوُنَ فِي الْبِحَرْكَ الْمُلُوكِ عَلَىٰ الْأَسِرَةِ وَانَّالَدِينَ لَوْكَانَ مَنُوطًا بِالْتُرَا كِنَاكَهُ رِجَالُ مِنَ بِنَاءِ فَارِسَ وَهَاجَتْ رِيْحُ

وَلَكُفَأَةُ ٱلْعَلَامُ

وَعَرَا لِهِ فَقَالَهُا جَتُ لِمُوتِ مُنافِقَ فَلَا رَجَعُوا إِلَى لَلْهَ بِيَةٍ وَجَدَ الَّهُ وَقَالَ لِفَوْمِهِمْ جُلِكَ مِهُ صَرْسُوا حَدَّكُمْ فِي النَّا رَاعُظُرُمُوْ فَالْأَبُوهُمْ مِنْ فَاذَهَكَ الْفَوْمُ يَعِنَى مَا تُوْ اوَيَقَيْتُ لَّا يُومَ الِيُمَامَةِ وَأَعْلَمَ بَالِّذِي عَلْخَرَزًا مِنْ خَرَ رَهُو دَ فُوجَدَ عُلهِ وَمَالِّذَيَ عَلَّالشَّمْلَةَ وَحَمِينَ هِي وَنَاقَنُهُ حِيَنَ قت بالشُّحَة وتخطَّامِهَا وَيِنَّا نُكِتَابِ حَاطِيا لِياهَا وَبَقِصَيَّةِ عُمَرُمُعَ صَفُوا نَحِسَ سَارٌهُ وَشَا رَجَلُهُ عَلَى قَتْل لِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْمَاحَاءَ عُسَيْرَ النِّبِيِّ صَهَلَىٰ لِلهُ عَلَيْهُ لِمَ قَاصِمًا لِقَنْلِهِ وَأَصْلَعَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِمَ ألآمرواليتراسكر وأختر بإلما لالدي تزكدعه العت رَضَى إِللَّهُ عَنْهُ عِنْدَامَ الْفَضَىٰ لَعُدَانَ كَمْهُ فَقَالُمَا عَلَهُ عَبْرِي وَغُرُهِا فَأَسْلِ وَأَعْلَمَ مَا يَهُ سَيْقَتُلُ إِنَّى بِنُخَلَف وَفِيعْتُكُ بُنِ كُلُهُ كُلُبُ اللَّهِ وَعَنْ مَصَارِعِ أَهْلِ كَذْرِ فَكَانَ كُمَّا قَاكَ وَقَالَ فِي الْحُسَنَ إِنَّا بَنِي هُنَا سَيَّدٌ وَسَيْصُلُمُ اللَّهُ بِهِ مَيْنَ فِئَا وَبَوْتِ النِّمَا شِيَّ يُوْمِمَاتَ وَهُوَمِأَرْضِهِ وَأَحْبَرُ فَيْرُوزَاذْ وَرَدَ عَكَبُ رَسُولًا مِنْ كِيسْرِي بَمُوْتِ كِيسْرِي ذُلكَ الْيُوَمِّرُ فَلْمَا حَقَّقَ فَكُرُورُ

تَصَّةُ أَسُكُمْ وَأَخْتَرَامًا ذَرِّرَضِي لِللهُ عَنْهُ سَطِّمِدِهِ كَاكَ كَ

۲ وَجِّصَةِ

أَهُمُ يَلِدِ اللهُ كَانْ فِي كَالْدِم اللهِ كَانْ فِي كَالْدِم اللهِ وَأَنْ فِيدَ مَنْ وَرَدَة

وَحَدَهُ فِي الْمُسْجِدِ مَا مِمَا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ مِكَ إِذَا أَخُرْخِتَ مِنْهُ قَالِكَ الحرامرقال فأذا اخرجت منه الحدكت وبعكيث دَهُ وَمُوْتِهِ وَحْدَهُ وَأَخْبَرا نَا أَسْرَعَا زُواجِهِ بِرَكُوْقًا أَطُوكُونَ تُ زَيْبُ لِطُول بَهِ هِ أَمَا لِصَّدَقَةً وَاخْتَرَ بَقَنْ إِلَّا عُرْجَ سِيدُهُ تُرْبَةً وَقَالَ فِهَا مُضْعَعُهُ وَقَالَ فِي زَبِدُ مِنْ مُ الْمَاكِمَةُ فَقُطَّعَتَ بَدُهُ فِي أَجِهَا دِوَقَالَ فِالذِّبنَ نُوامَعَهُ عَلَاجِرَاءِ أَتَٰمَتُ فَاغْمَاعَكُنْكَ نَبِي وَصِدْنِي وَمِهُ شاعل وعبر وعبة وطلة والزين وطعن سعدرضي رٌوقَالَ لِيهُ أَقَرَّكِيفَ مِكَ إِذَا كَمِيْتَ سُوارَيُ كُمَّ هَمَاعَمُ النَّهَ أَلَا مُ وَقَالَ الْحَدُ لِلهِ الَّذِي اللَّهَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُولِياً قَدَّ وَقَالَ تَبْنَى مِدَينَهُ بِينَ دَجْلَةً وَيُجَنِّ وَقُطُو مُلَ وَالصَّهَاءَ تُجِيلِكِهَا خَرَائِنُ الْاَرْضِ نَجِسَفُ بِهَا يَعَنِي بَغْمَا دَوَقَا لِسَبَ فهنين الآمة رَجُلَ يَقِالُ لَهُ الْوَلْيِدُ هُوَشَرْ لِلْمَا الْاَمِّة مِنْ فُرِعَوْرَ لقَوْمِهِ وَقَالَ لَا تَقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَيْتُ لَ غَيْنَا نَ دَعُواْهِمَا وَاحَدَةً وَقَالَا عِبْمَرِ فَهُ سَهِيْلِ نُ عَمْرُ وعَسَهُ ] نُ يَقُوْمُ مَقَامًا بَيْهِ ۚ كَا مَاعُهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَامَ عَكُمَّةً مَقَاءًا بِيَجْرِيَوْمَ مَلَعَهُ مِوْ يُبَالِنَبِّحِمَ عَلَيْهُ وَكُمَا لَمْ وَحَطَبَ بِجُوْ خُطْبَيِهِ ۖ وَمُنْبَاهُمْ وَقُوتَى بِصَارِّهُمْ وَقَا لْنَالِدِحِينَ وَجَهَاهُ لِالْحُصَادُرُ إِنَّكَ تَحَدُهُ يَصِيدُ الْبَقْرَ فَوْحَدِتَهِ فِي

، لار آوصديق آوستهيد

إِيْ مِا أَخْبَرَكِ وَ خُلْسَاءُهُ مِنْ أَسْرَادِ هُو وَيُوَاطِنِكُ وَاطْلُعَ نَ بَعِضْهُ مُ لَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ اسْكُتُ فَوَاللَّهِ } هُ مَ بَحْكُمُ وَ لَأَحْمَرُهُمْ حَمَا رَهُ الْبَطِّحَاءِ وَاعْلاَمُهُ بَصِفَةِ ا كنُذُنْ الأَعْصَرُ وَكُونِهِ فِي شَيْطٍ وَمُنْكَأَ قَهَ كَرَوَانَهُ الْقِيَ فِي بِنْرِذَرُوانَ فَكَانَ لَ وَوُحِدَ عَكَمَ بَلْكَ الصِّفَةِ وَاغِلَامُهُ قُرِينِيًّا بِآكِ إِلَّا نْهُوالِّتَى تَظَاهَرُوابِهَا عَلَىٰ بَى هٰا يَشْبِمِ وَقَطَعُوابِهَا رَحَمِ بْقَتَتْ فِهٰ كُلَّ أَسْمِ لِلَّهِ فَوَجَدُوهَا كَأَقًا لَ وَوَصَّفُهُ كَكُمُّنَّا ر سِ حِينَ كُذِّيوُهُ فِي حَكُراً لِإِسْراءِ وَيَغْتُهُ إِيَّاهُ يَغْتُ لامُهُمْ بعيرهُ البَّيَّ مَرَّعَكِهُ أَ فِطَرِيقِهِ وَالْنِذَادُهُ وَبُوقَتِ وَصُولِمَ الفَصَارَانَ يَكُونَ دِيُوانًا

ومث صلق ومث صلق

> و بریر کرور معدیمانهٔ

القسطنطينيك

( 4 '

لَهُ مِزَ النَّاسِ وَكِفَا يَتُهِ مَنْ أَذَاهُ قَالَ لِلَّهُ نَعَالَىٰ وَاللَّهُ بِعَصْمُكَ مِزَالنَّاسِ وَقَالَتُعَاَّلَيْ وَاصْبِرِكِكُمْ رَبِّكَ فَا نَكَ بِاعْدُنَا وَقَالَا اَلَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِكُ مُ قِيلَ كَا فِي مُعَلَّمًا صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أعْلاةَ وُالْمُشْرَكِينَ وَقِيكَ عَيْرُ هِٰنَا وَقَالَ اِيّاً كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَزِّبْينَ وَقَالَ وَإِذْ يَكُوْ مُكَ الَّذَينَ كَفَرَوُ الْلاَبَدَ آخْتُ إِنَّا الْقَاضِي لشَّهَيْدًا بُوعَلِيَّا لَصَّدَ فِي تَقِراءَ بِي عَلَيْهِ وَالْفَقِيمُ الْحَافِظَا بُوكِكُمُ مُعِدَّبُنُ عَبَدِ اللَّهِ ٱلْمُعَا فِرِيُّ قَالَا تُنَاالِوُ الْحُسَيِّنِ الصَّبَرَ فَيُّ قَالَكَ تَنْا بَوُيعَا إِلْبَغْدَا دَى تَنْا اَبُوعَا إِلْسِنْخُ اللَّهُ الْعَيَّا سِلْ لَمَرَوَزِيُ التنابؤ عيسي كمحا فيط متناعب كبن تحميثا يتنامس كم بن برهيم تناأ لايث بنعُنُ يَعَنُ سَعِيدا لَحُرُ فَرَى عَنْ عَيَا اللَّهِ بن شَقِيقٍ عَنْ عَا لِيْتَ مَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَالنِّيُّ صَلَّا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْرَبُنَ حَتَى كَلْ هذه الأيُّهُ وَاللَّهُ يَعَضِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَاخْرَجَ رَسَوْلَا للهِ صَلَّى لِلهُ عَكِيْهِ وَسَلَمْ رَأْسُهُ مِزَ الْقُدَّةِ فَقَالَ لَهُمُ إِلاَّيْمُ النَّاسُ إِنْصَرَفُوا فَقَدْعَصَمَني رَبِّى عَرَّوَجَلَ وَرُوكَانَ النَّبِي صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا نَزِلَكَ نزلًا اختَارَكُهُ أَضِحاً لَهُ شَجَرَةً يَقَيُرُ آيُحْتَهَا فَأَنَا أُواعَ إِنَّ فَاحْتَرَطَ يْفَهُ ثُمَّرَ قَالَ مَنْ مَيْنَعَكَ مِنْيِفَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّا أَرْعِلْتُ مَيْلًا لَاعْلَ فِي وسَقَطَ سَيْفُهُ وَصَرَبَ بَرَأْسِهِ الشَّجَرَّ حَتَى سَالَ دِمَاعُهُ فَنَرَلْتِ وَقَدْرُوبَيْتُ هَٰنِ الْقِصَّةُ فِي الصَّيْحِةِ وَانَّعُورَثَ بْنَاكْحِرْتِ حِبُ هٰذِ وَالْفِصَّةِ وَآنَ لَنِتَيَ صَلِّى اللهُ عَكَيْهُ وَسَلَمَ عَفَاعَنَهُ فَرَ

٢ الترمينيگ

> وَعُلِثُ ورير. فارتعلا

مَرِينَ وَبُرِينَ وَبُرِينَ

ر. د. اغوق

المظئى

غُورَاتَ

بقومه وقالجنتكم مزعبد خيرالناس وقدككيت أَنَّهُ أَجَرَتُ لَهُ يُوْمَرَكُ رُوَقَدَا نَفَرَ دَمْنَ صَحَابِهِ لِعَصَاءِ حَ الْمُنَافِقَانَ وَذَكَرَمَثِلَهُ وَقَدْ رُوكَالَةٌ وَقَعْ طْفَانَ بِذِيَامَرِمَعَ رَجُلِ اسِيمُهُ دُعْتُورُ <u></u> مُلَا أَنَكُمْ فَلَمَا رَجَعَ إِلْيَقُومِهِ الْذِينَ اغْرَوْهُ وَكَانَ سَيَّدُهُ وَكُثْ مَنْهَاكُنْتَ تَقَوُلُ وَقَدْاً مُكَنَّكَ فَقَالًا نِي نَظَرْتُ الْو بيضك طويلة فع فح صكري فوقعتُ لِظَهْرِي وَسَقَطَا لَسَيْفُ فَعَرَفْتُ مَكُ وَأَسْكُتُ فِيهَ وَفِيهِ نَزِلَتْ لِمَا أَيُّهَا الْذَبَ الْمَنُوا أَذَكُووْا عَكَنَكُمُ الْذَهَرَقُومُ أَنْ بِيَسْطُو اللَّيْكُمْ لَيْدِيَّهُمُ الْأَيَّةَ وَفِي رَوَايَةٍ لَعْطَابِياً نَعْوَرَتَ بِنَ أَلَحْ إِنْ أَلْحُارِيَ اَرَادَ اَنْ يَفْنِكَ مَالْتَتِي لَمَ اللَّهُ عَكَنَهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَشِعُرْبِهِ الْآوَهُوَقَائِمٌ عَلَى رَاسُهُ مُنْتَهِ سُفَهُ فَقَالَ اللَّهُ مُلَكُفِئه مَا شُنِتَ فَأَنْكُتَ مِنْ وَجَهِهِ مَوْ المَنْ كَفْنَه وَبُدَرَسَهِ فَهُ مِن بَدَه وَالْمِنْ لَهُ وَالْمُنْكُنَّةُ وَيَحَوُّا لِظَرْرُ وَقِيلَ بُرُهُ مِنَا وَدُكُرُ أَنَّ فِيهِ نِزَكْتُ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمِنَوْالْدُ للَّهُ عَلَيْكُمْ اذْهُمَّ قَوْمُ الْأَبَّةُ وَقَدَّاكَانَ رَسُولُ لَا لِلَّهِ صَ نَخَافُ وَنَشًّا فَلَمَا تَوَلَتُ هِن الْاَيَةُ اسْتَلَقَّ تُرَّقَا يَخُذُ لِنِي وَذَكُرْعَبُدُ بُنُ حَمِيدٌ قَالَ كَانْتُ حَمَّا صَعَ الْعِصَاءَ وَهِيَ مُرْعَكَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَا غَمَا يَطَاهُ هَاكَتَيْبًا أَهْيَلَ وَدُكُرًا بْنُ اللَّهِ عَنْهَا أَنَّهَا لَمَا مَكْفَكُمُ

وكتث

رس<sup>۳</sup>) ومعنی

عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَغَمَّعَتُ وَذَرَأً وَذَرَأً

مازابكم

بُرُولُ تَبَتَ يَكَا أَيْهُ مِنْ وَذَكُوهُا بِمَا ذَكُرِهَا اللهُ مُعَ زَوْجِهَا مِنَ السَّذِ آتت رسوكالله صرآ الله عكنه وسكر وهو كالسن في المسجد ومعًا ابُوبَكِرُوَفِي مِكِهَا فِهُمْ مِنْ حِجَارَةٍ فَلْمَا وَقَفَتْ عَكِيْهِا لَمْ تَرَالِا أَبَا بَكُ وَاحَدَاللَّهُ تَعَالَىٰ سَصِرَهَا عَن سَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَاكُ وَسَلَّمَ الْعَلَاكُ المَا لَا بَكُو لِينْ صَلَحُهُكَ فَقَدْ بَلَغِنَى نَهُ بُهُجُونِي وَاللَّهِ لَوْوَتَحِبْنُهُ لَصَرَه بهذَا الفِيزِهَا مُ وَعَنْ الْحَكِمَ بْنَ مِنْ لِمَامِعَا لَتُوَّعَدُنَا عَكَمَ النَّبْحَ مَرْ إِلَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّا حَتَّى إِذَا رَأْيِنَا هُ سُمَعُنَا صَوْتًا خَلْفَنَا مَا ظَنَّنَا أَنَّهُ يُقَى بَهَامَةً آحَدُ فُوتَعْنَا مَغْشَتًا عَلَيْنَا فَإِ اَفَقَيْا حَتَّى قَضَى صَكُوبَهُ وَرَجْعَ إِلَى آهِلِهِ ثُهَ تَوَاَّعَدُ نَاكَئِلَةً ٱلْحُرِي فَحَنَّا حَتَّى إِذَارَانْنَا مُحَاَّءَتِ الصَّفَا وَالْمَرُومُ فَحَالَتَ بَنِينَا وَبَنِيَهُ وَعَنْ عُهَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ تَوَاعَلْتُ الْأَوْجَهُ أَنْ حُلَيْفَةً لَيْلَةً قَنْلَ رَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَا مَنْزَلَهُ ا مُسَمِّعَنَا لَهُ فَأَفْتَةِ وَقُرَا الْحَافَةُ مَا الْحَافَةُ إِلَىٰ مَا يَرَكُهُمْ مِنْ الْقِيَةِ فَضَ البوجم عَلَى عَضُدَ عُمَروَقًا لَا بَحُ وَفَرّاهَا رِبَينَ فَكَانَتُ مِنْ مُقَدِّمِاتِ ايسلام عَمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنِيهُ الْعِبْرَةُ الْمُشْهُورَةُ وَالْكِفَايَةُ التَّامَّةُ عِنْدَمَا آخَا فَنَهُ قُرُيْنُ وَأَجْمَعُتُ عَلَى قَنَلُهِ وَبَيْتُو ُ فَرَبَّ عَلَيْهِ فَ مِنْ بَيْهِ فَقَا مَ عَلَى رُوْسِهِم وَقَدْضَرَبَ اللهُ تَعَا لَيْ عَلَى بَصْارِهِ وَذِرَّ الترّابَ عَلَى رُؤْسِهُم وَخَلَصَ مَنِهُمْ وَجَمَايَتُهُ عَنْ رُؤْيتَهُمْ فِي الْعَارِ إنماهَيَّا اللهُ لَهُ مِنَ الأياتِ وَمِنَ الْعَنْكَبُونِ الَّذِي سَبَحَ عَلَيْهُ حَتَّى قَالَ اُمِّيَةً بَنُ خَلَفِ جِينَ قَالُوا نَذُخُلُ الْغَارَ مَا اَرَّكُكُمُ فِيهِ وَعَلَيْ

<u>ؠ</u>ؘۯ۬ڡٙ۬ڹڵ

لُمُ مَعَ سُراً فَدِّبْنِ مَا لِكُ بْنُجُعْشُهُ حِبِنَ الْحِيْرِةِ وَقَلْا فِي أِي كُرُالْجِعًا نِلَ فَأَنْذُ رَبَّهُ فَرَكِ فَرَسُهُ وَ وُدُعَاعَكِنُهِ النِّنِّي صَلِّمَ اللَّهُ عَكِيْهِ وَسَ عَنَّهَا وَاسْتَقْسُمُ مَالِاً ذُلامِ فَخْرَجَ لَهُ مَا يَكُوهُ ثُمَّا مَيْعِ قُرَاءً وَالنِّبِيُّ صَلَّمُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَلًا يَكُنْفَكُ وَ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ يُلنَّفَتُ وَقَالَ لِلنِّيَحِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ لَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا فَسَاخَتْ ثَانِيَةً إِلْيُ رُكَّتَهُا وَجَرَّعَهُا رَجَرَهَا فَهُضَتُ وَلِقُوا مِنْهُمَا مِثْلُ الْكَحَانَ فَنَا دَأَهُمْ مِا لِكَمَا رَفَكَكَ لَهُ النِّيَ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا نَا كُنتُهُ ابْنُ فَهَارَةَ وَقَلَا وَاخْتِرَهُمْ مِا لَاحْنَا رَوَامَرُهُ الْبَيْيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ لَا يُتَّةُ أَحَمَّا يَكُونَ مُنْمُ فَا نُصَرَّفَ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُفْبُيْمُ مَا هُهَنَا وَقِيلَ بَلْقَالَـُ كُمَا دَعُوكُمَا عَلَى فَادْعُوا لَيَضَاً وَوَقَعَ فِي نَفَسْهِ ظُهُورُ

حَتَّى رَجُعُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَجَاء

هِ فَلَرْ قَتْ بِيَنِ وَيَدْسِتُ يَكَاهُ الْيُعْنَقُهِ وَأَقْبَلَرَجُعُ

ٱلْعَنَكَبُوتِ مَا ٱرْيَانَهُ قَبْلَ أَنْ يُولِدُ مُعَلِّلُووَقَفَتُ

ڒؙػڹؽؙۣ

النائد النائد

جَلُفُهُ تُمَّ سَنُكُهُ أَنْ يَدْعُولُهُ فَفَعَلَ فَأَنْطَلَقَتْ يَدَاهُ وَ= قَدْ تَوَاعَدُمُمَ وَيَشْ بِذَلِكَ وَكَلَفَ لَئُن رَأَهُ لِيَدُمَّغَنَهُ فَكَنْ لُوهُ عَنْ شَأْنِهِ فَلَا كُرَّانَهُ عَرَضَ لَمْ دُونَهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُ هَمَّ هِ ٱنْ نَاكِكَ لِمِنْ فَقَالَا لَنِّيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ذَا لَهُ جِبْرِيلُ لَوْدَ فَا لَاَحَدَهُ وَكَذَكُرَ السَّكُمُ قَنْدَيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْمُغْبِرَةِ أَقَى النِّيحَسَلِّيا عَكِيْهُ وَسَلَّمَ لِيَقْتُلُهُ فَطَمَسَ اللَّهُ عَلَى حَكَى أَلُمْ يَتُوالنِّبَيَّ حَلَّى لَلْهُ عَكَيْ لَمْ وَسَمِعَ قَوْلَهُ فَرَحَهُمَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى نَادَوْهُ وَذَكَرَاتُ في هَانَيْنَ الْقِصَّتَ مْنَ تَرَلَتُ إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَا قِهِمْ أَغْلَالًا ٱلْأَيْتَابِ وَمَنْ ذُ لَكَ مُأَذَكُرُهُ إِنْ السَّحْقَ فِي قَصَّتِهِ إِذْ خَرَجَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيَظُ مُ في صُعابِ فِلسَ الْحِيْدِ رِبَعِضِ الْحَامِمِ فَاسْعَتُ عَمْرُونُ بَحَيَّا شِلَ حَدُهُمْ لِيَطْرَجَ عَلَيْهِ رَحَّى فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّإِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا نَصَرُفَ الكالمدَبِيَةِ وَاعْلَهُمْ يَقِيصَتِهُمْ وَقَدْ قَيْلَانِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ يَالِيُّهَا ا امَّنُواْ ذَكُرُوا نِعِمَةُ اللهِ عَكَيْتُمُ اذِهُمَّ قَوْمُ فِي هَٰنِ الْقِصَّةِ نَزِلَتُ وَحَكُوالسَّمُ قَنْدِيُّ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى ثَالِمُ الضِّيرِيَيْ تَعِينَ فِي عَقِلَ لَهُ اللَّذِينَ قَنْكُهُمَا عَنْهُ وَيُرُأُمُيَّةً ۖ فَقَالَ لَهُ حِينٌ بِنُ أَخْطَبَ اجْلِسْ لِمِالَدٍ القاسِمَ حَتَى نَظِيمَكَ وَنَعُطِيكَ مَا سَئَلْنَا كَفَلْسَلِلَبُّيُّ صَلَّى لَلْهُ وَسَلَّمْ مَكَ أَنَّ كُرُ وَعُهُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُما وَتُوامَّحُ ثِيٌّ مَعَكُهُ عِلْمَتُ فَاعْلَمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الْتَكْنُمُ الْبَنِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِلْكَ فَقَامُ كَانَّهُ يُرِيُدُ حَاجَتَهُ حَتَّى دَخَلَ للدِّينَةَ وَذَكَرًا هُلُ لِتَّفَسْ لَرَوَمَ غَنَاكُمٌ

سَاجِداً کور فهتم

> ر را یکره

الماقولة مفيحون وغيره في فعرين الطالبة المالية

آندن عَنْ آنِ هُمُ أَنْ يَنْ ئى ئىلىقىلىر

وَرُوکَ رَجُلِایُعُ فِ رَجُلِایُعُ فِ رَجُلِایُعُ فِ

> ء سره عسمير

عَنْ إَنَّهُ مَنْ يَرَةً رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ آبَاجَهَلْ وَعَدَقُرَنَيْنًا كُنْ رَأْي لْعَكَّا يُصُكِّ لَبَطَأَنَّ رَقَبَتُهُ قَلْمَا صَلَّى النِّيُّ صَلَّىا لِلهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَوْهُ فَاقْبَكُ فَلَا قَرْبُ مِنْهُ وَلَّىٰ هَارِيَّا نَاكِصاً عَلِي عَقِيْهِ مُتَّقِيًّا بِيَدِيْدِفَكِ فَقَالَ كَمَا دَنَوْتُ مُنِهُ أَشْرَفْتُ عَا جَنْدَقِ مَلْوْءٍ نَارًا كَانُكُا مُ فيه وَانْصَرْتُ هُوْلًا عَظِيمًا وَخَفْقَ اجْعَةِ قَدْمَا ذَيَ الْأَرْضَ فَقَالَ صَلَّالِلَّا عَكَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَكَ الْمَلَكَكُهُ لَوْدَنَا لَاحْتَطَفَنْهُ عُضُواً عُضُواتُمْ الْ عَلَىٰ لَنِّي صَلِّىٰ لِللَّهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمْ كَلَّا أَنَّا لَا يُنكَانَ لَيَظْعِى إِلَىٰ إِ السُّورةِ وَرُوكِي أَرَّا شَيْئِيةٍ أَنْ عُثِي الْحِيَّةِ الْأَحْدِيَّةِ الْحَيِّةِ الْحَيْدِي وَكَانَ حَمْزَةُ قَدْقَتَلَامًا ۗ وُوَعَهُ فَقَالَ الْيَوْمَ ادُرْلِكُ تَارِجِهِ نِ حَمَّدٍ فَكَلَّا اخْتَكُطَ النَّاسُ كَا أَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَرَفَعَ سَيْفَهُ لِيصَنَّهُ عَكَمْ وَكَالَ فَكَا دَنَوْتُ مِنْهُ ارْتَفَعَ إِلَىٰ شُوكَظُ مِنْ أَارِاسْرَعَ مِنَ لِلْرُقِ فُولَيْتُ هَارِبًا وَاحَسَى إِلنِّي صَهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَدَعَا بِي فُوصَعَ يَدُهُ عَلَيْصَلَا وَهُوَ انْعَصُ إِلْحَلَقَ إِلَى فَا رَفْعَهَا الْآوَهُوَ اَحَتَ الْحَلَقُ لِي وَقَالَ ا ذُنْ فَقَاتِلُ قَتَقَدَّمَتُ آمَا مَهُ اَصْرُ بِسَيْغِي وَاَقِيهِ سِفَسِي وَكُولُقَيْتُ أَبِي تَلُكَ الْسَاعَةَ لَأَوْقَعْتُ بِهِ دُونَهُ وَعَنْ فَصَالَةَ عَهُ وَقَالَارَدُ ثُ كَا لَنَّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْحُ وَهُوَ يَطُوُّفُ مِالْبِيَتُ فَكُمَّا دَكُوْتُ مِنْهُ قَالَ افْضَالَةُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَا ماكنت تَحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ قُلْتُ لَاشَيْ فَضَكَ وَاسْتَغْفَرُلُ وَوَضَعَ مِينَهُ عَلَىٰصَدَى فَسَكَنَ قَلْمَ فَوَاللَّهِ مَا رَفَعَهَا حَتَّى مَا خَلَقَا

شَيْئًا آحَتَ إِلَىٰ مِنْهُ وَمَنْ مَتَّهُ وُرِذُ لِكَ حَبْرُ عَامِرُ بِنَا لَطُّفَيَا وَا زُبِدَ مِن فَيْسُرِ حِينَ وَفَعَا عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَكَانَ عَامِرِ قَالَ لَهُ أَنَا أَشْعَا عَنَكَ وَجُهُ مُعَلَّدُ فَأَصْرُ بِهُ أَنْتَ فَلَمْ يَرَهُ فَعَلَّ سَيْناً فَلَاكَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَكُهُ وَاللَّهِ مَا هَمَتُ أَنَا ضَرَبُ الْاَحِيَّةُ لَكُ إِينِي وَبَيْنَهُ أَفَاضَرُمُكَ وَمَنْ عِصْمَنْهُ لَهُ نَعَالَىٰ أَنَّ كَبْيُرًا مِزَا لِيهُوْدِ وَالْكُهُنَادُ أَنْذَارُوالِهِ وَعَبَّنُوهُ لِقُرْكِيشُ وَأَخْرُوهُمْ سِيطُونِهِ بِهِجْ وَحَصُّوهُمْ عَكُمْ فَعَلَمُ فَعَصَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ حَتَّى مَلِغٌ فِيهِ أَمْرُهُ وَمَنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ بِالرَّغُبِ آمَا مَهُ مُسَكِيرَةً شَهْرُ كَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَمْ فصت ل وَمِن مُعِزائِراللاهِرَةِ مِاجَمَعَهُ اللهُ لَهُ مِن المعَادِفِ وَالْعُلُومِ وَخَصَّهُ بِم مِنَ لَاطِلِاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِجِ الْدُنيَا وَالَّذِين وَمَعْرِفَيْهُ مُا مُورُشِرَا يُعِيدُ وَقُوا بَين دِينِهِ وَسَيَاسَةٍ عِبَا دِهُ وَمَصِيًّا أمَيَّه وَمَاكِمَا نَ فِي الْأَمِمَ قَبْلَهُ وَقِيصِهِ إِلاَنْفِيارُوَ الرَّسُ لِوَالْجَبَارُةِ وَالْقُرُونِ الْمَاصِيَةِ مِنْ كَدُنَ أَدَّ مَا لِي زَمِنَهِ وَخِفْظ شَرَائِعِهُمُوكَتَبُهُ وَوَغِيبِيرِهِمْ وَسَرْدَانْبَانِهُمْ وَأَيَّا مِاللَّهِ فِيهُرُ وَصَفَاتِ عَيالِهِ فِي والخيالاف ارائهنم والمعرفة بمديدهم وأغارهم وكيكم ككارتهم وَمُعَاجَّةَ كُلَّا مُنَّةً مِنَ ٱلْكَفَرَةِ وَمُعَا رَضَةً كُلِّفِرَقَةٍ مِنَ ٱلْكَابِينِ بَمَا فِ كُنْهُمْ وَاعْلامِهُمْ مَاسْرَارِهَا وَمُعَنَّاتَ عُلُومُهَا وَاجْبَارِهُمْ مَاكَمَةُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرُو مُ إِلَى الإخْتُواءِ عَلَى لَغَا تِ الْعَرَبِ وَغُربِ الْفَاظِ فِي قَهِا وَالإَحَاطَةِ بِضُرُوبِ فَصَاحَتِهَا وَالْحِفْظِ لِآيًا مِهَا وَالْمُعَالَمُا الْمُعَالَقُا

مَّا فَكُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

, ولا. عُلُومِهِم . فيها

مَّالاَيْفَلُمْ عِلْمُ وَلَا يَقَوْمُ بِهِ وَلاَسِعِضِهِ الْإِمَنْ مُارَسَلِلْدَرْشِ والْفَكُوفَ عَلَى الْكَبُّ وَمُثَافَنَةٍ بَعَضِهُلَا وَمُثَافَنَةٍ بَعَضِهُلَا

> ه و حکرت

وَحِكُهَا وَمَعَانِ أَشْعَارِهَا وَالْتَحْضِيمِ بِحَوَامِعِ كُلْهَا إِلَى الْمَعِنُونِ بضرب الأمثال المتجيكة والجيكم الكتينة لينقزيب التفهيم للغامض وَالتَّبَيْيِنِ لِلْمُشْكِكُلِ لِي تَمَهْيِدِ قَوَاعِدِالشِّرْعِ الْذَّى لَانَّنَا قُضَرَ فِي وَلَاتُّخَا ذُلُّ مَعَ الشِّيمَا لِ شَرَيعَيْهِ عَلْمِهَا سِن الْأَخْلَاقِ وَمِمَا مِدا لَأَدْارِ وَكُلْ اللَّهِ مُسْتَهُ مُنْ مُفَصِّلَكُمْ لَيُنْكِرُ مِنِهُ مُلْجِدٌ ذُوعَقُلْ سَلِيم شَنِيًّا الأمِن حِمَةِ الْخِذَلَانِ بَاكُ أَجَاحِدُ لَهُ وَكَافِر مِنَ الْحَاهِلَةِ قِي إِذَاسِمِعَ مَا يَدَعُوالَينِهِ صَوْبَهُ وَاسْتَعْسَنَهُ دُونَ طَلَبَ إِقَامَةِ بُرْهَا بِ عَكِينِهُ مُوْمَا أَحَلَ لَهُمُ مِنَ الطَّيَّبَاتِ وَحَرَّمَ عَكَنْهُمْ أَلْحَالًا يَا وصان بها نفسهم واغراضهم وامواكم من المعاقبات والحدود عَاجِلًا وَالْتَحَوْيفِ بِالنَّارِ أَجِلًّا [لَىٰ الْإِخْتِوَاءِ عَلَىٰ شُرُوبِ العِبْ وَفُنُونُ الْمُعَارِفِ كَالْطِلِبِ وَالْعِيَارَةِ وَالْفَرَا يُضِرَوَالْجِسَاجُا وَغَيْرِ ذَٰ لِكَ مِنَ الْعُلُومِ مِيمَا اتَّحَذَا هَنُهُ إِنَّ الْمَعَادِفِ كَالْاَمَهُ مَلَّاللَّهُ عَكَنْهُ وَسَلَمَ فِيهَا قُذُوَةً وَاصُولًا فِي غِيْهُ كَفَوْلُهُ صَلَّمَ لِللَّهُ عَكَنْهُ وَأَ لْرَقُوْمَا لِإِوْلِ عَابِرِ وَهِي عَلَى رَجُلُ طَائِرُ وَقَوْلِهِ الرَّوْمَا ثَلَثْ رُوْيِهِ ُقَ وَرُوْما يُحَدِّثُ بِهَا الرِّيْجِلُ نَفْسُهُ وَرُوْمَا تَحْرِينِ مِنَ الشَّيْطِكَ وَقَوْلِهِ إِذَا نَقَارَكَ الزَّمَانِ لَمْ تَكَدُّرُوْ مِا الْمُؤْمِنِ تَكُذُبُ وَقُورُ كُلِّ داءِ الْهُرَّدُّةُ وَمَارُوكَ عَنْهُ فِي حَدِيهِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ مِن قَوْلِهِ الْمُعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ الْبِهِكَ وارَدَةُ وَانْكَانَ هَٰنَا حَكَنْيًا لَا نَضِيحُهُ لِضَعْفِهِ وَكُونِهِ مَ

كَلِّيَ عَكَنهُ الدَّارُ قُطَنَيُّ وَقُوْ لِهِ خَيْرُمَا تَدَا وَيَهُمْ وأكحامة والمشتى وخبرانجامة يومرسبع عشرة وتيا واخدى وعشرت وفالعود الهندى سنعة أشفية ينه كِيَتْ وَقُولِهِ مَامَلًاءَ أَبِنُ أَدَمَوْعَاءً شَرّاً مِنْ بَطِنْ إِلَىٰ قُولِيهِ فَانَ كَانَ لِأَبُدَّ فَتَلُثُ لِلطَّعَامِ وَيُلُثُ لِلشِّيرَابِ وَمُلْثُ لِلنَّفَ لَلَّهُ فَإِلَّا وَقَدْسُنَلَ عَنْ سَنَا لِي أَرْجُلُهُ هُوَا مِا مَرَاةً أَمُ ارْضَ فَقَا لَرَجُلُ وَلَكَ عَشْهَ وَّ مِنَا مَنَ مِنْهُمْ سَتَةٌ وَكَتَامَ أَرْبَعَتْ ٱلْحَدَيثَ بِطُولِهِ وَكَذَلْكَ حَوَاْئُهُ فِي لِنَبُ قَضَاعَةً وَغَيْرُذُ لِكُ مَّا اصْطَرَبُ الْعَرَبُ عَلَا شَغْلِهَا مالنَّسَتِ إِلَى سُؤْالِهِ عَمَّا احْتَكَفُوا فِيهِ مِنْ ذَٰ لِكَ وَقُولِهِ جَيْرُ الرالعرب ومانها ومذج هامتها وغلصتها والأزدكاهك هجُمَتُهُا وَهَمُنَا نُ عَارِبُهَا وَذِرُوتُهَا وَقَوْلِهِ انَّا لَزَمَٰ انَّ قَلَامُتَكَّا لَمُنْنِيَّتِهِ يَوْمَزِّخَلُوَ لِللَّهُ الْسَمَرَ ابْ وَالْارْضُ وَقُولِهِ فِي كُوضِ زُوالِيا هُ تَسَوَا ۚ وَقُولِهِ فِي حَدِيثِ الْإِكْرُوانَا لِحَسَنَةُ بَعَشُمَا مُثَالِهَا فَثَلْكَمِ أَنَّهُ وَخَمْسُونَ عَلَىٰ اللَّمَانِ وَالْفُ وَخَمْسُهَا ئِيرَ فِي الْمِيزَانِ وَقَوْلِهِ وَهُوَ بِمَوْضِع نِعُمَ مَوَضِعُ الْحَاَمِ هَنَا وَقَوْلِهِ مَا بَيْنَ الْمُشَرِق وَالْمَعَيْنِ قِبَلَةٌ وَقُولِه لِعُبَيْنَةً آوالاَقْرَعِ أَنَا أَفْرِسُ الْحَيَا مِنْكَ وَقُولُهُ لِكُانِا صَعِ القَّلَمَ عَلَىٰ ذُنِكَ فَايِّهُ أَذَكُرُ لِلْمِلَهُ فَالْمُعَ أَنَّهُ صَلَّىٰ لِلْدُعَكَنِيَةِ وَأَ كَانَ لَا يَكُنُبُ وَلَكِنَهُ اوْتَى عِلْمُ كُلِّ شَيْءٌ حَتَّى قَدْوَرَدَ تَــَا ثَارْبَمَعْ فَيْهِ حُرُوفَ الْحُيطَاوَ حُسْزَ بَصُورِهَا كَفَوْلِهِ لِا مَكْدُوا بِسِيمِ اللَّهِ الرَّمْنِ الْحَبِّ

لِلْمُ بِلَى لِيْمُ بِلَيْ لِيَّمُ إِلَيْمُ الْمُعْلِقِينِ 44

وَإِنَّهُ ابْزُشَعْبًا نَ مِنْ طَرِيقِ ابْنَ عَبَّا مِن وَقُوْلِهِ فِي أَحْدَيتِهِ لَّذَى مُرْوِيْ عَنْ مُعْوَيَهُ أَنَّهُ كَانَ يَكُنُ بَيْنَ يَكَيْهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَى لَمُ فَقَالَ لَهُ إِلَى الدُّوَّاةَ وَحَرِفُ لْقَلَمَ وَأَقِرَالْبَاءَ وَفَرْقِ السِّينَ فَإِلَّا مؤرالميم وتحيتن الله ومُمَدّ الرَّهُن وَجَوّد الرَّجِيمَ وَهَامَا وَانَّهُ تَصَمِّحَ بَهُ أَنَّهُ صَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ فَلاَ يَنْعُدُ أَنْ يُرْزَقَ عَلَى هٰذَ كَامَةً وَالْقَرَاءَةُ وَأَمَّا عَلَيْهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَعَا مَعَادَ الشَّعَادِهَافَا مُرْمَشْيُهُ وْ قَدْنَبَيْنَاعَكَمْ بِعَضْهُ اوَّلَالِهِ لهُ كِكَيْرِمِنْ لُعَنَا سَأِلاً مِيمَ كَفَوْلِهِ فِي الْحَدَبِيثِ سَنَهْ سَنَهُ وَهِمَ حَكَنَةٌ بِالْحَبَيْنِيَةِ وَقُولِهِ وَيَكُثُرُ الْمُرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِهَا وَقُولِهِ فِي ﴿ وهُوَيُرَةَ اَسْكُنُتَ دَرُدائ وَجَعُ الْبَطْنِ بِالْفَارِسِيَةِ الْمُغَيْرُ ذَٰ لِكَجَا نَعَلَ مُعَضَ هَذَا وَلَا يَقُومُ بِهِ وَلَا بِبَعَضِهِ الْأَمَنُ مَا رَسَ لِدَرْسَ وَالْعَكُو لَكُنْ وَمِثَا فَنَهَ مَا هُلَاعُهُمْ وَهُورَكُمْ كَاقَالَاللَّهُ نَعَا فَأَلَاللَّهُ مَا فَأَتَّحِي كُنْ وَلَمْ يَقُواْ وَلَاغِرُفَ بِصُحْبَةِ مَنْ هَٰنِ صَفْتُهُ وَلَا نَشَا لِمُرْعِلْمُ وَلَا قِرَّاءَ مُن لِنَتُوعُ مِن هٰذِهِ الْأُمُورِ وَلَاغُهُ فَهُوَقًا مِنْهَاقَالَ لِللهُ نَعَانًا وَمَاكُنْتَ تَنْلُومِنْ فَبْلِهِ مَزِيكًا بِ وَلَا يَخْطُأُ اتمكانت غاية مغادف لعرك التسك سَانَ وَأَنْمَا حَصَادُ لِكَ هُوْ بَعِنَدَالْتَقَرَّعُ لِعِثْلِكُ حَتَةِ أَهْلِدَ عَنْهُ وَهٰذَا الْفَتَىٰ يُقْطَةٌ مِنْ يَحْرَعِلْهِ صَ لْكَهُ دَلْشَيْءُ مَا ذَكُونًا \* وَلَا وَجَدَا لَكُهُ

فحأقل

٠ دردم

. وَمِنْاً قَبَانِي

عَهُجُلِّ

جِيَلةً فِي دَ فَعِمَا نَصِطُهُ أَنَا كُلُاقُولِكُمُ السَّاطِيرُ الْأَوْلِينَ وَكَيْنَ وَكِيْلُهُ يَشَرُ فَرَدَاللَّهُ قَوْكُمُ بِقَوْلِهِ لِيسَا ثُالَّذَى يُلِحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَرُ وَهُنَا لِسَانَ عَلَيْ أَسِينَ ثُمَّمَا قَا لُوهِ مُكَابِرَةُ الْعِيانِ فَا زَّالَّذِي سَنَبُوا تَغِيْمَهُ لِكِيهِ امَّا سَلْكُ اَوَالْعَنَّدُ الرَّوْمَيُّ وَسَلْمَا نُ إِيَّاعَ َهُهُ بَعِلْدَ الْمِعْرَةِ وَنُزُولِ الْكَثِيْرِ مِنَ الْعَرْ وَظُهُورِمَا لِاَينَعَدُّمِنَ الْآياتِ وَامَّا الرُّومَى فَكَانَ اسْلَمَ وَكَانَ يَقِرَأُهُ عَلَى النِّي مَهَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْحَتَّلِفَ فِي سَمِهِ وَقِيلَ بَلَكَا نَالنَّبَيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ يَجَلِّسُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْمُرْوَةِ وَكِلَّاهُمَا أَعْجَمُ النِّسَانِ وَهُو الفَصِيمَاءُ اللَّذُ وَالْخُطَبَاءُ اللِّسُنُ قَدْعَةِ وَاعْنُ مُعَارَضَةِ مَا آتَيْ مِهِ أوالإنتيان بمثله بلعن فهم وصفه وصورة وتاليفه ونظه فكيف بَاغِمَ لِلَّكُنَّ نَعَمْ وَقَدْكَانَ سَلْمَانُ أَوْبَلْعَامُ الرُّومَيُّ أُويْعِيشُ وَجَبْراُونِيًّا عَلَى أَخِيلًا فِهُم فِي اسِمِهُ مَينَ طَهُم هُرَيِّكُمْ وَمُهُمَّا أَعْارُهُ وَهُمَا أَخُكُوعُوْ. وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْ مِنْ مِثْلِ مَاكَانَ بَجِئُ بِهُ مُعَكَّنْ اللَّهُ عَكَيْهِ وَكَسَلَّمُ وَهَلْعُرِفَ وَاحْدِمْنِهُمْ مَعْرَفِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ وَمَامَنَعَ ٱلْعَكُدُوجِيَنَيْهِ عَلَى كُثْرَةً عَدَدِهِ وَدُوْبِ طَلِبِهِ وُقَوَّةٍ حَسَدٍ وَأَنْ غِلْسَ إِلَى هُنَا فَيَكُّفُذَ عَنْهُ أَيضًا مَا يُعَارِضُ بِرَوَيَتَعَلَّمُ مِنْهُ مَا يَخْتَحُ بِرِعَلَى شِيعَتِهِ كَفَيْف النَصْرُبُنِ الْحَابِ بَمِاكَانَ يَجَوْقُ بِهِ مِنْ خَارَكُنْ وَلَاعَاكِ الْنَتْ مَهَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ قَوْمِهِ وَلَا كَثَرُتُ انْحِيلَافَاتُهُ ۚ إِلَّى بِلِادِآ هِلِ الْكِتَّابِ فَيْقَالَانَهُ اسْتَمَدَّمْنِهُمْ بَلُمْ يُزُلْ بَيْنَ طُهُرُهُمُ رُغِي فِي صِغَرَهِ وَسَبَابِهِ عَك عَادَةِ ٱبْنِيَا بْهُمْ ثُمَّ لَمْ يَغْرُجُ عَنْ بِلَادِهِمِ اللَّهِ فِسَفَّرَةً إِنْ سُفَرَّتُينِ لَمْ يَطُلُ

قَصَعْضَاً ا

الفَّارِسِّيُ

رضفه

بَكِلِّونَهُ بَكِلِونَهُ

> . عَلَيْهِ

رِدُ سُعِبةِ

أَنْكَ أَيْمُ بِإِضِلاجَ أَنْبِكَانِهِمِ مِاضِلاجَ أَنْبِكَانِهِمِ مِ تَعَيِّمُ مِنْ بَعْدُهُمْنَا سُبُهُدٍ

كُمَا عُذْدِ وَمُدْحِضًا كِكُلْحِيَّةِ وَيُعِلِّيا كِكُلِّ مِنْ فَصَتْ لَى وَيَنِحَمَّ لَّاللَّهُ عَكَنْهُ وَسَلَمْ وَكُوامانِهُ وَمَاهِمِ إِيَّا نِيرًا سَاؤَهُ مَعَ الْمُكَ وَامْعَادُ اللَّهِ لَهُ مِالْكِلِّكِكَةِ وَطَاعَهُ أَيْحِنَّ لَهُ وَأُرْقَيَةً كَبَيْرِمْنِ أَصْحًا قَارَ اللهُ تَعَالَى وَانْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَانَّاللَّهُ هُوَمُوْلِيهُ وَجُبْرِ وَقَالَا ذُيوْحِيَ رَبُكَ إِلَى لَلْكَيْكَةِ إِنَّهُ عَكُمْ فَتُبِتُّوا الَّذِينَ امَّنُوا وَقَا يِثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَحَابَ كَكُمْ ابْيُ مُمُدَّكُمُ الْإِيَّتَيْنِ وَقَالَ لِنُكَ تَفَرَّا مِنَ الْحِرْ بَيْتِمُعُونَ ٱلْقُرَّانَ ٱلْأَبَّرَكَ اَصِلْ لَفَقِيلُهُ بِسَمَاعِي كَلَيْهِ تُسْأَايُو اللَّهُ ثَالَكُ فَالْمَتُمْ قَنْهُ عَنْدَالْغَافِرِ أَلْفَا رِسَيْحُنَّا أَيُو اَحْمَدَا كُمُلُهُ دِيَّ جُدّ إنتاعتبذالله بن معاذِعُذا يَهْذَا لَيْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُدَّارِ شُرْعَ : عَنْداللهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيَ مِنْ إِياتِ رَبِّ كالمحبر كتكينه إلسَّاكَامُ فِي صُورَتْهُ لَهُ سِينُتِمَا نَهْ جَنَاجٍ وَا مَعَجُدُرُ مِنَ وَاسِمُ اصْلَ وَعَيْرُهُمْ مِنَ الْمُلْكَكِمَةُ وَمَ ن كُتُرَبُّهُمْ وَعَظِيمُ صَوُّرتَعِضِهِمْ كَيْلَةَ ٱلْاسْرَاءِ مَشْهُوْرٌ

وعيرها

شُورَةِ رَجُلَهَيْنُلُهُ عَنْ الاسْلامِ وَالإِيمَانِ وَزَاكَ ى وَاسَامَةُ بِنُ زَيْدُوعَنُرُهُمَا عَنْدُهُ جِيْرِينَ فِصُورَةِ دَحِيَّةً وَّرَايَ سَعَدٌ عَلَى بَيَنِهِ وَبِسَارِهِ جِبْرِيلَ وَمَبِيكَا شِكِ فِصُورَةِ رَجُلَ ٱيُومَكَدُدُ وَبَعِضَهُمُ رَاى تَطَايُرَ الْرَؤْسِ مِنْ الْكُفَّادِ وَلا يَرَوْنَ لَضّاً رِبَ وَرَائِ نُوسُفُهُنَ بُنُ الْحُرْثِ بُومَيْذِ رِجَالاً بِيضاً عَلَيْجَهِ يَقُومُ الْبُلْقَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَا يَقُومُ كَمَا شَيْءٌ وَقَذَ كَانَ الْمُلَكِكَةُ مَا مْ إِنَّ بِنَ حُصَيْنِ وَأَرَى البِّنِّي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْمُ وَسَلَّا لِحَزْةً حَمَّرُ مَلَى بَمَغَشِيًّا عَلَيْهِ وَرَاءَ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْعُودِ الْجِنَّ كَيْلَةً أَبْحِنْ وَسَمِيَهُ مُ وَمَشَبَّهُهُمْ بِرَجَالِ الزَّظِ وَلَذَكِ أَبْنُ سَعَدًا نَّمُصْعَكَ بْلُ نُوْمَ أُحُدِا خَذَا لَرَّا يَةَ مَلَكُ عَلْمِهُوَرَةً فَكَانَ النَّبِيُّحَ لَهُ وَسَلَّ بِقُولُ لَهُ لَقَدَّمُ بِالْمُصْعَبُ فَقَالَلَهُ الْلَكُ لَسُتُ بِمُ فَعَلَمَا نَبُّرُ مَكُكُ وَقَدْ زُكْغَيْرُ وَالْعِدِ مِنَ الْمُصِنَفَ مَنَ عَنْ عَمَّرَ مِنْ الْحَنَّم مِنِيَ اللهُ عَنْدُا نَهُ فَالَ بَيْنَا عَنْ جُلُوسٌ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِا ذِأَقَبَكُ مِنْ يُغِرِّبِيدِ ،عَصَّا فَسُلِمَ عَلَى لنبِّي سِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَوَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَدَ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَكَيْدٍ وَسَلَّمَ نَعَنَةَ ٱلْجِنِّ مَنْ أَنْتَ قَالَ آنَا هَامَةُ بْنُ الْهَيْمِ مِنْ لْأَقِسَلَ بِنَا بْلِيسَرَ فِكَذَكَا نَهُ لَقِي نُوحًا وَمَنْ بَغِدَهُ فِي حَبِيثِ طُومُ فَأَوْ البِّيِّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّهُ سُورًا مِنَ الْقُرِّ إِن وَذَكُرا لُوا قِيتُ قُعْلَخَالِدِعْنِدَ هَنْهِ إِلْعُزِينِ للسَّنْوَ ذِاءِ الْبَيْخُرَجَتُ لَهُ نَامِتُرَّةً شَعَرَةٍ

لأينبغ لآمَد مِنْ جَسَدُى مِنْ جَسَدُى

> ذَ لَكِنَّ إِلَّى ذَ لَكِنَ إِلَ

يَّهُ عَنْهُمُ ثِعَانُ مِنْ أَسُلَمَ ثَعِانُ مِنْ أَسُلَمَ

> وَّ تَهَيِّم مَعْقَلُهُ

مُهَايَةً فَوْزَكُمَا بِسَيْعِهِ وَأَعْلِمَا لَنِّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ تَلْك لعُزِّي وَقَالَ صَهَا ٓ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ شَيْطًا نَّا تَفَلَتْ الْبَارَحَة لَيَقْطَ عَلَّهَ اللَّهُ عَاكَمُ كُنَى اللَّهُ مِنْهُ فَاحَذُنَّهُ فَا رَدْتُ أَذَا رُبِطَهُ إِلْى سَادِ مِنْ سَوَارِي الْسَجِدِ حَتَّى نَظُرُ واللَّهُ كُلُّكُمْ فَكَذَّرُتُ دَعْهَ وَ الْجَهُ رَبَاغِفِمْ لِي وَهَبْ لِي مُكْكًا ٱلْآيِرَ فَرَدَهُ اللّهُ خَاسِنًا وَهَٰذَا بَاتَ وَاسِيّ فصت لي وَمِنْ دَلَائِلُ بُنُويَةِ وَعَكَامُماتِ رِسَالَا يَرْمَا تَرْادُ فَنْ إِلَّا عَنِ الْرَهْمَانِ وَالْآخَيَا رَوْعُلَاءِ آهُلِ ٱلْكُنْ مِنْ صِفَيْهِ وَصَفَةِ أُمَّةٍ وَاسْمِهُ وَعَلَامًا لِمُ وَذِكُمُ الْحَاكُمُ الذِّي بِيْنَ كَنِفَيَهُ وَمَا وَجُدِّمِنْ كَثْ ٱلمُوتِدِينَ ٱلمُنقَدِّمِينَ مِن شِعْرِ سَعِّ وَالاَوْسِ بن حَارِيَةَ وَكَعَبْ لُؤِي وَسُفَيْنَ بِنِ مُجَاسِّعٍ وَقُسِّ بِنْ سَاعِدَةً وَمَا ذُكِرْعَنْ سَيْفٍ يَزُنِ وَعَيْرِهُمْ وَمَاعَرُفَ بِهِمِنَا مِمْ وَزِيْدُ بُنُ عَبُرُو بُنُ نَفَيْلِ وَوَرَقَةُ أُو نَوْفُلُ وَعُنْكَلَا ثُنَا لِحِيْرِي وَعُلَاءُ يَهُودَ وَشَامُولُ عَالِمُهُومَا. مِنْصِفَتِهِ وَخَبَرِهِ وَمَا الْفَيَ مِنْ ذَيِكَ فِي التَّوْدِيرَ وَالْانِخِ الْمَا قَ ٱلعُكَمَاءُ وَيَتَّينُوهُ وَتَقَلَّهُ عَنْهُمَا تِقَاتُهُنَّ أَسُكُمْ مَنِيهُ مُرْمِيتُكُ إِنْ سَكُا وَبَيٰهَ عَيَةَ وَابْنِ لِما مِينَ وَمُعَنِّرُ بَقَ وَكَعَبْ وَاشْبَاهِمْ مَرِّزُ مِنْ عَلَمًا عَهُودَ وَتَجَيْزًاءَ وَنَصَطُورا لَحَيَثَةِ وَصَاحِبِ بُصْرَى وَضَعَ وَاُسْقَفُتِ الثَّامِ وَالْجَارُودِ وَسَلْمَانَ وَالْجَايَثِيِّ وَنَصَارَىَ الْحَابَشَ وَاسَا قِفِ يَخِزَّانَ وَعَيْرِهِمْ مَيْنَ اَسَلَمَ مِنْ عَكَماء النَّصَارَى وَقداعَ تَرَفَ بذلك هِرْقُلُ وصَاحِبُ رُومَةَ عَالِمَا النَّصَارَى وَرَبِّيسَاهُ وَمُقَوِّقَيْم

منمضروا لشيغ مساخبه وإبن صودما وأبن كخطت وأخوه إبن استدُوالْزَبَيْزِينُ ما طَهَا وَعَبْرُهُمْ مِنْ عَكِمَاء أَلِيهُو دِمْ مِنْ حَسَلًا سَكُ وَالنَّفَاسَةُ عَلَى النَّقَاءِ عَلَى الشَّقَاءِ وَالْاَخْيَارُ فِي هَٰمَا كَبْثِيرَةُ نَصُرُ وَقَدْ قُرْعُ أَسْمَاءَ مَهُودٍ وَالنَّصَارَى عَمَا ذَكَّرَانَهُ فِي كُنْهُم مُنْصِرُ يَدَ رَصْحًا بِرُوَاتُحَتِّزُ عَلَيْهُمْ بِمَا أَنْطُورَتْ عَلِيْهِ مِنْ ذَٰ لِكَ صُحُفُهُ ۖ وَدُمَّهُمْ بَيْحِ بَفِي ذُلِكَ وَكُمَّا بِهِ وَلِيَّهُمُ الْسَيَنَهُمْ بِبَيَا إِنَّامِ وَ وَعُوَّتِهِ إِلَىٰ لَمِا هَايَةِ عَلَىٰ كَاٰ ذِبَ فَأَمِينَهُمُ الْإِمَنْ نَفَرَ عَنْ مُعَارَضَيْهِ وَإِبْلَا مَا كُزَّمَهُمْ مِنْ كُنِهُمِ اظِهَا رَهُ وَكُو وَجَدُّ وَاخِلَافَ قَوْلِهِ كَكَأَنَا ظِهَارُهُ أهورن عكيفه من بذلالنقوس والأموال وتحزيب الذيار وكنبذ القنال وَقَدْ قَالَ لَهُوْ قُلْ فَأْ تُو اما لِنَّوْ (يَهِ فَا تَلُوهَا إِنْ كُنْنُمُ صَادِقِينَ الى ما أَنْذَرَبِهِ ٱلْكُمَّالُ مَثِلُ الْأَفِعِ بْنَ كُلِيبٍ وَشِقِ وَسَجَلِيمٍ وَسَوَادِ بْنِ قَارِبَ وَحْنَا فِرُوَا فَعَيْ يَجْرَأَنَ وَجَدِّلِ بِنَجِدِ لِأَلْكِمُنْدِي وَآبُنَ خَلَصَا لَدُّوسَى وَسَعْدُ بن بنت كَرِيْرَوَفَا طِمَةً بنِتِ النَّعْلِ وَمَنَ لَابِيُعْتِ ذُ مُرَّةً إِلَىٰ مَا ظَهَرَعَكَى النبِينَةِ الإَصْنَامِ مِنْ بُنُوَيَّةٍ وَحُلُولِ وَقَتِ رَسَلًا وَسَمِعَ مِنْ هَوَانِفِ إَلِجَانَ وَمِنْ ذَ بَائِجِ النَّصْبُ وَكَخِوَا فِي الصُّورَ وَمَاوِجُدَمِنَاسْمِ لِبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَكِيهِ وَسَلَّمَ وَالشُّهَا دَوَكُهُ بِالرَّبِكُ ۗ مَكُوْمًا فِي أَلِجِهَا رَهِ وَالْعَبُورِ مِالِحَظِ الْقَدَيْمِ مَا أَكُرُّهُ مُشْهُودُ وَأَسِلامُ مَنْ اَسْلَمَ بَسِيَبِ ذَٰ إِلَّ مَعْلُومٌ مَٰذَكُورٌ فَصَحْثُلٌ وَمِنْ ذَٰ إِلَىٰ مَا ظَهَرَ، مِنَ لَايَا تِعْنِدَمُولِدِهِ وَمَاحَكُنُهُ أَمُّهُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْعَمَالِهِ

باطأ

الكهود

وَدَغُوا هُو عَنْقَ فَالْمِكُ وَالْمِكِكُ

سأيغ

ومعلمية ومعلمية وكونيون

> ڊرار بيون

علىدَي

<u>وَاذِاً</u>

وَكُونُهُ وَكُونِهُ وَالْسَهُ عِنْدُمَا وَصَعَتْهُ شَاخِصًا ببَصَرِهِ الْحَالَسَمَاءِ وَمَارَاتُهُ مِنَ النُّورِ الَّذِي حَرَّجَ مَعَهُ عِندَ وَلاَ دِتْرِوَمَا رَائْهُ اذْ ذَاكَ ثَمْ بِنُ إِنَّ الْعَاصِمِنَ مَّدَ لَى الْتَجْوُمِ وَطُلْهُو رَالْتُورِعِنْدُ وَلَا دَلْهُ حَتَّى نظرا لأالنؤر وقول الشفاأ مرعبدا لرحمن منعوف كماسقك لِيَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى يَدَى وَاسَتَهَلَّ سَمَعْتُ قَائِلاً يَقَوُلُ رَحَمَكَ اللَّهُ وَاضَاءَ لِيمَا بِينَ الْمُشْرُقِ وَالْمَغِرْبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَّا قَصُورالْ وَيُم وَمَا نَرَّفَتْ بِرَحَلِيمَةُ وَزُوجُهَا ظِنْزَاهُ مِن رَكِينِهِ وَد رُوركِبَهَاكَهُ وَلَبَنِ شَافِحًا غنِمَهَا وَسُرْعَهٰ شَيَامِ وَحُسْنِ نَشَانِهِ وَمَاجَرَى مِنَ الْعِمَائِهِ تؤلده من ديجكم إيوان كينرى وسُقُوطِ شُرُفَايْرُوعَيْضُ بَحِيْرَةً رَّيَةَ وَخَوْدِ نَا رِفَا رِسَ وَكَانَ لَهَا الَّفْ عَامِ لَمْ تَتَخِذُ وَأَنْهُ كَا زَاذَاكُمَ السَّاوَةُ مَعَمَّ أَيْ طَأَلِب وَالِهِ وَهُوَصِعَيْرُ سَبَعُهِ اوَرُووُا فَأَذَاعَا بَ فَأَكَالُوا بَيْهِ كِمْ لِيَسْبَعُوا وَكَانَ مِنَا يُرُ وَلَدِ آبِي طَا لِب يَضِيعُونَ شَعْتًا وَيَضِيمُ [َالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ صَفَّيلًا دَهَينًا كَحَيلًا قَالَتُ الْمُرَامُونَ حَاضِئَتُهُ اَرَانِيَهُ صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَى حُوعًا وَلَاعَظَتُ السَعَيراَ وَلَاكِيماً مِنْ ذَٰلِكَ حَرَاسَةُ السَّمَاء مِالشُّهُ لُ وَقَطْعٌ رَصَدَ السِّياطِينَ وَمَنْعُ سْتَرَاقَ السَّمَعْ وَمَانَسَا عَلَيْهِ مِنْ يُغْضِلُ لِأَصْنَامِ وَالعِقْةِ عَنْ مُورِ مَاهِلَيَة وَمَاخَصَةُ اللهُ بَهِمِن ذَٰ لِكَ وَحَمَاهُ حَتّى فِسَيْرِهِ فِسَاحَةٍ · اَلْمَتُهُ وُرِغْنِدَ بِنَاءِ الْكُغْمَةِ ا ذِلْخَذَا زِارَهُ لِيَحْعَلَهُ عَلَاعًا لِفِهِ لِيَخْاعَلَهُ لِيُجَارَةَ وَتَعَرَّى مَستَقَطَ إِلَىٰ الْأَرْضِ حَتَى دَدًّا ذِارَهُ عَلَيْهَ فَقَالَ لَهُ عَمَّ

مَالِكُ وَ لَيْكُ وَ لَيْكُ عَنْ أَخْتِهِ عَنْ أَخْتِهِ

، بألْدَهَنِيْةِ

> دُخِمَهُ اللهُ دُخِمَهُ اللهُ

مَا كَالُكَ فَقَالَا تَى نَهُيتُ عَنَا لَتَعَرَّى وَمَن ذَٰلِكَ اظِلا لُاللَّهُ لِلهُ بِالْعَارِ في سَفِهِ وَفِي رِوَابَدَا نَّحْدَتَجَةً وَكِيْنَاتُهُا رَّابِنَهُ لَمَا قَدِمَ وَمَكَكَا نُهُظِلًا فَذَكُوتَ ذَٰ لِكَ كِيسَتَرَةَ فَأَخَبَرَهَا أَنَّهُ وَأَكْمُ مُنْذُخِّجَ مَعَهُ فَيَسَفَ وَقَدْ رُويَ انَّحَلِيَةَ رَا تُكَفَّامَةً يَظلُّهُ وَهُوَعَنِدَهَا وَرُويَ ذَٰ لِكَعَرُهِ مِنَا لِرَصَاعَةً وَمَنْ ذُلِكَ أَنَّهُ نَزَلَكُ بَعَضًا سُفَارِهِ قِبْهُ مَبْعَثُهُ يَعُ السَّةِ فَاعْشُو بَشَبَ مَا حَوْلِهَا وَآيِنْغَتْ هِيَ فَاشْرَقِتْ وَبَدَلَّتْ عَكِيْ صانها بَحَضَرَ مَنْ رَأَ وَمَيْلُ فَي الشِّيحَةِ الَّذِي فِي الْحَيرَ الْأَخْرَ حَتَّى ظَلَّتُهُ وَمَا دَكُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَاظِلَّ لَشِّحَصِهِ فِي شَمْسِ وَلَا قَيْم نَهُ كَانَ نُوْراً وَإِنَّ الْذُمَا تَكَانَ لَا يُقِعُمُ عَلَى جَسَبَ وَلَا تُيَا بِرَوْمِنَ نْعِيبُ الْخَلْوَةِ اِلَيْهِ حَتَّىٰ وُحَىٰ لَيْهِ تُرَّاعِٰلاَمُهُ بَمُوتِهِ وَدُنُوّا جَلَّهِ وَأَنَّقِبُوهُ فياللدَينَةِ وَفِي مَينِهِ وَانْهَنَ مَيْهِ وَيَنِي مِنْهُ ، رَوْضَةٌ مِنْ رَمَا ضِ الْجَتْ وَتَخِيْبُرُاللَّهِ لَهُ عِنْدَمَوْتِهِ وَمَا أَشَهَّلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْوَفَاةِ مِنْ كَرَّامًا ت وَتَسْرُيفُهُ وَصَلُومُ الْكُنَّكِةِ عَلَى حَسَدِهِ عَلَىهَا زَوْيْنَا أَ فَيَعَضِّهَا سُتَنْذَانُ مَلَكَ المُوْتِ عَكِيْهِ وَلَمْ يَسْتَنْذَنَ عَلَيَهِ وَالْمُ وَنِيَامُ الَّذَى سَمَعُوهُ أَذُلَاتَنزَعُوا الْعَمَيْصَ عَنْدُعِنْدُعَنِدَعُسُلَهِ وَمَا رُوَى مِنْ تَعْ الحضر والكيكية أهل بينه غيذموتير المكاظهر على ضحابرمن كم وَيَرَكُنُهِ فِي حَيَالِهُ وَمُوتِهِ كَاسْتِينَقَاءُ عُمَّرَبِعِهِ وَنَبْرُكِ غَيْرُواحِهِ بذرتتيه فصت ل قال ألقاضي بو الفضل قذا تينا فيهذا ألن عَلَىٰ كُنَ مِنْ مُغِيزًا بِهُ وَاصِحَةٍ وَجُهَلَ مِنْ عَكَرَ مَا تِ مُنُوِّيَهُمُ قَنِيفَ

في وآحد مِنهَا ٱلْكِفَايَةُ وَٱلْغُنْتَةُ وَٱلْخُنْتَةُ وَتَرْكَأَالْكَتْبُرَسِويَ مَا دَكَ: نَا قنضرَ فامِنَ المَحَاديثِ الطِّوالِ عَلَى عَيْنِ الْعَرَضِ وَفَصِّ الْمَقَّ وَمِنَ كِبْيِراْ لِاحَادِيثِ وَعَرِسَهَا عَلَى مَاصَعَ وَاشْهَرَا لايسَرًا ذُكَّرَهُ مُشَاهِبُرِ الإِغْمَةِ وَتَحَذَّفُنَا الإِسْنَا دَ فِي جَهُورِهَا طَلِيَهِ نِصَارِ وَبَجِسَتِ هَٰمَا الْمَابِ لَوْنَقَصِّي أَنْ يَكُونَ دِبُوانًا حَامِعاً عَاكُهُ كُلَّا بِعِدَّةِ وَمُعِي أَنْ بِينَاصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِ آطَ ِمُغِيْ إِسَالِسُّلُ بُوجِهِ مِنْ كَمَّدُهِ كَاكُمُ مُعَالِّمَ أَوَانَهُ لَمْ يَوْتَ بَيْ مَعِيَّةً ۚ الْأُوعَيْدَ بَبِينَا مِنْكُمَا أَوْمَا هُوَا بْلَغْ مِنْهَا وَقَذَنَّهُ ۚ النَّاسُ ذٰلكَ فَانَ اَرَدْتُهُ فَتَامَّلْ فَصُولَ هَذَا الْبَابِ وَمُعْجِزَاتِ مَنْ تَقَتَّكُ مَنْنَاءِ نُفَقَتْ عَلَى ذٰلِكَ انْشَاءَ اللَّهُ وَامَّا كُونُهَا كَتَبَيَّرَةً هَانَا كُلُّهُ مُعِيِّزُوا قَلُما يَقَعُ الإَعْارُ فِيهِ عَنِدَ بَعَضِ عُنَدًا سُورَةُ إِنَّا اَعْطَنَاكَ أَلَكُوْ تُراَوُ الَّهُ فِقَدْرِهَا وَذَهَ سَعِهُ اليٰ أَنَّ كُلِّي اللَّهِ مِنْهُ كُنْ كَانَتْ مُعْجَاةٌ وَزَادَ اَحْرُونَ أَنَّ كُلِّجُ مُلَّةٍ نْنَظِهَةِ مِنْنُهُ مُعْجَزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَلَةٍ ٱ وَكَلِمَتِينَ وَأَنْحُونَهَا ذَكُونَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالِكَ فَأَنْوَ السُّورَةِ مِنْ مِثْلَهِ فَهُوَا قُلْمَ كمينضرُ هٰنَامِنْ نَظَرُ وَتَحَقَّبَةِ بَطُولُ بَسَطُهُ وَإِذَا كَا زَهِيْ بَيْفِ عَلَى عَدَدِ بَعِضِهِمْ وَعَدُّ ذُكِيكًا تِ ايَّا اَعْطُنْاَ كَ الْكَفْوْرُ كَلِمَاتَ فَيُحَرِّزُأُ ٱلْقُرْإِنْ عَلَى بِنِيَةٍ عَدَدَانَّا اَعْطَنَاكَ ٱلْكُورَ ﴿

مِثْلِدِ

الميتيار الميتيار الميتيار الميتيار الميتيار

ه يزر العدد

وُجُوهُ اعْجَا ذِا خَرُمِنَ الاخْبارِيعِلُومِ الْعَبَتْ فَقَدْ يَكُونُ فِي لِشُورَةِ الوكجدة من هنه التَّخْزُبَّةِ الْحُنَرُعَنَ أَشْباءَ مِنَ لَغَبُ كُلُّحَكَرَمْنِهَا بَيْفِيهُ وَمُعْجُرُ فِينَصَاعَفَ الْعَكَادُكُوَّةً أَخْرِي تَمْوُجُوهُ الْأَعْمَا وَالْأَخْرُ الْتَحَجُّرُنَاهَا تُوْجُلُ التَّضَعْيِفَ هَنَافِي حَقَّ الْفَرْ إِنَّ فَلاَ يَكَادُ يَأْخُذُالُهَ مُعْجَانِهِ وَلَا يَحُويُ الْحُصَرُ بَرَاهِ مِنْهُ ثَمَّا لَاحَادِ مِثَا لُوَارِدَةُ وَالْآخَارُ الصَّادِرَةُ عَنْهُ صَلَّإِ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَنِهِ إِلاَّ بُواَبَ وَعَادَلَ عَلَى آمِرُهِ مَيَا اَشَرْنَا الْيُجَلِهَ بِيُلُغُ مَنْهُا مِنْ هُنَا الْوَجْهُ التَّابِي وُضُوحُ مُعْجِزَ تِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يَنْ مُعِي إِنِّ الْرَسُ لِكَانَتْ بِقَدْرِهِمَ اهْلَ رَمَا نِهْمِ وَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بعُتَ إِلَيْهِمُ مُوسَىٰ عَجْمَ رِتَتُهُ مَا يَدْعُونَ قَدْرَتُهُمْ عَكِيْهِ فَإَءَهُمْ مِهَا مَا خُرَقَ اَعِنْي اَغْنِي اللَّهُ مَا دَمَّهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِي قُدْرَتِهِم وَالْبِطَلَ شِيرَهُمْ وَكَذَلِكَ رَمَنُ عِيسَى عَنِي كَاكَانَ الطِّكُ وَأُوْمَاكُانَا هُلُهُ فَأَهُ هُوَامْ لَا يَقَدِّرُونَ عَلَيْهِ وَأَمَاكُمْ مَاكُمْ يَعْتَبُوهُ مِنْ إِخِياءِ الْمَيْتِ وَابْرًا وَالْأَكُمُ وَالْأَبْرِضَ دُونَ مُعَاجَةٍ وَلَاطِبَ وَهُكُمَا سَا يُرْمُغِيزًاتِ الْأَنْبِياءُ ثُمَّ إِنَّا لِللهُ تَعَا لَى بَعَثُ مُعَلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجُعْلَةُ مُعَارِفِ العَرَبِ وَعُلُومِهَا أَرْبَعَةُ السَّكَاعُهُ وَالشِّغُرُواْ كَنَرُ وَالْكُمَّانَةُ فَأَنْزُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْ إِنَّ الْخَارِقَ لِمِيْهِ إِلَازَعِة

بَيَدَمِنْ سَبْعَة اللافِحُزْيَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعْجِزْنِهُ نَفْفُ مُمَّاعِجَازُهُ

كَمَا نَفَدَّمَ بِوَجْهَيَنْ طَرِيقَ مَلاَعَيْنِهِ وَطَرِيقَ نَظِيهِ فَصَارَ فِي كُلْجُسْزِءٍ

مِنْهُذَا الْعَدَدُمْعِجْرَانِ فَتَصَاعَفَ الْعَدَدُمِنْهُذَا الْوَحَهُ لِمُرَّفِّهِ

أَكُمِنِّةٍ الكِينة فأزلَ عَلَيْهِ

فُصُولٍ مِنَالْفَصَاحَة وَالْآيِجَازِ وَالْبِلَاغَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِهُمْ وَمِنَا لِنَظْوِلْغُهِبِ وَأَلْأَسْلُوبِ لِعَجَبِ الَّذِي لَمُ بَهِنتَ دُو اليظهقيد ولأعلوا فياسكالب الأؤذان منفجة ومؤ عَنَ ٱلْكُوَّائِنِ وَأَلْمُوَّا دِتْ وَالْإَسْرَارُ وَالْمُخْتَأْتِ وَالْضَمَّائِرْ نُكَانَاعُدْكَالْعَدُوْفَا بِنِطُلَ الْكَهَانَةُ الْبَيِّي نَصِيدُ ثُي مَرَّةً وَتَكُذِبُ عَثْ مِنْ اَصَلِما بِرَجُمُ الشَّهُ بُ وَرَصَدِ الْبَغِيمُ وَكَبَّاءً مِنَ الْأَحْدِ وُنِ السَّالِفَةِ وَانْبَاءِ الْأَبْنِيَاءِ وَالْأَمْجِ الْبَايْدَةِ وَلَكْوَادِثُ الْمَاتِيْ يَعَجِرُ مَنْ تَقَرَّعُ فَهِنَا الْعِيلِمُ عَنْ بَعَضِهِ عَلَى الْوَجُوُ وِالْتِيَ الْسَطَنَا هُ لَعْجِزَفِهَا ثُمَّرَ بَقَيتَ هٰذِهِ الْمُعْجَزَّةُ الْحَامِعَةُ لِطَنِ الْوَجُوهِ الْحِ نُصُولِا لأُخَوَالِّي ذَكُرُناً هَا فِي مُغِزَاتِ الْفَرْ أَن تَاسَّةٌ الْمُوَالْفِيَّدَيَّةُ إُمَّةً كَا فِي لَا يَحْفَى وُجُوهُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ نَظَرَفِيهِ وَمَا مَلَ وُجُوا الياماأختر ببرمز أغنوب عكاهمذ والستسل فلا يمزعضرولا <u>ڣ</u>؞ڝۮؙۊؙۘ؞ٛؠڟۣؠۅٛڔڡؙۼ۠ؠڔؘۄعؘۘڮؘمٙٲٲڂؠۜڔؘڡؘٙؾڿڐؘۮٵڵٳ مُرْهُا ذُوكِيسُ أَلِحِيرَكَا لُعِيانِ وَلِلْشُاهَدَةِ زِيادَةُ فِيأُ

حَدَّثَنَا الْقَاصِ إلنَّهَ يُدَا بُوعَا جُنَّا لْقَاصِيَ بُوَالُوَلِيدَ خَذَا بُودَ رِّتُنَا إ وَابْوُ اِسْعَىٰ وَالْمُعِيثُمَ قَالُوٰكُتُوالْفِرَبُونُ مِنْالْكِغَارِيُّ تَنْاعَدُالْعَرَ بِرَبْر الْلِنْثُ عَنْ سَعِيدِعَنْ الْبِيهِ عَنْ أَيْ هُرَجُرَةً رَضَى اللهُ عَنْ عَنَالِنَتِي صَلِّيًّا لِلَّهُ عَكُمْ وَسَلَّمَ قَالُهَا مِنَالًا بَيْنَاءِ بَنِيٌّ الْإَاعُطُهُمِنَ لأمات مامِثْلُهُ امَنَ عَكِيْهِ الْكَشَرُ وَاتَّمَا كَانَا لَّذَي اوْتِيتُ وَ إِلَى فَارْجُوا بِمَا كُثْرَهُمُ مَا مِعاً يُومُ الْفَتِيمَ هِنَامُعَنِي كُلُدِبِتُ عِنْدَىعِطْ وُهُوَالطَّاهُمُ وَالصِّحِيرُ أَنْ شَاءًاللَّهُ وَذَهَكَ عَيْرٌ وَاجِدِمِنَ الْعُلَمَاءِ بِلهِذَا لَكِدَينِ وَطَهُو رَمُعَيَ وَنَبِينَاصَ لِي اللَّهُ عَكَيْدُوسَكُم الْمُعَنَّى لَهُ لهُورُهَا بَكُونِهَا وَجُا وَكَلاماً لاَيْمَكُمُ الْتَحْتُ فِيهِ وَلَا الْتَحْتَ أَعَلَيْهِ وَلِاَالنَّتُ بِهُ فَا نَّعَيْرِهَا مِنْ مُعْزِاتِ الرَّسُ لَقَدُ رَامَ الْمُعَانِدُونَ لَحَتَ لَمِعُوا فِيالْتَحِيْثِ لِهَاعَكِي لصُّهُ عَفَاءِ كَالْقَاءِ السَّحَرَةِ حِبَ الْهُرُ يْهُ هِنَا مِمَّا يُحِيِّلُهُ السَّاحِرَا وَيَتَّحِيَّا أَ فِيدٍ وَالْفَرْأَنَّ كَلَا لكة وَلاَ للسِّحِ فِي التَّحْنِيلِ فِيهِ عَلْ فَكَانَ مِنْ هَٰنَا الْوَحَهِ عِنْدَهُ مَنْ غَيْرِهِ مِنَا الْعُجُراتِ كَا لَا يَتِمَ لَيْتَاعِ وَلَاخِطِكِ فَيَكُو نَسْكِعِرًا وُخْطِيبًا بِضَرَبِ مِنَاكِحِيلُ وَالنَّمَّوْيِهِ وَالْتَأْوْيِلُ الْأَوَّلُ ٱخْلُصْ وَأَرْضَا وَوْهُنَا التَّاوْيِلَ التَّابِي مَا يُعَمِّضُ الْجَفَنُ عَلَيْدٍ وَيُعْضِي وَمَهُ ثَالِثٌ عَلْمَذُ هُكَ مَنْ قَالَ مَا لِصَّرُفَهُ وَا لَا لَمُ الصَّرُفَةِ وَا لَكُمُ الْمُعَارَضَةَ كَامَتُ في مَقْدُو والْمَيْشَر فَصُرُفُواَعَنُهَا أَوْعَكَمَ لَحَدِمَذُهَبَيُ أَهِدِ الْسُنَّةِ مْزَانَّا لَا تَيَانَ مُبْدِهِ مُحِينُهُ وُرهْم وَلَكِئْنَا مَا يَكُنْ ذَٰ لِكَ فَتَلُ وَلَا يَكُونُ نَعَدُ لِلاَنَّا لِلَّهَ تَعَسَّا لِمَا

ٵۜؿؙؖڴؙۅؙؽٵػڗۘۿۄ۬

عَلِيْهِ الْجَفْنُ \* وَوَجَهُ رَّزُّ تَرَكُهُ وَالسَّبْخِي

ر ه رور ه مقد رتهم

مِزِيْةِ مِئِينَ مِئْينَ فِالْمِنْهِ

> ٠ مر٠ مدريم

اَنَ بَمَا فِي مَقَدُّ وُرِهُمُ أَوْمُ س وَالأَمُوالِ وَالنَّفِرِيعِ وَالنَّوْبِيجِ وَالنَّفِيجِ وَالنَّفِيرِ وَا وكهنا عِنْدَنَا كَلِغُرُفِي حَرُفِ الْعُ حِبِ ذَٰ لِكَ بَمَرْبِدِ مَعْرَ فَإِفِ لِكَ لكَ صَحِيرًا لِنَظِ وَآمَا الْحَدِّي لِلْحَارِ ثِوْلًا كالرمهم ليأتوا بمثله فكريأ توافكينو ع عَكَ الْمُعَارَصَية ثُمِّ عَدُم ا كَوْقَا لَ نَبِي ۚ أَيْتَى إِنَّ بَيْتُعَ اللَّهُ الْفِيَامَ عَنَ النَّا فَكُوْكَا لَ ذَلِكَ وَعَجَ هُمُ إِيَّةَ وَأَظْلِهُ ۗ ﴿ لَا لَهِ وَمَا لِلَّهُ النَّوْفِيقُ وَقَدْعُ

بأجيكا نؤامزا لغياوة وقلة الفطنة بجيث بحوزعكهم فز لهُ رَبَقَهُ وَجَوَزَعَكِيهُ السَّامِيُّ ذَٰلِكَ فِي الْعِلْجَلَّا بِمَا نِهِمْ وَعَبَكُوا سِيَةِ مَعَ إِجْمَاعِيهِ عَلَى صَلْبِهِ وَمَا قَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَكَيْنَ سُنِبَهَ لَكُ تهُمُّ مِنَ الأَيَّاتِ الظَّاهِرَةِ الْبِكِتِنَةِ للْاَبْصَارِبَقَدُ دِغِلَ طِ مِهْ مَا لَاَيَتُ كُوْنَ فِيهِ وَمَعَ هَنَافَقَا لُوُ الْنُوْمِنَ لَكَ حَيْنَ كَا يَّةً وَلَمْ يَصِيْرُوا عَلَا لَكُنَ وَالْسَلُوٰى وَاسْتَبْدَلُواالَّذَى هُوَادٌ فِي ى هُوَخِيْرٌ وَالْعَرَبُ عَلَى جَاهِلِتَهُا ٱكْثَرُهُا يَعْتَرُفُ بِالصَّانِعِ وَايِّفُ تُنْفَزَّبُ بِأَلِاصْنَامِ إِلَىٰ اللَّهِ زُلْفَىٰ وَمُنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَحَسَكُ بِنُ قِبْلًا لِرَسُولِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلِيلِ عَقْلِهِ وَصَفًّا وَكُبِّهِ وَكُلًّا جَاءَهُوَالسُّولُ جَمَّا بِاللَّهِ فَهِمُواحِثَ يَتُهُ وَمُبَيِّنُوا بِفَصْرا ذُرَّاهِمَ لأوَّلُ وَهُلَّةٍ مُعْجَزَّنَهُ فَأَمَّنُوا بِهِ وَازْدَا دُواكُ لَ بَوْمِ امْانًا وَرَفَصُهُ لدَّنْيَاكَ كُمَّا فِصَعْبِيْهِ وَهُمْ وَادْيَارَهُمْ وَامْوَا كُمْ وَوَقْلُواْ ا وَٱبْاَهُمْ فِي صُرَيْهِ وَأَيْبِ مَعْنَى هٰنَا عَا يَكُورُ كُهُ رَوْنَقُ وَيُعْبِ مِنْ زَبْرْجُ لَوِاحْيِجَ اِلَيْهِ وَحُقِّقَ كِيكًا قَدَّمْنَا مِنْ بَهَانَمْغِيَّةٍ يَبْتِنَاصَ لِمَالِلَّا عَكِيهْ وَسَلَّمْ وَطَهُوُرِهِا مَا يُغْنِي عَنْ زُكُوك بِطُوْنِ هٰذِهِ الْمُسَالِكِ وظهُورُها وبَالِلهِ اَسْتَعَانُ وَهُوَحَكَنِي وَنَعِمَ الْوَكِيلِ تَمُ أَكُنْ وُالْأُولُ مِزَالَتِيْفَاتِعَرَّهِ خُقُوقَ الْمُصْطَفَحُ

وَمَكِيثُمُ الْمُجْزُوْ التَّآبِي وَاوَّلُهُ الْقِيسْمُ التَّآبِي

بغمايجب عكى لأمكم المراجب

غَالُوً عَالُوًا

| ,                           |               |                              |            |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------|--|--|--|
| فهر كالجلالاق للعرد المسقاء |               |                              |            |  |  |  |
|                             | صحبفه         |                              |            |  |  |  |
| فصلواما الضربالثالث         | V             | القسم لأولف تعظيم الله تع    | ٨          |  |  |  |
| فصل وإمالخصالا لمكتسبة      | V 2           | الباب لاول في ثناء الله تعلى |            |  |  |  |
| فصلواتا اصنفروعها           | 7             | الفصل لاول فيماجآء نن لك     |            |  |  |  |
| فصل وامتا الحلم             | ٧٩            | الفصل لثانى فى وصفه تعظا     | 1 1        |  |  |  |
| فصل وامّا الجود             | ه ۸           | الفصل لثالث فيماورد مضالا    | 44         |  |  |  |
| فعس وامتا الشجاعة           | AV            | الفصل لرابع فيسمه تع         | 70         |  |  |  |
| فصل والما الحيثآء           | ۹.            | الفصل كخامس فسيد تعامله      | 4 %        |  |  |  |
| فصلواماحسزعشرت              | 41            | الفصل لسّار فيما ورمز فوله   | 44         |  |  |  |
| فصلواماً الشفقة             | ٩٥            | الفصلالتابعرفيما اخبرالله    | 40         |  |  |  |
| فصل والماخلقه               | ٩٨            | الفصل الثامن في علام الله    | ٣,٨        |  |  |  |
| فصرواما تواضعه              |               | الفصل لتاسع فيما تضمنته      | ٤.         |  |  |  |
| فصرواتماعدله                | 1.4           | الفصدالعاشرفيما اظهوالله     | <b>ر</b> ۳ |  |  |  |
| فصلواتما وقاره              | 1.7           | البابالثانى فى كميلالله      | ٤٦         |  |  |  |
| فصل وامّا زهده              | 1.1           | افصل قال المقاضي             | 20         |  |  |  |
| فصلواماخوفهرتب              | 111           | فصل ثمالث ان قسلت            | 29         |  |  |  |
| فصلاعلم وفقناالله           | 112           | فصلواتا نظافة جسمه           | 01         |  |  |  |
| فصلقدآتيناك                 | 119           | فصلواما وفورعقله             | ٥٥         |  |  |  |
| فصلىقسيرغيهمذا              | 147           | فصلواما فصاحة لسان           | OV         |  |  |  |
| الباب الاقلـــ              | 14.           | فصلوامًا شرف نسبه            | ٦٢         |  |  |  |
| الفصل لاقل ا                | <b>/</b> \% - | فصلواماما تدعو               | ٦٤         |  |  |  |
| فصل في تفضيله               | 14.           | افضل والضهالثاني             | ער         |  |  |  |
|                             |               |                              |            |  |  |  |

| مه                          | صحير         | ئە                             | صحيه        |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| فصل لوجه الخامس ولايقصد     | 444          | فصل فى الكلام على لاحادث       | 144         |
| فصلالوجه الشيل زيقول        | 1 1          |                                |             |
| فصلالوجه السابع انبيد       | 1 3          | 1                              |             |
| فصل وتما يجب على المنكلم    |              | ll                             | 1           |
|                             |              | فصلخ القول في عصمة المَلَكَمَة |             |
| فصل ذاقليا بالاستنابة       | <b>ፕኒ</b> √  | الباب لنا في ايخصهم            | 177         |
| ا فصله ذاحكم من بنعليه      | 414          | فصلفان قلت فقدجآءت             | 173         |
| افصلهذا حكم المسلم          | 701          | فصاهدا ماله فرجسيه             | VA          |
| ا فصل مران من قتل بستال تبي |              |                                |             |
| · ·                         |              | فصلواتما اقواله الذنبوتير      |             |
| فصل وإمّا من اضاً الحالله   |              | 1 <del>-</del>                 | 1           |
| فصلف تحقيق لقول             |              |                                |             |
| فأكفيا دالمتأ ولين          |              | فصلواما افعاله الدِّنيوتِ      | 195         |
| فصلة سان ماهون المقالان     | Y 74         | فصلفان قلت فما لمككمة          | 194         |
| افصلهذا مكم المسلم التالته  | 419          | الفسم لرابع فيتصف وجوه         | 8.4         |
| فصلهذاحكمنصح بسبه           | ۲۸۱          | الاحكام فيمن تنقصه             | •••         |
| فصل وامتامن تكلم مزسقط      | <b>የ</b> ለ የ | البابالاقل                     | ۲٠٦         |
| فصل ومكر مرست               | 44.0         | افصل فرالجحة في المجابق لمز    | 411         |
| استائرا نبيآء الله          | * • •        | فصل فان قلت فلم لم يقيتل       | *17         |
| فصلواعلم انمراسخف           |              | _                              |             |
|                             |              | فصلالوجه النالنا زيقصد         | 1           |
| فصروستبال ببيته ا           | ۲۹.          | فصلالوجه الرابع ازمأتي         | <b>77</b> 0 |
|                             |              |                                | <u> </u>    |

فِي رَبِعَتُو ا بُوابِ عَلَى الدِّكُونَا أَهُ فِي اللَّهِ السَّحَةُ ابْ وَعَجُوعُهَا فِي وُجُ تصَّدِ يقِدِ وَاتِّبَاعِهِ فِيسُنِّيدِ وَطَاعَيْدِ وَعَيَّنِهِ وَمُنَاصَعَيْدٍ وَتَوْفِ وَبِرِّهِ وَخُكِمُ الصَّكُوةِ عَلَيْهِ وَالنَّسَهِ لِيم وَزِيادَةِ فَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لبابُ الأوَّلُ فَرْضِ الإيمَانِ بِهِ وَوُجُوبِ طِلَاعِيْهِ وَايْبَاعِ شتنه إذاكقر كماقدتناه تبؤت ثبوتنه وصحة كرساكيه وجب الإيمانُ بِهِ وَتَصِيْدُيِّقِهُ فِيمَا آتَى بِهِ قَالَاللَّهُ نَعَالَى فَامِنُوا بِاللَّهُ وَرَسُونُ وَالنَّوْرُالَّذِيَ نُزَلْنَا وَقَالَا نِّا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِمَّا وَمُبَسِّمٌ ۗ وَنَدَرَّا لِنُوْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَقَالَ فَالْمِنْوَا بِاللَّهِ وَرَسَوُلِهِ النِّبِّيُّ لَأُمِّيًّا لَأَيْمَا لَأَيْكُ بالنِّبَيْ مُحْسَمَّدِهِ مَهَا لِللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَمْ وَلَجِبْ مُتَعَيِّنْ لَا يَتِمُ ايمَانْ اِلاَّبِهِ وَلَا يَصِيحُ السِّلَامُرُ الْأَمْعَةُ قَالَاللَّهُ نَعَالَىٰ وَمَنْ لَمْ يَوْمِنِ بِاللَّهِ وَرَسُوُلِهِ فَا يَا اَعْتَدُ مَا لِلْكَا فِنَ سَعِيراً حَدَّ تَنَا اَبُومُ عَدَا كُنْسُخُ الغَقِيهُ بِقِرَائِي عَكَيْدِ مِنْ الْإِمَامُ اَبُوعِلَى لَطَبَرِيَ مُتَّاعَبُ الْعَالِفَ افِرِ لفارسي فنا أن عَمْرُ وَيُومِنُا بِنِسْفِينَ عَلَا بُولِحِدًا مِنْ أَنْ الْمُسَارِعِدًا مِنْ فَيَا الْمُسَارِعِي بِسَطُامٍ تُتَذِيزَيدُ بْنُ ذُرِيعٍ تِنارَوْتُ عَنْ الْعَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنَعْيَمْ عَنَابَيهِ عَنَا كِهُمَ مَنَّ وَصَنِيَا لِمَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَعَانِكَ النَّاسَ حَتَّى كَيْشَهَدُو الدُّلا اللَّهَ الْآلُالَة وُفُوْ

، وَبِمَاجِيْتُ بِهِ فَاذِاً فَعَالُوا ذُلِكَ عَصَمُوا مِنِيَّهِ مَا مُهُمْ وَأَمُوا لَهُمُ الْآجِيَّةِ

كفتيث الثابي فيمايجب عكيالا مامرمن محقوقيه صلي للدعكي يوس

قَالَ لَقَا مِنِي بُوالْفَضَا , وَفَقَهُ اللهُ وَهَٰنَا قِينُمْ لَخَضَنَا فِيهِ وَالْكَالُا

ٱلْإِغَانُ ٱلْأَيْعَانُ ٱلْأَيْعِنْهُمُ

> ، اَلْعَسَارِی

۲

وتحسابُهُمْ عَلَى اللهِ قَالَالْقَاصِيَ بُوالْفَضْلِ وَقَقَّهُ اللهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ كَمَّ إِللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَمْ هُوَتِصَدْ ثُونُبُونِيهِ وَرَسَالَةِ اللَّهِلَهُ وَتَصَبِّكُ فَيَ في جَيَعِ مَا جَاءَبِهِ وَمَا قَالَهُ وَمُطَا بَقَةُ تَصَدُيقِ لْقَلَتْ بِذِلْكِ شَهَادَّةً اللِّسَان بَايَنَّهُ رَسَوُ لَا لِلَّهِ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا لَجَمَّعَ الْتَصُّدُ وَ به بالقكن وَالنَّطْقُ بِالشُّهَادَةِ بِذِلْكَ بِاللَّهِانِ مُمَّ ٱلايمَانُ بِهِ وَالنَّصِّدُ ثُوْلَهُ كُمُ كُمَّا وَرُدَ فِي هُذَا الْحُدَيثِ نَفْسِهِ مِنْ رِوَايْتِر عَبْدِاللِّهَ بْنِ عُكَرَرِضَى لِلْهُ عَنْهُمَا أُمِرْبُ أَنْ أَقَا تِلَالنَّا سَرَحَتُى لَيْهُمْ أُ ٱنْ لِإِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَانَّهُ عَلَّا رَسُو كَاللَّهُ وَقَدْ زَادَهُ وَصُوحًا فِحَدِيثٍ جبريكا ذِقَالَ آخْبِرْ نِي عَنْ الْاسْكِيمِ فَقَالَ النِّيَّ صَكَّلَ اللَّهُ عَكْبِهِ وَسَيْرَانَ نَشَهُدَانُ لِإِلْهَا لِلَّاللَّهُ وَاتَّنْ حَجَّمًا رَسَوُ لِاللَّهُ وَأَذَكُمَ أَرْكَانَ الْاسْلَامِ تُعَرِّسَـنْكُهُ عَنْ لايمَانَفَقَالَانْ تُؤْمِنَ مالله وَمَلَكْ كَنْهُ وَكُنْ وَرُسُلِهِ الْحَدَيثَ فَقَدْ قَرَّ كَانَّا لَا عَانَ بِهِعَنَاجُ إِلَى الْعَقَدِ بِالْجَنَّادِ وَالْإِسْلَامَ بِهِمُضَعَلَيْ إِلَى النَّطَقِ بِاللَّهَانِ وَهَٰذِهِ أَلْحَاكُهُ الْمُحَوِّدَةُ التَّامَّةُ وَكَمَّا ٱلْحَالُ كُلُدُمُومَةُ فَالسِّيَّا دَهُ بِاللَّهَا نِهُ وَكَنَّصُهُ بِي الْقَلَتْ وَهُنَا هُوَالنَّفَاقُ قَالَ لِلَّهُ تَعَالَى إِذَا حَاءَكَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُو نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولَا لِلَّهِ وَاللَّهُ لِيعَلَمُ النَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّالُا كَكَأَذِبُونَ أَيْكَ إِذِبُونَ فِقُولُمُ ذَٰلِكَ عَناعِيْقاً دِهُوَ تَصُدِيقِهِ وُهُ لَانِعَتَقَدُونَهُ قَلْمَا لَمْ يُصِدِّقُ ذَلِكَ صَمَا نُرُهُمُ لَمْ يَنْفَعُهُما فَيَقُولُوا بَالْسِنَيْنِيْمُ مَا لَيْسُ فِي قُلُوبِهِم فَيْجُوا عَنِ اسْمِ الْإِيمَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَكُ

الم الم

يَعَنَّابُ الْكَالُ إِلَى الْكِلْكُ الْكَالُةُ الْمُلْلَةُ الْمُلْلَةُ الْمُلْلَةُ الْمُلْلَةُ الْمُلْلِكِةِ الْمِلْلَةِ الْمُلْلَةِ الْمُلْلِكِةِ

بر د د صنمیوهم ٳۼٙٲ۬ڒ ؠٲڰ۬ڰ**ؾ**ؙٳڒؖ

، رور والفرو

والحَيَّدة وهو في النّارِ شَهادتما النّارِ

لاخ يَحُكُهُ إِذْ كَرْيَكُمْ مَعَهُمْ وَكِقَوْا مِالْكَأَوْ مِنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلَ وَالنَّا رَوَيَةِ عَلَيْهُمُ حُكُمُ الْاسْلَامِ بِاظْلَارِتُهَا دَسَّهَا دَوَ اللِّسَانِ فِي الْحَكَامِ لْنُعَلِّقَةِ مِا لِاَغْذُ وَخُكَّامَ الْمُسْكِمِينَ الْدِينَاحُه ه بَمَا ٱظْهَرُوُهُ مِنْ عَكَامَةِ الْإِسْلَامِ اذْ لَمُ يَجْعَلُ لِلْبَشْرَةِ الْيَالِسَرَائِرُ وَلَاامُرُوا بِالْبَحْثِ عَنْهَا بَلْ لَهُ كَالنَّبِيُّ صَارَّا اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَ عَ ﴿ النَّحَكُمُ عَلَيْهِا وَكُنَّ لَاكِ وَقَالَ هَلَّا شَقَقَتْ عَنْ قَلَيْهِ وَلَلْفَرْقِ بَيْنَ الْقُوْلِ وَالْعَقَدِ مَاجُعِ كَيْ خِيجَ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الشَّهَا دَهُ مِنَ الْإِسْلا وَالتَّصْدِيَّةُ مِنَ لَابِمَا نِ وَبَقِيَتْ حَاكِنَا نِ اُخْرِيَانَ بِبْنَ هَدَيْنِ إِجْدَ نْ صُكَدِّقَ بِقَلْبِهُ تُرَيِّحُتَّرَمَ قَبْلَ لِشَّاعِ وَقَبِ لِلِشَّهَا دَوِ بِلْسِ ه فَسَرَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَمَامِ الْايِمَانِ الْفَوْلَ وَالسَّهُ هُ بَعَضْهُمْ مُوْمِنًا مُسُتَوْجِيًّا لِلْعَنَّةِ لِقَوْلِهِ صَكَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَخُهُ مِنَ النَّا رِمَنُ كَانَ فِي قَلْيهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَا يِمَانِ فَكُمْ كُ سُوى مَا فِي الْقَلْبِ وَهِ فَأَمُوْمِنْ بِقَلْمُ عَيْرُعَاصٍ وَلَا بَرَ لِهُ غَيْرٍه وَهُنَاهُوَ الصَّحِيْدِ فِي هُنَا الْوَجَهِ التَّالِيَةُ أَنْ يُصِّدُ يُطُوِّلُ مَهُ لَهُ وَعَلَمُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ السِّيا دُوَّ فَلَا بِنَطْلَةً بِهَا جُمْلَةً ستَشْهَدَ فِيعُمْرِهِ وَلَامَرَّةً فَهَانَا الْحَلَاتَ فِيهِ أَيْضًا فَقَيا أَهُوَّ مُصَدِّقٌ وَالشَّهَادَةُ مِنْ صُلَةِ الْاَعْالَ فَهُوَعَاصِر ے هَاعَيْرُ مُخَلَدٌ وَقِيلَ لَدُهُ بَيْؤُمِنَ حَتَّى بُقِارِنَ عَقْبُ اللَّهُ ادَّةً إِذِ الشُّهَادَةُ ايْنشَاءُ عَقْدِ وَالْإِزَامُ ايمَا نِ وَهَيْمُ رُبَّطَةٌ مَعَ ٱلْعَقْدِ

وَهٰذِهِ ُنبَدُ

۴ وَاجَلِيعُوا الْرَسُولُ

وَلَايَتُمُ التَّصَدِيقُ مَعَ الْهُلَةِ اللَّابِهَا وَهَلْنَا هُوَالصَّعِيمُ وَهُلَا أَبُلَا يفضي لى متسيع مِزَالْكُ كَارِم فِي الْايْسَلَامِ وَالْايْمَانِ وَأَبُواْبِهُمَا وَفِالزِّياْ دَهِ فِيهَا وَالنَّقْصَانِ وَهَا لَتَّةِ بَى مُسْنِعٌ عَلَى حَرَّدُ النَّصُدِيَّةِ لاَيْصِةُ فِيدِ بُحْلَةً وَآيَمَا يَرْجِعُ الِلْهٰ ازادَ عَلَيْدِ مِنْ عَلَى وَقَدْ يَعْرِضُو بيه لإخنلاف صفانه وتباين حالانه من قوة يقين وتصمي اغِيْقَادٍ وَوَضُوحٍ مَعْرَفٍ وَدَوَا مِحَالَةٍ وَحَضُودِ قَكَ وَ فِي مَسْطِ للْحُرُوجُ عَنْ عَرِضِ لَتَأْلِيفِ وَفِيما ذَكُرْ نَاعَنْ يَدُ فِيما قَصَدُنا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَصِيتُ أَنْ وَامَّا وَجُونُ طَاعَنُهِ فَإِذَا وَجَبَ الإيمَانُ بِهِ وَتَصَدِّيقُهُ فِيمَاجَاءَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَنُهُ لِإِنَّ ذَٰ لِكَ يَمَّاكَنْ بِهِ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَاكُتُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا أَطِيعُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ ثُلُا كَلِيمُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ وَقَالَ وَالْمِيمُواللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ يُرْمَوُنَ وَقَالَ وَإِنْ تَطُيعُوهُ تَهْتَدُو اوَقَالَ مَنْ طِيمِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ وَقَالَ وَمَا أَنَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونَ وَمَا يَاكُمُ عَنْ لُهُ فَانْهُوَ اوَقَالَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهُ وَالْرَسُولَ فَاوُلِيْكَ الْأَيَّةَ وَقَالَكَ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ رَسُولِ آيَ لِيُطَاعَ بِإِذْ نَالِلَّهِ فَجِعَا رَبِّعًا لَي طَاعَةً رَسُولِهِ طَاعَتُهُ وَقُرْنَ طَاعَنَهُ بِطِاعَيْنِهِ وَوَعَدَعَلَى ذَلِكَ بهجزمل التواك واوعدعلى مخالفينه بسووالعقاب واوجت امِّتَ كَالَامِرُهِ وَاجْلِنَا رَبَهَيْهِ قَالَالْمُفُسِّرُونَ وَالْأَثِمَّةُ كُلَاعَةُ الرَسَوُلِ فِي ٱلْمِزَامِ مُسَنَيْنِهِ وَالسَّبْلِيمِ لِمَا لِمِاءَ بِهِ وَقَالُوامَا ٱرْسَالِلْلَّه

؛ با لرتِسَاكَةِ

بنْ دِسَوُلِ الْأُفْرَضَ كِمَا عَتَهُ عَلَى مَنْ أَرْسَكُهُ إِلَيْهِ وَقَا لُوا مَنْ بَطِيعِ الرَّسُوكَ سُتَنَابِهِ يَعِلِمِ اللهَ فِحَدَا نَصِهِ وَسُيْلَسَهُ لَ مُنْعَبُ اللهِ عَنْ رٰائِعِ الْاسْلَامِ فَقَالَ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُ ذُوْهُ وَقَالَهُ لَسَّمَ قُنَدًى بُقُالُ اَطِيعُوااللّه في فسَرَائضِه وَالرَّسُولَ فِيسَةً فِي وَقِبَا إَطِيعُوااللَّهُ فِيمَاحُرَّ مَرَعَكُنُّكُمْ وَالْوَسُّولَ فِيمَا بَلَّغَهَ كَلِيعُوااللَّهُ مَا لِشَّهَا دَةً لَهُ مَا لِرَبُوبِيَّةٍ وَلَنِّتِيَّ مِا لِشَّهَا دَةً لَهُ مِالنَّوْةً حَدَّدُتُنَا الْوُجُدِّ بْنُعَتَّا بِ بِقِيرًا ۚ فَيَعَلِيهِ عِنْهِ حَالِمٌ الْمُحْكِمَّةُ تُولُكُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مُعَكِّدُ مُنْ خَلَفَ شَيَّا فِي مِيلِّدُ مِنْ الْمُعْلَمِينَا فَرَكُمْ مُ بۇسەخداڭچنا دى خىنائەتكانى ئىزغىداڭدىنايۇنسۇ ئ لزَّهُ مِي أَخْدَوْنَا نُوسَكُمْ أَنْ عَبْدِالرَّهُ مِنْ أَنَّهُ سَمَعَ أَمَا هُكُرْنِينَ يَعَوُلُ إِنَّ رَسُولَا لِلَّهِ صَهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ مَنْ إَطَاعَنَى فَقَالُهُ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْعَصَاً فِي فَقَدْعَصَى اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ الْمِبرِي فَقَدْ اطائعني ومنعضا إميرى فقذعهكاني فطاعة الرتسولين طاغيلة ذِاللَّهُ الْمَرَاطِكَ عَيْدِ فَطَأَعَتُهُ امِنتَ أَلْ لِمَا أَمْرَ اللَّهُ مِهِ وَطَاعَةٌ لَهُ ۗ وَقَدْحَكَمَا لِلَّهُ عَنَا لُكُفًّا دِفِي دَرُكَا بِجَهَّنَمَ نَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُ هُرِفِالنَّا رِبَقِولُونَ مِالْيَتْنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الْرَسُولَا فَمُّنَّوَأَطَاعَتَهُ حَيْثُ لَا يَفْعُهُ هُوالَتَّمَّةً ، وَقَالَ صَلَّا اللهُ عَلَثُه وَسَلَمًا ذِا مَهُمِينَكُمْ عَنْ شَيْ فَاجْتَنِبُو وُ وَإِذَا أَمْرُتُكُمْ بِٱمْرِفَأْتُوامِنْ مَا سُتَطَعُتُمْ وَفِحَدِيثِ أَبِهُ رَبِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ صَلَّىٰ اللهُ مُ

وَقَدُقًا لَ سَتْنَىٰ.

يارتسوكاقي

العَبِّاءَ العَبِّاءَ فَادْجُوا

ريزر فرق فنرق والاهتيار

عَلَيْدُ وَسَلَّ كُلُّ أَمْتَى يَدْخُلُونَا لَجَنَّةً إِلاَّ مَنْ إِلَى قَا لُواْ وَمَنْ تَأْنِي قَا لِمَوْاطَاعِيٰ لِهَ خَلَ لِكِنَّةً وَمَنْعَصَا فَفَقَدًا فَ وَفَالْحَدَيثِ الْأَمْ لصَّيَهِ عَنْهُ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَثَلِي وَمَثَلُمُ الْعَشَنِي لللهُ سُبِّهِ كَتُلَ رَجُلَ تَيْ قَوْمًا فَقَالَ مِا قَوْمِ إِنْ ذَا يُتُا لِجَيْشَ مِسَيْنَيَّ وَاتِّب اَنَا النَّذِيْرُا لُعُرْبِانُ فَالْخَاءَ فَاطَاعَهُ طَانِفَةٌ مِنْ قُومُهِ فَادْ لَجُوا فَانْطَلَقَوْا عَلِي مَلِكُورٌ فَنِجَواْ وَكُذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوامَكَانَهُم فُصِيَّعُهُ وَالْكِنْتُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاحْتَاحُهُمْ فَذَلْكَ مَثَلُ مَزْلِطَاعِمْ وَاتَّبِعَ مَاجِئْتُ بِهِ وَمَتَلُهُنِّ عَصَانِي وَكُنِّكَ مَاجِئْتُ بِمِنَا لِحَقَّ وَفَا لَلْهَ بِينِ الْأَخِرِ فِي مَثَلَهُ كُنَّاكُ مَنْ يَنِي ذَا رًا وَجَعَكُ فَهَا مَأْذُتِهُ وَيَعِتَ داعِيّاً فَتُرْاجَا بِاللَّاعِيَ وَخَلَ اللَّارَوَاكِمَ مِنْ الْمَاذُيَّةِ وَمَنْ لَمُ يُحُبُ اللَّاعَى كُمْ مُدُّخُلُ لِلَّا رَوَكُمْ مَّاكُلُ مِنَاكُمْ أَمَّا دُبَتِهِ فَالْتَاكُ لِلْجَنَّةُ وَاللَّاعِ ُعَيِّدُ ثُمَا إِيَّا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ فَمَنَ اطَاعَ نُعَيِّدًا فَقَدْاطَاعَ اللهُ وَمَنْعَصَى تُعَمِّنًا فَقَدْعُصَى اللهَ وَعَلَدْ فَرَقُ بَيْنَ النَّاسِ فَصَتَ لَ وَأَمَّا وُجُوبُ اتباعه وَامْتِنَا لِهُ سَنَتِهِ وَالْاقْنُدَاءِ بِهَدْ يِرَفَقَدْقَا كَاللَّهُ تَعَالَى قُلْ اِنْ كُنْتُمْ يَجْتُونَا لِلَّهُ فَالتَّبْعُونِ يَجُدُ كُمُ اللَّهُ وَلَغِفَا لِكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَقَالَ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ الَّذِي بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَّايَه وَاتُّعُهُ أُلِعَكُمُ تُهَتَّدُونَ وَقَالَ فَلا وَرَبَّكَ لا يَوْمِنُونَ حَتَّى كَيْكُولَا فِيمَ شَعَ بَيْهَ مُ الْ فَوَالرَسَيْلِما كَنَيْقا دُوالِيُ كَلَّ يُقا لُسَلْم وَاسْتَسَكُم وَاسْ إِذَا انْفَادَ وَقَا لَتَعَا لَكُفَّذُكَا ذَ لَكَ مُ فِي رَسُولِ اللهِ اسْوَةِ حَسَنَا

بُنُ عَبُدِا لِلَّهِ قَالَ الْعُمَّ عَلَيْمِمُ سُنْتِيهِ سُنْتِيهِ عَامَرُهُمُ اللَّهُ

ري اي اؤمريدوا

> ، في ُلغِعالِ

لِمَنْ كَانَ رَجُوا للهُ وَٱلْهِ وَمَا لأَخِرَا لأَيْرَ قَالَ كُلَّكُ بُنُ عَلَى الدِّرْمِذِي ۖ ُلاُسُوَةُ فِي لرَّسُولِا لاَقِيٰهَاءُ بِهِ وَالْإِتْبَاعُ لِيُسَّنِّيَهِ وَرَكُ مُخَالَفَنِهِ فِهُ وَلَا وَفِيلُ وَقَا لَغَيْرُ وَلِعِدِمِنَ الْفُسَةِ مِنَ بَعَنَا أَهُ وَقِيلُ هُوعِيّاً لِهُ تَخَلَقْنَ عَنْهُ وَقَا لَهُ لَهِ فَوْلِهِ تِعَاكَ لَيْصِرَاطَ الَّذِينَ الْعُمْتَ عَلَيْهُمْ قَالَ ثُمِتَا بِعَدِ الْمُتُنَّتِةِ قَامَرَهُمْ نَعَالَى بِذَٰ لِكَ وَوَعَسَدَهُمْ هُتِكَاهَ بِالتِّبَاعِهِ لِإِنَّا لِللَّهَ تَعَا لَيْ أَرْسَكُهُ بِالْكُــُدَى وَدِينَاكُوتَ يتهنه ويُعَلَّهُ الْحِكَابَ وَأَلِحُكُمَةً وَيَهَدِّيهُ وَإِلْهُ وَالْمُصَالِمُ سَنَّةً وَعَدَهُمْ مَحْتَنَهُ نَعَا لِيهِ فَالْإِنَّةِ الْأَخْرِي وَمَغْنِفَرَ يَرَا ذَا الْبِعَقِ هُ تَرُوهُ عَلَىٰ هُوَانِهِيْمُ وَمَا يَحْنَحُ الِيَهِ نِفُوسُهُمْ وَانْصِحَةَ ايمانِهِ \* دِ هُمَّلُهُ وَرَضَا هُرِيَحُكُمْ وَتَرَكِ الْاغِتِرَاضِ عَلَيْدٍ وَرُوحَى لَمِيَ ۚ إِنَّا قُوْا مَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّا نَحْتُ اللَّهَ فَا نِزَلَ اللَّهُ نَعَا كَم يُكْنُتُمْ يَجِبُونَ اللهُ ٱلْايَّةُ وَرُوكَا ثَالاَيَةَ كَزَلْتُ فِيكُعْبِ بْن رُف وَعَبْرِه وَاتَّهُمْ قَالُواتَحُنَّ إِنَّاهُ اللَّهِ وَاحْجَاؤُهُ وَتَحْرُ أَشَدُّحُتَّا لِلهِ فَأَنْزَلَا لِلهُ الأَيَّةَ وَقَالَا لِرَّجَاجُ مَعْنَاهُ ا رَّكُنْ مَّهُ نَا لِلْمُ أَنْ تَعْصِدُ وَاطْاعَتُهُ فَأَفْعَلُوامَا ٱ مُرَكِّمُ مِرا ذِيْحَتَ مَبْدِلِلَّهِ وَالرَّسُولِ طَاعَتُهُ لَهُ مَا وَرَضَاهُ عَااَمَرَا وَكَحَتَّهُ ا لَهُ رَعَفُوهُ عَهُمُ وَانِعاً مُهُ عَلَيْهُ مِهِ رَحْتَيِهِ وَنَقِسَا لَا يُحُتُّم مِنَ اللَّهِ عِصْمَةُ وَتَوْفِيقٌ وَمِنَ لَعِكَ دِطَاعَةٌ صَحَمَا قَالَ الْقَائِلُ

ر ۲ بطیعُ

> ۳ وَآمَنْبُرُهُا

> > ا المستلى

لؤكَا نَحْتُكَ صَادِقًا لِاَطَعْتَهُ ﴿ إِنَّالْحُتَ لَمْنِيحُتُ مُطَيِّعُ وَيُعَاكِثُ عَجَبَةُ الْعَبَدِ لِلْهِ تَعَظِيمُهُ لَهُ وَهَبَعَتُهُ مِنْهُ وَمَحَتَةُ اللّهُ لَهُ رَحْمَتُهُ لَهُ وَارِادَ تُهُ الْجَيِلَلَهُ وَتُكُونُ بَعَنْيَ مَدْجِهِ وَتُناعُهِ عَلَيْهِ قَالِسَ ٱلقَتَ يُرِيُّ فَاذِكَ كَ بَعَنَىٰ لِرَّحْمَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْمَدْجِ كَانَ مِنْصِفَا تَـالِلنَّاتِ وَسَيَأْتِي مِّدُ فِي ذِكْرَجَحَتَهُ الْعَدْعَةُ هُذَا بِحَوْلَاللَّهُ تَعَا لَيْحَـَدُتُنَا اَبُواشِعْقَ إِرْهِيمُ بُنُجَعْفَرِ الْفَقِيهُ قَالَ شَذَا اَبُو ألاصبغ عيسي بنسه لأحدا بوأعسكن يُوكُسُ بنُ مغيث الفقيه بِقِيرًاء بِي عَلَيْهِ قَالَامْنَاعَا يَمُ بُنُ عُكَّدُ قَالَحْنَا بَوْ حَفْصِ لَلْمِ فَكُمِّي عَنا بُوبَكِرُ ٱلاَجُرِّيُ مِنَا رَهْمِ بِنُ مُوسِيَا كِوْزِيُّ عَدَا وُدُبِنُ رَسَّيْ مَذَا لُوَلِيدُ بُنُ مُسِيلٍ عَنْ تُورَبُن بِرَيدٍ عَنْ خَالِد بْن مَعْداً ذَعَنْ عَبُ الرِّحَنْ بْنِ عَسْرُواْ لِأَسْلِمَ وَحُجُرٌ إِكْكُلاعِيَّ عَنْ لَعِرْهَا مِنْ بْنِ سَارَيَّةً فِحَدَيْنِهِ فِمُوْعِطُةِ النِّبِيِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَلَّهُ قَالَ فَعَلَىٰ حَكُمُ بِسُنتَى وَسُنَّنَةُ ٱلْخُلْفَاءِ الرَّاسِّد وَالْكَهَدُّ مَنَّ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ وَايَّاكُمْ وَتَحُدُّمَا تُنَا لَأُمُورُهَا تَنَكُلُ مُحْتَكُ مَدْعَةُ وَكُلُّهُ عَقِيضَاكَ لَهُ زَادَفِحَدَيِثُ جَابِرَمُعَثَا هُ وَكُلُّ ضَلَاكَةِ فَالنَّارِ وَفِحَدَيثِ إِنَّ رَافِعٍ عَنْهُ صَالَّى لَلَّهُ عَلَيْهُ وَ لاألفتناك تذكم متكحنا على ريحته كابيد الأمرمن أمري مماأم بِهِ آونهَ يَتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا آدَرُى مَا وَجَدْنَا فِي كِتَاكِاللهِ الْبَعْنَا أَ وَفِحَدَيثِ عَا نُبِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ رَسُولُا للهِ صَلَّىٰ اللهُ

ر. را في عليه وانتي عليه

ه وَسَالَ شَنْكَا تُرْخَصُ فِيهِ قَتَانَ أَوْءَ عَنْهُ قَوْمٌ فَيَلَعَ ذَلِكَا ﴾ إِنَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَحَكَا لِلَّهَ ثَمْ قَالَ مَامَا لُ قَوْمِ تَتَنْزَهُو ذَ صْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَا عَلَهُ مُ مَا لِللَّهِ فَاكْتَدُّهُمْ لَهُ خَصْرَةً وَرُ سَلَّىٰ للهُ عَلِيْهِ وَسَلَّ آنَهُ قَا لَا لُقَدُّ إِنْ صَعْبُ مُسْتَصْعَه عَلِيَمَنُ كَرَهَهُ وَهُوَالِكُكُمُ فَنَاسْتَمْ لَكَ يَحَدِيثِي وَفَهِكُمُهُ وَ ءَ مَعَ الْفُرَأْنِ وَمَنْ تَهَاوَنَ إِلْقُرْإِنْ وَحَدَيتِي حَسِرًا لُدُّنبًا لأَخِرَةَ أُمْرَتُ أُمْتِيَ أَنْ بَأْخُذُوا بِقُولِي وَيَطْبِيعُوا أَمْرِي وَيَتَّبِعِيرُ تَّبَى فَنَ رَضِيَ بِقَوْلِ فَقَدُ رَضِيَ مِا لُقُ رُأِن قَالَا لِللهُ تَكَ لَى وَمَا تَأَكُمُ لِلسِّولَ عَنْدُوهُ الْآيَةَ وَقَالَهَ لِللَّهِ أَنَدْعَكُمْ وَسَلِمٌ مَرَ فَّتَدَى بِي فَهُوَمِنِي وَمَنْ رَعَبَعَنْ لُبَتِي فَلَيْسَمِنِي وَعَوْ مُرَبِيرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ لَتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ انْهَافًا تَّاحَسُ زَاْلُحِدَيثُ كِيَّامُ اللهِ وَخَيْراً لهٰ دَى هَدَى مُحَكَّدٍ وَشُرَّ ٱلاُمُورِ مُحَدَّثَالُهُا وَعَنْ عَبُ لِاللَّهِ بنْ عَسَرُونِنْ لَعَاصِّ رَضِي لللَّهُ عَنْ قَالَالنَّبْيُ صُكِّلًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْعِيْدُ ثَلْثَةٌ فَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُوَ مرة مارد وبيارد. فضاليَّه مُحَكِّمَة أُوسُنَّهُ قَائِمَة أُوفُرِيضَة عَادِلَة وَعَنْ لِحَبَّ سَ : رَحَمُهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ال تَنَةِ خَيْرٌمِنْ عَلَى كَثِيرِ فِي ذِعَةٍ وَقَا لَصَالَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

العاسى

، يَعْسُكُ

فِوْقَة \* سَيْفَتَرُقُ

نَتَى عُندَفياً دِأُمَّتِي لَهُ أَجْرُما نَهِ شَهَيدٍ وَقَالَصَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَسَكَّمٌ إيشرا بكا فترَقَوا عَلَىٰ تُنتَيْن وَسَبْعِينَ مِلَّهُ ۚ وَايتَ يِّي تَفَ تَرَقَ عَلَيْكُتِ وَسَهُعِينَ كُلُّهَا فِي لِنَّا رِالْإِ وَاحِدَّهُ قَالُوُا وَمَنْهُمْ أَلِوسَوْلَا لِلَّهِ قَالَ الَّذِي نَاعَكُنُهِ أَلِيوُمْ وَأَصْعَالِي وَعَنْ لِيَهِ عًا لَصَكِيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنَّا خَيْنَ مُنَّاحِينًا فِي وَمَنْ اَخْيَا كَا نَمْهِيَ فِي الْجُنَّةِ وَعَنْ عَسَمُ وَبَنْ عَوْفِيا لَمَزَّقِيَا أَنَّا لَلْبَيْ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لِبِلَالِ بِنَا لِحَرْثِ مَنْ أَغِيلُ مُنْ مُعَالِمُ مِنْ مُسْتَعَقِقًا لَمُيتَ إَيْهُ فِي فَا تَنْ لَهُ مِنَ الْأَجُومِنْ لَ مَنْ عَلَى بِهَا مِنْ عَبْرَانْ بَيْقَصُ مِنْ ابُورهُ رِشَيْنًا وَمَنَ ابْتَدَعَ بِإِعَدَّ صَالَالَةً لَا تُرْضِي لِلْهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُاثًا مِرَمَنْ عَمَلَ بِهَا لَا يَنْقُصُرُ ذِلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَبْئًا فَصَلَكُ وَلَمَّا مَا وَرَدَعَنِ السَّلَفِ وَالْأَمَّةِ مُن يَتَاعِ سُنَّتِهِ وَالْاقْتِكَاءِ بِهَدْيِهِ وَسَيَرَتِهِ كَفَتَكُنَّنَا الشَّيْخُ أَنُوعُمْ أَنَ وَسَى بْنُ عَبَدُ الرِّحْنُ بْنَ أَي تَكْبِدِ الْفَقِيدُ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ نَتْلَا أبوعتم المافظ الميدين فهوشا قارم بن صبغ ووهب ب مُسَرِّيَةً فَالْاَمْدُا مُعَدِّينُ وَحَبَّا مِعَنَّا يَحِينِي بْنُجَعِنِي مَا لِكَ عَنَا بْنِشْهَا سِعَنْ ا رَجُلِ مِنْ الْخَالِدُ بْنَ أَسْيِدًا نَهُ مُسَنَّا عَنْمَا لِلَّهُ بْنَ عُسَمَرُ فَقَا لَكَ إِياً مَا عَبْدًا لِتَحْمَنُ إِنَّا يَجَيْدُ صَلَوَّةً ٱلْحَوْف وَصَلَوَّةً ٱلْحَضَرِ فِي لَقُرْاتِ وَلَا يَخِيدُ صَلَوْهَ السَّفَهِ فَقَالًا بْنُعُكُمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا ابْنَاجِحِ انَّاللَّهُ بَعَثَ كَيِنًا ثُمَّتَّكًا صَلَى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلاَنْغُلُمُ شَيْئًا وَأَغَيَا

مَنْسَرَةً السيند

نَفْعَا كُسُكُما زَأَيْنَا وْيَفْعَلُ وَقَالَ عُسَرُيْنُ عَبُيْدِ رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۖ وَكُلَّةً ٱلْأَمْرِيَعَٰذَ أُهُ سُدَّ ديق بحكاً ما لله وَاسْتُعِمَا لَ لِطَاعَةَ اللَّهُ وَقُوَّةً عَلَى إِن إِلَّا لسُّنَّة وَالْفَوَانِضِ وَاللَّهُنَّ كَيَا لِلْغُهُ وَقَالَا يُنَّاسًّا يُعَادِلُونَهُم في بالْفَرُ إِن فَخَذُ وَهُمْ مِا لِسَيْنَ فَانَّ أَصْحَابَ لَسَّانًا عَلَيْكِمَّالًا جَبَرَه جِينَ صَلَّى إِنْ كُلِّينُهُ وَكُعْتَانٌ فَمَّا لَاصْنَعُ كُمَّا يُّتُ رَسُولَا للهِ صَـَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْإِ بِصَّنَعُ وَعَنْ عَلِي يَنَ فَهَا لَالُهُ عُمُّا ﴿ تَرَكَا نِيَا نَهِمَ إِلنَّا سَرَعَنَهُ وَتَفْعَلُهُ قَ كُنُ أَدَءُ سُنَّنَةً رَسُولًا للهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا أعَمَا ﴾ بَكَأَ سَا لِلَّهِ وَسُتَّنَةِ مَنِيَّهُ مَعَدِصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ شَتَعَلَعْتُ وَكَأَنَ ابْزُمَسِعُودِ يَقِوُلُ الْقَصْدُ فِللَّ مِنَ الْإِجْبَهَا وِ فِي الْلِدِ عَدِ وَمَّا لَا بْزُعْ عَرَصَكُونُهُ

ا آنسناو

مَنْ خَالَفَ لَتُسَنَّدَةً كَفَرَ وَقَالَ إِنَّ بَنَكُعُتْ عَلَيْكُمُ بِالسَّهِ وَالسُّنَةِ فَأَتَهُمَا عَكِي الْأَرْضِ مِنْ عَنْدِ عَلَى لِسَكِيا وَالْتَنَةِ ذُكَّا لِلْهُ وَنَفْسِ تَفَاضَتُ عَيْنَا هُ مِنْ خَشَيَةِ رَبِّهِ فَيُعَدِّبُهُ لِلْهُ أَبِكًا وَهَاعِكَي لَارْضِمْ عَبَدِعَلَى لسَّكِيلِ وَالنُّتَّنَّةِ ذَكَّرَا للهُ فَغَيْبِهِ فَاقْتُعَجَدُهُ مُنْخَشِّبَا الله الْأَكَانَ مَشْلُهُ كَتَالِ شَحَرَةٍ قَدْسِسَ وَرَقَهَا فَهَحَكَذَٰ لِكَاذُاصَابُهَا رَجُ سْدِيدَةٌ فَتَعَا شَعَهُا وَرَقُهَا إِلاَّحُظُ عَنْهُ خَطَا يَاهُ كَمَا تَحَاتُعُن الشيرة ورُقها فازَّا قَبْصاداً في سكل وُستنة حُنْرُ مناجتها دِ فِي خِلاَ فِي سَبِيلُ وَسُنَّةٍ وَمُوا فَقَةٍ بِذُعَةٍ وَانْظُرُوا أَنْكُوْ زَعَلُكُمْ ا أَنْ كَا زَاجْتِهَا دَا أُوا قِمْضِا داً أَنْ يَكُونَ عَلَىمُهَاجِ ٱلْأَبْبِيَاءِ وَسُنَيْهِمْ وَكُتَ نَعَضُ عُمَّا لَعُمَرِ بْنَعَبُدُ الْعَنِهِ لِلْعُمَرِ عِلَا فَيَحَالِ بِلَدِهِ وَكُثُرَةٍ صُوصِهِ هَلْ أَخْذُهُوْ مِا لِظَنَّةِ ٱوْمُعْلَهُمْ عَلَى لْبَيَّنَةِ وَمَا جَرَتَ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَكُتَ لَيَدْ عُمَرُخُذُهُمْ بِالْبِيَّنَّةِ وَمَا حَرَثُ عَلَيْلُتُ مِّنَّا فَانْكُمْ يُصْلِحُهُ لِلْحُقُّ فَلَاَ أَصْلَحُهُمْ لِللَّهُ وَعَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ فَا يُنَانَأَ زَعْتُمُ فيتَنَى فَرُدُونُهُ الْمَاللَّهِ وَالرَّسُولُ أَيْ الْحِيمَا اللَّهِ وَالرَّسُولُ أَيْ الْحِيمَا اللهِ وَاسْتَة رَسُولَا للهُ صَهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمْ وَقَالَ الشَّا فِعِيُّ لَهِسَ بِيفِ سُتَنة ِ رَسَوُلَا لِللهِ صِهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ الْآلِيِّيَا عُهَا وَقَالَ عُهُرُ وَنَظَرَ لِيَالْحُجَا لِأَسْوَدِ ايَّكَ حَجْرِلا تَنْفَعُ وَلَا يَضَرُّولُولا إِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَهَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلْ يُقَتِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكُ ثُرَّقَبَّلَهُ وَرُوكِ عَبْدُ اللّهِ بْنُعْمَرَيْدِ بِرُنَا قَنَهُ فِي مَكَانِ فَسُنِكَعْنَهُ فَقَالَ لَا اَدْرِي

ر حَضًا للله

مناهیج ناخد هم امکیهم

> ر ا و الله

ڔٛۼۘ

ِيَفُعَلُهُ يَفُعَلُهُ

وَهٰدُكَانَ عَلَيْهُانِيَ عَظِيمٌ وَرُوحَعَنْ عَائِشَا اللّهِ كَانَخُلْفَ اللّهُ كَانِخُلُفَ اللّهُ اللّهُ الاَحْمَدُ

> آبوا محد آبوا محد

آبوانحسكين

الْإِ آتِي زَانْتُ رَسُولًا لله صَلِيًّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلٍّ فَعَلَهُ فَفَعَالُتُهُ وَقَالَ الْوَعْتُمَا الْمُعَارِينَ مَنْ آمَةً النِّيَّةَ عَا بَقَنْسِهِ قَوْلاً وَفَعِثْ لِأَ نَطُقَ مِالْكِيْكُةَ وَمُوْاَ مِرَّا لِهُو كَيْعَكُمْ نِفَتْ هُ نَطَوَّ بِالْدِدْعَةِ وَقَالِكَ سَهُ إِلْكُتُ تَرَيُّ إِصُو لُهُ مَذْ هَسَا ثَالُا تُنْدَالُا قُنْدَاءُ مِا لِنَّيَّ صَلَّ إِلَّلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخُلَاقِ وَالْاَفْعَا لِ وَالْاَكْتُ لُوسَالُكُ لِمَنَا لِكَلَالَ وَالْخِلَاثُ لِتَيَّةُ فِجْمَعُ الْأَعْمَالِ وَجَاءً فِي فَنْسِيرِ قَوْلِيهُ قَالَ وَالْعَمَالُ لَصَالِحُ أَ رُفَعُهُ آنَهُ الْآقِنْهَاءُ بِرَسُولًا للَّهِ صَلَّىٰ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَحَكَى عَرْ مُمَدَا بِنْ حَنْنَا قَالَ كُنْتُ يُومًا مُعَجَمَاعَة نَحْرُدُ وُاوَدَ خَسَلُوا الْمَاءَ تَنْعَلُتُ الْحَدَبِتَ مَنْ كَانَ نُوْمَنُ مِا للَّهُ وَالْبَوْ مِالْلَاحِ فَلاَبِكُ خُلَكُمَّا مَ ا لَّا عِنْوَ رَوَكُمْ ٱتَّجَرَّدُ فَرَأَيْتُ مَلْكَا لَلْيَكَةَ فَائِلاَّ لِيهَ اَحَدُا بَشِرْفَا فَاللَّهَ قَدْ غَفَرَلِكَ بِاسْتِعَالِكَ الْسُنَّنَةَ وَجَعَكُكَ إِمَامًا يُقَتْدَى مِكَ قَلْتُ مَنَّ انْتَ قَالَ حَبْرِيلُ فَصَلَّ لَ وَمُعَالَفَةُ آمْرِهِ وَتَبَدَّيلُ سُنَّتَ صَلَالٌ وَيَدْعَهُ ثُمُنَّو عَدْمِنَ اللهِ عَلَيْهِ بِالْحَدْ لَانِ وَالْعَنَا مِقَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَلَيْحَذُ رِالَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنَّا مِرْهِ ٱنْتَصْبِيكُمْ فِيْنَةُ آوْيَصُيكُ عَنَاكُ أَيْمُ وَقَالَ وَمَنْ كُيثًا قِقِ الرَسُولَ مِنْ عَدْمِاً تَبَيِّنَ لَهُ الْحُ لِحَ يَتَبِعْ غَيْرَسَبَيلِ لَمُؤْمِنِينَ نُوَلَّهُ مَا تُوَكَّلُ الْأَنَةَ حَدَّثُنَا ٱبُو تُحَدُّ عَبْدُا لِلَّهِ بْنَا بَيْ جَعْفُرُوَ عَبْدُا لِرَحَمْنِ بْنُعَتَّابِ مَرَاءَ يَكُلُّهُا قَالَا خُذَا اَبُواْ لَقَاسِمِ عَا يَحْرِبُنُ مُعَالِّمَةُ اَبُواْ لَحْسَنَ الْقَا بِسِيَّى عَلَا اَبُواْ كُسَانِ بْنَ مَسْرُورا لَدَّبَاءُ تِنَا الْحَدُنُ إِنَّا لَى سُلِمَ جَنَاسُحُنُونُ بْنُسَعِيدَ يَنَا ابْنَا لَعَاسِم

عُذَمَا لِكُ عَنِ لُمَاكِ عِ بْنِ عَبْدِا لِيَّمْنُ عَنْ ابْيِهِ عَنْ كَهُمَ مُ وَأَنَّ رَسَوُلُكَ ا لله صَلَّىٰ لِلَّهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىٰ لُقَنْرَةً وَذَكَرًا لُحَدَيثَ فَصِفَالُمَتِهِ وَفِيهِ فَلَيْنَا دَنَّ رِجَا لُعَنْ حَوْضِي حِكَمًا يُنا دُالبِعَبُوالصِّكَ التُ فَأَنَا دِيهِمُ الْآهُ لِمَا لَا هُلَمَ الا هُلَا فَيْقَالُ اللَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعَن كَكَ فَأَقُولُ فَسَيْعُمَّا فَسَعُمًّا فَسُعُمًّا فَسُعُمًّا وَرَوَى لَسَنَ كَا لَنْبَيَّ مَهَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فَنَ وَغِنَ عَنْ سُنِّتِي فَلَشَرَمِنِي وَقَالَهِ فَا دُخَلُ فِي الْمِينَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ وَرُوكَا بْنَا إِن رَافِعِ عَنْ اَبِهِ عَنْ البِّي عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ لَا ٱلْفَيَرَّ إَسَدَكُمْ مُسَتَّكُفًا عَلَى ارْبَكِتُهِ مَّا يَبِيهِ الْأَمْرُ منَّا مْرِي مِّنَا المَدْيِثُ بَلُونَهَا يَثُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كَآسًا للهِ اتَّبَعْنَاهُ زَادَ فِي حَدَيثِ الْمَقْدَيَامِ ٱلْا وَازْمَا حَكْرَمَ رَسُولُ الله صبياً الله عَلَيْهِ وَسَلَّ عِنْهِ مَا مَا يَدُهُ وَقَالَهِ مَا لِلَّهُ وَقَالَهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَجَيْ حِجَّابٍ فِي كَيْفِ كَفِي هَبُونِهِ مُنْقًا أَوْقًا لَضَاكُ لاَّ َنْ يَرْغَبُواَعَاكَمَاءَ بِهَ مَنْتِهُمُ الْيَعَنْ نَبِيِّهِ مُ أَوْكِنَا بِغَيْرِ حِيكَا بِهِمْ فَنَزَلَتُ اللَّهُ وَلَهُ يَكُفُنِهُمُ الْمَانُزَلْنَا عَلَيْكَ أَنْ كَالْحَكَا سُبُّكَ بِمَكْنِهِمُ الْآيَة وَقَا لَصَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هَلَكُ لَلْنَطَعُ وَنَ وَقَا لَا بُوبَكُوْ لَصِّ مَّنِيُّ رَضَ اللهُ عَنْهُ لَسْتُ مَا رَكًا سَنْفًا كَانَ رَسُولُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِ ۚ لَهِ اللَّاعَلِلْتُ بِهِ إِنَّى أَخْتُ كِي أَنْ تُرَكُّتُ شَيْئًا مِزْاً مِنْ ٱنْأَرْبَعَ ٱلْمِاسِيُ الثَّابِي فِي لْرُوْمِ مَحَتَّتُهُ صَلَّى لِلَّهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ عَالَا لِللَّهُ تَنَمَا لَى قُلْ إِنْ كَا زَا إِ أَوْكُمْ قُوا بَنَا وْكُمْ وَانْعِوا نَكُمْ وَازُوا مَبْكُمْ

٧ فَارْكِنْادُنَّ فَارْكِنْادُنَ

> مَنْ عَبَدُ فِلْمِينَا أَنَّةً

عريم ايكتيزام

.ُهُ ٱحَتَا لَيْهُ مِنَ لِللَّهِ وَرَسُولِهُ وَأَوْعَكَ هُمْ بِفُولِهُ لَعَ ا فِيَ اللَّهُ مِا مْرِهُ مُنتَمَّ فَسَقَهُمْ مَتِمَاعِ الْأَيْرَ وَأَعْلَهُمْ أَنَّهُمْ مُمِّنَّ حَتَدَنَّنَا أَبُوعَلَى لَعَنْتَا تَيَاكِمَا فِفَا فِمَا ٱجَا رَبِيهِهُ تَرَا تُدُعَلَ عَبْرُوكِ عِيدِ قَالَ مُتَذَّ سَرَاجُ مِنْ عَبْدِ لِللَّهِ أَلْقَا ورئيجنا توعبا لله مجتلان توس مَّى (لِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ لِللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ كُوْنَاحَتَاكُمُهُ مِنْ وَلَدُهُ وَكَالْدُهُ وَالْدُهُ وَالْدُهُ وَالْنَّا وَ أَوْهُ رَبُورَةً رَضِي لِلْهُ عَنْهُ نَعُوهُ وَعَنْ لَيْنِ عَنْهُ صَ وَسَلَا تَالَا شُمَنَّ كُنَّ فِيهِ وَيَجِدُ حَكَّا وَمَا لايمَا نِ الْأَكُونَ ا تَاكِيهُ مَّا سِوَاهُمَا وَإِنْ يُحِتَّا لَمُرْءَ لَا يُحَدُّهُ اللَّهُ كَانُهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي أَلَكُمُ وَصِيحَاكِكُمَ أَنْ يُقِذُفَ فِي لِنَّا رِوَعَنْ عَمَرُ إِلَّا رَضِهَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَا لَالنِّي صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَانْهُ مِنْ كُمِّ بِنَنِي إِلَّا نَفَسُهِ إِلَّتِي بَهِنَ جَنْبَةٍ فَقَا لَلْهُ ٱلسَّيِّي صِرَ وَسَلَمْ طَنْ نُوْمَنَ إَحَدُكُمْ حَتَّى آكُو نَ آحَتًا لَبِهُ مِنْ فَسَهُ فَقَا وَالَّذِي مُزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاتَ لَانْتَاحَتُ

فَقَا لَ لَهُ النِّبَيُّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْأِنَ لِمَا عُمَرَقَا لَهَمْ ولاَية الرَّسُولِيهِ عَلَيْهِ فِجْمَعِ الْأَحْوَالَ وَرَى فَنْسَهُ فِمِلْكِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدُوْقَ عَلَىٰ وَيَ صَلَّمَا لَا مُنَّالِنَةِ صَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا يُؤْمِرُ إَحَدُكُمْ تَحَيِّيا كُونَا حَتَا لَبْهِ مِنْ فَنْهُ اللدَنَ فَهُ أَهِ قُوا مَعَتَهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ نُوجُعَدُ بْنُ عَنَّا مِعْرًا ءَ وَعَكُمْ فِي أَبُوا لَقَاسِمِ حَايِّهُ بِيْ مُعَ بْحَلْفُ وَ الْوُرْبِيْدِ الْمُرُورِيُّ مِنْ الْمُرَادِينِ الْمُرَورِيِّ مِنْ الْمُحْكِيدِ بمعبا لتناعبذا كنتا كمضط شعتة عنعسرون مترة عن لجَعَدْعَنْ لَسَرَضِيَ لِللهُ عَنْهُ أَنَّ يَصُلُّوا تَيَ النَّيَّ صَلَّا لِللَّهُ عَكُنْ وَسَدَّى فَقَا لَهُ مَكَى لِنِهَا عَهُ بِا رَسُولِ الله قَالَ مَا اعْدَدْتُ هَا قَالَ مَا اعْدَدْتُ مِنْ كَثِيرِ صَلَوَةِ وَلَاصُوْمِ وَلَاصَدُوْمَ وَلَاصَدَقَةَ وَلَكِيِّي الْحَدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُا بمعَ مَنْ حَبِيْتَ وَعَنْصَفُوا زَبْنَقَكَامَةُ هَاجَ ثُلَاكَالُنَّهُمُ للهُ عَكَنْهُ وَسَلَمْ فَا تَنْتُهُ فَقَلْتُ بَا رَسُولَ الله نَا وِلَنِي مَذَكَ أَمَا مِعْكَ فَنَا وَلَنِي مَدَهُ فَقُلْتُ مَا رَسُولَا لِللهِ الْخَالَتُ قَالَ الْمُوْءُ مَعَمَ مَنَا حَدَا وَرَوْى هٰنَا الْلَفَطْ عَنِ البِّتِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُاللَّهِ بْنَسْعَوْ بُومُوسَى وَانْنَ وَعَنْ كَوَذَ رِّبِعَغْنَا هُ وَعَنْ عَلِي اَنَّا لَبَيْتَى مَسَلَىٰ لِلَّهُ عكيه وسكم أحذبتي حسس وكحسين فعاكمن أحتبي وكعت مُدَيْنِ وَأَبَا هُمَا وَأُمَّهُمَا صَحَالُ مُعِينَةٍ دَرَجَتَى نَوْمَا لَقِيمَة وَرُوعَاَنٌ رَجُلِاً اَتَىَا لَبَّتَى كَالَّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمْ فَقَا لَ يَا رَسُولَ لِلَّهِ عِ

آخراله آخراله

فَأَنْزَلَا لِلَّهُ نَعَاً لِي وَمَنْ يُطِيمِ آللَّهُ وَالرَّسُولَ فَاوْلِيْكَ مَعَ الَّذ نُعَمَّا لِلَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ لِنَّيْتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَ سُنَا وُلْئِكَ رَفِيقاً فَدَعا بِرَفَقَرَأَ هَا عَلَيْهِ وَفَحَدِيثَ إِخَا كَانَ رَجُلَعِنْ دَالْبَيْ صِكِلًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْظُرُ لِيهُ لِا يَطْرِفُ فَقَالَ مَا يَا لُكُ قَالَ مَا هِيَ مِنْتَ وَأُمِّيَ تَمَتُّمَ مُونَا لِنَّظَرِ إِكْمُكَ فَاذَّا كَاكَ فِمَا رُويَعَنِ السَّلَفَ وَالْإِنْمَةِ مِنْ مُحَبِّهِمْ لِلنِّبِيِّ صَلَّ اَنَّ رَسَوُلَا لِلَّهِ صِلَكِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَالَ مِنْ مَسْدَامِتِي وَمَثِلُهُ عَنْ إِنَّ ذَوْتَقَدَّ مَحَدَيثُعُ الصَّعَايَة فِمثِلِهِ وَعَنْعَسُرُوْبِنِ

مَايعَ فِي فَعَالَ بانتظر

مَا لَدُ عَنْهُمْ لِهِ النَّاسِ

> ه وَقَدُّ

، العامِی

اَحَمَا حَتَاكَةً نَ رَسُولِ اللهِ صَالِاً للهِ عَلَيْهِ وَسَالِ وَعَنْ عَبُدَةً بنت خالد من مَعْدَانَ قَالَتُ مَاكَانَ خَالِدَ بَأُ وِي الْحَافِ كَاشِلْ لِلَّا وَهُوَ لَذُ كُرُ مِنْ شُوقِهِ إِلَى يَسُولُ لِللهِ صَلَي إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَاصَعَا بِمِنَ لَهُ أَجِينَ وَٱلْاَنْصَارِ نْسِكِيهِمْ وَيَقُولُهُمُ مَا صُلِي وَفَصْلِي وَالْبِهُ مَ يَحِنُّ قَلْمُ إِلَا لَهُ وَقِي لَدِهُ مَ فَهِمٌ ۚ رَبِّ قَبْضِي كَلِيْكَ حَتَّى مَعْلِبَهُ النَّوْهُ وَرُوكَ عَنْ آبِ كَمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آئَرُقًا لَللَّبَيِّ مَا إَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِرُ وَالَّذِي كَعَمَٰكُ بِالْكُوِّ لِإِسْلَامُ أَوْعِلَا لِسَكَا ذَا فَرْلَعَيْنِي مِنْ إِسْلَا مِه يَعِينًا مَا مُا كَافَةً وَذَلِكَا تَا شِكْرَ مَ الْحِطَا لِم كَاكَ أَ قُرَّلْعَبِينِكَ وَيَحُونُ مُعَنَّعُ مَرَيْنِ الْحَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّابِ رَضِيَ لَلْهُ عَنْهُ ٱنْ تَشْلِمَ ٱحَتَ إِلَى مِنْ أَنْ يُسِيمُ إِلْحَظَّاتُ لِانَّ ذِلْكَ ٱحَتَّا لَى رَبِّهُ إِلَا لِله حسكي لله عكيثه وسكم وعنابن شيعي كاخراة من الأنها دفنك أبؤها وأخوها وَزُوجُهَا يَوْهُ لَمُدِّمِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَهَا لَا فَقَا لَتُ مَا فَعَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُواخَ بِيَّا هُوَ بَعْدَاللهِ كَمَا تَحْتَى قَالَتَ أَرْنيهِ حَتَّى نَظُرَالَيهُ فَلا رَأْتُهُ قَالَتُ كُلِّهُ صُبِيبَةٍ بِمُدَلَدُ جَلَلُ وَسَنِكَ عَلَى ثُنُ إِنِي طَالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ مُجَبِّكُمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَ كَانَ مُعَالَدُهِ وَاللَّهُ اَحْتَ الْمِنْ الْمُوالِنَا وَاوْلاَدِ نَا وَابَائِنَا وَامَّهَا نِنَا وَمَنَ الْمَاء الْبَارِدِ عَلَى لَظَّمَا وَعَنْ زَيْدِيْنَ أَسَا خَرَجَ عُمَكُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْكَةً أيحرُسُ لنَّاسَ فَرَأْ يَ مِصْبَاحًا فِي بَيْ وَاذِاً عَجُوزَنَنْ فُشُرُصُوفًا وَتَقَوَلُ

P. C. C.

۲ یخیر وهو وهو ارونیه

-16

بَلْوَاصَلَهَا مُ وَصَعْبَهُ عَنْ مُرَادُةٍ

الله المالة

ر والأ

ٷڵڷۼۘڮؙڬؙؾ<u>ٙ</u> ڣؗؠؖػؙڶ ڣؠؖػڵ

بمُحَكَمَّدُ صَلَوْهُ الْأَبْرَارِ صَلْمٌ عَلَيْهِ الطَّيِّرُوزَاْلاَحْبَ كُنْنَ قَوَّامًا بُكًّا بِالْآسْحَارِ كَاكُنْتَ شِعْرِي وَالْمَنَا يَا اَطْوَارُ مُعَنِي وَحَبَبِي لِلْأَرُ تَعَنِي لِنَّبِيَ صَلَّمٌ لِللهُ عَلَيْ وَسَا سَوْعُكُمُررَضِيَا لِللهُ عَنْهُ يَبَرِيكِي وَفِي الْحِكَايَةِ طُولٌ وَرُوكَا لِنَّ عَبْكَا لِلَّهُ نُنَ عُـمَرَخُدِ رَتْ رَجْلُهُ فَقِيماً لِهُ اذْكُرُ الْحَتَ لِنَاسِ لَدُكَ يَزُلْ عَنْكَ فَصَهَاحَ مِا مُحَكَّداً هُ فَانْتَشَرَتْ وَكَآا حُتَصْرَ بِلَا لَهُ لَا مُعَلِّلُهُ عَنْهُ نَادَ بِنَا مُرَأَ تُدُوا حُزَّنَاهُ فَقَالَ وَاطْرَبَاهُ عَلَا ٱلْفَرَالُاحِتُ عِمَّلًا وَحَرْبُ وَرُوْيَ أَنَّا هُرَأَةً قَالَتْ لَمَا نَشَةً رَضَيَ اللهُ عَنْبَا الْشِفِي قَيْرِ رَسَوُلِ لِلَّهِ صَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَثَّ فَتُكَثُّ فَيَكُنَّ عَتَّى لَمَ وَلَمَّا أَخْرَجُ أَهُلُ مَكُمَّ وَيُدِّبُنَ لَدَّيْنَةٍ مِنَ كُحَرِّ مِلْتَقْنُلُو، قَا لَلَهُ أَنُو إِنَ بْنُحَرْبَا نَشُدُكُ بِاللَّهِ مَا زَيْدَا يَجْتُ اَنَ عُمَّااً ٱلْأَنَ عَنْ كَنَا مَكَا نَكَ يَضِرَبُ عُنْقُهُ وَإِنَّكَ فِي هَالِكَ فَقَا لَذَبْدُ وَاللَّهِ مَا الْحَدُّ ٱنَّ يُحَيِّناً ٱلْأِنَ فِيهَ كَايِهِ الدِّي هُوَفِيهِ تَصْبُدُهُ شَوْكِنَ وَانْحَالَٰهِ فِي هُإِ فَقَا لَا يُوسُفُنَ مَا رَأَيْتُ مِنَ لِنَّا سِ إِحَدًّا يُحِتُّ كَا كَذْتُ اصْعَا كَهُ عَمَا وَعَن الرَّعِبَ إِس كَانَت الْكِزَّاةُ اذَا اَتَتَ النَّيْحَ كَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَلَّفَهَا بِاللَّهِ مَا خَرَحَتُ مِنْ مُغَضْ ذَوْجِ وَلَا رَعْبَةً بِأَخْ إِ عَنْ أَرْضِ وَمَا خَرَجَتْ الْآنْجِيّاً لِللهِ وَرَسُولِهِ وَوَقَبْ ابْنُ عُهَوْ عَلَى بْنِ الرَّبِيرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِعَدْ قَتْلِهِ فَاسْتَنْعُفَرَكَهُ وَقَالَكُنْتَ وَاللَّهِ مَ عَلَيْتُ صَوّاً مَا قَوّاً مَا تَحُتُ اللهَ وَرَسُولُهُ فَصِيبَ

مَحَتَيَهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ اعْكُمْ أَنَّ مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا أَثَرَهُ وَإَسَّى مُوافَفَنَهُ وَالِآلَمُ يَكُنْ صَادِقًا فِحْبُهِ وَكَانَ مُدَّعِيًّا فَالصَّادِقُكُ فحُبِّ لِلْبَيِّ صَلَىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ ظَلْهَمُ عَكَدَ مَهُ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ مِ وَا وَلَمْ اللاقْنَاءُ بِهِ وَاسْتِعَا لَهُ تَنَيَّهِ وَاتِّبَاعُ اللَّهِ وَاقْدَالُهُ وَأَفْعَ لَهُ وَامْتِثَا لُأُواَ مِرِهِ وَاجْتِينَا بُ نَوَاهِيهِ وَالْتَيَّا ذُّبُ بِإِدابِهِ فِيعُسُدِهِ وَيَسُرُه وَمَنْشَطِه وَمَكُرُهُهِ وَشَاهِدُهُ لَا أَوْلُهُ تَعَالَى قُلْاتُ كُنْتُمْ يُحِبُّونَا لِلَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَايِتَ أَرْمَا شَرَعَهُ وَحَضَّ عَلَيْهِ عَلَى هُوْى نَفْسِهِ وَمُوَافَقَةً شَهُوْتِهِ قَالَ لَ اللهُ تَعَا كَي وَالَّذِينَ تَبَوَّ وَاللَّا رَوَالْإِيمَانَ مِنْ قَبِلُهِ مِهُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَالِيَهُمْ وَلَا يَحَدُونَ فِصُدُ ورهِ مُحَاجَةً مِستَا اوْتُوْا وَيُوْتِرُونَ عَلَى الفَسِهُ فِي وَلَوْكَانَ بِهِ مِحْصَاصَةً وَاسْخَاطُ الْعِبَادِ فِ رَضِّيَا لِلَّهِ تَعَا كَيْ حَكَّتُنَّا الْقَاضِيَ بُوعَلِيًّا كُمَا فِظُ تَيْلًا بَوَالْحُسَائِن الْصَّيْرَ فِي وَالْعَضِيْلِ مِنْ خَبِرُونَ فَا لَانْتَذَا بُوبِعِيْ إِلْدَغَمَا دَيِّيَنَا بَوُ إَعِلَى لَسِينَهُ مُنْأُونِ مُنْ فَكُنُونِ مِنْنَا الْوَعْلِيسَةُ مُنْكُمُ مُنْ وَكَايِمَ مُنَا مُحَدَّبُنُ عَبِدُا لِلَّهِ ٱلْأَنْضَارِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلَّى مِنْ زَيْدِعَنْ سَعِيدَ بِنَ لَلْسُبَيِّتُ ْ قَالَ قَا لَا مَنْ يُنْهَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُا لِلْهِ صَالَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ٰبِنَيَّا نِ قَدَرْتَا نُنصُبِحَ وَتُمْسِيَ لِيْسَ فَ قَلْدُكَ عِشْرٌ لَاحَدِ أَفَافَعَلُ ثُمَّ قَالَ لِي مَا بُنَى وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتَى وَمَزَّأَخُهُ سُنَّةً فَقَدْاَحَنَى فَ أَحْبَىٰ كَا نَمِعَى فِي الْحَنَّةِ فَمَنَا تَصَفَ بَهٰذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَكَامِلُ الْحَتَّةِ لِلْهِ وَرَسُولِه

م رضاء

ء مرد آحمد

۱ آحَب

وَمَرْجُنَا لَفِيهَا فِي يَعِضْرِ هٰذِهِ ٱلْإُمُو رَفَهُونَا قِصُ الْحَتَّايَةِ وَلَا يَخْرُ وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ صُلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لِلَّذِي حَدَّهُ فِي الْحَرْ فَالْحَنْ فَالْعَنَهُ لَعَهُ وَقَا لَمَا اَكُ عُرَمَا يُؤْتَى بِهِ فَقَا لَا لِنَبْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَا مَلْعَنْهُ فَا نَهُ يُحَتُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ عَكَرُ مَا تِ مَحَبَّةِ النِّيحَ لَى لِلّ كَثْرَةُ ذِكْرُهُ لَهُ فَمَرُ إِحَتَ شَبْئًا ٱكْثَرَ ذَكْرَهُ وَمَنْهَا المالقائة فتكأ حبيب يحث لقاء حبيبه وفحديث عِيَّىنَ عَنِدَ قَدُومِهِمِ الْلَدِينَةَ اَنَّهُ مُكَانُواَ يُرْتَحِزُونَ عَكَالُكُمْ يُّهُ مُحِكَنَّا وَصَعْمَهُ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ بِلاَ لِي وَمِثْلُهُ قَا لَعَا رَقَبُ لَقَالُهِ وَكَمَا ذُكُوْنَا مُ مِنْ فَصَّةِ خَالِد بْنِهَ عَلْمَانَ وَمَنْ عَلَا مَا يَهُ مَعَ كُثْرَةً فَدِكْره ظِيمُهُ لَهُ وَتَوْقِيرُهُ عَنْدَذِكُم وَأَظْهَا رُالْحُنْتُهُ عِ وَأَلَا نَحْسَا سَمَاعِ اسْمِهِ قَا لَاسْعُو ُ الْحَيْثَ كَا زَاصْحَابً لنبَحْصَلِّي للهُ عَلَيْهِ لهُ تَهَيِّبُ وَتَوْقِراً وَمَنْهَا مَحَتَّهُ لَمُ الْحَتَّا وَالْأَنْصَا رِوَعَدَاوَةُ مَنْعَا دَاهُ وَيَغَضُّ مِنْ أَبِغُطَهُمُ وَكَالُّمْ مِنْ أَبِغُطَهُمُ وُلَّسَمْ حَتَ شَنْعًا اَحَتَ مَنْ يُحِتُّ وَقَدْ فَا لَصَالًا ﴿ لَلَّهُ عَلَىٰ كُسَةِ وَالْكُسُونَ اللَّهُمُ إِنِّي أَجْهُمَا فَأَحِبُّهُمْ الْحَاكِمُ رَوَايَةٍ فِي الْحَسَدَ إِلَ مُّهُ فَاحِدُ مَنْ يُحِدُهُ وَقَا لَمَنْ أَحَبُّهُمَا فَقَدْأَحَدُّهُ وَمَنْ أَ

وَهُوْرَةُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

يهَ وَ قَالَ لِلْهُ ٱللَّهُ فَيَاضِهَا بِي لَا تَتَخَذُوهُمْ عَرَضًا بِعَدْي فَمَنْ أَحْبُهُمْ وَهِي السَّبِهِ مِرْ وَمَنْ لَهُمَ مَنْ الْمُعْمِينُ مُعْمِي الْمُعْمَةِ مُ مُومَنْ وَمُنْ وَالْهُمُ فَقَدّا وَا وَمَنْ اَذَا فِي هُمَّنَّا أَدْكَا لِللَّهُ وَمَنْ اَذَكَا لِللَّهِ لَوْشِكَ أَنْ بِأَخْذَهُ وَقَا لَك في فَا حِلْمَةً رَضِيَ لِللهُ عَنْهَا إِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنْي تُعَيْضِنِهِ مَا أَغْسَبْهَا وَقَالَ لِمَا يُشَةَ فِي أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَحِبِيهِ فَإِنَّا أُحَتُّهُ وَقَالَ أَيَةُ الإيمَانِ حُتُّالاً مُصَّارِوَايَّةُ النِّفَاقِ بُغُضُهُمْ وَفِحَدِيثِا بْنِ عُتَمَرَ مَنْ كَحَبَّ لعرب فيحق حتهم ومن بفضه فيعضى بغضهم فبالمقيقة بْ اَحَتَ شَنْعًا اَحَتَ كُلِّ شَيْعٌ يُحَتُّهُ وَهٰذِهِ سِيَرَةُ الْسَكَفِ حَتَّى فِي الْمِياَحَاتِ وَيَشْهَوَا تِيا لِنَقِيْسُ وَقَدْتَكَالَ اَسُوْجِينَ رَأَى النِّيِّيِّ سَكُمْ اللهُ عَلِيْهِ وَمَسَلَّمَ سَيَّعَتِهُمُ الْدَبَّاءَ مِنْ حَوَاكِمَا لُعَصَعُمَةُ فَمَا زِلْتُ حِتُ الدُّيَاءَ مِنْ وَمِيشِدِ وَهٰذَا الْمُحَتَّىٰ بُنْ عَلِي وَعَبْدُا لِلْمَا بُنْ هُبَا مِيرِ بْزُجِعَهُ فَوَاسَلُم وَمَسْئَلُوهَا اَنْتُصْنَعُ لَهُ مُلْعَا مَا مِتَّمَاكَا كَانَ نُعْمَثُ رَسُولَ اللهُ صَرَاقًا لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَصَالُمْ وَصَالُهُ وَكَا كُا بُزُعْكُمُ يَلْبِسَلُ لِنِّمَا لَالْسِّبْتَيَةَ وَيَصْبُغُمُ بِالْقَرْفُرَةُ إِذْ رَأْكَا لِبَيِّحَكِمَا لَلْهُ مَلَيْه وَسَلَمْ يَفْعَلُ مَعْوَدُ لِكَ وَمُنْهَا بَعْضُ مَنْ اَجْفَلَ اللَّهُ وَرَسُولُ مُر ومُعَاداً مَ مَنْ عَادا مُ وَمُعِالَكُمُ مَنْ خَالَفَ السِّنَةُ وَالْتَدْعَ فَح سِنِهِ وَاسْتَنْتَقَالُهُ كُلَّ مَيْ مَنْ كِي لَفُ سُسَرَيَعِتَهُ قَالَا لِللهُ تَعَاكَى لَا تَحْدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ مُوادُّونَ مَنْ حَادًّا للهُ وَرَسُولُهُ

عَرَجُهُا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

( Junear

، استِنقالُ

َر ر و و و **د** فع

وَهُؤُلَّاءاً صَعَا بُرْصَكَ إِنَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِمْ قَدْتَنَكُوا أَحِمَّا وَنُعْرُوَ ءَ هُرُوَا بِنَاءَ هُرُ فِهَرَضَا يَهِ وَقَالَ لَهُ عَبِيدًا لِلَّهِ بْنُعَيْد تى بەھكاڭ للەغلىنە وَسَلْمُ وَهَدَىٰ بِوَاهْدَى وَهُدَى وَاهْدَى وَا رَّاوَتُلِفَةً الْحَالَاخِرَةِ وَقَالَ بْنُمَسَّعُود لَايَسَّةً لجهر وَرَفْعُ الْمُضَارِّعَنْهُ مُكَاكِكَ انْصَ بِينهَن رُوْفًا رَحِيمًا وَمِنْ عَكَامَة تَمَا مِرْمَحَتَيْهِ زُهُدُهُ وَإِشَا رُهُ الْفَغْرَوَا تِيْصَا فُهُ بِهِ وَقَدْ قَالَ صَلَيْ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَ سَعِيدِالْلُنُدُرِيِّ إِنَّا لُفَقْتُوا لِمِامَنُ يُحِتَّنِي مُنِكِمٌ أَسْرَءُ مِنَا لِ أعلى لوا ديحا والجبكا لياسفيله وفيحدبيث عَبُّ قَالَ رَجُولِلنَّهِ فِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا رَسُولَا للهِ انْ أَحِبُكُ

فَقَالَا نَظُرُمَا نَفَوُلُ قَالَ وَاللّه إِنَّى أَحَبُّكَ مَّلْتَمَرَّا تِ قَالَا يْنَكُّنْتَ تُحَيِّنَ فَاعِدَ لِلْفَقِ تَعِفَا فَا ثُرَ ذَكَ رَغَوْ حَدِيثًا فِ سَعِيدِ بَعْنَاهُ فصت ل في معنى المحدّة للنبع صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ وَحَقّيْفِيهَا الخنكف لنتآس فتقسير تمحتة الله وكمحتة البتح كألأه ككيه وَسَلَّ وَكُنْزَتْ عَبَا رَانُهُمْ فَذَٰ لِكَ وَكَيْسَتْ تَرْحِمُ بِالْحَمْتَ قَلْهُ اللَّهِ الْحَيْلُ فِيمَقَالِ وَلَكِمَتُهَا الْحَيْلَةُ فَأَحُوالِ فَقَالَ لَهُ فَإِنْ أَلْحَيْتُهُ اتَّنَاعَ الرِّسَوُلِ صَهَا لَمُ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُأْنَّهُ النَّفَتَ لَوَقُولُهِ تَعَالَى عَلَا نَ كُنْتُمْ شَجْبُونَا لِلَّهَ فَاتَّبِعُو نِنَا لَأَيَّةً وَفَا لَهِ عَضْهُمْ مُحَتَّبَةُ الرَّسُول اغتقادُ نُصْرَبُهُ وَالذَّبُّ عَنْ سُنَّنَّهُ وَالْإِنْفَيَا دُكُمَا وَهُنِيَّةُ مُخَالَّفِينَهُ وَقَالَ مَعْنَهُمُ الْمُعَنَّةُ وُوَامُ الذَّكْرِ الْمُعَنُّوْبِ وَقَالَا خَمْراشًا رُالْمُعْبُقِ وَقَا لَهِ صَهُ مُ الْمُحَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الشَّوْقُ إِلَى الْمُعْوَبِ وَقَا لَهَ صُهُمُ الْمُحَدِّةُ مُواطأةُ الْقَلْ لُمِرَادِ الرَّبِّيجِةُ مَاكَخَتَ وَيَكُرُهُ مَاكُمَ وَقَاكَ. ٱخُواْلَحَتَةُ مَيْلُ لُقَلْ لَيُمُوا فِقَلَهُ وَٱكْثَرُا لِعِهَا رَاتِ الْمُنْقَدِمَةِ إشارة إلى غُرَاتِ الْحَدَّةِ دُونَ حَقِيقُهَا وَحَقِيقَهُ الْحَدَّةِ الْمُكَلِّ ا لَيْ مَا نُوا فِي لَا يُسْبَانَ وَبَكُو نُمُوا فَفَتُهُ لَهُ إِمَّا لِإِسْسَلْنَا ذِهِ ما دْرَاكِهِ كَمْتًا لَصُّورُ دَاكِمِيكَة وَالْآصُورَ بِتِالْكِسِينَةِ وَالْآصُومَةِ وَالْأَشْرَبَةِ اللَّهُ يَدَةِ وَأَشْبَاهِهَا مِيكَاكُلٌ طَبَعْ سَلِيمِ مَا مُلْأَلَيْهَا لُوافَقَنَهَا لَهُ اوْلايسْتِلْلاَدْه ما دْراكه يَحَاسَةِ عَقْلِهُ وَقُلْبُهِ مَعَا بِيَ باطِنَةً شَرَيَفِةً كَخُبًّا لِصَالِحِينَ وَٱلْعُهُاءِ وَأَهْ لِٱلْمُعَرُّوُفِ

ٳڹۨؠٞۏٙٳڶڷ*ڎ* ٚٚڮٟڟؙڵ۪ٵؠٵ

> ۲ فيا لمقيقة

كَهُ دِّكُرِالْمُجُونِ دِّكُرِالْمُجُونِ

يخبُّ بِحُبِّ پيخر<sup>2</sup> د پيخر<sup>2</sup> د

و و الصورة خَتَىٰ مَيْلِغُ بِقِورِ اِلتَّعَطَّبُ لِفَتَوْمِ فِلْخُرِي وَلْخُرِي الْمَيْعِ

ه در مرم التي المجميكاة والأفعالُ الحديثةُ هَا تَنْ عَ لشَّغَفَ بَامْتُكَالَهُ وَلَا ءَحَتَّى بَسُلُغُ ٱلْ اكناً فَأَذَا تَعَةً دَلَائَ هَنَا نَظِرْتُ هَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَمْتَ أَنَّهُ صَلَّمْ إِللَّهُ عَلَيْتًا لَّهُ صَلَّمْ إِللَّهُ عَلَيْ لذه اللعَايِي الثَّلُونَةِ اللَّهُ جَيةِ لَلْحَتَّةَ ٱمَّاجَمَا لَا لَصُّهُ لطا هيوككما لاكنلاق والباطن فقذقرت عَمَّاتِ مَا لَا يَحْتَاجُ اللَّ ذِيَادَةٍ وَأَمَّا ايْحِسَا لَهُ وَأَيْغِا مَتُّهُ فَكُذُ لِكَ قَدْمَتُ مِنْهُ فِي وَصَافِ للهُ تَعَالَىٰهُ مِنْ رَأَ لِمَرَاثُذُكَا زَدْ رَبَعَتُهُمُ الْمَالَمِدَايَةِ وَمُنْقِذَهُمُ عِيهُ لِمَا لَفَا كَانَحَ وَأَلْكُوا مَعْ وَوَسَ

الْكَتَكُمْ عَنْهُمْ وَالتَّاهِدَ لَمْ وَالْوَحِيِّ لَمُ الْمِلْمَ اللَّهُمَّاءَ الكَّالِمُ وَالنَّعِمَ سَّرْمَكَ فَتَكَدِا سَّتَكَا لَ لَكَا أَنَّهُ صِكِلًا لِللهُ عَلَى وَسَكَمْ مُسْتَجُ لَهُ عَمَا دَحِي ثَاهُ أَنِيًّا لِإِنَّا صَادَوعُهُ بْجُمَالَ فَاذَاكَا ذَا لا نُسْسَانُ يُحِثُّ مَنْ مَنْحَكُهُ فِي دُسُبَ وُمِرَ أَبِينَ مَعْرُوفًا أَوْ الْسَتَنْتُذَذَّ مِنْ مَلَكَةِ أَوْمَضَتَ وَمُ التَّأَذِّي بِهَا قَلِيلٌ مُنْقَطِعُ هُرَ مُتَحَةً مَا لَا يَدِيدُ مِنَ لَنَّعِيمَ وَوَقَاهُ عبرأوني بالملث واذاكا ننحت بالظنعملا ليسننسيرته كوخاكم لميا يؤكر من قوام طريقينه كوقاصِر بعاً النَّا رَلِمَا يُتُنَّا دُمِن عُلِهِ أَوْكَرَهُ شِيمَتِهِ فَنَ جَمَّعُ هَذِهِ الْحِنْهِ عَلَى خَايَةِ مَرَايِبُ لَكُمَّا لَا حَقَّ بِالْمُنِّ وَأُولَى بِالْكُنْلِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ مَنْ رَأَهُ بِدُيهَ لَهُ هَا مَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْ فِيرًا حَتْهُ وَدُكُونَا عَنْ بَعِضْ لَعَتْهَا بَيَّا نَبْرُ كَازَلاَيصُرِفُ بَصَرَهُ عَنْهُ مُحَيَّةً فِيهِ فَصَنْلُ فِ وَجَهِ مُنَا عَيَمَتِهِ مِسَكِلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ قَالَا للهُ تَعَالَى وَلَاعَكَمِ الَّذَينَ لايجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُمَ إِذَا نُصِحُوا لِلَّهُ وَرَسَوُلِهِ مَا عَكَى لَحُسِنياً مِنْسِيَلِ وَاللَّهُ عَنُوْرِرَجِيمُ قَالَا هُلُالتَّفْسُراذَا نَصَحُوا لِلَّهُ وَرَسُولِهُ ايَذَا كَا نُوا تُحْلِصِينَ مُسْلِمِينَ فَا لِيَتِرَوَا لَعَكَزِنِيَتِهِ ٱلْفَقِيهُ ٱبْوُالْوَلِيدِ بِقِسَراءَ قِصَلَيْهُ يَعْلَحُسُونُ بِنُ مُعَلَّاتُهُ يُوسُفُ

والحيب

آواً نُقَادَهُ مِنَالِيْعِمَ بالْنِعَبَةِ

> ر ^ فسائل

. القاصي وَالْكُوعَةُ

ر. عن

لِيَمْنَا إِنْ عَبَدَا لَمُوْمِ، خِلَا يُوْجَرُ الْهَيْ ارْتَنَا أَوْرَا وُرَيَّنَا بُونْسُ جَدِّرُهُ مُرْجَدُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَيْهِ مِنَا لِمِ عَنْ عَطَارِ رَى قَالَ قَالَ رَسَوُلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمُ إِنَّا الدِّينَ لنَّصِيَةُ ا نَّالَدَ مَنَ لِنُصَيَحَةُ إِنَّا لِدَينَ لِنُصِيحُةُ فَا لُوالَمُنْ مَا رَسُولًا قَالَ لِلَّهِ وَلَحِكَا بِهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَئِمَا وَالْمِنَّاةِ الْمُسْكِينَ وَعَامَّتِهِمْ قَالَا غِنْتُكَ بَصِيحَة لِلهِ وَلِسَوْلِهِ وَأَرْشَهُ اللُّهُ إِلَى وَعَامَّتِهِ مِرْوَاجَةٌ قَالَ مَا مُرا بُوسِكُمُ الْبُسْتَيُّ الْمُسْتَيَّ الْمُسْتَعَةُ كُلِّيَةً بُعْسَرُبِهِ نصوح له ولايس مُ كُلُّ أَنْ لَعَامُ عَنْهَا مَجَلَلَةً هَا وَمَعَنَّاهَا فِي لِلْغَامَ الْإِخْدِرَ صُرَّ مِنْ قُوفِهِ يَضَعَتُ أ يُّهُ مِنْ شَمْعِهِ وَقَالَ لِوَ بَكُونَ إِنَّ لِي الْبِيعَةِ الْحَقَّافَ لشيع الذِّي برالصَّالَامُ وَالْلُارَ عَهُ مَا خُودٌ وُهُوَالْمُخْتُطُا لِذَي يُجَاطُ مِهِ النَّوْبُ وَقَا لَ أَبُوا شِيمَةً لِ لِتَجِيًّا وَهُ فَنْصَيْحَةُ اللَّهُ نَعَا لَيْ صِحَّةُ ٱلْاعْتِقَا دِلَهُ مِا لِوَحْدًا سَّةَ وَوَمِ هُوَاهَا لُهُ وَتِنْزُنْهُهُ عَلَمَا لَا يَحُوزُ عَلَيْهِ وَالْآغَابُ فِي ته وَالْمُعْدُ مِنْ مُسَاخِطِهِ وَالْاَخْلَاصُ رَبِيْ عِمَا ألا هَا نُ سروَالْعَيَّا) عَافِيهِ وَتَحْسُيرُ بَهِلاَ وَيَهِ وَالْتَحْشَيُّةُ لتُعَظُّمُ لَهُ وَتَقَهُّمُهُ وَالتَّفْقَهُ فِيهِ وَالدَّتْعَنَّهُ مِنْ لغالين وكطفر الملجدين والتضيحة ركسوله النقر بديؤ وَمَذْ لَا لَطَّاعَةِ لَهُ فِهَا اَمَرَيِهِ وَنَهَى عَنْهُ قَالَهُ ابْوَسَا

A V

رکن سرد میرود در در بر سرد در ایران است. پونکر وموا زرته ونصه ته وحهاشه حیاً ومتیاً وایشه يُّنه ما لَيَّلًا ، وَالذُّبِّ تَعَنَّهَا وَكُنشُوهِا وَالنَّخَلُّقُ إِخْلَا قُرْلَكُمْ يَمَّا إِذَا بِالْجِمَالَةِ وَقَا لَا بُوانِرُهُمَ الشِّحَةُ الْتَجْبُعِيُّ بَصِيحَةُ رَسُولِ اللَّهِ ُ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِّ ٱلتَّصَدِّينَ تَمَاحَاءَ مِر وَالْاعْتِصَامُ سِنَّةِ وَنشْرُهَا وَالْكَصَلَ عَلَيْهَا وَالدَّعْوَةُ اللَّهِ وَالْكَيَّأَ بِهِ وَالْكَرَابِ وَالْكَرَابِهِ اكنها واكما لعكابها وقاكا عكذبن مجلامين مفروضات القلوم عْتِقاً دُالنَّصِيحَة لرَسُولِا لِتُهِ صَلِّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ وَقَالِكَ وَيَجْرِ ٱلأَجْرَيُّ وَعَيْرُهُ ٱلصَّيْرِكَهُ يَقِنْصَى يُصْعَيْنُ نَصْمًا فِي حَيْوَةٍ وَنَصْعَا بَعَدْ مَمَا يَهِ فَفَى حَبَوتِهِ نَصْحُ اَصْعَا بهَ لَهُ بَا لِنَصْرُ وَالْحُا مَا ةَ حَنْهُ وَمُعَادَاةَ مَنْهَا دَاهُ وَالسَّمْهِ وَٱلطَّاعَةِ لَهُ وَمَذْ لِالنَّفُوسُ وَالْآمُولُ دُونَهُ كَمَا قَالَ لِللهُ تَعَالَى رَحَالُ صَدَقُو إِمَا عَا هَدُوا اللهَ عَكَنَّهِ يَّةً وَقَالَ وَيَنْصُرُ وَنَا لِلْهُ وَرَسُولِهُ ٱلْأَبَّةَ قَامَا نَصْحَةُ ٱلْسُلِمَ ﴿ هُ بَعَدُ وَفَا يَهُ فَا لُتَزَامُ التَّوْ قَعرِ وَالْإَحْلَالِ وَشَدَّتُهُ الْكَتَّاءَ لَهُ وَلُلْتَأْبَرَةُ بَلْمُ سُنَّتَه وَالنَّفَقَّهُ فِي شَرَيعَته وَمُحَيَّةُ الْهَبْتِه وَاصْحَابِهِ دمجا نبة مَنْ دَغِبَ عَنْ سُنَّتِه وَانْحَرَّفَعْنِا وَيُغْضُهُ وَالْتَحْذُيُرُمْنُهُ وَالشَّفَقَةُ عَكَمُ أُمَّتَهِ وَالْبَعْثُ عَزْ آَفَرُ إِنَّا خَلَاقِهِ وَسَهَرِهِ وَا حَابِهِ الصَّيْرُ عَلَا ذَكُ مَعَالَمَا ذَكُرُهُ تَكُونُ النَّصِيحَةُ احِدْكَى ثُمَرَاتِ الْمُحَبِّيةِ وَعَلَامَةً مَنْ عَكَدُمَا مَيَّاكُما قَدَّمْنَا وُ وَحَكِّلَ لا مَامُ آنُوالقا مُسَنَّرِيًّا نَّ عَمَمْ وَمْنَ اللَّسْتَ اَحَدَمُلُوكِ مُحَاسًا نَ وَمَشَاهِلُكِبُوْ

عَالَ

ر ۳ تعلیم آیم ر ريغ

ر ريزه (رورو) پي ويرك ألحه و لْنَاكَ شَاهِكًا وَمُعَشَّمًا وَيَكُرُراً لِنُونُمِنُواها لِلهِ وَرَ يُوقِرُوهُ وَقَالَاءَ ثَهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ بِلَهِ بَحِ وَرَسُولِهِ وَمَاءَ يُهَا الَّذِينَ مَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَا تَكُمُ لنَّبَىٰ لتَّلْتُ الْأَمَاتِ وَقَالَ تَعَالَىٰ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ (تَسُوُ كُمْ كُدُعاً و يَعْضِكُمُ يُعَضَّا فَأَوْحَبُ تَعَا لَى تَعْزِيرَ ﴾ وَ أَيِّاكُ أَمَهُ وَتَعْظِيمُهُ قَالَانُ عَنَاسِ عَزُوهُ مَ ر. وُهُ تُبَالِغُوا فِي تَعَظِيمِهُ وَقَالَا لَاحْفُشَرَهُمُ

رِ وَقَالَ

فِي الكَكَادُمُ اَنْصُرِيَوْاللهُ وَاسْتَمْعِنُوا وَللْتَعِيْدِلِ

> ڒ ڒ؆ڐؿ

قُرئُ تَعَزَزُوهُ بِزَانَانِ مِنَا لُعِرِ وَنَهْىَ عَنِ لِنَّصَّدُ مِبَانُ مَدَ يُهِمِ اِلْفَوْلُ وَمِنُوءُ الْأَدْبَ بِسَبْقِهِ مِالْكَالَةُمْ عَلَى قُولًا بْزِيَعْبَا سِر وَعَيْرُه وَهُوَلَغْنِنَا رُبَّعُلَتَ قَالَ مَهُلُ ثُنُّ عَبْدِا لِلْهِ لَا تَعَوَلُوا فَبِنْل آنٌ يَقِولَ وَادِ اَقَالَ فَاسْتَمْعُولَ لَهُ وَأَنْسِتُهِ آوَنُهُ وَاعْنَ لِأَعْلَ لَيْعَدُمُ وَالنّ بَعَضَاءً ٱمْرَقَبْلَ قَصَالِمْ فِيدِواً نُ يَفْتَا نُوا بَتْيٌ فِيذَ لِكَ مِنْ قِنَا إِلَا وَعَيْ مِنَّا مُنْ دِينِهِ مِنْ اللَّا بَأَمْرِهِ وَلَا بَينَ بِقِيءُ بِهِ وَإِلَّى هَنَّا يَرْجُمُ قَوْلًا الحسكن وبمجاهد والضتاك والمشدى والتوزي ثموتحظهم ويحذره صَحَا لَفَةَ ذَلِكَ فَقَالَ وَاتَّقَوُا اللَّهَ آنِ اللَّهُ سَمَيْمُ عَلِيمٌ قَالَ لْمَا وَرُدَى اتَّقُوهُ يَعَنَّى فِي لَتُفَادُّم وَقَالَ لَسُكُمًّا تَقْتُوا اللَّهِ فِي هُمَّا لِ حَقِّهِ وَتَعَبْ انَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُمْ مُلَيْمُ مِفْعِلُكُمْ تُوْسِيًّا هُوْعَنْ فَعُ بُصُوْمِه وَاللَّهِ مِلْدُ بِالْقُولِ كَمَا يَكُهُرُبُومُ مِنْ مُعْمَرُهُمُ فَعُ صَوْتُهُ وَقِيلَ كَمَا يُنَادِي بَعَصْهُ مُدْ يَعِضَاً بِاسْمِهِ وَإِلَا يَوْ بَهِ يَكُنَّا كَنْ لَا نُسْا بِقُومُ مِا كُكَالُومَ وَتُعْلِطُوا لَهُ مِا يُلْطِكَا بِوَلَا دُوه باشمه نِمَاءَ بَعَضِيمُ لبَعَضِ وَلَكِنْ عَقِلُهُ وَوَقِيرُوهُ وَنَادُونُهُ مَا شَرَفُ مَا يُحَتَّانُ بُنَا دَى بِهِ مَا رَسَوُلَا لِللَّهِ مَا نَتَّالِلَّهُ وَهٰنَاكُفُوَٰلِهِ فِي ٱلْآيَةِ ٱلْأَخْرَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءًا لِرَسُولِ مَنْكُمُ ۚ كَنْ عَاءٍ نَعَصْبِكُمُ مُعَضًّا عَلَى أَحَدِا لَتَأْ وَمَكُنْ وَقَا لَعَمْرُهُ لَا تَحَاطِلُو ۗ ١ الْإِ سُتَفَهُمينَ لَمْ تَحَوَّفُهُ لَمْ لِلَّهُ لَقَا لَى بَجَيْطِ الْعَالِهِ مِ انْ هُرْفَعَ لُوا لَاكَ وَحَدْرُهُمْ مُنِهُ قِيلَ نَزَلْتُ الْآيَةُ فِي وَفْدِ بَنِي جَبِيمٍ وَقِيلَ

إِخْيُالِا فِي

ب بوئد تفید ه

. كَنْكَالْايَةِ

ٷؙڣ<u>ڔ</u> ٲ؞ٞ؞ؙٷڵڒۼؽؙڵ

عَرْهِمْ آتَوَ ٱلنَّبِيِّ عَهَدٍّ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَمَكَّلَّ فَنَا دَيُّهُ إِلْحَكُمْ لَا شَحَادُ لَا شَحَا الِّينَا فَلَامُّهُمُ لِللَّهُ تَعَالَى بِالْجَهَا وَوَصَفَهُمْ مَا نَبَكَ ُلاَيَةُ ٱللاُولِي فِي تُعِمَا وَرَهِ كَانَتَ بِيَ نتي صَمَّلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ وَانْقَارُ رْتَعْعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَقِيلَ مَزَلَتْ فِي ثَابِت إِ لِنْتِي سَلًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَى مَفَاخَرَة بَيْ عَسَيم وَكَا نَب صَمَهُمُ أَنَّكُمُ أَنْ يَرْفَعُ صَوْتُهُ فَلِمَّا تَزَلَتُ هٰذِهِ الْإِنَّةُ أَقَّا مَر فِهَنْرِلُهُ وَخَيْثِكَانُ كُونَ حَمَلَ عَلَهُ ثُرًّا تِنَا لِنَيْ صِلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَ يَاسَيًّا للهُ لَقَدْ خَسْعَتُ أَنْ اللَّهُ أَنْ هَلَكُمْ ثُنَّ لَهُ أَنْ هِمَرِيا لِفَةً لَ وَأَنَا أَمْرُوْجَهِمُوالصَّوْتَ فَقَا لَاللَّهُ مُسَكِّلًا اللَّهُ ه وَسُرِّهُ مَا مُا شَاهًا مَرْضَى إِنْ تَعَلَّمُ حَمَدًا وَتُعْنَدَكُ بِنَهُ سِلًّا خُلَاكِئَةً فَقِيْلَ بَوْمُ كِلْمَا مَةِ وَرُوكَا نَامَا كُلْلَا زَلْتَ الآيَةُ تَنَالَ وَاللَّهِ مَا رَسُولَا للَّهِ لَا أَكَلَّكُ لَتَ بَعْدُهُمَا الْأَكَا خِي لْسَهَا ر وَا زُّعُكُمَ كَانَا ذَاحَدَّنَهُ حَدَّثُهُ كَانِجِهِ لَيْتُرَا رَمَاكَا نَشِيمُهُ رَسُولَ لِلَّهِ صَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ بَعَدٌ هَٰذِهِ الْهِ صُواَيَّهُ مُعنْدَرَ سُولا لله اوْلِيْكَ لَدَينَ سِيرَ اللهِ قُلُولُهُ \* للا اتَّا لَّذَينَ مُنَا دُولَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُرْاَتِ فِي عَيْرِ بَنِي تَبِيمٍ لَا دُوْهُ لَهُنِياً النِّتَيْجُ مَكِلِّيا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمْ فَي سَ

عَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم المُنْكَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع

> ءَ دُرِ عَيْثُ شِنْ

نَادَاهُ أَغُرَا بَيْ جَهُوْتِ لَهُ جَهُوَرِيًّا يَا مُعَدَّا يَا مُعَدِّدُ أَمَا مُعَدِّفُهُ لَمْ اللهُ مُنْضُ مِنْ صَوْتِكَ فَالَّكَ قَدْنُم بِيتَ عَنْ رَفْعِ الْصَّوْتِ وَقَالَا لِلَّهُ تَعَالَمُ لَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقَوُّ لُوا رَاعِنَا قَا لَ بَعِضُ الْفُسَةِ مَنَ هَجَا غَتَ ۗ نَتَ فِي الْأَنْصَارِ رَهُوا عَنْ قَوْلِهَا تَعْظِيمًا للبِّيِّ صَلِّي للَّهُ عَلَيْهِ وَسَا وَتَبْعِيلًا لَهُ لَا زَّمَعْنَا هَا رُعَنَا زُعَكَ فَهُوْا عَنْ قَوْلِهَا اِذْ مُقْتَظَا تَهُدُلا يَرْعُونَهُ إِلَّا بِرِعَايَتِهِ لَهُمْ بَلْحَقَّهُ أَنْ نُرْ عِي عَلَى صِي حَالِ وَقِيبَكُمَا نَتَ الْهَوُدُ تُعَرِّضُ بِهَا لِلنَّبِيِّ سَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَ لرَّعُونَةِ فَنَهُ هِي نُلْسُلُونَ عَنْقَوْلُهَا فَطُعاً لِلدُّرِبِيَةِ وَمَنْع للتشته بهتم فيقولها لمشاككة اللفظة وقيك غيرهانا في عَادَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَحْظِيمِهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَوْقِيرِهِ وَلِجْأَ حَدَّ ثَنَا الْقاصِي بُوعِلِيّ لصَّدَفِي وَا بُونِجُرْ الْإَسَدِيّ إِسَاعِي عَلَيْهُمَا فَيَأْخُرِينَ قَا لُوالنِّنَا أَهْدُ بْنُ عُسَمَرِ عِنَا أَهْدُ بْنُ لَحِسَ إِنَّا يسي عَذَا رُهِيمُ بِنُ سُفُهِنَ عَدْسُ أَرْ يَنَا مُ يَذَا مُ كَذِّبُ مُتَنِّيٌّ وَكَا بُومَعُ نِ لْرَّقَا بِشِيَّ وَاشِيحَةُ بِنُ مَنْصُورِقَا لُوابِينًا لَضِيماً لَكُ بِنُ مَخْلَدَ خُنْ حَسُوبَةٍ شَرَيْجِ حَدَّبَىٰ يَزِيْدُ بْنَ إِي حَبِيبِعَنِ بْنُشَمَاسَةَ الْلَهَرْيِ قَالَكَ حَضَرْ فَا عَمْرُوْ ثَنَا لُعَاصَ فَذَ كُرْحَدَ بِثَا طُو مِلاً فِيهِ عَنْ عَمْرُو قَالَهُ وَمَاكاً ذَاحَدًا حَتَاكَى مِنْ رَسَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْم وَسَلَّمَ وَلَا اَجَلَّكِ عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ الْجِلُولَ إِنَّا مُلَاَّ عَيْنِي مِنْ اجْلاَلًا لَهُ وَلُوسِينِكُ أَنَّا صَيْفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَ فَي لَمْ الْكُورُ اکیهٔ ما درون جلوس

مِنْهُ وَرَوَى الْبِرِّمْدِي عَنَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى كأنَّ تَخِيُّجُ عَلَى إَضْعابِهِ مِنَالِلْهَا جِرِينَ وَالْأَنْضَارَوْهُ وَ وَعَهُ فَلا يَرُفَعُ احَدّ وَرَوْيَكُ سَامَةُ مِنْهُمْ بِكَ قَالَا تَقِيتُ الْبَيِّيُّ مَ لَهُ حَوْلَهُ كَا تُمَا عَلِي رُوْسِهُمِ الطِّنْرُ وَفُحِدٍّ سَانُو ُ مُكَا تَمَا عَلِي رُوسِهُ لِمَا لَكِينُ وَقَا لَكُمْ فَهُ أَنْ نَ وَجِّهَتُهُ قَرَكُتُمْ عَامَ الْقَضَيَّةِ الْمُرسَوُلَا لِلْمِصَلِّيلِة تَكِرْ-وَرَا يَهِ مَنْ تَعَظِيمَ اصْعَا بِهِ لَهُ مَا رَأَى وَانَّهُ لَا يَتَوَهَ وَضُونَهُ وَكَا دُواَ يَعْنَنُهُ إِنْ عَلَيْهِ وَلَا سُصُرُ يُصَا نَلَقَةًوهُمَا بَاكُفَتِهِ مُ فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهُهُمْ وَأَحْسَا دُهُ آتكا خفضواك وأتهم عنده وكانجذون النبالنَّظ تَعْظِيماً رَجْعَ الْحَقُرْكَشِي قَالَ مَا مَعَشَرَقُ كَيْشِ انْيَجِنْتُ كِيمْرى فِهُلْكِهِ يُصَرِّرُ فِي مُلَكُمُهِ وَالنِّمَا شَيِّ فِي مُلَكُهِ وَانِّي وَاللَّهِ مَا زَأْنِتُ مَكَكّاً فِي قُومُ لَحَهَدٍ فِي أَصْعَابِهِ وَفِي رَوَا بَيْرَ انْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَا مُهُ رُرِيهِ وَرَبِينًا آصِعاً 'رُوَيَادُ رَأَتُ فَوْمِمَّا لا نَسِيلُو نَهُ ابْلَا وَعَنْ يَسِرُ عَدَّرَأَيْتُ رَسَوْلَا لِلْهِ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَالْحَلَّةُ قُحَيْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهَاصِّحَا بُهُ فَهَا يُرْبِيدُ وَنَ أَنْ تَفْعَرَشَعَرُهُ اللَّهِ فِيكَدِ رَجُلِ وَمِنْهِمْ

ر ه اخری

يَوْنَتْ قُرَيْثُ لِعَتْمُ أَسِفِ الطَّوَافِ بِالْلِّبَاتِ جِينَ وَتَجَهَدُ السَّـ ٱللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ الْيَهِمْ فِي الْفَصْلَيْدَ إِنِي وَقَالَ مَا كُنْتُ لِإِفْعِلَ تَلُوفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِيحَد عْمَاكَ رَسَوُلِا لِلْهِصَلِّى لِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُوا لِإَعْرَا فِي جَاهِلِ ، عَنَّرُ قَصَى نَحْبُهُ وَكَا نُوا يَهَا بُونَهُ وَيُوقِرُونَهُ فَسَنَّلُهُ فَاعْرَضَ اِذْطَلَمَ طَلْحَةُ فَقَالَ رَسَوُلُ لِلهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُذَا مُمَّرّ نَى خَيْهُ وَفِي حَدِيثَ قَيْلَةً فَلَا رَأَيْتُ رَسُولًا لَتُدَصَّلًا لِللهُ عَلَيْ وَكُمُ لِمُ كَالِيكًا الْفَرْفِصُاءَ ارْعِدْتُ مِنَ الفَرْقِ وَذِلكَ هَسْرَةً لَهُ ` وتعفيلما وفحديث المعيرة كان أضحاب رسول لله صلى لله عَلْ فِي يَقْرَعُونَ أَا يَهُ مِا لَا طَافِر وَقَالَ لُبَراَّءُ بِنُ عَارِبِ لَقَدْكُنْتُ أَ رَسُونَا للهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ عَنَ الْأَمْرِ فَا فَاخِرْ مُسِنِينَ مِنْ هَيْدِ فَصَسْلَ وَاعْلَمْ أَنْ مُوْمَةَ النِّي صَلَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَكَّمْ بَعَدُمُوبِهِ وَيَ وَتَعَفَّيْهِ لِا رَمُ كَأَحِكَا نَحَالُحَيْوَتِهِ وَذَلِكَ عِنْدَذِكُرُهُ صَلَّمٌ الله عَلَيْهِ وَكُمَّا وَذَكَّ حَدَيتِهِ وَسُنَّنَهُ وَسَمَاعِ اشْجِهِ وَسَبِيرَتِهِ وَمُعَامَلَة الله وَعِتْرِيْهِ وَتَعَظِّمَ اهْلَبِنِيهِ وَصَعَابَتِه قَالَ أَبُوا رَهِيةً جَبُّعَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ مَتَّى ذَكَّرَهُ أَوْلُا كُمَّ عِنْدُهُ أَنْ يَحِضُهُ وَيُخِتُعُ وَيُبُّوقُ وَلَيْكُنَ مِنْ حَرَكَيْهِ وَبَأْخُذَ فِيهَيْتِهِ وَاجْلَالِهُمَّ كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْكَانَ مَنْ إَبَيْهِ وَيَتَأَدَّبَ عِلَادَّبَهَا لِللهُ بِهَ قَالَ لَفَا مِح آبُوا لْمُفَهَّلُ وَهَٰذِهِ كَانَتُ سِيرَةً سَلَمِنَا الصَّالِجِ وَالْمُنْيَا الْمَاصِينَ

٢ الأمال فيمر روم الأراء فا وخوه المستنين

> ٦ رمين رمين

اَنْصَالِحِينَ

رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ حَكَّةُ ثَنَا الْقَاضِي الْوَعَبْدِ اللَّهِ مُعَيَّدُ بْنُ عَبْدًا ُلاَ شَعْرَيٌّ وَأَبُواْ لُقَاسِمَ حُمَّدُ بُنُ بِعَى آلِمَا كُمْ وَعَيْرُ وَاحِدِ فِيمَا اَجَّا فَا لُوالِيٰ إِلَوْ الْعَيَّا سَ حَمَّدُ بْنُ عُمَّرُ بْنُ دِيكًا ثِبُ فَا لَ ثِيَا لَهُوْ الْحَسَنَ عَلَىٰ مَنْا بُوْكُرُ مُحْكَمَّدُ مِنْ أَحْمَدُ مِنْ لَفَرَجَ مِنْا بُواْحُكَرَ عَبْدًا لِلَّهُ مِنْ جُدُ يَعَقُوبُ بْنَا شِعْعَ بْنَا بِي شِمَا بْكَيْنَا بْنُحْمَيْدِ قَالَ نَا ظَلَ يَفْرِا مِيُرْالْمُؤْمِنِينَ مَاكِكًا فِي مَسْجِدِ رَسُولًا للهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْه لِمْ فَقَا َلَهُ مَا لِكَ يَا الْمِيرَالْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعُ صَوْمَكَ فَي هَلَا الْمُسَعَدِ نَّا لِلَّهَ تَعَا لَىٰ دَبَّ فَوْمًا فَقَالَ لَا تَرْفَعُواۤ أَصْوَا تُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبَيّ الْآيَةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَا لَا نَّا لَّذِينَ بَغُضُّونَ آصُوا تَهُمْ عِنْدَ رَسَوُلِ لِلَّهِ لْأَيَّةَ وَكَذَمَّرْقُومًا فَقَالَ إِنَّا لَذَنَ بَنَا دُومَكَ ٱلْإَيَّمَ وَكَنْحُرْمَتُهُ مَبِّتً كَمْرُمْتِيهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا ابُوْجَعْفَرَ وَقَالَ يَا اَمَاعَتْدِا لِلْهِ اَسْتَقْبِهِ لْقَتْلَةَ وَادْعُوامْ اسْتَقَبْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقًا لَكَ بَصَرْفُ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسَلِنَتُكَ وَوَسَلِنَاكُ وَوَسَيَلَةُ اللَّهُ أَدَعَكُمُ السَّلَاثُمُ الْمَا لِلَّهِ تَعَالَى مَوْمَا لِقَتْمَةَ بَلَ سُتَقَبِلُهُ وَا شَفْعَكَ لِللَّهُ قَالَا لِللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنْهُمُ اذْ طَلَوْا أَفْسَهُ مُ الْأَوْسَهُ مُ لَا مَا لِكُ وَقَدْ سُنِهَا عَنْ مِوْكِ السَّغْنَا بِي مَاحَدٌ ثُنَّكُمْ عَنْ إَحَدِ الْإَ وَاتُّوبُ أَفْضَالُمْنِهُ قَالَ وَجَعَّ بَحِتْنَكُنْ فَكُنْتُ ٱرْمُقَهُ وَلَا أَسْمَهُمْ و غَيْرًا نَهُ صِكَا زَاذَ كَالنِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بَكُحَتَّ أَرْحُمَهُ فَلَمَاٰ وَأَيْتُ مِنْهُ مَا رَأَيْتُ وَاجْلَا لَهُ لِلنَّبِّي صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

ر عَـ يُوجِّلُ

> ر فهور

۱ فبسفوه

ا ذَا ذَكِرَ عَيْدَهُ البَيِّي

السّادِقَ

اللهنما يعبنيه

كَتَنْتُ عَنْهُ وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدًا لِلَّهُ كَانَ مَا لِلْطَاذَا فَيْرَكَا لَنَّبِي صَابًا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّا لِمُعَكِّرُ لُونَهُ وَيَضِيَّ حَتَّى صَعْبُ ذَٰ لِكَ عَلَى مُلِكًا يُه ضِيَلَكُهُ يُومًا فِيهِ ۚ لِكَ فَقَالَ لَوْرَأْ بِيتُمْ مَا رَأْ بِيتُ لَمَا أَنْكُو ثُمُ عَلَيْهَا شَرُوكَ وَلَقَدْكُنْتُ ارْى مُعِدَّا بْنَ لَلْنُكُدُرُوكَانَ سَيِّدَا لُفَرِّ إِهِ لَأَنْكَا دُ نَسْنَلُهُ عَنُّحَدِيثَ ابْلًا لِلَّا يَبْكِي حَتَّى نَرْحَمُهُ وَلَقَدْكُنْ ٱلْأَيْجُعُفَرَ بْنُ مُحَدِّدُ وَكَالَا كِتَيْرَا لدُّعَابَةٍ وَالنِّبَتَةُمُ فَإِذَا ذُكِرَعِنْدَهُ النَّبَيُّ صَكِّلًا لِللهُ عَكَيْدٍ وَسَكَّمً اصْفَقَ وَمَا رَأَيْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِما للهِ صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَ ا لاُّ عَلَى طَهَا رَةِ وَلَقَدَا خُنَكَفْتُ لَيْهِ زَمَا نَا فَلَا كُنْتُ كَاهُ الْاَعْلِى بَكْتُ خِصَا إِدَامًا مُصَلِيًّا وَامَّاصَامِتًا وَامَّا يَقُرُأُ الْقُوْلِ وَلَا يَتَكُلُّمُ فِيمَا لا يَعِنْهُ وَكُمَّا نَامِنَا لَعُكُما وَ وَالْغَبَّا دِالدَّنِ فَيَغْشُو بَاللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَلَقَدُكَا نَ عَبْدُا لِتَحَمَّنْ بْنُا لْقَاسِمَ يَذَكُمُ لَبْتَى صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكِمٌ فَيْظُلُ لِيْ لَوُيْهِ كَأَنَّهُ 'نُرْفَ مِنْهُ الدَّمْ وَقَدْجَفَّ لِسَا أَنْهُ فِ فَيَمِ هَيْدَةً مِنْدُ لِرَسُولِا لِلْهِ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْدِ وَكَمَارٌ وَكَفَدُكُنْتُا فَيَعَا مِمَرُنَ عَبْدِاللَّهِ بِنَا لِزُّبِبُرْ فَا ذَا أَذَكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيِّ صُلَاًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَكْيَ حَتَّى لاَ بَيْقِي فِي عَيْنَهُ وِ دُمُوغٌ وَكَفَادُ زَأَيْتُ الزُّهْرَيُّ وَكَانَ مِنْ أَهْنَا إِلنَّاسِ وَكَاقْرَبَهِمْ فَأَيْدَا ثُذَكَّ عِنْدَهُ النَّبَيُّ صَلَّى لَلْهُ عَكَيْبِهِ وَسَلَّمْ فَكُا نَّهُ مُمَا عَرَفُكَ وَلاَ عَرَفْتُهُ وَكُفَّذُ كُنْتُ الْقِصَفُوا زَبْنَ سُكِيْم وَكَا نَ مِنَا لَمُنَعَبِّد مَنَا لَمُجَهِّدِينَ فَاذِا ذَكِرَا لَتَبْتَى صَالَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِي فَلاَ يَزَالْهَ يَكِي حَتَّى هَيْوُمَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَنْيَرُكُوهُ

وَرُوىَ عَنْ قَنَادَةً أَنَّهُ كَانَ ذِاسَمِعَ ٱلْحَدِيثَ خَذَهُ الْعَوَ وَالرَّوْمِلُ وَكُلَّاكُثُرَ عَلَىٰمَا لِكِ لَنَّاسُ قَيْلُهُ لَوْجَعَلْتَهُ مُسْتَمَا فَقُكُ لَ قَالَا لِللهُ تَعَاكَىٰ لِمَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا ا قُصُونًا لِنِّتِي وَكُرْمَتُهُ حَتَّا وَمُتَّاسُوا وَ وَكَا زَانِهِ يَضْحَكُ فَا ذَا ذَكِرَ عِنْدَهُ حَدَيثُ النِّتِي صَلَّةً اللهُ عَلَىٰ هِ وَسَلَّمْ وَكَمَا نَ عَبْدُا لِرَحْمُنْ بْنُ مَهَدِيًّا فِيَا قَرَأَحَدِيثَا لِبَنِّيِّ صَلًّا لَلَّهُ عَلَيْهَ إِ مُرَهُمْ إِلَيْكُكُوتِ وَقَالَ لَا تَرَفْعَوُا صَوَا تَكُمُ ثَوْقَ صَوْبِ النَّحَ نَّهُ يَحَثُ لَهُ مِنَ الْإِنْصَاتَ عِنْدُوقِياءً وَحَدَيثِهِ مَا يَحِبُ لَهُ عِنْدُ كه عَصَتْلَ فيسبِرَةِ المسَّكَيْنِ فِي تَعَظِيمِ دِوَايَةٍ حَدِيثِ رَسُو لله عَلَىٰ ٥ وَسُرًّا وَسُرًّا تَعْلَا يُوْكُو ٱلْمُرْقَا نُ وَعَيْرٍ فَهُمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا الْآاَئَةُ حَدَّثَ بُوْ مَّا فَحْرَى عَلْمُ وَلَا لِلهِ صَهِ إِلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَرْعَكُو ۚ هُ كُونَ ۖ ٱۅٝ؞ٵۿۅ*ۊڔؖ*ڹٛ۩ۻ۬ۮٵۅۘڣڕۅٵؽڗڡؘٚڗؘؠ*ڋۅۘڋ*ۿ

وسنيه وسنيه وسننيهي

> ۲ ۴ پنجاز رُ

المُعَنْبَرَةِ سِية فقد

ٱلْأَنْصَادِيُّ قَاضِى لْلدَّينَةِ مَرَّمَا لِكُ بْنُ آيَنِ مَلَى آيى كَا زِمِ وَهُسُو يَحَدُّثُ غَازَهُ وَقَالَ اتَّىٰ لَمْ الْحِدْمُوصِٰعاً ٱجْلِيْرُونِيهِ فَكِيهُمُ نَ أَخُذَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالَمْ وَأَنَا قَائِمْ وَقَا لَكَ مَا لِكَ جَاءَ رَجُلُ لِلَا بْنَا لُمُسَيِّفَ فَسَنْلَهُ عَنْحَدَيِثَ وَهُومُضَطِّحِهُ فَلَدَ وَحَدَّنَهُ فَقَالَ لَهُ الْآحُلُ وَددَّتَ اللَّهُ لَأَنَّكُ مُ سَعَقَ فَقَالَ لَهُ الْآحُلُ رُهْتُ أَنْ أُحَدِّ ثَلَكَ عَنْ دَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَالَهُ وَكَالُهُ صَلَطِيْ وَ رُوىَ عَنْ حَيْدٌ بِن مسهرينَ ٱ نَهُ قَدْ يَكُونُ يَضْحَانِي هَا ذَا ذَ كِسَرَ عِنْدَهُ حَدِيثَ النَّتَى صَلَّى لَهُ عَلَنْدُ وَسَلَّا خَشَعَ وَقَالَدَ إِنَّهُ مُصْعَبَ كَانَ مَا لِكُ بُنَ انْسَ لَا يُحِكِدِّ ثُ بِجَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهَا إِلَّا وَهُوَ عَلَى وُضُوعِ اجْلَالًا لَهُ وَحَكُم مَا لَكُ ذَ لِكَ عَنْ جَعَفُم بنُ مُحَدِّدَ وَقَالَ مُصْعَتْ بنُ عَبَدِ اللَّهِ كَانَ مَا لِكُ بَنُ أَنْهِ إِذَا حَدَّتَ عَنْ رَسُولِا لِلْهِ صَارِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِوَحَتَّ وَتَهَتَّأُ وَكُلِسَ بَهَا يَهُ نُتُمَّ يُحِدَّتُ قَا لَهُ صُعَتْ فَسُرْمُكُ عَنْ ذَ لِكَ فَمَّا لَ إِنَّهُ حَدِيثُ رَسُولًا للهِ حِسَالًا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَهُ عَلَّافِ كَاذًا إِذَا أَقَا لِنَّا سُ مَا كِكُمَّا خَرَجَتُ إِلَيْهُ لِإِلْجَا رَبِّهَ فَتَقُوْلُ كَلَمُ مُقُولُ لَكُمُ المشِّخُ تُرَكِّدُ وَنَ الْمُحَدِينَ أَوِالْمُسَائِلُ فَازِنَ قَا لُواالْمُسَائِلَ خَكَرَبَمَ اِلْيَهْتُهُ وَانْ قَا لُوا ٱلْحَدَبِتَ دَخَلَ مُغْتَسَكَهُ وَآغْتَسَكَ وَتَطَلَّتَ وَلَكِرَ تِنْيَا بَا جُدُدً ا وَلِبَسَ سَاجُهُ وَتَعَلَيْمَ وَوَضَعَ عَلَى رُأْسِهِ رِدَاءَ هُ وُتُلَفِي لَهُ مِنْصَةً فَيْخِرُجُ فِجُلِسُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الْحُسَنُوعُ

ر لاکته وَلَا يَزَا لُ يُبَخَّتُ مِا ٱلْعُودِ تَحَتَّى مَفْرُغَ مِنْ حَدَيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَ عَكَيْدٍ وَسَالَا - قَالَ غَنْرُ ﴿ وَلَوْبَكُنَّ يَعِلْكُ عَكَى تِلْكَ الْمِنْصَلَةِ الْآ تُ عَنْ رِسُولًا لله صَهِ لَا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنْ نَقِيرًا لِمَا لِكَ فَوَذُ لِكَ فَعَالَ أَحِثًا نَاعَظُمَ حَدُبِثَ لِّ اللهُ عَلَيْهِ فَيَسَلَّمُ وَلَا أَحَدَثُ بِهِ الْاَعْلَىٰ طَهَا رَوْمُتَمَا قَالَ وَكَانَ كِيْرَهُ أَنْ يُحِدِّتَ فِي الطِّريقَ وْوَهُوقَا يَمْ أَوْ وَقَالَا يُحِثُّ اللَّهِ عَدَيتَ رَسَوُلِا للَّهِ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ قَالَضِمَا رُبُنُ مُنَّاةً صَيِحًا نُو أَيُّكُوْ هَوُنَ أَنْ يُحِكَّدَ ثُوا عَلَمُ وُصُوعٍ وَيَخُوهُ مُعَنِّ قَنَادَةً وَكَانَ الْأَعْمَتُ لَا أَعَمَّتُ ذَا وَهُوَعَكُو عَبْرُوصِهُوهِ يَمَتُهُمُ قَالُكَ عَبْرُ وُصِهُوهِ يَمَتُهُمُ قَالُكَ عَبَّا لِلْمَا يُنْ الله عَلَيْهِ وَعَلَمْ فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ الْعِلْدِ وَنَعَرَقَ عَنْ أَبَا عَبِنَا لِللهِ لِقَدْ زَانِتُ مِنْكَا لِيَوْ مَرْعَيَا قَارَ نَّتُ اجْلَالْآلِلْدِيثِ رَسُونِا للهِ صَـَلْقِ لَا بْنُ مَهْ نُدِيِّ مُسَدِّيثُ يُوهُمَّا مَتَّمَ مَا لِكِ الْحَالْمُقَدِّةِ عَرْحِدَيْثُ فَانْتَهَكُونِي وَقَالَ لِي كُنْتَ فِيعَدُ إِجَ مَدَيثِ رَسُولِ اللهِ صَبِيلًا اللهُ عَلِيثُهِ وَكَ

٢ ۯؙڬڒؙڞؙڒڎؙ ڒڹڠؙڎۺؙٳڵ ۼڵٷۺۅۼ

۲ ابْزُالْغارِ عال

لَهُ ايَّهُ قَاصِ قَا لَا كُفَّا مِنِي كَوَيْ مَنْ أُدِّبَ وَذُكَا نَ هَيِشَامَ ابْنَا لُغَا نْبِي سَئُلُما لِكَا عَنْحَدَيتِ وَهُوَوا قِنْ فَضَيَّهُ عِشْرِينَ سَوْطًا كُمْ تَشَفَقَ عَلَيْهِ عَنْ تُلَهُ عِشْرِينَ حَدَيثًا فَقَا لَهِشَامٌ وَدِدْ ثُالُولُادَ و سِيَاطًا وَيَزِيدُ بِي حَدِيتًا قَا لَ عَبَدُا لِلَّهِ بْنُصَالِكِ كَانَ مَا لِكَ وَاللَّيْثُ لَا يُكْتَا بِ ٱلْحَدَيثَ الْآوَهُمَا طَا هِرَانَ وَكَانَ قَنَا دَهُ سَعْتُ أَنْلَاتًا اَحَادِتَ النَّبِيِّ صِهَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّا الَّا عَلَى وَصُوعُ وَلَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى كُلُهُ الدَّةِ وَكُا نَا لَا عُمَشُ إِذَا أَرَّا دَاَّنْ يُحَدِّثَ وَهُوعَلَعَ بُرُضُ تَيْمَتُمُ فَضَكُ لَ وَمِنْ تَوَقَيرِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَبَسَلَمْ وَيَرّهُ بُرّالِيهِ وَذُ رَبَّتِهِ وَأُمَّهَا بِتِالْمُؤْمِنِينَ أَوْكِجِهِ كَاحَضَّ عَلَيْدِصَكَّى للْهُ عَلَيْ وَسَكُمْ وَسَلَكُوهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِغَارِيكُ للهُ لينُدُ هِيَعَنَّكُمُ ٱلرَّجْسَ هَلَ لَبَيْتُ الْآيَةَ وَقَا لَكَعًا لَى وَآزُواجُهُ مَهَا نَهُ وَ أَخْتَبَرَهَا المَتِّيخُ ابُونِ عَكَدَبْنَ هُذَا لُعِدَ لَكُونِكَا بِ وَكُنَبُتُ مِنْ صَلْمُ تُعَلَّا بُوالْكِتَ إِلْمُقَرِّي الْهَزْعَا بِيُّحَدَّنَمْتِنَى مُرَاثُقاً سِمِ بْبَتَالْمَثَّ ْ فَكِرُ الْخَفَّافَ قَاكَتْ حَدَّ بَنَيَ كَيْ لِحَالِمَ الْمُؤْمُولُ مُ عُقِيلًا تَلْكِيمُ فَيُ هُوا مُن يتمليك تناتجي هُوَلِلْمًا نَحْتَا وَكِيمُ عَنْ ابَيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ بِزَيدَ بْنَحْتَا نَ عَنْ زَيدْ بْنَارْ قَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَاللَّهُ صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ كُرُا لِلهَ آهَكَ بَيْتِيَ لَانًا قَلْنَا لِزَيْدِمِنْ آهُنُ بَيْنُهُ قَالَالْ عِلِيِّ وَٱلْجَعْفَرِ وَٱلْعَقِيلِ وَٱلْ نُعَيَّا سِوَقَاكَ كَالَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنِّي مَا رِكْ فِيكُمْ مَا اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لِمُ تَصَيْلُوا كِيّاكِ اللَّهِ

فأهيل عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ مُسَيِّكُمْ الله الله

نِي فَا نُظُرُهُ آكِيْفَ تَحَلَّفُوْ فِي فِيهَمَا وَقَا لَصَلَّى اللَّهُ الُ مُحَكِّدُ صَبَالًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَرَّاءَ أَهُ مِنَ إِلنَّا رَوْحُ سُعَدِ بْنَ بِي وَقَاصِكَا نَزَلْتُ الْيَمُ الْكُبَا هَلَةِ دَعَا لله عكنه وَسَا عَلتًا وَحَسَنًا وَحُسَنًا وَحُسَنًا وَعُسَنًّا وَعَاطَمَةً لاء أَهْلِ وَقَا لَالنِّبِيُّ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي عَلَى مُرْكُمُ ٱللَّهُمَّ وَٱلمَنْ وَٱلْأَهُ وَعَا دِمَنْعَا دُ مِنْ وَلَانِيْغِضُكَ الْآمُنَا فُونَّ وَقَا لَكُعَيَّا سِ وَالْذَى فَفَ نَ حَتَّى ثُنِينًا ﴾ ثِلَه ورَسُولِه وَمَنَّا ذَى فمككه فركم للهوا ألماكم ألمناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع في المناع المناطق الم بَبِتَى فَاسْتُرْهُمُ مِنَ لِنَا دِكَسَتَرْيِ الْإِهْ فَامَّنَتُ الْكُ ويحجا نطأ البكت آمين آمين وكان تأخذ ببدأسامة بززيد والحس أُحِبُّهُمَا فَأَحَبَهُمَا وَقَالَا بُوبَكُرُ رَضِيَ اللهُ عَنْمُا رُقَبُو

خَرَثْ يَنَّا وَحَمَّيْنَاً \* وَسَلَمَ

آداك آداك

؛ ٱمْرِهَا ٱنْفَعْلَ

مُحَيِّكًا فِي آهِ لَهَ يَهُ وَقَا لَا يَضِاً وَالَّذِي هَنْهِي هَدِهِ وَلَقَرَا بَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَتُ إِلَيَّ أَنَّا صَلَّمِنْ قَرَّا بَتَى وَقَا لَصَكَّمْ الله عَلَيْهُ اَحَتَا لِلَّهُ مَنْ اَحَتَ حَسَناً وَقَا لَهُ نَاحَتَنِي وَاحَتَ هَذَيْن وَأَشَا ذَا لِي حَسَنَ وَحُسَيْنِ وَأَبَا هُمَا وَأَمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوَمُ الْقَالِمَةِ وَقَا لَصَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَنْ اهَا نَ قُرَيْشًا اهَا نَهُ اللَّهُ وَقًا لَصَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدِّمُوا فَرَيْنًا وَلَاتَفَتَّدَمُوهَا وَقَا لَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمْ سَكَمَةَ لَا تُوْدِيني فِي غَانْشَةَ وَعَنْ عُقْبَةً بْنَاكِمِلْتِ رَأْنِتُكَا مَأْكِرُ رَضِيَا لِللهُ عَنْهُ وَجَعَلَ الْمُسَنَّعَا عُنْقِهِ وَهُوَيَقُولُ بآبى شِبَينَة بالِنَّبِي لَيْسَ شَبِيها بَعَلَىٰ وَعَلَىٰ رَضِيَا لِللهُ عَنْهُ يَضْعَكُ وَدُوكِيَعَنَّعَبْدَا لِلَّهِ بَنِ حَسَنَ بَنِّ حُسَيْنِ قَا لَأَ مَيْتُ عُمَارَ بْنَ عَبُدِاْ لَعَيْنِ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَا رُسِلُ لَحَتَ أَوَاكُنُتُ فَا فِيَ سَسْتَعِيْنِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يِرَاكَ عَلَىٰ لِيَوَعَنِ لِشَّعْبِي فَأَكْ صَلَّى ذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَلَى جَنَازَةِ أُمِّهِ ثُمَّ قُرْسَتْ كُهُ بَعْلَتُهُ لِيَرْكُبُهَا فَجَاءَ ابْنُ عَبَّا سِ فَاخَذَ بِرِكَايِهِ فَقَالَ زَيْدُ خَلِّعَنَّهُ مَا ابْنَعَمِّ رَسُولِ الله فَقَا لَ هَكُذَا نَفَعْلُ الْعُلَمَا وَفَقَتَا زَيْدٌ يَكَابِنَ عَبَّاسِ وَقَالَ هَكُنَا أَمِرْهَا أَنْ نَفْعَكَ بِأَهْلِ بَيْتِ بَيْتِنَا وَرَأَيٰ أَنْ عُمَرُ فِحَكَ بْنَ أَسَامَةُ بُنِ زَيْدٍ فَقَالَ لَيْتَ هٰنَا عَبَدْ بِي فَقِيكَ لَهُ هُوَ مُحَكَّرُ ثِنَا ٱسَامَةَ فَطَأْطَأَ ابْنُ عُسَرَكَأْسَهُ وَنَقَرَبَدِ وَالْأَرْضَ وَقَالَ لَوْزَأَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰا لَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا حَبُّهُ وَقَالُ الْأَوْزَاعَةُ وَخَلَتْ مِنْتُ

يدُها

تَّذِكَا بِسَ بَنَ رَبِيعَةَ يُشْنِيهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَ وَخَلَعَكُهُ الْمِرْعَا بِاللَّا رِقَا مَعَنْ سَرَيهِ وَتَلَقَّا أَهُ وَقَبَّلَ بَنِ عَيْنَتِ وَدُوكِكَا ذَهُ الْمِرْعَا بِالشّبِهِ مِهُورَةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَهُ مَا نَا لَ وَحُلَمَ خَشْتًا عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَا فَاقَ فَقَا لَ الشّهِ ذَكُ

حِب رَسُولَ اللهِ صَلَمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَالًا

فِي تَلْنَهَ ٱلْأَفِ وَخَمْسِماً ثَهُ قَا لَعَبْدُا لِلَّهِ لاَ بِيهِ لَمْ فَضَّا

للهِ مَاسَبَقَنِي لَهُ سَنْهِ لَهُ فَقَالَ لَهُ لِأَنَّ زُنْدًا كَانَ اَحْتَا

رَسُولِاللَّهِ حَسَلًى للهُ عَلَيْهِ وَكَسَلَّمْ مِنْ سِكَ وَأُسَامَهُ آحَبُ إِلَيْهُ

بْتَ حِبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى جَيَّ كَالْخُ

جَعَلْتُ ضَارِي في حِلْفَسُنِكَ مَعُدَدُ لَكَ فَقَا لَجِفْتُ

نْتِي صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَىٰ مِنْهُ أَنْ بِذُخُوا بِعُضْرُ

ا ْرَتَفَعَ مَنِهَا سَوْطَ عَنْ حِيسْمِي الْإَ وَقَدَّجُعَكُنْتُهُ فِي حِا

لِقِتَرَاتَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالِسَ

رَقِيلَا يَّالْمُنَصُّورًا قَا دَهُ مِنْ جَعْفُ فَقَا لَالُهُ اعْوُدُ بِالِلَّهِ وَاللَّهِ مَا

٠ الِمرْغَبَ

وَعَالَ

۲ ایمترماً ه

بُوْ بَكُونُ مُنْ عَيّا شِلُواْ مَا نِي أَبُو كُرُو وَعُمَرُ وَعَلَيْ لَمَا أَتُ بَحَاجَةِ عَلِيّ قَبْلَهُمَا لِقَرَأَبَنِهِ مِنْ رَسُولِ لِلَّهِ صَلَّى لِللهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمْ وَلَانَ خِزَمِنَ اسْتُمَاءِ إِلَى لَا رَضْلَ حَتُ إِلَىَّ مِنَّا نَا فَدِّمَهُ عَلَيْهُمَا وَقِيلَ لِإِنْ عَبَّا سِمَاتَتْ فُكَرَّنَةَ لِبِعَضْ اَزْوَاجِ البِّنْيَ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرَةَ سَلَّمَ فَسَجَكَ فَقَيْلُهُ ٱلشَّيُحُدُ هٰذِهِ الْسَاعَةَ فَقَا كَالْيَسَقَ لَ رَسُولُا لِيَهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُمَّ لَمْ الدَّارَأُ يُتُمُ أَيَّةً فَأَسْجُدُ وَأَوَكَّ أَيْرًا عَظَمُ مِنْ ذَهَا ب ُذُوَاجِ النِّتِيِّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّا وَكَانَا بُوْتَكُمْ وَعُمَرُ بَرُورَانِ مَّا يُمَنَّ مَوْلًا مَّا البَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيَقِولًا إِنَّ أَن رَسُولِكُ الله صَلِيًّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَرُو رُهَا فَلِمَّا وَرَدَتْ حَلِمَهُ السَّعْدَيَّةُ عَلَىٰ البِّتِي صَسَلَّىٰ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَسَتَطَاكُمَا رَدَاً ، ۗ وُوَقَضَى حَاجَتَهَا فَكَ اتُوفَيَّ وَقُلْاَتْ عَلَىٰ بِيَ بَحْ وَعُمَّمَ فِصَيْعَابِهَا مِثْلَهُ لِكَ فَصِبْ لِمِيْ وَمِنْ نَوْقِيرِهِ وَسِرِّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَوْقَى كُمَا صُحَابِهِ وَيَرُهُمُ وْ وَمَعْرَفَةُ حَقِّهِمْ وَٱلْا قِنْلِكَا ءُ بِهِمْ وَيَحُسُنُ النِّنَاءِ عَلَيْمٌ وَٱلْاسْتَغْفَارُ لَهُ وَالْامْسَا لِنُ عَاشَحَابَبِنَهُمْ وَمُعَا دَاتُهُ مَنْ عَادَاهُمْ وَالْاصْا بُعَرُ خُبَّا لِالْوَرِّخِينَ وَبَحَكُمَةِ الْرَّوَاةِ وَجُبُلِاً لِالشِّيْعَةِ وَلِلْتَيْعَيَ الْقَايَحِةِ في حَدِيثُهُمْ وَأَنْ لَيْمَسَ لَهُمْ فَهَمَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ مِثْلَةُ لِكَ فِيهَا كَانَ بَيْنَهَ مُ مِنَ الْفِيتَنَ احْسَنَ الْتَا وْمِلَا تِ وَيُحَرِّجَ لَهُ أَصْوَبُ الْحَارِجِ اذْهُمْ الْهُلُ الذلك وَلَا يُذَّكُرُا حَدْمِيْنُهُمْ بِسُورُ وَلَا يُغْمِضُ عَلَيْهِ إِنْ مُأْتُذَكَّرُ حُسَّنَا تَهُمْ ۗ وَفَصَا نِهُمُ وَحَمِيدُ سِيرَ هُ وَيُسْكَتُ عَا وَرَاءَ ذَلِكَ كَمَا قَا لَحَكِيْ لِلَهُ عَلَيْضِ

کر فلر منت

مُعْلَلْدُلِكِ مُعْلِلْدُلِكِ يَعْمُضُونُ . تَعَالٰٰٰٰ

ار مار الحساين

، اصعاب

إِذَا ذُكَرَاصْحًا بِي فَامْسَكُوا قَالَا لِلَّهُ تَعَا لَيْ حَجَّدُ رَسُولُ لِلَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ شِيتًاءُ عَلَىٰ ٱلكُفُنَا وِرُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ إِلَىٰ إِنْ السُّورَةِ وَقَالَ وَالسَّا بِقَوْلَ لَا قَالُونَ مِنَا لَمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الْأَيَةَ وَقَالَ لَقَدْ رَضِيَا لِلْهُ عَنِ اللهِ لْمُؤْمِنِينَا ذِيْبَا يِعُولَكَ تَحْتَ الشَّيْرَةِ وَقَالَ رَجَالُهِ كَا فَعُكَ قُولًا عَا هَدُوا لِلْهَ عَلَيْهِ الْآيَةَ حَكَةَ نَنَا الْقَاضِيَ بُوعِلَيْنَا اَوْالْمُسُكِمِ وكوا لفضا فالأحدثنا أويع إنا الوعلى ليتبخ يتلع كراه ومور لَرَّ مِذِيُّ تَنْدَا لِمُسَلِّرُهُ لُكُبَّا لِحَبَّا لِمِ تَنْدَا لُهُ مِنْ الْمُعَانِّيْنَ أَعَلَيْ الْمُعَالِمِ لَلْمُ الْمُعَالِمِ لَلْمُ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِي الملِكِ بْنِ عَمَايْرِعَنْ رِبْعِي بْنِحِرَاشِ عَنْ حُدَايِفَةً فَا كَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْقَتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعَدْى أَبِي كُرُ وَعُــمَرَ وَقَا لَا صَعْا بِي كَا لِجُنُّو مِهِ مَهْمُ فَلَا يُتُمُّا هُتَدْيَتُمْ وَعَنَ آسِ رَضِيَ لَٰلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ مَثَلَاصَمًا بِهِ تُتَكَالِكِكُم فِيهَا لَطَعَامِ لَا يَصْكُرُ الصَّلَعَامُ إِلَّا بِهِ وَقَالَ لِتَدَالِتُهُ فَيَاصِمًا و لتَجَدُوهُ مِ عَرَضًا بِعَدْبِي هُنَ اَحَبَاهُمْ فِيجِتِي حَبَهُمْ وَمَنْ ابْعَضِهِ سَى مَعْضَكُمْ وَمَنَّ ذَا هُوفَقَدًا ذَا بِي وَمَنْ إِذَا فِي فَقَدًّا ذَيَ لِلَّهَ وَم ا ذَيَ اللَّهُ تُوسِّيْكَ أَنْ يَأْخُذُهُ وَقَالَ لَا تَسَبُرُّوا أَصْحَا وَفَلُوا نَفُوَ إَحَدُكُمُ مِتْلَاحُدِ ذَهَبًا لَمَا بَلَغَ مُدَّاحَذَهُ وَلَا ضَيفَهُ وَقَا لَهُنْ سَبَّاصُعَا بِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْتُ لُا لِللَّهُ مِنْ صُرَّ فَأ وَلَاعَدُلَّا وَقَالًا ذِانُدُكُرُاصُهَا بِي فَامْسِكُوا وَقَالَ فَحَدِيثِ جَابِر اِتَّنَا لَٰتُهَ اخْتَا كَاصْحَا بِي عَلْى جَمِيعِ إِلْعَا كَبِينَ سِوْكِي لنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسُتِ لِينَ

وَاخْتَا رَلِهِ مِنْهُمُ الْمُعَةُ أَيَا بَكُرْ وَعُمَّرُ وَعُتَى وَعُلِثًا فِحَقَلَهُمْ خُنْرَاصُهَا بِي وَفِي صَعَا بِي كُلِّهِ مُرْضَرٌ وَقَا لَهُوْ إَحَتَّكُمُ بغُضَّ عُهُمَّ فَقَدُا نَعْضَنَى وَقَالَ مَا لِكُ بْنَ اللَّهِ وَعَالَهُمَا لِكُ بْنَ اللَّهِ وَعَ بغضً لصَّعاً بَهُ وَسَبَّهُمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي فَيْ الْمُسْلِمِ رَبُّ وَزُعَ عَتَىرُ وَالَّذِينَ جَا وَامِنْ بَعَدْ هُوا الْإِيَّةُ وَقَا لَمَنْ غَاظَلُ إَصْعَابُ فَهُوَكَا فِرْقَالَ لِللهُ تَعَا لَى لِيَعْبِظَ بِهِهُمُ الصَّفَا رُوقًا لَعَمْ لُاللَّهُ بِرَأَ كْبُا دَلْيِّ حَصْلَتَا نَ مَنْ كَا نَنَا فِي دَنِجَا الصِّدْقُ وَحُرُّا صِّحَابُ مُجَّكَدُ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَا يَوْبُ لِسَغْتَا نَيْمَنُ لَحَتَا بَابَكُرْ فَقَدْاً قَامَر الَّذِينَ وَمَنْ اَحَتِّ عُكَمُ فَقَدّاً وْضَحِ السَّبِلَ وَمَنْ اَحَتَّ عُنْمَ فَقَدُ تَتَضَّاءَ بنُوراللهِ وَمَنْ اَحَتَّ عَلَيًّا فَقَدُاخَذَ بِا لِغُرُوةِ الْوَتْقَى مَمِ حُسَنَ النُّنْ أَءَ عَلَى صَحَا بُ مَجَالِصَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَقَدّ بَرَقَى مَ بِانْفَقُصَ آحَكًا مِنْهُمْ فَهُوَمُبْتَدَعَ مُعَا لِفُ لِلْسَنَةِ وَالسَّكَفِ الْصَ وَكَخَافُ أَنْ لَا يَصْعَدُ لَهُ عُتَمَلًا لِيَا لِسَمَّا وِحَتَّى يُحِيِّهُمْ جَبَعًا وَكَيْوُنَ قَلْهُ سَلِمًا وَ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بُن سَعَيدًا تَا لَيْبَيَّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْدِ وَسَ قَالَاً يَهُا النَّاسُ إِنِّي رَاضِ عَنْ آبَكِمْ فَاغِرِ فَوْلَهُ ذَٰلِكَ إِنَّهَا النَّاسُ اِنَّ رَاضِ عَنْ عُسَرَوَ عَنْ عِلَّى وَعَنْ عُنْمُ أَوْ طَلَّيْهَ وَطَلَّيْهَ وَالرَّبُ بُرُوسَكُ وَسَجِيدٍ وَعَبَدًا لِتَحْنُ نُ عَوْفِ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ ذَٰلِكَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَلَّهَ غَفَرَلاَ هُلْ بَدْرِ وَٱلْحُدُيْنِيَةِ ايْهِاالنَّاسُ احْفَظُو نِي فَيَاضِهَا بِيَاكُمُ الْمُعَارَ إُخْتَانِي لَا يُطَالِبَنَّكُمُ أَحَدُمِنْهُمْ بَمُظْكُمَةٍ فَاتِّهَا مَظْكُهُ لَا تَوْهَمَا

\* قَالَ

> اسَتَغْنیٰ اسْتَعْنیٰ

> > ٠ - مبربر ابغض

> > > ۲ کرد هخد

٧ وَعَنْ عَمَا ذَ وَعَنْ عَلِيٍّ رِرِيْ الْمُعَادِّةِ وعِنْ طِلْعَهُ ئىلى

إُلْفَتِمَة غَدًّا وَقَالَ رَجُلَالِمُعُا فَى يُنْعِنَمَرَانَا نُنَعُدَ لله وَاتِيَا لِنَّتُهُ صَلًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَنَازَةً رَجُّ نضُ عُتْمَ ۖ فَا يَعْضَهُ اللَّهُ وَقَا لَصَ عَلَيْهُ وَقَالَ كَا زَيْهُ وَسَلَّمَ فِي لِا نَصْارِاعُفُواعَنَّ مِسْسَعُهُمُ وَاقْلُوا مِنْ مُحْسِنَاهُ وَقَا مغَطُونِي فِي صِّعَا بِي وَأَصْهِا رِي فَا نَهُسَ بْحَفَظَة فيالَّدُّ نَهَا وَٱلْإِخْرَةِ وَمَنْ لَمْ يُحِفَظَنَى فِيهُمِرْتَحَكِّ لِللهُ مِنْهُ وَيَ لَهُ حَافِظًا يُوْمَا لَفْتُمَ لَهُ وَقَالَ مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْعَا بِي وَرَدْ عَ وَمَنْ لَمْ يَجِفُظُنْهِ فَأَصْعَا بَيْ ثَرَدْعَلَى كُوْضِ وَكُمْ تَرَوْ إِلَّامٌ بِعَيدًا قَ رَحْمَةً لِلْعَاكِينَ يَخْرُجُ فَجَوْفِ الْيُلَالِيَ الْبَقِيعِ فَيَدْعُولُمْ عاداه ورُوكَعَن كُعَدُ شوكحذم أضحا بمغلص للَّهِ النَّسْتَرَىُّ لَمْ يُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ مَنْ لَمْ يُوقِّرُ اصْحَا وَامَرُهُ فَصُنُّ لَ وَمُناعِظًا مِهِ وَإِيكًا رِواعِظًا مُ مُ مَشَاهِدٍهِ وَامْكِنَهُ مِنْ مَكَّةً وَالْمَدَسَةُ

يَجَدُهَ قَالَتُ كَانَ لاَ بِي تَحَدُّورَةَ فَصَّنَةٌ فِي مُقَدِّمَ زَاْسِهِ إِذَا قَعَتَكُ اصَابَتِ الْأَرْضَ فِقَتِ إَلَهُ الْاَتَعُلْقُهَا فَقَالَ لَوْاكُوْ إِللَّهُ عَلْقُهَا فَقَالَ لَوْاكُوْ إِللَّهُ لِفُتُهَا وَقَدْمَتُهَا رَسُولَا لَتَهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَ نَتْ فِي قَلْنَسُوَةِ هَا لَدُنْ الْوَكِيدِ شَمَرٍ اثْرِينْ شَعِّرِهِ صَلَيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَقَطَتْ قَلَنْسُونُهُ فَهَجَضْ حُرُوْبِهِ فَسَنَّدٌ عَلَيْهَا شَدَّةً نُكرَّعَلِينُهِ أَصْحَا بُ البِّتِي صَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنُرَةً مَنْ قُدَا فِيهَا فَقَالَ لَوْ اَفْعَلُهَا سَبَ إِلْقَلَنْسُورَةَ بَلْكِيا تَضَمَّنَكُ مِنْ سَعْرِهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ لِنَكَّهُ أَسْلَتَ بَرَكَتُهَا وَتَقَعَ فَأَيْدِي لَلْتَبْوَكِينَ وَرُءِيحَ نْنُعْمَرُوا ضِعاً يَدُهُ عَلَى مَقَعُدِ النَّبْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنَ بُشَةً وَصَعَهَا عَلَى وَجَهِم وَلَمِلْذَاكَا نَ مَا لِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا مِالْمُدَيِّنَةُ دَاتَةً وَكَا نَ يَقُولُ اسْتَعِيْمِ مِنَ لِلْهِ ٱنْ اَطَا مُرَّمِةً فِهَا رَسُولُ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَافِرِ دَابَّةِ وَرُوكَ عَنْهُ آنَّهُ وَهَبَ لِيسَّافِعِيِّ رَاعًا كَيْنُراً كَانَ عْنِيدُ أَهُ فَقَا لَ لَهُ النَّا فِيعُ إَمْسُكُ مِنْهَا دَاتَ مَ فَاتَجَابُهُ مِيثًا هِذَا الْحَوَابِ وَقَدْحَكُى آبُوعَبْدِ الرَّحْنُ السَّلِمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَصْلُوكَةِ الزَّاهِد وَكَا نَ مَنَ لَغُزَاهِ الْرُّمَا ةَ اَنَّهُ قَا لَكَ مَا مَسَتُ الْقُوْسَ بِيَدِي إِلَّا عَلَى ظَهَا رَةٍ مُنْذُ بِلَعَنِ فِي زَّا لَتَ بَي صَيِّلًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَخَذَا لُقَوْسَ بَدِهِ وَقَدْا فَتَى مَا لِكَ فِيمْ فَالْ تُرْبَةُ ٱلْلَهُ بِينَةِ رَكِينَةً يُضِرَّبُ لَلْبَيْنَ دِرَّةً وَأَمْرَ بَجَبْسِهُ وَكَاكَ

حَتَّىٰ الْحَرَّ

ر و و ا اِنْ رَبَّهُ دُدِينُهُ بِمُورِ

مُ قَدَّرُ وَقَالَ مَا أَحُوحُهُ الْحَاضَ بِعُنْقِهُ مُرَيَّةٌ دُفْنَ فَهَا الْبَتِّي صَلَّا الله عَلَنْهُ وَلَسَالَةً يَرْعُمُ أَنَّهُا عَيْرُكُلِيَّةً وَفِي الصَّحِيمَ أَنْهُ فَالْصَلَّىٰ لِلّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ٱلمَدِينَةِ مَنْ اَحْدَثَ فِهَا حَدَثًا ۚ وَالْوَى مُحْدَثًا فَعَلَتْ عُنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَا ثِكُمَةٍ وَالنَّا سِلَجْمَعِ مَنَ لَا يَقْدَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَسْرِفًا وَلَاعْنَأ وتحكي نتجفتجا هاالغفارتي أخذ قصيب النتي صلى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا مُنْ يَدِيْ عُنْمُ : رَضِيَا لِللَّهُ عَنْهُ وَتَنَاوَلُهُ لِيَكُسُرُهُ عَلَى ذُكْبِيتِهِ فَصَاحَ بِهِ لنَّاسُ فَا خَذَتُهُ ٱلْآَكِلَةُ فِي زُكْتِهِ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبُّكُ الْحُوَّلِيهِ وَهَا لَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْدَى كَا ذِيًّا فَلَيْتَ تَسَوًّا مَقْعَدَهُ مُن لِنَّا رِ وَحُدِيثُتُ أَذَّا بَا ٱلْفَضَلِ لِيَ وَكُلَّا وَرَدَالْلَهِ يَنْهَ نَا سُرًا وَقَرُبُ مِنْ بُوتِهَا كَرَجُلُ وَكُمْتَى بَاحِيًا مُنْشِكًا وَكُمَا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْكُمْ يُدَّعْ لَنَا ﴿ فُوا دَّا لِعِرْ فَانِ الرَّسُوْ مِؤْلَا لُيتًا نَرَلْنَا عَنَ الْأَكُوا رَغَشِي كَرَامَةً لِكُنْ بَا نَ عَنْ لُمَا أَنْ عَلْمَ جَرَكْمًا يُحَكِّعَنْ بِعَضْ الْرَبِدِينَ تَنْكُأَ اَشْرَفَ عَلَى مَدَنِيدًا لِيَسُولِ صَبِّ اللهُ عَلْ وَسَلِ الْمُنْتَأْلِهِ فَي أَمْمَيْنًا رُفِعَ الْجِهَا بُكنَا فَكُرْحَ لِنَا خِلْدِ قَمْرَ تَقَطَّعَ دُونَهُ الْأَوْهَا مُ وَاذَا ٱلْمُطَارِّينَا بَكُغْنَ مُحَكِّنَا ۖ فَفُلْهُ وَرُهُنَّ عَلَى لِرَّمَا لِحَكَمَ مُ تَرَبُّنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِيعَ التَّرَىٰ فَكَاعَلِنْنَا حُدْمَةٌ وَرْمَا هُرْ وَخَكَى عَنْ بِعَضِ ٱلْمَشَاكِخِ ٱنَّهُ جُمَّ مَا يِشِيًا فِقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَمْاً لَا لُعَبَدٍ لَا بِقُ يَا إِنْ الْمِ مَبْتُ مُوْلَا ۚ وَاكِمَّا لَوْعَدَّرُتُ اَ ذَا مَيْتُمَ عَلَى رَأْسِي مَا مَ عَلَىٰ لَهُ مَى قَالَا لُقَاضِي وَجَا يُرِلُوَا إِلَى عَيْرَتْ بِالْوَحْي وَالتَّنْزِيلِ

مَّ مُ

ر ، دَيُوکِ

آنشد أنعال

ؙڵٲڲؙٲڣ ڶۣؽٳؙڮؙٷٙۮؙ ۊؖۮؙڡؿ

فها

مَهْبِطِ الْيَسَاكَةِ وَمُشِخَدً

> رَ زَيْنِ

وَالرَّشَّفَاتِ

بِغَضَا نِلِب وَلَطَا نِفَ وَلَطَا نِفَ

> رر ۲ وفض<u>ل</u>ه

وَصَحَتَ عَصَائَهَا النَّقَدُ بِينَ وَالْعَبْ عَ وَاشْتَمَكَ ثُرَبُهَا عَلَى حَسَدِ وَصَحَتَ عَصَائُهَا المَلاِيصَةُ وَالْمَثَمَلَتُ ثَرَبُهَا عَلَى حَسَدِ وَصَحَتَ عَصَائُهَا النَّقَدُ بِينَ وَالْعَبْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَالْلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

مَا دَادَخْيرِالْمُرْسُكِينَ وَمَنْ بِيهِ هُدِيَا لَا نَامُ وَخُصَّ الْإِيَاتِ عِنْدِى لِاجْلِكَ لُوْعَةُ وَصَلَّى اللهِ وَلَنْوَقَ مُنْوَقَّ دُلُخِكُمُراتِ

وَعَلَّعَهُٰذُ إِنَّ مَكُنْ ثُنَ مَحَاجِرِي مِنْ لِلْكُمُ ٱلْجُدُراَتِ وَٱلْعَصَّاتِ اللَّهُ مَكُنْ أَلْجُدُراً فِي وَالْعَصَّاتِ اللَّهُ عَفِرَنَ مَصُونَ شَيْعَى بَيْنَهُا مِنْ كُنْرَةَ التَّقَيْدِ لَوَالرَّسُقَاتِ

لَوْلِا الْعَوَادِي وَالْإَعَادِي زُرْتُهَا الْبِكَاوَلُوْسَعْبًا عَلَى لُوجَاتِ النَّ اللَّهُ عَالَ وَيَعَادِي أَذَرُتُهَا الْبِكَاوَلُوْسَعْبًا عَلَى لُوجَاتِ

اَيْنُ سَاهُدُى مِنْ حَمِيلِ يَحْيَبَى لِعَطِينِ يَلْكَ النَّا رِوَلَلْمُ كَلَّ بِهِ اَذِكَى مِنَ الْمِسْلِيَ الْمُفَتَّقِ نَفْعَتُ تَعْشَاكُ أَهُ بِالْلِهُا لِ وَالْكِمُوايِةِ الرَّئُ مِن الْمِسْلِيَ الْمُفَتَّقِ نَفْعَتُ تَعْشَاكُ أَهُ بِالْلِهُا لِ وَالْكِمُوايِةِ

وَتَحْضَهُ رَوْكُولَ الصَّلُواتِ وَتَوَامِي السَّلِيمِ وَالبَّرَكَاتِ

اَ لَبَا بُ لَا بِعُ فِهُ كُمُ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَالنَّسَيْمِ وَفَرْضِ ذَلِكَ وَكَالْتُ اللَّهُ وَكَالْتُكُ وَالنَّسَيْمِ وَفَرْضِ ذَلِكَ وَكَالُونَ عَلَى اللَّهُ وَكَالُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتَيْ الْاَيْمَ وَكَالُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتَيْ الْاَيْمَ وَكَالُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتَيْ الْاَيْمَ وَكُلُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتِي الْاَيْمَ اللَّهُ وَكُلُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتِي الْاَيْمَ اللَّهُ وَكُلُوكَ نَهُ يُصَلِّونَ عَلَى لِنَتِي الْاَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُوكَ فَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لِنَتْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّ

دَه<u>ُ</u> وَهِي

٦٠٠

اْ كَانِنُ عَبَّا بِسِ مَعْنَا هُ إِنَّ اللَّهُ وَمَكَائِكُنَهُ يُهَا دِكُوْنَ عَلَى لَتَّبِّي وَقِ نَّ اللَّهُ مَتَرَحَتُهُ عَلَى لنتَى وَمَلنُكَتَهُ مِذُ عُولَ لَهُ قَالَ إَصْلَ لَصَكُوهُ الْتُرْتُحُمُ فَكُمِّيمُ اللَّهِ رَجْمَةٌ وَمَنَ الْمُلاَئِكُ لرَّحْهَةِ مِنَا لِللهِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدَيثِ صِفَةٌ صَكُوهِ إِلْكَائِكَةِ عَلَى وَ يَنْنَظُوا لَصَّلُومَ اللَّهُ مَا عَفِرَ لِهُ اللَّهُ مَا وَحَمْهُ فَهِذَا لَهُ عَاءٌ وَ فَا لَكُكُرُا لَفُتَشَكِرِيَّ لَصَّلُوهُ مِنَا لِلَّهِ يَعَا لَيْ لَمَنْ وُلَا لَنِّي صَلَّى عَلَيْهِ وَهَكَمَّ رَحْمَةٌ وَللنَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ تَسَدُّ بِفُ وَزَمَا دَةُ كُرْمَةِ وَقُا لَا بَوْالْعُهَا لِيَةِ صَلَّوْتُ اللَّهُ تُنَاقُ مُ عَلَيْهِ عِنْ مَا لُلَّكَكِمَ وَصَلُوهُ اللَّلَئِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَالْقَاضِيَ الْوَالْفَضَيْلِ وَقَدْ فَرَقَتَ لَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهُ عَدِيثِ تَعْلِيمِ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ بَيْزِلْفٌ لكوة ولفظ البركة فكالانها كالتكنيكن وكما النت عَامَرًا لِلَّهُ تَعَاكَى بِرِعِيادَهُ فَعَالَ الْقَاضِيَ بُوْبَكُمْ بْنُ بَكِيَا نَتْ هَٰذِهِ ٱلْأَيْمُ عَلَىٰ لَنَّتِي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَا لِلَّهُ مُ صَحَابُ أَنْ يُسَلِّمُ أَعَلَيْهِ وَكُذَ لِكَ مَنْ بَعْدَ هُمْ أَمُرُوا أَنْ لِيسَلِّمُ وَأَ عَلَىٰ لِنَّتِي صِهَا ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَحُضُورِهُمِ قَبْرَهُ وَعَيْنَدَ ذِيَّ فِي مَعْنَى السَّلَا مِ عَكَنْهُ مَلْنَهُ وُجُوهِ آحَدُ هَا السَّلَامَةُ لَكَ فَهُعَكَ وَيَكُو نُوا لِسَلِكَامَةُ مَصَدَرًا كَا لِلَّذَا دِ وَاللَّاٰ ذَةِ النَّا فِي كَالْمَسَّا عَلَجِفُظِكَ وَرَعَا يَتَكَ مُتَوَلِّ لَهُ وَكَفِيْلُهِ وَكُوْنُهُنَا } الله التَّالِثُ إِنَّالْسَلامَ بَعَنَّى لَلْسَالَكَةِ لَهُ وَالْإِنْفِيادِكُمْ قَالْكَ

ڤِنْ الْمُكُلُّهُ مُحَدُّدُودٍ مُحَكُلُّلًا مِعْمَةً

رَيْ رِنِي نَ

لمَتَّنَاوِةً عَلَىٰ لِنَتْ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَيُسَلِّ وَيُصَلِّ وَصَ لْأَمْرِ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَصَّالُوهَ عَلَيْهِ وَحَمَا ٱلْاغْمَةِ وَأَ لُوْحُوْبِ وَأَجْمَعُوُ اعْلَيْهِ وَحَكِياً يُوجَعُفُوا لِطَلَرِيَّا نَ مَحْلَ الاجماع وكعكة فهما زادعكم ترقرة الذيكية عَكَ بِرَا لِمُرْحُمُ وَمَا ثُمُّ كُرُكِيِّ ٱلْفَرْضِ مَرَّةً كَا لَتُنَّهَا دَةٍ النبوَّة وَمَاعَمَا ذَلِكَ لَمُنَدُّونُ مُرْغَثُ فِيهِ مِنْ بِسُ وَسَيْعَا رِأَهْلُهِ قَالَالْقَاضِيَ بُوالْحُسَنَ بْنُالْقَصَّا رِالْمَتْهُورُ عَنَاضِيَ أَنَّ ذَٰ لِكَ وَاحِثَ فِي الْجُلَةَ عَلَىٰ لايْسَانَ وَوَصْحَكَيِّهِ كَنْ يُمَا يَيَهَ هَ هُمْ وَمَحَ الْفُتُدُ رَةِ عَلَاذَ لِكَ وَقَا لَا لَقَاصِيَ إِنُو كَكُو بَنُ بُكِكُ تُرْضَىٰ لَلَهُ عَاٰ خَلْقَهُ أَنْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبْتُهُ وَلَيْسَلُّمُ التَّسْلِمُ ۗ أَوَلَا مَعْلُومِ فَا لُواجِبُ أَنْ كُنْرَالُمْ أَمْنِهَا وَلَا يَعْفُلُ عَنْهَا بُومُحَدِّ بْنُ نَصْرِ الْمَسَلُوةُ عَلَى لَئِبَى صَلِّى لِللهُ عَلَيْهِ وَمَسَ أَ فَي الْجُلَالَةِ قَالَ الْقَاضِيَ بُوعَبُدُ اللَّهِ فَعَدَّرُنْ سَعِيدٍ ذَهَبَ عَيْرُهُوْمِنْاً هُلِ الْعِبْلِ اَنَّا لَصَّلُوهَ عَلَى لَنَّتِي حِبَ فرض بالجكلة بعَقْدِالْايْعَانِ لَايَتَعَيْنُ فِي الصَّلُو تُعْ مَرَّةً وَأَحِدُ مَّ مِنْ عُنْ مِنْ مُنْ عُلُمْ وَسَقَطَ ٱلْفَرْضِ عَنْهُ وَقَ إَمْنُ مُنْهَا الَّذَي مَرَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ مِ وَرَسُولُهُ صَبِّ

المراز المواد

الأخير

عنة المجالة

رُّ هُوَ فِي الصَّلُومَ وَقَا لَوْاوَامًا فِي عَبْرِهَا فَلَاحِنَدَ فَأَلَيْهَا لَوْ وَكُمَّا فِي الصَّلَوَةِ كَفِكُمَ إِلَّا مَا مَا رَا تُوْجَعْفُ الطَّارِ مِتَكُوةً عَلَى لَتَبِي مِسَالًا لِللَّهُ عَكِيهُ وَسَارٌّ فِي لَتَشَيُّهُ عَبْرُهُ افِعَهُدُفُ ذَٰ لِكَ فَعَا لَمَنَ لَوْ يُصَلِّعَكِي لِبَتِي كُلِّي لِللَّهُ عَلَيْتَ إِخْرُفَتُ النَّتَاكَ وَفَصَكُونَهُ فَأَسِكَةً وَا اِلَّ لِمُ تَجِينُم وَلَاسَكَفَكُهُ فِي هَٰذَا الْعَوْلِ وَلَا وَقَدْ بَالغَ فِي إِنْكَارِهْذِهِ الْمُسْتَالَةِ عَلَيْهِ لَخَا سَعَهُ اعَكَ وَالْحَارَ فَ فَهَا مُنْهُمُ لِقَلَىرِيَّ وَأ صَلَّى فَيْهَا عَلَى رَسَوُلِا لِلْهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا نُ سَرَّ تُورُيُ وَأَهُلِ ٱلكُو فَهُ مِنْ اَصْعَابِ لِرَّا ثِي وَعَيْرِهِمْ وَهُوَقَوْ وَآنَ نَا رَكَهَا فِي المُتَّنَدُ مُسَيَّعٍ وَيَسْذَا لِسَّا فِعَرُ إِنَّا فَا وَكُلَّ الصَّلَوَةَ عَلَىٰ لنَّتِي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَيضًا مِنْ فَرَائِضِ لَصَّلُوهَ وَقَالُهُ مُعَدِّنْنُ عَبْدُ الْحَكُمُ وَغَنَّ

وَحَكَيَا ثُنَا ثُقِصًا روَعَبْدُا لُوهَّاماً تَا مُعَدِّزُنَا لُوَّا زِيرَاهَا فَريضَهَ في لصَّكُوة كَفَوُّل الشَّافِعِيِّ وَتَحَكَّىٰ ابُوبَعِيْ إِلْعَدْدِتَّىٰ لَمَالِكِيُّ ا اتَلَاثَةً أَقُوٰ إِنَّا لُوْجُوبُ وَالسُّتَنَةُ وَكُلَّدُتُ مَا لَمُطَابِةِ مِنْ صَحَابِ السَّافِيِّ وَعَيْرُهُ ٱلسَّافِيَّ الْمُعَالِمِيَّ اللَّهِ الْمُعَالِمِ لْخَطَّآتَ وَلَيْسَتُ بَوَاجَبَةٍ فِي لَصَّلُوةً وُهُوقُولًا ُلْفَقَهَا وِالْإَالُتَ أَفِعَى وَلَا أَغَلُمُ لَهُ فِنَهَا قِذُوَةً وَالدَّلِيلُ عَلَى مِنْ فَرُوضً لَصَّلُوهَ عَمَلُ لَسَّكُفَ لَصَّالِحَ فَبَلَّا عُهُمْ عَكِيْهِ وَقَدْ سَنَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ هٰذِ الْكَسْئَلَةَ جِيَّا وَهَا تْعُودِ الَّذَي اخْتَا رَهُ السَّا فِعِيُّ وَهُوَ الَّذِي عَلَّهُ لَهُ النَّبِيِّ [ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَرَفِهِ الصَّلُوةُ عَلَى لِنَتِيحَ لَى لِللَّهُ عَلَيْهِ فَيَ لِكَ كُلُّ مَنْ رَوَى لِشَّتْهَدُعَنَ لِتُبْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا يَهِ رُمْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسِ وَجَارِ وَابْنُ عُكَرُواَ بِيسَعِيدٍا لِحَذُرِيَّ وَأَ وُسِكَ لِاَشْعَرِي وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ لِرَّبُكِرُكُرْيَذِ كُرُوا فِيهِ صِكُوةً عَكَلَ لِنَّبِّج آ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ قَا لَا بُنُ عَبَّا سِ وَجَا بُرُكَا نَ البَّيْحَ · يُعَلِّنَا السَّهُ رَهُ مِنْ الْقِرَانِ وَيَحُوهُ عَنَ الْحُسِمِ \* يُعَلِّنَا السَّهُ رَهُ مِنْ الْقِرانِ وَيَحُوهُ عَنَ الْحُسِمِ مَرِكَانَ الوُكِرِ يُعَلِّنَا اللَّهَ مُرَكَا يُعَلِّمُ أَنَ الجَيْدَانَ الجَيْدَانَ لكحّاب وَعَلَّهُ أَيْضًا عَلَى لَمُنْهُ عُصَرَ بِمَا لَخَطَّابَ رَضِيَ وَفِي الْحَدَيثِ لَاصَكُوهَ لِمَنْ كَرِيْصُلَّعَلِّي قَالَا بْنَ لْعَصَا رِمَعْنَا هُ كَامِ لِيَنِهُ يُصِلَعَلَ مَرَةً فِي عُمْرِهِ وَصَعَفَ أَهْلُ لَحَدِيثُ كُلُّهُ مُروَ

. في المُباوَةِ

رت فرا نِضِ

٤ ئُهُدِّكَا يُعَلِّنَا مُنْ ؙ ۅٙڡۜۮۯۅۣ۬ػػۅڣڟ ڡۣڹ۫ڡؚڹڮٲڹؙؽۣؠۺڡۅٛۥ

وَكُورِيَ عَلَيْهِ الْمُعَمِّدُ وَكُورِي عَلَيْهِ الْمُعَمِّدُ وَكُورِي عَلَيْهِ الْمُعَمِّدُ وَكُورِي عَلَيْهِ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

يتأبي جَعْفُرعَنا بْنُ مَسْعُو دِعَنِا لصَّوَاتُ لَلَّهُ مَنْ قَوْلِ أَيْ جَعْفُرِ بْنُ حَجَّدُ بْنِ عَ َتُصَكُونًا لَمُ ٱصُلِّ فَهَا عَلَى لِنِّتِيصَلَّى اللَّهُ عَ يَّايِّتُ أَنِّهَا لَا تَتَّتِمُ فَصَدْلَ فِي المُوَاطِنِ لَتِي كُ فِهَا الصَّلُوةُ وَالسُّكُومُ عَلَى لَتِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرُعَيْهُ فِي تَمَنَّهُ دِا لَصَّكُومَ كَمَا قَدَّمُنا أُه وَذِ لِكَ بَعْدَا لِتَنْهَ يُدِوَقَتْ لَ لِدُّعَكَ حَكَّنْنَا ٱلْقَاصِيٰمَا بُوعَلِّ يَهِمُهُ اللهُ بِقِيرَاءَ بِي عَلَيْهِ قَالَ لِلهِ ٱلْإِمَا لَقَاسِمُ لَبُكُورٌ قَالَ تُنْأَلُونُ لَفَا رِسَّى عَنْ آبِي القَاسِمُ ٱلْمُو اَعِي عَنْ أَبِي نَ كُلْتُ عَنَّا مِعِيسَ إِلْمَا فِطَيَّدُ مَعَى دُبْنُ غَيْلًا ذَيْ عَبُدُ لَقُرُى عَدْ حَيْثُونُهُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّ بْنِي أَبُوهَا نِعِ ٱلْحُوْلاَ فَيَّا لَأُ لَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَا لَبْتَيْ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَمَا هُلَا ثُرَدَّعَا مُ فَقَالَ لَهُ لغبره إذاصلي إحذكم فكيتيكأ بتميدا للووالتناء عكينه فرلتيك كاعكى لَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُرَّكِّيدُعُ بَعْدُ بِمَا شَا وُيَرُونُ مِنْ عَيْرِهُ لِمَا رِهُوَاصَةً وَعَنْ عَمَى بِنِ الْحَطَّأَ بِرَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْدُعَا ، وَالصَّ بَهْنَ لَسَمَّاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَىٰ لِللهِ مِنْهُ مَا

وَقَالَ وَعَلَىٰ لِمُحْسَقَدِ وَرُوكَا تَالدُّعَاءَ نَعِجُونُ بَحَتَّى بُصَلَّىٰ للَّاعِ عَلَىٰ لِنِتِي صَلَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَنَا بْنِ مَسْعُودِاذِا اَرَادَ أَحَدُكُمْ آنْ كَيْسُكُلْ لِللَّهُ شَسْئًا فَلْسُكُا مُعَدَّجُهُ وَالنَّسْءَ عَلَيْدِ عَا هُوَاهُلُهُ ثُنَّةً لِيَّ عَلَىٰ لَنَّتِ صِكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ فَرََّلْمِسْنَلْ فَالِنَهُ الْجَدَّرُانُ: ﴿ مِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى ٓ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ يَجْعَلُونَ لَقَدَّحِ الْتَّاكِبَ فَإِنَّ الرَّاكِتَ عِمْلَةُ قَدَّحَهُ لُثُمَّ يَصَعَبُ لَهُ وَيَرْفَعُ مَثَاعَهُ فَارِنِا حَتَاجَ إِلَى تَمَرَّا بِشَرِيَهُ أَوَالْوَصْلُوءَ تَوَصَّلَاءَ لَاّ أَهْرًا قَهُ وَلَكِن الْعُمَاوُنِي فِيَا وَكَالِلدُعَاهِ وَأُوسَطِهِ وَلَخِدِهِ وَقَا لَا مِنْ عَطَاءِ لِلدُّعَاءِ أَرْكَا فِي وَاجْتِحَةٌ وَأَسْسَاكُ وَأَوْقَاتُ فَارِثُ وَا فَقَا رَكَا نَهُ قَوِى وَانْ وَافَقَ إَجْحَفَتِهُ طَا رَفِي السَّيمَاء وَانْ وَأَفَةٍ مَوَاقَتُهُ عَأَزَوَانَ وَافَقَامَسُكَا بَهُ أَبْعَةٍ فَأَوْكَا نُرُحُهُ وَكُالْقَلْبُ وَالسَّرَقَ يَ وَالْاسْتِكَانَهُ وَالْمُشُوعَ وَتَعَلُّوا لْقَلْ مَا لِللَّهِ وَقَطْعُهُ مِنَ الْأَسْلَةِ أجفعته الصدق ومواقته الاشجار فاشكأما لصكوه على مجد َا لِللهُ عَلَيْهِ وَكَسَلَرٌ وَ فِي لَمُدَيِثِ الْدَّعَا وَبَيْنَ الْصَّلُونَيْنِ عَلِيلًا مُرَّه ز في حدِّيثِ إِنْ حَرِيلٌ ذِعاءِ مَعْيَ بْنُ دُولَ السَّبِمَاءِ فَا ذِ اَعَاءَ تِ الصَّاوَةُ عَلَى صَبِعَيِكَ الدُّيَّعَاهُ وَفِي دُعَاءِ ابْنَ عَبَّاسِ الدَّبِي رَوَا مُعَنَّهُ كَنَسُوْ فَعَالَ فِي آخِرِهُ وَاسْتَجِبُ دُعَائِي ثُرْتَبُكَا مَا لِصَلَوْةِ عَلَى لَنْتِي صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تَصَالُّ عَلَى مُعَدِّعَتِدُ لَدَ وَنَبْتِكَ وَيَسْوُلِكِ افْضَاكُمَ اصَلَّتَ عَلَى اَحَدِمِنْ خَلْقِكَ اَجْمَعِينَ أَمِينَ وَمِنْ مَوَاطِن الصَّالُورَة عَلَيْهِ

ر ، شکار د

هر آقه

؟ عَنِوْلَامْشَهَارِ

عَمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي السَّفُلُكُ

کَابَه کَابَه

المراقة

عَلَيْهِ وَعَكَالَهِ يَعْوَلُ يَعْوَلُ فَأَنْ هُوَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَسَمَاعِ سَمِهِ وَكُنَّا بِهِ أَوْعِنْدَالاَ ذَا نِ وَقَدْقَا لَصَلَّى لَهُ عَنْدَ أَلَا ذَا نِ وَقَدْقَا لَصَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَغِيمَ اللهُ كُنْ عَنْدَهُ فَكَا يَصُرِ عَلَى وَكُوهَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَغِيمَ اللهُ كُنْ عَنْدَهُ فَكُا يُصُرِ عَلَى وَكُوهَ ابْنُ مَكِبِ ذِكْرَ النِّتِحِكَ إِللَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمْ عِنْدَاللَّهِ بِمُح وَكَّرَهُ شَعْنُوكُ فِي لصَّلَوَهَ عَلِيْهُ عُنَدَالتَّعَتُ وَقَالَ لَا يُصَا عَلَيْهِ إِلاَّ عَلَى لَوْسَيَّدَ وَكُلُبُ لِنُوَّابِ قَالَ اَصْبَعُ عَنَا بْنِ لْقَامِيمِ مَوْطِيّاً وِ لَا يُذَكِّرُهُ بِيهِيمًا إِلَّا لَلَهُ الذَّبْحَةُ وَالْعُصَا سُ فَلَا تَقُلُ تَقُلُ عِهِمَا يَعْدَ ذِكُوا لِلَّهُ عَيْدُ رَسُولُ وَكُوْقًا لَ بَعْدَ ذَكُرُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ لَهُ مَكُن تُسَمِّيَّةً لَهُ مَنَمَ اللَّهِ وَقَاكَ ٱشْهِبُ قَالَ وَلَا يَنْبُغُى أَنْ يَجْمَاكُوا لَصَّالُوهُ عَلَىٰ لِنَّيْصَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ فِي فيعاشِننَا نَا وَدَوَىَ النَّاائِيَّ حَنَّا وَنِينَ مَنَ وَسِيعَنِ لَيْتَى صَلَّىٰ الْمُعَلِيْ وَسَلَّا ٱلْأَمْرُ الْأَكْمُ لَا كُنَّا رَمَنَ لَيْسَلُوهَ عَلَيْهِ يَوْمَلْ لِمُكْنَةً وَمِنْ مَوْطِين لَصَّلُوهَ وَالْسَّارَ مِ دُخُولُالْكَعْدِ قَالَ أَبُو الْمُحْوَثُنْ مُنْكُمْ أَنْ وَيَنْبِغُ لِنْ دَخَلَ الْمُعَيِّدَ أَنْ يُعَادُّ عِلَى النِّي صِهَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَيْ وَعَلَىٰ لِهِ وَيَثَرَّكُمُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَبُيا رِلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَيُسِّلِمُ سُيِّهِمَا وَيَقُولُ اللهُ عَفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ إِنَّ أَبُوا بَ رَهُمَكُ وَاذِ خَرَجَ فَعَلَكَ وَاذِ خَرَجَ فَعَلَكَ مِثْلَكَ لَكَ وَجَعَدَكُ مَوْضِعَ رَحْمَتُكَ فَضُلِكَ وَقَا لَعَتْ رُقُ دَيِنَا فِي قَوْلِهُ تَعَالَىٰ فَأَذَا دَخَلَتُهُمْ مُونًّا فَسَيِّدُا عَلَىٰ نَعْنُكُمُ مُ فَأَلَا نَا أَيْكُنُ فِي لَبِيَتِ إَحَدُ فَعَلُ لِسَكَرُمُ كَفَلَ لِنَبِيِّتِي وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَبَسَرَكَا لُهُ ﴿ السَّكَوْمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَا دِ اللَّهِ الْصَّالِحِينَ الْسَّلَامُ عَكَلَ هُلِ الْكَبِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا مُهُ قَالَ ابْنُعَبَّا سِ الْمُرَادُ بِالْبُونِ فَمَنَا الْمُسَاجِدُ

وَقَالَا لِنَعْتَةُ إِذَا لَوْتَكُمْ فِي الْمُسَيِّدَا حَدْ فَقُلَا لِسَتَكَرُمُ عَلَى رَسُولِ لَّيَ لِلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ وَاذَا لَهُ كُمْ: فِالْلَكُتُ الْمُثَّلِكُ فَقُلْ الْسَبُّ وَعَلَىٰ عَبَا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَنْ عَلْقَهَ إَذَا دَخُلُهُ نْسَكُرُمُ عَكَنْكَ إِنَّهَا النَّبَيْ ، وَرَجْمَةُ اللَّهَ وَيَكَا يُرْصَلِّ إِللَّهُ وَإِلَّا لِللَّهُ وَإِ تُعَدَّ وَنَحُوْهُ عَنْ كَمَنْ إِذَا دَيْخُلُ وَإِذَا خَرَجَ وَكُوْ تَذَكُوا لَصَّلُوةً وَلَا نَ لِمَا ذَكُرَهُ بِحَدَيثِ فَا طَمْعَ بِنْتِ رَسُولِيا للهُ حَسَلًا لِللهُ م وسَايَّا نَّا لِنَبِّيَ صَلَّىٰ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعُلُهُ إِذَا دَخُلِلْكُ وَمِثْنِلُهُ عَنْ آبِ كَبِي بِنِ عَسَمُ مِن حَزْمَ وَأَذَكَ السَّالَ مَ وَالْهُمَّةَ وَقَدْ ذَكْنَ هٰ فَالْلُهُ بَيْنَ آخِرَا لُعِينِمِ وَٱلْاخِتِكَ فَ فِيَا لُفَاظِهِ وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّكُوة عَكِيْهِ آيضًا الصِّكُونُهُ كَلَا كِمَنَا رُوَدُ ذَكَ عَزُ إِي مَا مَةَ ٱنَّهَا مِنَ الْسُنَةِ وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّلُوةِ الْبَيِّ مَصَى عَلَهُا عَلَ الْأُمَّةِ وَلْرَتُنْ كُرُهَا الصَّلُوةُ لَىٰ لَنِّتِي صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمْ وَالِهِ فِي لرَّسَا ثِلْ وَمَا يُكْتَ بِعِثُ لَسَّمَلَةً وَلَمُّكُنُ هُنَا فِي الصَّدْرِالْاَوَّلِ وَكُمْدِتَ عِنْدَ وِلاَبَ بَى هَا شِيمِ هُضَى بِهِ عَسَلُ لِنَا سِ فِي قَطَارِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَجِ بْهُ أَيْضًا الْكُنْتَ وَقَا كَصِكَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْصَلَّى عَلَى فِي كِمَّا المَّرَةُ لَالْكُنْكُةُ تَسَتَعْفُرُكُهُ مَا دَامَ اسْمِهِ فِي ذِلِكَ ٱلْكِكَابِ وَمِ مَوَاطِنِ السَّكَرِمِ عَلَىَ لَبُسِّيحِهَ إَلِيلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَسَنُهُ اَلْصَلُوهَ حَدَّ ٱبُواْلْقَاسِمَ خَلَفُ إِنْ ابْرُهِيمَ الْمُقَرِّئُ الْخِطَبُ دَجِمَهُ اللَّهُ وَ حَدَّ مَنِّى كَرِيمَةُ بِنْتُ مُحَكِّدٍ قَا كَتْ مِنْا الْوَالْهَيْمَ الْمُعَدِّنُ وَمِوْ

۲ غَدْكُرُ پر فی خیر

حدثتنا

المحارية المحارية

عِنْدَ عَلَىٰكِدِّ عَلَىٰكِدِّ

عَالَ ا

ا<u>ئ</u>ن عڪمرو

يُودِ عَنِ لنَّتِهِ صَلَّا ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۗ قَالَ اذَا طِهِ إِللَّهُ لِي عَلَيْهِ وَسُنِّيَّتُهُ أَوَّ ٱنَّهُ كَانَ يَقَوُلُ ذَٰ لَكَ اذَا فَهُ عَ لَكَ فِي لَلْمِسُوطِ أَنْ يُسَلِّمُ عِثَّاذٍ ا وَا دَمَا حَاءَ عَنْ عَالَمْتُ فَ وَابْ عُهُمَ انْفُهُمَا كَا مَا تَقَهُ مهما السَّلَامُ عَلَيْكَ إِنَّهَا النَّتِي وَرُحْمَةُ اللَّهُ وَرَكَا لَا مُرَعَلَيْنَا وَعَلَى عِسَا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّكَرُمُ عَلَيْكُمْ وَاسْتَحَا ذُبَيْوْيَ لايْسَانُ حِينَ سَلَامِهِ كَلْعَبْدِمِ مِنَ الْمُكَنِّكُةِ وَبَنِي دَمَوَالْجِرِّ قَالَ مَا لَكُ لصَّلُوة عَلَيْهِ وَالنَّسَيْلِ حَدَّثُنَّا الفقيه بقراءتي عكنه تنامقا صيرا بوالأحب للِّهِ بْنُ عَتَّا بِجِينًا ٱبُوكِكِرْ بِنْ وَأَقِدٍ وَعَيْرُ وُتَنَا ابُوْ

عَنْ عَسَمْرُونُنُ مُسَلِمُ الزُّرَ فَيَا كُنُّهُ فَا لَا حَبْرَ فِي الْمُوجِمَدَ إِلْسَا عِدِيُّكَا مَنَّهُ كُ قَا لُوْإِيَا رَسَوُلَ اللَّهُ كَنَّ نُصِيًّا عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُ خَصَلْ عَكَ تَعَدُ وَاذُواجِهِ وَهُ رِّيِّيهِ كَمَا صَلَّتُ عَلَى لِهِ إِلَّهِ مِهُ وَمَا رِكْ عَلَى تُحَكَّدُ وَالْحِهِ وَدُرِّتَتِهِ كَا إِلَّاكِتُ عَلَىٰ لِيا بْرَاهِبِ إِنْكَ حَمَدُ بَحِيْدَ وَفِي وَالِيرَ مَا لِلْرُ عَنَا بَيْ مَسَعُنُ دِ ٱلْإَنْضِارِيُّ قَالَ قُولُوا ٱلدَّهِبُ مَ لِيُعَلَّهُمَّا ِ وَعَلَىٰ لَهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ لِل رَّهِيمَ وَمَا رِلْتُ عَلَيْحَةً وَعَلَىٰ لُحُجَّ كَا لَاكَتُ عَلَا لِإِراهِيمَ فِي لَعَاكِينَ انَّكَ حَبِيدٌ حِيدٌ وَالسَّاكَ مُ كَمَا تَعَدُّ عَلْمَةُ وَفِي رِوَا يَتِرَكَعَبْ بِنِ عَجْرَةَ اللَّهُ يُرْصَلُ عَلِيحَدٍّ وَالْ حَجَّدَةٍ كَ صَلَيْتَ عَلَىٰ بْرَاهِمِ وَمَا رِكْ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَالْ يَعْلِيكُما مِا رَكْتَ عَلَى بْرَاهِيم يُكَ جَيِدٌ جَجِيدٌ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرُ وَفِي حَدَيثِهِ اللَّهُ يُرْصَلُ عَلَى حَمْدٍ لَنْبَيْ الْأُرْمَى وَعَلَى الْمُعَدِّدُ وَفِي رِوَايَرَ الْمُسْعَيِدِ الْلُذُرِيّ اللَّهُ يَهِكِلُ عَلَى هُجَّادُ عَبِيدِ لِدُ وَرَسُولِكَ وَذُكَّرُ مَعَنَا أَهُ وَحَدَّدُ ثَنَا ٱلقَاضِي آبُوعَنْدِ اللَّهِ الْمُتَّبِيِّمُ عُهُمَاعًا عَلَيْهِ وَالْوَعَلَىٰ لِحَدَرُ مِنْ طَرِيفِ الْمُتَّوى بقراءتي عَلَيْته قَالَا تَذَا بَوْعَبُدا للهِ بْنَ سَعْد وْنَ الْفَقْبُهُ تَيْذَا بُو بَكُ ٱلمُطُوَّعَيُ كَالَمْنَا بَوُعَبُدِ اللَّهِ ٱلْحَاكِمُ عَنْ الْحِبَكِرْنَ لِي الرِّمِ لِلْحَافِظِ عَنْعَلِ بْنَاحْمَكَا لْعِيْ إِعَنْ حَرَّبْ بْنِالْمُسَكَنِ عَنْ يَجِيِّي بْنِ الْمُسَا وِرِعَنْ عَسَرُو بنِ خَالِدِ عَنُ زَيْدِ بْنُ عَلِي بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْهَيْدِ عَلَّى عَنْ الْهِيهِ الْحُسِيرُ عَنْ آبِيهِ عَلَىٰ بِنَ الْمُطَالِبِ قَالَ عَدَّهُنَّ فِي يَذِي رَسَوُلُ اللَّهُ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَهَا لَمْ وَقَالَ عَدَّهُ مُنَّدِفِ يدَى جِبْرِيلُ وَقَالَ هَ كَنَا

؞ ڣؠؘؽۮؽٙ

ڒۘڷؿؙؗؠۣۄڎؘ ڗؠؘڹٵ

يتقصل على محسد وعلى المحسمادكم بُرَاهِيَمَ وَعَلَىٰ إِلِ إِرْأَهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ يَحَيُّذُ اللَّهُ مَّ وَسَلَّمْ عَلَى وَعَلَىٰ لِي مُحَـَّمَا إِنَّا سَكُنْتَ عَلَىٰ بْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ لِلْ بْرَاهِيمَا يَٰكَ حَبِيلٌ مَجِيدٌ وَعَنْ إِي هُدُرُهُ عَنَا لَتَبِيَّ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَرَّهُ خِياً لِ ٱلْأَوْفِ إِذَا صَهَا عَكِثَ اَهُلَا لُبَدَتَ فَلَيْقُلُ لِلَّهُ مُرَصَلَ عَلَى مُعَ ة ، وَإِزْوَاحِه أُمَّهَا سَالُؤُمِينِينَ وَدُ رَبَّيْهِ وَأَهْلَ بَيْهِ كَاصَلْيْتَ عَلِ َهِيمَ إِنَّكَ حَبَدُ عَجَدُ وَفِي رَوَايَةً زَيْدِ نُنِخَا رَحَةً ۚ الْأَنْضَارِيَّ النِتيَ صَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نُصَا عَلَيْكَ فَقَالُ صَ بدُوا فِي لَدُعَاءُ ثُمَّ قُولُوا اللَّهُ تَمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْحَكَّدَ وَعَلَى لَ هُ مَا كَدَكَ كَتَّعَلَىٰ بْرَاهِيَم إِنَّكَ حَيِيدٌ مَجَيْدٌ وَعَنْ سَكَرْمَةُ الْكِنْدِيِّ كَانَ بَيْ كُنا الصَّلُورَة عَلَى لِنِّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْ عِرُوسَكُمْ اللَّهُ مَرْ الْحِي لَدْحُوَّاتِ وَمَا رُئُ ٱلْكُنْهُوكَا رَاجْعَ لُشَرَا تَفَ صَلَوْانْكَ وَيُوا مِي رَكَا بَكَ وَدَا فَدَ تَحَنَّیٰكَ عَلَی حَجَدُ عَبْدِ لَدٌ وَدَسَوُلِكِ ٱلْفَاتِحِ لِمَا اُعْلِقَ وَلَلْنَا تِم لِمَا سَبَقَ وَاللَّمُ لِلنَّاكِقَ بِالْكَيِّ وَالدَّامِنِ لَجَنْيَكَ إِبّ لاَ بَا خِيلَ كُمَا حُقِلَ فَاضْطَلَمَ بَا مْرِلَتَ لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِي مُضَاتِكَ

وَسَاٰمِكَ تَحْمِنَاكِ الْآمَاطِٰلِ بِطَاعْتِكَ بِطَاعْتِكَ

وَاعِيًّا لِوَحْيِكَ مَا فَظًّا لِعَهْدِلَةٌ مَاضِيًّا عَلَىٰفَا ذِا مْرِكَ حَتَّى وَرْدَى قَسَاً لِقاَ بِسِ لَاءُ اللّهِ تَصِلُ اَهْله اَسْبَا بَهُ بِهُ دَسِياً لْقُلُوبُ بَعْهُ وُضًا سِيا لَفِنَن وَالإِنْ وَابْهِمَ وَابْهِمَ مُوضِيَا شِالْاعْلامُ وَنَا رُاسًا لَاحْكَا بْيِرَاتِ الْاِسْادَمُ فَهُوَامِينُكَ الْكَاثْمُونُ وَخَاذِنُ عِلْكَ الْخَسْزُ رَشُهَيدُ لَدُ يَوْمَ الدِّين وَبَعِيتُكَ نِعْمَةً ورَسُولُكَ بِالْكِيِّ رَحْمَةُ الْلَيْرَافِسَهِ لَهُ فِي عَدْ نِكَ وَاجْزِهِ مُصَاعَفَا سِتَالْلَخَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ مُهَنَّئًا سِ َلَهُ غَسْيِرَ مُحَكَّدَّ رَايِتِ مِنْ فَوْزَتُوا مِكَ الْحَلُولِ وَجَزِيلِ عَصَا زَلِكَ الْمَعْلُولِ اللَّهَ لَمُ عَلَى عَلَ بِنَا فِي النَّاسِ بَنَاءَ مُ وَأَكْرُمُ مِنْوا مُ لَدَيْكَ وَنُزُلُهُ وَأَتَمَّ لَهُ نُورَهُ وَاجْرَهُ م ا تَتِعَا مُلَكَ لَهُ مَقِنُولَ النَّهَا دَةِ وَكُمْ ضَيًّا لَقَالَةِ ذَا مَنْ عُلَةٍ عَدْلِ وَيُخَلِّهِ فَعَ وَمُرْهَا يِنْ عَظِيمَ وَعَنْهُ أَيْضًا فِي لَصَّلُوةً عَلَى لنَّبَى صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ اتَّ اللَّهُ وَمَلَئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّتِي لَا يَرَ لَيَكُ اللَّهُمَّ رَجِّ وَسَعَنَّدُ يْكَ صَكُواتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجِيمِ وَالْكَلِيَّكَةِ الْفَرَّبِينَ وَالنَّبَيْرِ وَالْصَدِّيفِينَ وَاللَّهُ كَاءِ وَالصَّالِلِينَ وَكَاسَحَ لَكَ مِنْ شَيْ إِرْمَسَ الْعَاكَمَ مَنْ عَلَيْ مُعَدِّدُ مُنْ عَبْدًا لِللَّهِ خَاتَةِ النَّبَيِّينَ وَسَكِّيدًا لِمُسْكِينَ وَلَمَا وَلِلْنَقِيا وَرَسُولِ رَبِّ الْعَاكِينَ السَّنَا هِدِ الْبَشِيرِ الثَّاعِي َلِيْكَ بِاذْ نِكَ السِّرَاجِ لْنُيرِوَعَكِيْمُوا لِسَّلَامُ وَعَنْعَبْدِا لَيَّهِ بْنَ مَسَعُودِ اللَّهُ مَاجْعَكِ صَكُواتِكَ وَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَأَسِتَدالُمُ سُلِحَ وَامَامِ المُنْقَ وَحَاثَمُ النَّبُّتُنَ مُعَدِّدَعَدُ لَتَ وَرَسُولَكَ إِمَا مِرْا لَخَيْرٌ وَرَسُولِ الْحَ تُهُكِّرُ بَعَنْهُ مُقَامًا مَحَيْهُ الْيَغْبِطُهُ فِيدِالْاقَلُونَ وَالْاخِرُونَ اللَّهُمَّ

عَلِّ البَّامِينَ شَاءَ النَّالِيزُمِنَاهُ وَاثْمِينَهُ

> مَا سَبْعِيَ مَا سَبْعِيَ

لصطفى فليقل المهتر صل على مُعَدِو عَلَى إله وَاصْعَابِ وَأُولَا زْوَاجِه وَذَرِّتَيْه وَآهُل بَيْنه وَآصُهَا رِه وَآنْصَا ره وَاسْتُ يْنَ عَنَّا سِ ] نَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ مَ مَقَتَّا إِنَّهُ متنتأ تراهسكروكموسى وعن مَلَكَ لَهُ اَحَدُمِنْ خَلْقِكَ وَاعْطِ مُحَكِمَّكًا اَفْضَاً مَا اَنْتَكَ سُنُولُ لبيمة وعنا بنمسعود رضيا لله عَنْهُ أَنْهُ اصَلَيْتُمْ عَكَى لَبَّتِي صِكَّا اللهُ عَلْنَه وَسَلَّهَ فَاحْسَنُوا الْصَلَّكُوةَ لَيْهِ فَانَيْكُمُ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ لِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ وَقُولُوا اللَّهُ عَالَهُ عَكَا ْنِكَ وَٰ رَحْمَٰنَكَ وَرَكَا نِكَ عَا سِيِّداْلُمُ سُكِنَ وَامَا مِ الْمُنْقَىرَ كَ وَرَسُوُلِكَ إِمَا مِرْلَكَ نُرُوَقَا بُدِاْ كَيْرُوَرَسُولِالْحَمْ تَحَقِّدًا يَغْسُطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَٱلْآخِــرُوكَ ْصَلَّعَلَى مُحْسَمَّدُ وَعَكَا لِلْمُعَدِّكُ كَعَاصَلْتَ عَكَا رُهِمَا

م مرت علیٰ

فَيْ يَطُوْ مِلِ لِصَّلَهِ وَ وَتَكَثَّىٰ النَّيْنَاءِ عَنَّاهُمْ لتأثر وَقُولُهُ وَالسَّكَرُهُ كَاقَدْعِلَّتُمْ هُومًا عَلَّهُمْ مُنْ قُوْلُهِ الْتَكُنُّ مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّدِّي وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَكِيرَ مُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَ إِدِ اللَّهِ الْقِيالِيْمِ وَ فَي تَسْرَّبُهُ عَلَىٰ تِكَا لِلَّهِ الْمُسَّالَاهُمُ عَلَى مُعْسَاهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ السَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ لللهِ بدالله الستلام عكننا وعكم المؤمنين والمؤمن بهم وَمُو بِشَهِدَا لِلْهِمْ عِفْرِيْهِ لَا تُرْفَعَا بِنَفَاعَتُهُ وَاعْفُ لَأَهُمْ إِبَدْ عُفْدُ له ، وَلُوَالدَى وَمَا وَلَمَا وَارْحَمْهُمَا الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ عَاد لصَّالِهُ مَنَ لِمَتَكَرُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَا تُرْجَاءَ فِي هَنَا الْلُهُ مَنْ عَنْ عَلَى لَدُّ عَاهُ لِلنَّبِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ بِالْغُنَّةُ حَدَستَا لَصَّلُوَّهِ عَلَيْهِ آيْضًا قَتَكُلُ لَدُّ عَامِ لَهُ مِا لَرَّهُمَة وَلِيْرَا ومن الأحاديث المرفوعة المعروفة وقد ذهك أدعم لَبَرُوَعَنْرُهُ إِلَىٰ نَهُ لَا يُدْعِى لِلنِّتِي صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَا سْمَة وَاتَّمَا لَدْعِ لَهُ إِلْهَا لَهَا لَوْ الْمُوكَةِ الِّتِي تَخْلَصُ بِهِ لِفَيْرُه بِالرَّحْيَّةُ وَٱلْغَنْفَرَةَ وَقَدْذَكُوكَ الْوُنْجَادِبُنَا بِي زَيَدٍ احَمَّلُوةَ عَلَى الْبَتِي مَهَ لِيَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِمُ اللَّهَ َ لِأَرْحُمْ مُعَيِّلًا مُحَدِّكًا رَّحْتُ عَلَى رُهميَهُ وَاللَّرُهِيمَ وَلَرْبَانِهِ عَلَيْ مُولِمُ الْمُنْ عَلَى عَلَى الم حَجِينُهُ قُولُهُ فِي السَّكَرِمِ السَّكَرُمُ عَلَيْكَ إِنَّهَا البِّنِيُّ وَرَحْهَهُ نن فضبلة الصَّلُوة عَلَىٰ لنَّتِي وَانتَسْلِيمَ عَلَيْهُ

براره نراهمت

المأ

وَعَبْدِ لِلهِ وَعَبْدِ لِلهِ وَلَمْوَيْدَ الْمَرْلُ

أعَدُّ ورُوَى ت وعطاعنه عشرخطك بِتُ وَرَفْعَ لَهُ عَشَرُدُ رَحِ ت وَعَنْ نِسْ عَنْهُ مُ مِلَ فَقَالَ لِي إِنَّ البَيْرُكَةِ اتَّ اللَّهَ تَعَكُّ و تحک م يةَ وَهَا لِكُ بْنَ وَسُ بْنِ لَكَ تَا نِ وَعُ عَلَى حُمَّدُ وَانْزِلْهُ ٱلْمَنْزِلَا لُقَرَّدُ

جَتْ لَهُ شُفَا عَتِي وَعَنِا بْنَ مَسْعُودٍ ٱ فَلَىٰ لِنَّا سِ لِحَيْوِهُ ٱلْقِيْكِيمَةِ بَرُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا اً عَلَى عَالَ لَهُ تَكُولُ لَلْكُنَّكُهُ لَتُسْتَعَفُّرُلُهُ مَا بَقِيَ اسْمِهِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلكِحَابِ وَعَنْعَامِ مِن رَبَعِيَّةُ سَمَعْتُ النَّتِيَ صَالَّا) لِلْهُ عَلَىٰ وَسَا يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى جَكُوةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْلَكْكَةُ مَا صَلَّا عَلَى ۖ فَلْنَقُلُا ۗ مِنْ ذَلِكَ عَنْذَاً وْلَيْكُمْيِرْ وْعَنْ أَيَّ بْنَ كَعَبْ حِسَالًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّا الله عَلَيْ وَسَامَ الذَاذَهَ أَنَهُ أَلِهُ أَلْهُ اللَّيْ إِنَّا أَنَّهُ اللَّيْ إِنَّا النَّامُ أَ ادُ ْ كُرُوااللهُ جَاءً تِ الْرَاجَفَةُ تَتْبَعُهُا الْرَادَفَةُ حَاءً الْمُوْتُ بِمَا فِيهِ فَقَالَ أَبِيُّ مُنْ كَعَتْ مَا رَسُولَ اللّه ابْنَاكُ ثُرُالْطِ كُوةَ عَلَيْكَ فَكُمُ أَجَعُكُ لِكَ مِنْصَلُوا تِي قَالَ مَاشِئْتَ قَالَ الرَّبُعُ قَاكَ مَا شَنْتَ وَانْ زِدْ تَ فَهُوَ خِبْرُ قَاكَا لَتُلْثُ قَاكَ مَا شِنْتَ وَانْ زَدْ فَهُوَ خُنْرَقًا لَا لِنَصْفَ قَالَ مَا شَنْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَجُنْرَقًا لَالثَّلْثَةِ قَالَ مَا شَبْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرَ قَالَ يَا رَسُولَ الله فَاجْعَا إِصَلُو كُلُّهَالَكَ قَالَ إِذَّا تَكُفِّ وَيُغْفَرَ ذَيْكَ وَعَنَّ كَيْطُلِّمَةَ كَخُلْتُ عَلَى لَنَّهِ صَلَّىَا لِلَّهُ عَلِيَّةِ وَلَكَمْ فَرَأَيْتُ مِنْ بِشُرِهِ وَكَلَّاكَ قَنِهُ مَاكُمْ الرُّهُ قَطُّ فَسَئَلْةُ ُفَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ خَرَجَ جِبْرِيلُ إِنِفًا فَأَتَا بِي بِشَا رَةٍ مِنْ رَقِّي عَرُّوكَ جَلَّا يَّنَا لِلَّهُ تَعَا لَى بَعَثَنَى كَيْنُكُ أَبَشِّرُكَ أَنَّهُ كَيِسَ كَنْدُ مِنْ مَتِكَ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ الْأَصَلِّيَ لِلْهُ وَمَلَيْكُنُهُ بِهَاعَشْراً وَعَنْجا بِرُبِي عَبْدِاللَّهِ عَالَ قَالَ النُّنِّيُ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَجِينَ يَسْمَعُ النِّلَاءَ اللَّهُ ۖ

مَأَدُاهَ

ع) مِنَ لَصَّلُوتُهِ

> ، كك

ا جي ا 'يگفي هماك

عكينم

وَلَدُّ رَجُهُ الرَّفِيعَةَ لَقَامَ الْمُحُودَ النَّقَامَ الْمُحُودَ النَّدُولِ

. الصّـــة يق

رسم. وابولف ين

: والدَّغُوةُ التَّامُّةِ وَالصَّلُوةُ ٱلْقَالِمُةَ اتَّعَيَّلًا باللَّهَ رَبًّا وَبُحَدُّ دِرَسُولًا وَبِالإِيْسِلَامِ دِينًّا غُه إً إِنَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّهُ عَالَهُ كَا كُنَّ وَفَهَ بَعِضُ إِلَّا ثَا رَلَٰكُ دَ تَنَعَلَىٰ قُوْلَ كُنْزُكُمْ عَلَىٰ صَكُوتَه وَعَنْ كَابُرِ الصَّلَوَءُ عَلَى لَبِّتِيحَ مَحُقُلِلَّهُ نُوبِهِنَ لْمَاءِ الْبَارِدِلِكَ رِوَالْسَكَدُمْ عَلَيْكِ عِتْقِ لِرُقاكِ فَصُلْحِ ذُمِّرَ مَنْ لَمِ يُعِكَلُّ عَلَي اً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاثْمُهِ حَسَّدَنَّنَا الْقَاصِي الشَّهَدُ

عَبْدُالِتَّمْنُ وَأَظُنَّهُ قَالَا وَاحَدُهُما وَفِحَدِيثِ لَخَكَراً تَالنَّتِهَ مَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ لِلنَّهَرَفَقَالَ الْمِينُ ثُمَّ صَعَدَفَقَالَ الْمِينَ شُمَّ مْ مَنَ فَسَنْلَهُ مَعَا ذُعَرْ ذَلِكَ فَقَالَ انَّصِرُ مِلَا كَاهُ لَ مَا عَجَدُ مَنْ سُمِّيتَ بَيْنَ مَدِّيهِ فَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْكَ فَمَا تَ فَدَخَلَ لَنَّا رَ فَا بِعُدَّهُ ۚ اللَّهُ قُلْ مِهَنَ فَقُلْتُ مِهَنَ وَقَالَ فِهِمَ ۚ إِذْ رَكَ رَمَضَا بَ فَ أُمُنُهُ فَمَاْتَ مِثْرَا ذِٰلِكَ وَمَنْ أَدْرَكَ أَبُونِيهِ أَوْلَحَدُهُمَا فَلَمْ بَكَرَهُ ۖ فَمَاتُ مِثْلَهُ وَعُنْ عَلَى مِنَا بِهِ لَمَا لِي عَنْهُ صَالِيَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ ا قَالَ الْبَغِيبِ لِالَّذِي كُذِينِ ثُنَّ عِنْ لَهُ فَالْرِيْصَلَّ عَلَيَّ وَعَزْجَعْفَهُ إِ بُعَيْدَعَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَالَعُكُلُ خُطِيءَ بِهِ طَرَيْقُ لِلرَبِّيةِ وَعَنْ عَلِّي مْنَاكِيطَالِه اذَّ رَسُولَكَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَانَ الْبَخِيلَ كَالَالِبَجِي مَنْ أَذَكِرْتُ عِنْكُ فَكُمْ يُصِّلُ عَلَى وَعَنْ إِنْ هُمِيْرَةً قَالَ ابْوَالْقَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْنَهِ وَسَلَّمَ آيَتُمَا فَوْمِ جَلَسُوا مَجْلِسًا ثُمَّ تَفَتَّرْقُوا قَبْلَ يَّذِكُرُوااللَّهَ وَكُمِّلُوا عَلَى لَتَبِي صَلَّى لِلْهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَاسَتُ عَلَيْهُ مُنَا لِللهِ مَرَةَ إِنْ شَاءَ عَذَّ بِهُمْ وَانْ شَاءَ غَفَرَكُمْ وُعَنَّا بِي هُرُمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ سِيمَ لَصَلُوهُ عَلَى بَنِيَ طَرِيقٍ لَكُنَّةً وَعَنْ قَتَ عَنْهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْكَفَاءَ أَنْ أَذَّكُو عَنْدا لَجُلُ فَلَا يُصِكِّمْ عَلَى ۚ وَعَنَجَا بِرَعَنْهُ صَلَيًّا لِللَّهُ عَلِيهُ وَسَلِّمَ مَاجَلَهَ ۖ قُويْرِ مَجُلْكًا لُتُمَّ نَفَرَقُوا عَكَى عَرْصَلُومَ عَكَى لَتَبِتَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْآلَاتَفَ وَقُو

وَقَالَ

. مِثْلَةُ لِكَ

بخلیک هر مجلیک هر عنه ي خ

انَعَلَفُ مُحَدَّرَةً وَانْ دَخَلُوا الْحَيَّةَ لَكُ ٱلوُعلَكَ التَّرْمِديُّ عَنْ مِحْشُ أَهْلِ العَلمِ قَالَالِذَ عَلَى لَتَةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَرَّةً فِي الْجَلِسَ عِنَ لكَ الْمَعْلَدِ فِصُ أَرْفِي تَعَصِّمِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لِمُ عَلَيْهِ أَوْسَلَمْ وَزَالِا نَامِ حَسَدَتُنَا ٱلْقَاصِيم آنُوعَ م و و در کا شار و و کرا ایکا فظ شار و در ایکا فظ شار و در این می این این این می این این این می این این این می هَيدُيْنِ زِمَا دِعَنْ بِوَ للهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولًا للهص آ الله عَلَيْهِ وَسَالُهُ قَا لَهُ امِنْ إِ رَدُّ اللّهُ عَلَىّ رَوْجِيَحَتَّ أَرُدَّ عَلِيْهِ الْسَكَرَمَ وَأَذَكَ نِي شَيْسَةُ عَنْ أَنِي هُسَرُسُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّ اللَّهِ عَا عَدُقَهُ عَامَعُنُهُ وَمُوْصِاً عَلَا ٢ بِنْ مَسْعُولِهِ الَّهِ لِللَّهِ مَلْئِكُمَّةً سَتَاحِينَ فِي ٱلْأَرْضُ لِيَهِ سَلَامُ وَنَعُوهُ عَنْ لَيْهُمِيرٌ ۚ وَعَنْ مَنْ عُدَا السَّلَا مِعَلَى مُبَيِّكُمُ كُلُّ جُمُعَةٍ فَأَيِّهُ يُؤْتَى إِمْ مُنْكُمْ فِي رَوَايَةِ فَانَّ لَحَمَّا لَا يُصَاِّ عَلَّ الْآعُرِضَتُ صَلُوتُهُ عَ إِلْحَسَنَ عَنْهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّا

۱۳ حَیّ

عَلَى فَا يَنْ صَلُوتَكُمْ تَبَلُغُنِّي وَعَنِ ابْنَ عَبَّا سِلْيْسَ اَحَدُ مِنْ اللَّهُ مُعَدَّاتِ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهُ وَيُصَلِّحَلِّيْهِ إِلَّا بُلِّيَّهُ وَذَكَّرَ بَعَضُهُ مُرَانَ الْعَسُدُ أَصَلَىٰ عَلَىٰ لَتِّتِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عُرُضَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَعَن سَنَ بن عَلِيَا ذِا دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ فَسَتَمْ عَلَى النَّبَى صَكِلَّا لِللهُ عَلَىٰ أَقَ رسُوُلَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَأَنتَّ عَذُوا بَيْتِي عِد وَلَا تَتَعَّنَٰذُ وَأَبِيُوبَكُمْ قَبُورًا وَصَلُوا عَلَيَّحَتُ كُنْتُمْ فَا تَصَلُوبَا لُعْبِي حَيْثُ كُنْتُمْ وَفِي حَدِيثٍ وْسِ كُثْرُوا عَلَيْ مِنَا لَصَّلُوهَ يَوْمَ مُعَةِ فَانْ صَلْوَتُكُمْ مُعَرُوضَةً عَلَى وَعَنْ سُكِيمَ مِنْ شُعَيْتُ رَأَيْتُ لَبِّتِيَ صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ وَسَكَّمَ فَالنَّوْمِ فَقُلْتُ مِا رَسُولَا اللَّهِ هُولًا ، الَّذِينَ مِنْ أَتُونَكَ فَيْسَلُّونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَكَلَّا مَهُمْ قَالَا مَعُمُ وَالْدَيْحُ وَعَنَا بْنْشِهَا بِبَلْعَنَا أَنَّ رَسَوْلَا لِلَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالًا كُثْ منَ الصَّلَوَةِ عَلَهُ فِي اللَّهُ لَا يُعَمِّلُهِ وَالْيَوْمِ الْأَرْهَ فَإِنَّهُمَا يُؤَدِّيَا نِ عَنَكُمْ وَآتَالًا رْضَ لَا تَأْحَكُ لَاجْسَا دَالْانْبِيَاءِ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصُ عَلَيَّ الْآحَلَهَا مَلَكَ حَتَّى بُؤَدِّيهَا إِلَىَّ وَلَيْمَدِّدَ حَتَّى إِنَّهُ لِيقُولُ إِنَّ فَلاَناً يَقُولُ كُنَا وَكَنَا فَصَلْفِ الْإِخْتِلافِ فِي الصَّلُوةِ عَلَيْغَيْرِ لِنَتَّى صَلَيًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَسَائِزٌ لَا نَبْيا وَعَلَيْهُ مُوالْسَكُرُهُ اَوُالْعَصَٰلِدَ حَيْمُ اللهُ الْمَاكُ الْقَاصِّي وَقَقَدُ اللهُ عَامَةُ اَهْلِ الْعِيْمُ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَا زِالصَّلَوةِ عَلَىٰغُرْ النَّبِّي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرُوى عَنَا بْنَعَبَاسِ لَهُ لَا تَجُوذُ الصَّلُوثُهُ عَلَىٰعَيْ لِلبِّتِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ وَرَفَيْ عَنْمُ لَا تُنْبَخِي

في لَلْيُعَلَّمُ أَلَعْزًا عِ فأليؤمرا لأغر

بر الر سيوط

> ۳ و حجو

> > ٠ جاءَ

الفكالبستى روز مول مستعمل مستعمل

> مراكب فالله

صَلَوةُ عَلَىٰ حَدِالِآ النِّيبَىٰ وَقَالَ اللَّهِ الْمُعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال تُ يَخُطُ بِعُضْ بِتُنُوحِي مَذْ هُتُ مَا لِكُ مُعَرُونِ مِنْ مِذَهُمَدُ هُمَاهُ وَقَدْقَالَ مَا لِكُ فِي ٱلْمُسُومِينَ كُ والصَّلُوةَ عَلَاغَرْ الْأَمْنَ } وَمَا يَنْبُغُ لِنَا وَبِمَاجًاءَ فِي حَدِيثِ تَعَسْلِمُ النِّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْبِهُ سَّلُوةً عَلَيْهِ وَفِيهِ وَعَلَىٰ زُواجَهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَقَدْ وَجَدْ ثُهُعَا عَنُّا بَيْعِيمُ لَا الْفَالِلِيِّ رَوَى عَنَا بْنِعَبُّ إِسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَةَ ٱلصَّلَوَةِ عَلَى عَيْرٌ النِّتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ وَبَ قَوُلُ وَلَمْ يَكُنُّ نُسُتُعَمُّ فَهَا مَضَى وَقَدْ دَوَى عَنْدُا لَا زَافَعَ بِيهُ مَنْ يُرَةَ دَصَى لِلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ إِ صَلَوا عَلَى نَبْسَاءِ الله وَرُسُلِهِ فَأَنَّا للهُ لَعَنْهُمْ حَسَّمًا فَالْوُا وَٱلْاسَابِيْدُعَنِا بْنَعْبَاسِكَيِّنَهُ وَالصَّلْوَةُ فِي لِيَاذِا بَعَنْيَا لِتَرْجُمُ وَالْدَّعَاءِ وَذَٰ لِكَ عَلَىٰ ٱلْاطْلَاقِ حَتَّى مُنْتَعَ مِنْهُ حَدَّ مُعَكِيرًا وَاجْهَا خُ وَقَدْقًا لَ تَعَالُوهُ وَالَّذِي صَالَ عَلَاكُمْ تَهُ وَقَا لَخُذُ مِنَّا مُوالِمِيْرُصَدَوًّا تَطَهُّرُهُمْ وَتَركِيهِمْ يَهِ عَلَيْهُ إِلَايَةً وَقَا لَا وُلَيْكَ عَلَيْهُمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبِّهِ وَرَحْمَا

وَقَالَ النَّبِيُّ صُلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرَصَلَ عَلَى اللَّهِ وَقُو وَكَانَ إِذَا اَمَّا هُ قَوْمُ تَهِيكَ قَيْمُ قَالَ لِلَّهُ مُّ صَلِّحَلَىٰ لِ فَلَانٍ وَفِيحَا نَصَّلُوهِ ٱللَّهُ مُصَلِّعُلْ مُعَلِّدُ وَعَلَىٰ زُواجِهِ وَذُرِّتَيَبِهِ وَفِي أَخُرُو عَلَىٰ الْ يُعَدِّقِيلَ تَبَاعُهُ وَقِيلَ مَنَدُ وَقِيلَ لَهُنِيهِ وَقِيلَ الْأَثْبَاءُ وَالرَّهُ عُطُ وَالْعَشِيرَةُ وَقِيلَ لَ الرَّجِلُ وَلَدُهُ وَقِيلَ قُومُهُ وَقِيلَ هُوالَّذَرَ. يَّمَتُ عَلَيْهُ ﴿ لَصَّدَ قَدْ وَفِي رِوَا يَرِا لَسُ سُئِلَ لَبَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَدَ لُ يُحَيِّدِ قَالَ كُلِّ تَعْتَى وَيَحِيُ عَلَى مِذَ هَمَا لِحْسَنَ تَالْمُوا دَبِالْ مُحَيَّدٍ يُّ دَيِّ وَهُ فَأَنَّهُ كَا كَ يَعَوُلُ فِي صَلَوتِهِ عَلَى لِبَنِي كَلَ اللهُ عَلَيْ وِسَلَمَ اللّهُ جْعَلْصَكُوا بِنِكَ وَبَرَكَا لِكَ عَلَى الْمُعَدِّرُ بِيدُ نَفْسَهُ لَا تَنْكَانَ لَا يَخَأُ بِٱلْفَرَصْ وَكَأْتِي النَّفَا لِلاَنَّ الْفَرْضَ لَدَى مَرَ اللهُ تَعَالَى بِهُوَ لَصَّلُوهُ عَلَى حُجَلَّا نَفَسِهِ وَهَٰنَا مِنْلُ هُوَلِهِ صَلَّىٰ اللهُ عَكَتْهِ صَلَّكَ لَهُ عَكَتْ مِنْكُمَّ لَقَدَّا وُتَي مِزْماً راً مِنْ مَزَا مِيرَالِ دَاوُدُيرِيدُ مِنْ مَزَا مِيرِدَاوُدُو فَصَدِيتِ الْجِيحُمِيَ ٱلْسَّاعِدِيّ فِي الصَّلُوّ ٱللَّهُ مَّصَلَّكُلُ حُكِّدٌ وَالْحِهِ وَذُرِّيْتِهِ وَ مَدَيتًا بنْعُمَرًا نَّهُ كَانَ يُصَلِّيعَكِي لِنِّي صَلَّيًا لِلَّهُ عَلَيْ رَوْمُ وَعَلَا فَكُو وَعُمَرَ ذَكُوهُ مَا لِكَ فِي الْمُوطَّ الْمِنْ وَايَرَ يَجِيَى الْمَ وَالْمِيْحِيُ مِنْ رِوَايَةٌ غِيْرِهِ وَيَدْعُولِا مِيكُوْ وَعُـمَرُودُوكَا بِنُ وَهُ عَنْ أَسَنَّ مْ مَا لِكِ كُنَّا مَدْعُوا لِأَصْعَا بِنَا بِالْعَبْثِ فَنَقُولُ اللَّهُ مَا مِيْكَ عَلَىٰ فَكُا دِصَلُوا َتِ قَوْمِا رُا رَالَّذِينَ كَعَوْمُونَ بِاللَّيْلُ وَتَصَهُومُو مِا لَنَّهَا رِقًا لَا لْقَاضِحُ الَّذِي لَهُ هَكِ إِلَيْ الْحُقَقِّةُ وَتَوَامِيلَ كِيهُ مَا قَالَهُ

. العَهَيْدُ

الشاركهمد

والشابقةُ لِأَلَّا وَلُوْرِ مِنْ أَنْهَا عِرِينَ وَالْأَنْفُ وَرِيْ مِنْ أَنْهَا عِرِينَ وَالْأَنْفُ وَ

مَا لِكُ وَيُسْفِينَ رَحَهُمُ مَا اللَّهُ وَدُوىَ عَنَا بَنْ عَبَّ إِسْ وَانْحَتَا رَهُ غَيْرُ وكعد منَ الفُقَهَاءِ وَالْمُتَّكَلِّينَ أَنَّهُ لا يُصِلِّي عَلَى غَبْرِ الْإَنْبِهِاءِ عَيْدُ وْ بَلْهُ وَشَيْعٌ يَعِنْصَ بِإِلاَّ بَنِياءُ تَوَقِيرًا وَتَعَزِيزًا كَمَا يُعَضَّل لللهُ نى عِنْدَ ذَكِرُه بِالنَّتَازِيرِ وَالنَّقَدُ بِسِ وَالنَّعَبْطِيمِ وَلَا يُنِتَارِكُهُ فِي عَيْرُهُ ت تَخضه هُ النَّتِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَائِراً لأَنْبَهِ الصَّلَوَةِ وَالنَّسْلِمِ وَلَا بُسُارَكُ فِيهِ سِواْهُمَكَا امْرَالِلَّهُ سِقُولِهِ كَنْهِ وَنَسَلَّمُ الشَّيْلَمُ أَوُيْذَكُرُ مُنْ سُواهُمُ مَنَ الْأَثْمَةِ وَعَدَّهُمْ مِالِعُ وَالْهَضْ كَمَا قَالَ تَعَالَى تَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَلا غِوْلِينَا الَّذَينَ سَأَ الأعَانِ وَقَالَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِالْحِسَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَيضًا فَهُو مُلْكَرِيكُنْ مَعْرُوفًا فِي اصَدْدِ الْأَوَّلَ كَمَا قَالَ الْوَعِيْمُ الْوَاتَمَا اَحْدَثُهُ الْ رًّا فِضَةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فِي جَضِّنَا لَا يُمَةٍ فَشَا كَكُوهُ عِنْدَا لَذِّكِرَكُمُ مُ لِصَّلَوْهِ وَسَاوَوْهُمْ مِا لِنِّيصَلَى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَ لَكَ وَايضًا فَالَّ لتَّتُبَنَّهُ مَا هَلُ لِيدَعَ مَنْهُ يَعَنْهُ فَتِيَّ مُعَالَفَتَهُ مُوفِيمًا ٱلْتَرَمُّوهُ مِنْ ﴿ اُلصَّكُوهِ عَلَى ٱلْأِلِ وَالْأَزُولِجِ مَعَ البِّنِّي كَاللَّهُ عَلَيْنِ وَسَلَّمْ بِحُ بتبع والامِنهَا فية إلَيهُ لا عَلَى التَّحْصِيصِ قَا لُواْ وَصَلُونُهُ النَّتِي صَ لَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَنْصَلَّى عَلَيْهِ تَجْرُا هَا تَجِرُكَا لدُّعَاءِ وَالْمُواجَهَةِ لَيْدُ فِهَا مَعْنَىٰ لِتَعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ قَالُوا وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ لَا يَعْمَلُوا دُعَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بِعَضًا فَكَذَٰ لِكَ يَجِبُ كَنْ يَكُونَ الدُّعَاهُ لَهُ مُخَالِفًا لِدُعَاءِ النَّاسِ بَعِضِهِ عَرِبِعَضِ وَهِذَا ايْحِيسَيَا دُالامَامِ

مُحْتَمَرَ الدَّارَقُطُنَّي قَالَ خَلَا التَاضِي الْمُحَامِلَيَّ قَالَ مَلْ مُحْدَمَةً وَكُ اقِي قَالَقَنْامُوسَى بْنُ هِلَالِ عَنْ عُبِيتُ دِاللَّهِ بْنِ افِعِ عَنَا بْنُ عَمَرِيضِيَا لِلَّهُ عَنْهُمَا قَا لَ قَالَا لِبَتِّي صَالَى اللَّهُ عَلَيْتُ رَقَبَرْى وَجَبَتْ لَهُ مُتَفَاعِتَى وَعَنَ لِنِنَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ لَاللَّهُ عَايَٰهِ وَسَلَّمْ مَنُ زَارَ بِي فِي الْمَدَيِّيةِ مُحْتَسَبًّا كَانَ في جَوَارِي لْهُ شَفِيَعًا يُوْمُ الْقِيْمَةِ وَفِحاً بِشِاخُرَ مَنْ زَارَ فِي بَعِثُ دُمُوْتَة كَاتْمَا زَارِنِ فِي حَيَا تِي وَكُرِهَ مَا لِنْ ٱنْ بِقَالَ زُرْيَا قَبْرَالنَّهُ صَلَّى لِنَهِ وَسَلَّا وَكَا لِخُنُلِفَ فِي مَعْنَى ذِلِكَ فَهِيَ لَكَ أَهِيَكَ ٱلاِسْمِ لِمَا وَرَدَمْ فِقَ لِّيَّا لِللَّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلِّمٌ لَعَنَا لِللَّهُ زَوَّا رَاتِ الْقَبُورِ وَهِ نَايِرُدُهُ قَوْلُنِهُ نُ زَبَا رَوَاْ لَعَتُورِ فَرُورُوهُا وَقَوْلُهُمَنْ ذَارَقَبْرِي فَقَدَّا طُلَقَ رَةً وَقِيلَ لَا تَ ذَلِكَ لِمَا قِيلَ إِنَّا زُا ثِرًا فَضَرَكُمِنَ الْمَوْرِوَهُمْ فَا إِذ إذِكِيْسَكُلُّ زَارِ بِهٰنِهِ الصِّفَةِ وَكِبْسَهْنَا عُمُومًا وَقَ وَرَدَ فِي حَدِيثًا هَا إِلْحَتَّةَ زَمَا رَتَهُ مُ لِرَبِّهِ مِرْ وَلَمْ يُمْنَعُ هُمَا ٱللَّفَظُ تَعَالَى وَقَالَ بُوعَيِّمُ كَا رَجِمَهُ اللَّهُ إِنْمَاكِرَةَ مَا لِكَ آنُ يُقِالُطُواْفُ الزِّمَا

ر رَفا نِ

٢ الرِّحالِ

اتَّخَذُوا قُبُورًا بُنبِيا تِهِيْم مَسَاجِدَ فَحَبِي صِا للهُ وَمَكَنِّكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ لَنَّتِي فَرَّ قَا لَ صَلَّىٰ لَلَّهُ

يَسْنِدُ

َلْكَ \* فَاقْرَأُهُم

نُ وَلَوْ نَسْفُطُ لَهُ كَاحَةٌ وَعَنْ رَبِدِينَ آبِي سَعِيدِالْلَهْرِيّ قَدَمْتُ مُحَمَّرُ بْنِ عَنْدِالْعَ بِمِزْ فَلِمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ لِي لَيْكَ حَامَلُةٌ إِذَا اَتَهْتَ سَتَرَى قَبْرَاكَنِتِيِّ صَكَّى لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَا قُرْهِ مِنْيَ الْمِسَّ غَيْرُهُ فَكُانَ يُبْرُدُ إِلَيْهِ الْمَرِيدَ مِنَ لَنَتَا مِرَ قَالَ بَعْفَتُهُ هُمْرُكُ مَا لَكَ أَنَّى قَتْرَا لَنَّتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلِّمْ فَوَقَفَ فَرَفْعَ مَنْتُ أَيُّمُ أَفْتَكُمُ الْمُتَكُوبَةُ فَسَكَّمْ عَلَى لَنِّي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهُ فَكُ نْصَّرَفَ وَقَالَ مَا لِلْكَ فِي دِوَاكِيِّةِ ابْنِ وَهْدِإِذِكَ مَا لِلْكَ فِي دِوَاكِيِّةِ ابْنِ وَهْدِإِذِكَ مَا لِلْكَ عَلَى الْبَيِّةِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدَعَا يَقَفُ وَوَجْهُهُ الْمَالُقَ سُرِلًا لِمِبْلَةِ وَبَدْ نُوُولَيْهَا لِمُ وَلَا يَهَدُّنُ لَقَبْرِ بَهِ إِنَّا لَا قَالَ فِي الْمُنْسُوطِ الْإِ آر نْ يَهْفِ عِنْدَ قَبْرًا لَنَّى صَلَيًّا لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ يَدَّعُو وَلَكِي لِسَيْلُمُ وَيَضِيقًا يُرْأَ فَهُلَنْكُمَةً مَنْ اَحَتَانَ يَقُوْمَ وَجَاهَ النَّيِّجَ لَيَّالِدُ عَلَيْدِ وَسَلِّمَ فَلِيَج عِنْدِيلَ لَذَى فِي الْفَتْبِكَةِ عِنْدَا لْفَكْرِعَلَى زُاسِيهِ وَقَالَ مَا فِعَ كَانَ ا لْسِكَمْ عَلَىٰ لْفَتَرْرَأْ يْتُنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاكْثَرَ يَجَىٰ الْى الْفَبْرِ فَيْفَوْكُ سَّلاً مُعَلَىٰ لَبْتِي صَلِيَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُّ ٱلسَّلَا مُرعَكِيٰ إِلَى لْسَلَامُعَلَىٰ فَي فَرِينَصُرَفُ وَرُفِيا بِنْ عُمَرُوا ضِعًا يَدُهُ عَلَىهُمْ بِّتِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرَسَلَمْ مِنَ الْمِنْتَرَةُ وَصَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَعَنَا كيْطِ وَالْعُنْتُبِيُّ كَانَ اَصْعَا بُ البِّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَكُمْ اِذَاخَ كَغِيدُ جَسُّوا زُمَّا نَهَ ٱلْمِنْبَرِالْتَي يَلِيَا لْقَرُّعْمَا مِنْهِ مُرْثِرًا سُتَقْبُكُو لِقِبْكَةَ يَدَعُونَ وَفِي المُوطَاءِ مِنْ دِوَايْرَ يَحِيْيَ بْنِ يَحِيْكِ

؟ ڒڒؠ<u>ڠٙڣ</u>

٠ عَلَىٰ بِمُعْضِ عِنْدَقَبْرِهِ

مراد علیالمدراد عینالصلوه و اساده

فينه )

كَا نَ بِقَفُ عَلَىٰ قَبِرُا لِبَتِي صِكَدًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّرٌ فَيْهُ بي بحثرٍ وَعُسَرُ وَعِنْدَابْنِ الْفَاسِمِ وَالْفَعْنِي وَكُلِّ تَمَرُ قَالَ مَا لِكُ فِي رِوَايَةِ ابْنُ وَهُبَ يَبَعُولُ يْكَ ايُّهَا البُّنِّي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا يَهُ قَالَكُ الْمَهُ الْمَهْدُوطِ نَى بَكُ وَعُدَيمَ عَالَ الْقَامِنِي لَوْ الْوَلْسِهِ لَا للهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَلْفَظِ الْصَلَقَةُ وَلَا فيحدَشابْنِ عُكَرَمَنَا كِنَاكُ فَ وَقَالَ يم الله وكيك كَرُمْ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ رَبِّينا وَصَلِّيا لِللهُ وَمُلْكَكُنُهُ عَلَى مُعَيِّد اللَّهُ مَا بُوَّابَ دَحْمَنَكَ وَكَجَنَّنَكَ وَاحْفَظْنِي مِنَ لِسَيْسُطُ يُرُثُرُا قَصِدُ إِلَى الْرَوْصَةِ وَهِيَ مَا بِيُنَا لَقِيرُ وَالْمِنْ رَفَا زُكَّعُ ن قَبْلَ وُقَوْفِكَ بِإِلْقَبْرِ حَجَدًا لِلَّهَ فَيِهِمَا وَلَسَّنَكُهُ لَسَّمَ لْعَوْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ زَكْمَتَ كَدْ فَعُمَّالَةً إلرَّوْضَهُ أَفْضَاً وَكَادُ قَالَ صَالَا اللهُ عَالَى ينْرَى دُوْصَةً مِنْ رَمَاضٍ إِلَيْنَةً وَمِنْهُ كَ ٱلْحَدِّ يَهُ كُنَّةً كُنَّةً مُعْتَقَفٌ مِا لَقَتُ مُرْمُتُواَضِعاً مُتَوَقِّراً فَأَ اَ يَحْصُرُ لَكُ وَنَسَلُ عَلَى إَلِي كُرُ وَعَسَرُو كْتْرْمِنَ لَصَّلُوءَ فِمُسْعِدًا لَتَّبِيِّي اللَّهُ عَلَيْتُ للُّهُ إِنَّا رَفَكَ تَدُّعُ أَنْ تَأْتِي مَسْعُدَقَبُ إِنَّ وَقُبُورًا لَتُ

وَقَالَ

قَصَّلِی وَقُولِک وَقُولِک

عَلَيْنُوَسَكُمْ

ر وَلَصَّلُوهُ

قَأَلَ مَا لِكَ فِي كِتَأْبُ حَكَدَ وَيُسَلَّمُ عَلَىَ لَنَّتِي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِا يَخْرَبُحُ بِعَنِي فِي الْمُدَسِينَةِ وَفِيماً بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مُعَدُّ وَكَذِكُ خُرَجَهُ عَهْدِ هِ الْوُقُوفَ بِالْفَكَثِرِ وَكَذَلِكَ مَنْخَرَجَ مُمَ إنْ وَهَدْعَنْ فَاصَلَةَ بِنِتْ النِّيِّي صَلَّمٌ اللَّهُ عَلَثَ فَيَهُ لنُتَّحُ صَالًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمُسَعَّدَ فَصَلَّعَلَى صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُلْ لِلَّهُ مَا عَفِرْلَهُ نُوْبِي وَافْتِهِ لِي أَوَابَ رَحْمَتُكَ وَاذِلَخَرَجْتَ فَصَلَّمْ عَلَى لِبَّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْرِوَسَكُمْ وَقُلِ الْفَيْر غْفُر لِيهُ ثُونِي وَافْتِمْ لِمَا بُوَابَ فَصَالِكَ وَفِيرِوَايَرَ ٱخْرَى فَلَيْسَكِرٌمْكَادَا ليْصُلّ فِيهِ وَيَقِوُلُ الْإِكْرَجَ اللَّهُ مَّ النَّهُ مَّ النَّهُ مَا فَاسْتَكُلُكَ مِنْ فَصَيْلِكَ وَفِي غرى الله عَرَحْفَظَني مِنَ الشَّيْطَانِ الجَّيمِ وَعَنْ مُعَّدِيْنِ سِيرِينَ كَانَا مَّوُلُونَ اذِادَخُلُوا الْمُسَعَّدَ صَلَّى اللهُ وَمَكَائِكُنُنْ عَلَيْحُكِا لِسَّلَامُ عَلَيْكَ يَهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ رَكَا تُرُا شِمَا لِلَّهِ دَحَلْنَا وَبَاسِمِ لِلْهِ حَرَجْنَا وَعَلَى للهِ تَوَكَّلْنَا وَكَا نُوا يَقُولُونَا ذِا خَرَجُوا مِثْلَ ذَلْكَ وَعَنْ فَاطِمَةَ أَيْضِيًّا كَا تَ لَنَّتُى صَلِيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَاكَ لَلْسَيْعَ لَمَا كَالْصَلَىٰ لِلَّهُ عَلَى يُعَيِّدُ فَرَّذَكُ مِينًا مَدِيثِ فَأَطِمَةً قَبْلُهِ مَا وَفِي رِوَابِرَجُمِا لِللَّهُ وَسَمَّةٍ وَصَلَّمْ عَلَى النَّتِي ا الله عَلَيْمُ وَسُكَّمَ وَذَكَرَمُثِلَهُ وَفِي رِوَا يَرِبا سِمِ اللَّهِ وَالسَّكُومُ عَلَى يَسُولِ اللهِ قَعَنْ عَيْرِهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا دَحَلَ مَنْحَدَقًا لَاللَّهُ عَلَا فُتَحَ ۚ لِمَا بِوَا بَ رَحْمَتُكَ وَكِيتِرْلِياً بُواكَ رِزْقِكَ عَنَّا بَهُمَّرُهُ ۚ الْدَادَّخَلَا حَذُكُمُ الْسَعْدِ فَلْيُصُلَّعَلَىٰ لِبَنِي صَلَّى لِللهُ

فَارِّنَ مَا أَلِكَ كَرِحَهُ اللهُ

وَلْيَقُوا لِلَّهُ كُلُّ فُتَحْ لِي وَقَالَ مَا لِكُ فِي الْمُبَسُوطِ وَكُيْسُرَ دَ وَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ لَلَّهَ بِيَنْةِ ٱلْوَقُوفُ بِٱلْقَا وَقَالَ فِيهِ أَصَّا لَا مَأْسَ لِمَنْ قَدْ مَرَمِنَّ عَلَقَبُرُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمٌ فَيُصُ الآناكامِناَهُ فِلْلَدَسِيَةِ لَا يَقْدَمُونَ وَنَهُ يِفُعَلُونَ ذَلِكَ فِي لِيُوْمِمَّةً أَوْاكُنُرُ وَرَيَّمَا وَقَفُوا فِي الْجُمُعَةُ لَرَّةَ أُوالْمَرَّغَيْنَ ۚ وَٱكْمَرَٰعِنْدَا لْقَبَرْفَيْسَلِ ۚ وَنَوْيَدْعُونَ سَاعَةً فَ ﴿ هٰنَاعَنَ اَحَدِ مِنْ أَهُلِ لِفِيْتُهِ سَكِدِنَا وَتَرْكُهُ وَكُسِعُ وَلَا يَصُهُ خِرَهْدِهِ ٱلْأُمَّةِ إِلَّامَا أَصَّلِ ٱوَّلَمْا وَلَمْ يُتِلُّفُنِّي عَنَّ أُوَّلَ هَٰذِ وَصِدُ رَهَا انْهِ مُركا نُوْ اَيْفُعِلُوْ إِنْ لَكَ وَأَكُرُ وَ إِلَّا لَمُنْ حَاءً مِنْ سَفَّا فْأَرَادَهُ قَالَابْنُ الْقَاسِمُ وَرَأْيْتُ أَهْلَ لْلَهَ بَيْهِ إِذَا خَرَجُوامْنِهٰ تُوا الْقَبْرَ فَسَلَّمُ الْعَاكُوذُ لِكَ رَأَى قَالَ الْمَاجِعُ فَفَرٌّ قَ يَهْزَا هُمَا الْمُدَبّ لُغَرَبًا ءِلَانَّ الْغُرَبَاءَ قَصَدُوالذَلكَ وَأَهْلُ الْلدَيْنَةِ مُقِبِمُ لَا بِيهَ بَقَصْدِ وُهَا مِنْ آجُلِ ْ لَقَتْرُ وَالتَّسَيْلِمِ وَقَالَ صَلَّى لَدُ عَلَيْ بِوَسَا وَ لَا تَجَعُهُ } قَدَّى زَيْناً يُعْتَدُ إِنشَاتَدُعْضَا اللهُ عَلَى قَوْمِ اتْخَذَوُ قُبُورًا نَبْهَا نِهِ مُسَاحِدً وَقَالَ لَا يَجُعُلُواْ قَبَرْي عِيدًا وَمُرْكَا لَا حُمَّا نُنسَعَيدِالْهَنْدِيَ فِيمَنْ وَقَفَ بِالْقَتْرِلَا يَلْصَقِّهِ وَلَا يَمَتُنُهُ وَلَا يَقِيلُ عِنْدَهُ مُلُولِكٌ وَفِي الْعُتْسَةِ يَبْكِأَ بِالرَّكُوعِ قَبْلَ لِسَكَرِمِ فِي مَسِّ لبَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاحَبُ مَوَاضِعِ النَّنْفَلُ فِيهِ مُصَلَّى لَبِّحَ

حَتْ الْحَدِّدُ الْمُعَلِّدُ وَاتَمَا فِي الْفَرْيَضَةِ فَالنِّقَدُّمُ الْكَالْصِّفُوفِ وَالنَّنَهُ فيه الْغُرَادِ وَاسْتُنَا لَيْهِنَ النَّيْفَلُ فِي الْبِيوْتِ فَصْلُ فِيمَا يَلْزَمُرُمَنْ كَخَ عَبِيدَالبَيْ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمُ مِنَ الْإِدْبِ سِوى مَا قَلَّمْنَ ا فَفَنْهِلْهُ وَغَضَّالَ لَعَمَّلُوهِ فِيهِ وَ فَيُسَيِّعِهِ مَكَّمَّ وَذِكْرُقَيْرِهِ وَمِنْهُمْ َضُل مُحَكِّيَ الْلَدَيْنَةِ وَمَكَثَّةٌ قَالَا لِلْهُ رَبِّهَا لَيْكَ يَحِيَّا اسْسَاعِلَى النَّقُو نَّ قَلَ يَوْدِإَحَقَّ ] نْ تَمَوْمُ وَبِهِ رُويَ إِنَّ النِّيْحَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ فِيسَالُمَ سُجْم سَيْدِيهُ وَقَالَ مُسَيْدِي هَنَا وَهُوقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبُ وَزَيْدِي ابْن عُسَمَرُهُ مَا لِكُ بْنَ كُنُو وَعَنْرِهُ وَعَنْ ابْنَ عَنَّا سِ أَنَّهُ مُسَنِّعَ دُفَّكَ مُسَدُّنُهُ أَهِمُنَّا هُرُنَّ كُمُدُا لَفْقَدُ فِقِراءَ فِيعَلَيْهِ قَالَ مُدَا مُسَانُمُ مُرْدِ بُوعَـُمُ لَنَّهُ يُ ثَيْا بُوجِياً إِنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَالَمُ وَكُلِّ بُولِكُو بِمُ نامريك فستنامره المفريئ لأهجري عَنْ سعيد بنا عَنْ إِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ لَبِّتِي صَالَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ قَأَلَا تَسُتُ الرتحال الآلك لك تكنة مسكاجد الكسيعد للحركم ومسيعدي هكا والكسي لأفا أُوَقَدْ تَنْقَدُّ مَتِ لَا ثَارُ فِي لَصَّلُوهِ وَالْسَّلَامِ عَلَى لِنَّتِي صَالًا لِللَّهُ عَلَيْكِ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَأَنَّ إِذَا دَخَلَ الْمَسْعِكَدَ قَالَا تَتُونُدُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِي وَبِوَجْهِهِ الْكِرَيْرِ وَسُلْطاَ نِهِ الْقَدِيمِ مِنَ لِلشِّيطاَ نِ الرِّجِيمَ وَقَا لَهَا لِكُ رِحِمَهُ اللَّهُ سُمِمَ عُصُرُ لَ لَلْمُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صُوْبًا فِي لَلْسَعِيدُ فَلَكُا بِصَاحِبه فَقَا لَ مِمَنَاْ نْتَ قَالَ رَجُلَ مِنْ تَفِيّنِ قِالَ لَوْ كُنْتُ مِنْ هَا تَكِيْنِ

and he had been

المشاخة المستنف

مَسَجُدلِلْمَامِ وَمَسَجِدِالِلَافْضَى وَلَسَّجُلِيمَ

> ه مُن

ڵٳڎٙۺؙڬ ڛ ڛؙۼۜڐۮ

ا رس<sub>ە</sub> رس ومسىنجاد دا

من مناضعاً <u>م</u>

مُرْفِعُ فِيهِ الصَّهِ ثِنَّ قَا لَ فَحَدَّهُ مُرْمِثُ سَعْدَ بَرُفْعِ الصَّوْتِ وَلَا بِشِيْ مِنَا ضرَبِكُ ذلكَ كُلَّهُ أَلْقَاضِي سِمعِيدُ فِي [ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلِّمْ وَأَلْعُ يُرالْلُسَاجِد هٰذَا الْحُكُمُ قَالَ الْقَاصِي سَمِعَهُ سَيْحِدا (سَنُهُ لَصَلَةً إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ عُ تخلط عَلَيْهِ مِهَا فِي وَكُنِي مِمَّا يَخُصُّ بِهِ الْمُسَاحِدُ رَفِعُ هْ وَرَسِيٌّ وَفَالَ أَبُو هُمَ رُسُرَةً عَنْهُ صَلِّيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَكُوهُ فَيْ عُدى هُنَاخَيْرُ مِنْ اَلْفُ صَلَوْةً فِيمَا سِكُولُهُ اِلاَّ الْسَمُعَدَّلُكُ الْمُ الْمُ صِيانْ عَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى هٰذَا ٱلاسْتِشْاءِ عَلَى نَعِيَالَا فِيهُ اَضَاَةٍ مَنْ مَكَنَّةً وَالْمَدَيِّنَةِ فَذَهَبَ مَا لِكُ فِي رَوَايَةً عَنْهُ وَقَالَهُ إِنْ نَافِعِ صَاحِيهُ وَجَاعَةُ آصْعَابِهِ لِيَانَ مَ لمّ اَفَصَلُ مِنَ لَحَ كُوةِ فِيهِ بِدُونِ ٱلْأَنْفِ وَانْحَنَعُوا عَا بُحَمَرُ زُلْكُطَّا بِ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ صَلَوْهُ فِي المَسْعِدِلِكُو مِا نَبْرَ صَلَوَةٍ فِيمَا سِوَا ُهُ فَتَأْبِي فَضَيْلَةُ مُسَعِدًا لِسَّوُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وتشعما ثية وَعَلَيْ عَيْرِه بِٱلْفِ وَهُمْا مَنْتِي عَلَى فَضْ لِللَّهُ بِيَ

، حَرَرُ بِن لِحُطَّأَب وَمَالِكِ وَأَكْثَرُ عَطَايَهِ وَانْ وَهُبُ وَانْ حَبِيبِ مِنْ اَصْعَابِ مَا لِلْهِ وَحَكَا وُالْتَ عَنَا لَمَثَّا فِعِيَّ وَحَمَلُوا الْاِسِتُيْنَاءَ فِي لَلْدَيِثِ لَمُتَقَدَّم عَلَى كَا وَأَنَّ الصَّكُومَ فِي الْمُسَعِدلُ لَمُ آمِ أَفْضَلُ وَاحْتَحَةُ ايحَدِيثِ عَبْدِاللَّهُ بْنِ عِنِ النِّبِيِّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِمِيْلِ حَدَيثِ آبِ هُمَ رُسُوَّةً وَفِي وصكوة فيالمسيع دللزام أفضل من لصَّكوة في مسعيدي لهذا بما يَحة صَكُوة وَرُوْى قَتَادَة مُشِلَهُ فَيُأْتِي فَضْلُ لَصَّكُوةٍ فِي الْمُسَجِّدِ لِلْوَامِ عَلْىهَنَاعَلَىٰ الصَّلَوَةِ فِي سَائِرُ الْمُسَاجِدِ بِمَا نَهِ اَلْفِ وَلَاخِلاَ فَ اَنَّهُ وَضِ قَبْرِهُ أَفْضَلُ مِقَاعِ ٱلْأَرْضِ قَالَ ٱلْقَاضِيَ بُواْلُولِيدِ ٱلْبَاجِيَ الْذَي عَيْنَهُ يتُ مُخَا لَفَةَ حُكِمٌ مَسْعِد مَكَدَّ لِسَا زِ ٱلْمَسَاجِدِ وَلَا يُعْلَمُ مِينُحُكُمْ ينَةِ وَذَهَكَ الطَّهْ وَيَا لِيَانَّ هَٰذَا النَّفَضِيرَ إِنَّهُ فُو فِصَلُوةٍ رُّفُّ مَنْ اَصْفَا مِنَا الْمَا تَ ذَلِكَ فِي النَّا فِلَةَ آيِضًا قَاكَ فَيُ وَرَمُضَا كُنَّ خِيرِ مِنْ رَمُضَانَ وَقَدْ ذَكُرُ عَنْدُا لَا زَّا وَ بِنْ تُرَعَ لَلِحَتَّةِ قَالَا لَقَلَبَرِيُّ فِيهِ مَعْنِيَّا نِ كَحُدُهُمَا أَنَّا لَمُواْ دَبِالْبَكِيثَ كُنَا مُعَلَىٰ لَظَّا هِمِهُمَا نَهُ رُوٰوَىَهُ

٠ وَيُورِيعَنْ فَكَادَةً

> ر آ وزادا

نَّهُ ، قَالَالطَّكُرَى وَاذَاكَانَ قَرَهُ فِي لَى عَمَا إِنَّهُ مَنْسُرُهُ بِعَيْنُ لَمَرُوا لِثَّا بِنَانَ يَكُونَ لَهُ هُنَا لَكَ مِنْكُرُ وَالتَّالِثُ أَ عِنْكَ كُمُلاَ زَمَةِ الْاعْمَالِ الصَّالِحَةِ بُورِدُ الْحِيْضَ وَيُو مُنْهُ قَالُهُ الْمَاحِيُّ وَقَوْلُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ لِكَنَّة يَحِمُ ائه موحب لذلك وأنَّا لدُّعَاءَ وَالصَّلُومَ لتَّوَاَبَكَا فِيَلَا كُمِّنَةُ تُحَيِّتُ ظَلَالَ الْسَيْبُوف وَالثَّانِ الْ رِرُوَيَا بُنُ عُكُمُ وَجُمَاعَةً مِنَ لَصَيْحًا لَةً أَنَّا لَنَتِّي صَكِّيًّا لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسُ فَالَ فِي لَلدَّينةِ لِأَبِصَهِ بُرْعَلِ لَأُ وَإِنَّهَا وَشِيدَتِهَا أَحَدَالِا وْسْفَنِعاً بَوْمَا لَهِتَمَةً وَقَالَ فِي نَجَا عَنِ لَلدَيْنَةِ وَالْمَدَيِنَةُ -لُوْكَا نُواَيَعْكُونَ وَقَالَايْمَا ٱلْمُدَيِّنَةُ كَا ٱلْكِكْرِتَنَغْ خَتَهُ وَقَالَ لَا يَخْرُجُ أَحَدُ مِنَ لَمُدَسِنَةٍ رُغْبَةً عَنْهَا الْإِ أَبْدَ مِنْهُ وَرُويَ عَنْهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمْ مَنْ مَا تَ فِي أَحَدًا لِحَرَمِهَا حَاً اَوْمُعْتَمَ الْعَنَهُ اللهُ يُوْمِ الْعَكَمَةِ لَاحِسَابَ اخرتعت منالامنهن تؤها لفتمة وعناتن عمرمنا ستطا

إِنَّ اوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلِنَّا سِ لِلَّذَى بِكُمَّةً مُبِا زَكَّا إِلَى قَوْلِهِ أَمِنَّا قَا لَهِ صُوْ الْفَيَةِ بِنَ آمِنًا مِنَ لَنَا دِ وَفِيلَ كَا ذَيْا مَنْ مِنَ لَطَلَبَ مِنْ كَعْدَتُ حُدُّنًا خَا عَنِ لَلْحَ مَرِ وَكِأَ الْكَيْدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمَا مِتْلُقُولِهِ وَاذِجَكُنْا ٱلْبِيَتْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وَامْنًا عَلَى قُولِ هِ صَهِمْ وَخُرِكَى اَنَّ قُومًا الْوَاسَعُدُ وُرَتَ كُوْلًا بِيُّ بِالْمُنْسَتْيِرِ فَأَعْلُو ُ أَنَّ كُمَّا مَةَ قَنْلُوا رَجُلًّا وَأَضْرَمُوا عَلَيْ إِلنَّا رَطُولَ اللِّيلَ فَلَمْ تَعَلَّ فِيهِ مِسْنِينًا وَمَقِيَ شِيضَ الْبِكَ إِنْ فَقَالَ لَعَسَلَّهُ اَجِجٌ تَالَا نَ جَجِ قَا لُوْ إِنْهِمُ قَا لَهُ لِيَّنْ أَنَّ مَنْ جَحِّ جَبَّةً ٱدَّى فَسْرَضَهُ إِنْجَ ثَا نَيَةً ذَا يَنَ رَبُّهُ وَكُنْ يَجَ تُلْتَ بَجِرِ حَسِّرَةً اللَّهُ شَعَرَهُ وَكَسَّرُهُ عَلَى لَنَّا رَوَلَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْعِهِ وَسَلَّمُ الْكَالْكَعْبَةِ قَاكَ مَرْحَاً بِكَ مِنْ بَكِيْتِ مَا أَعْظَلَتِ وَاعْظَمْ هُوْمَتَكِ وَفِي الْحَدِيثِ عَسَنْهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ مَا مِنْ لَعَدِيدٌ عُوا لِلهَ تَقَالُى عِنْ دَا لِرَّكُونَ الكَسْوَدِ اللَّهَ اسْتَمَا كَاللَّهُ كُهُ وَكُذَ لِكَ عِنْدَالْلِهَ أَلْكُوابَ وَعَنْهُ كَلَّاللَّهُ إَعَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ صَلَّتِ خَلَفْ الْلَقَامِ لَكُعَّكَنْ غُفَرَلَهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّه وَمَا تَأْخُرُ وَحُيْرَ يَوْمَ الْفِيْمَةِ مِنَ الْأَمِنِينَ قَالَالْفَقِيهُ الْقَاصِيَ فَالْفَصْ قُرَأْتُ عَكَى لَقَا صِي لِمَا فِطِ أَبِي عَلِيَّ حَدَّثَنَا اَبُوالِعَيَّا سِي المُنْ ذِيتُ قَالَ مَنَا بُواسًا مُهَ مُحِدُّنُ أَخَدَ بِنَ أَخَدَ بِنَ مُحَدِّلُ هُرَوَى تَنَا الْحَسَرُ ، نُ رَسِي سَمَعْتُ ۚ إِلَّا ٱلْحَسَنُ مَعَّدَ بْنَ ٱلْحَسَنَ ثِنَ وَامِيثَادِسَمِعْتُ الْكَبِجُ حَصُرَتُهُ وَ إِذْ دِيسَ سَمِعْتُ الْمُيَدِي قَالَ سَمِعْتُ سَفِينَ بْنَ عَيْدَاتُهُ قَالَكَ مَيْتُ عَـ مْرُوبَنَ دِينَارِ قَالَ سَمَعِتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعِتُ

كَيْنُ حَدَثًا وَتَلِأَ الْكِنْهِ

الكوئي وفياً دى خكماً ملك من عندالله من كان كه عندالله دَيْن فليق مُ

> و ، د کریسر فلت سکت مک

مرژ مهرار معول

بَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا دَعَا اَحَدُ بِشَيْ فِيهَا هُ قَالَ ابْنُعَبَّا سِ وَانَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهُ سَتَى فِي فَمْنَا لِي قَا لَا لَهُ ذَيْدِيُّ وَإِنَّا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهُ بِيتِّنِي فِي هُذَ عَالَ العُذُ رِيُّ وَإِنَا هَا دَعَوْتُ اللَّهُ بِشَيْ زَيْسِنْتِيَكِي لِي مَقِيِّتِهَا قَالَ القاصِي لِوَ الفَصْلُ ذَكُرُ مَا نَبِكُمَّا

رم أبواً لحثين

> ر و قد

اْلِفَصَلْ الَّذِي فَبِنَّهُ وُحِرْصًا عَلَىٰ تُمَّا مِاْلْفَائِدَةِ وَاللَّهُ ٱلْمُوَفِّنُ لِلصَّكَ بَرُ ُلْفِتِنْ كُمْ لِثَّا لِثُ فِيمَا يَجِبُ لِلنِّي صَهَدًّا لِللَّهُ عَلَىٰ وَسَكَّمٌ وَمَا كَيَسْجَيلُ لْحَقِّهُ أَوْ يَحُوُزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَنِعُ أَوْبِهِمِ مِنْ لَاحْوا لِٱلْسَبَرَّيَةِ إَنْ يُضَا فَالِيهِ قَالَاللَّهُ نَعًا لَى وَمَا مُعَدِّلًا لِآرِسُولَ قَدْخُلَتْ مَنْ فَبْلِهِ الرِّيشُ فَائِنْ مَا تَـَا وَقُلِكَا لَا يَتَمَ وَقَالَ نَعَا لَى مَا الْلِيَهُ إِنْ مَرْيَمَ الِلَّارِ مِسَوُلَ قَلْخُلَتْ مِنْ فَبَيْلِهِ الرَّشُولُ وَأُمَّهُ صُدَبَقِنَةً كَا نَا يَكُلُانِ الطَّلَعَامَ وَفَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلُكَ مِنَ أَلْمُرْسُلِكَ اللَّهِ النَّهُ مُ لَكَأَكُونَ الطَّعَامَ وَعَشُونَ فِي الْإِسْوَاقَ وَقَالًا بَعَا لَى قُلْ آَيُما اَمَا لَبَشْرُمِيْلُكُمُ يُوْحِي كَيَّا لَا يَتَمَ فَحِكَمْ صَكِّي لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَائِرُ ٱلاَنْجِياءِ مِنَ كَبَشَرا دُسُيلُوا إِلَى ٱلْبَشِرَ وَكُوْلَاذُ لِكَ لَمَا اَصَا قَا لِنَّا لُسُمُقَا أَمْثُ وَالْقَبُولَعَنَّهُمْ وَيَخَاطَبَتُهُمْ قَالَاللهُ تَعَالَى وَلُوجِعَلْنَا هُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا هُ رَجُلًا عُكَاكًا نَالًّا فِي صُورَةِ الْمُشَرَالَّذِينُ عُيْكُنُكُمْ مُعَاكَظَتُهُمْ اذْ لَا تَظْيِقُونَ مُقَاوَمَةَ الْمَلَكَ وَمِخَاطَلَتَهُ وَرُؤْبَتُهُ إِذَا كَانَ عَلَى صُورَتِهَ وَقَالَ تَعَالَى قَالَوْكَا نَ فِي الْاَرْضِ مَلْيَكُهُ بِمَشُولَ مُطْلَمَتُنَ مَنَ لَنزَلْتَ عَلَيْهِ هُرَزَ السَّمَاء مَلَكًا رَسُولًا أَيْ لَا يُمْكِنُ فِي إِسْتَةِ اللهِ ارْسَا لَا لَلَكَ الأَلْمِنُ هُوَمِنْ جِنْبِهِ أَوْمَنْ خَصَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَأَصْطَفَا أُهُ وَقِوَّا مُعَلَيْهُ قَا وَمَنِه كَالْإَنْبِياءِ وَالرَّسُلُ فَالْإَنْبِيا، وَالرَّسُّلُ عَلَيْهِ كُلِسَّكَ أَهُ وَسَايِطُ بِمِنَ اللَّهُ تَعَا لَى وَيَمْنَ خَلَقَهُ بُهِ لَغُوْ نَهُ مُوا وَاعِمَ هُ وَيُواْ هُمَا وَوَعُكُ هُ وَ يَعَرَفُونَهُ مُ مِمَا لَهُ مِعَ لُمُو مُنَا مَرْهِ وَحَلَقِهِ وَجَلَالِهِ وَسَلْطِا وَجَبِرَوْتِهِ وَمَلَكُوْتِهِ فَطُوا هِرُهُمْ وَأَحْسَا دُهُمْ وَبَيْتِهُمُ مُتَصِّيفَةً بِأَوْصَ

الذي الميكرية الميكرية الميكرية الميكرية الأدمية

وَيُخَالِلْتُهُمْ

آجب أثهم

د راز د مخاطبتهه

آبیت عند رقب روز د معناج

لَيْتُمُ طَا دِيْ عَلِيْهَا مَا يَطُواْ عَلَىٰ لَبِشَرَ مِنَ الْأَعْلَ ضِ وَأَ ونسأمنيَّة وَإِذْ وَلَحْهُمْ وَتُواطِّنُهُمْ عْلَى مِنْ وَصَافِ الْمُشَهُ مُبِيَّعَلَّقَةٌ بِالْمُلَكُّ الْإِ ضُا لايْسَا نتَيةِ إِذْ لَوْكَانَتُ بِوَاطِنْهُمْ خَالِصَةً لِلْبَسَ هُمِ لَمَا اَطَا قُوا الْآخُذَ عَنِ الْمُلْئِكَةِ وَرُوْبَتُهُمُ وَمُحَاطَبَتُهُ كَمَا لَا نَصْلُقُهُ عَبْرُهُمْ مِنَ أَنْكُ وَلُورُ وسلوا البه مخالطته كأتقدم مِنْ جَهِمَةِ الْأَجْسَا مِرَوَالظُّوا هِرَمَعَ الْكِشَرُ وَ رْوَاجِ وَٱلْبِوَاطِنِ مَعَ ٱلْمُلَئِكَةِ كُمَّا قَالَصَّلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ تَخَلَأُ مِنْ أُمَّتِهِ خَلِيلًا لاَ تَحْذَذُ تُكَابَاكُوْ خَلِيلًا كِينَ صَاحْبُكُمْ خَلِيلًا إِنَّهُمْ ۚ وَكَمَّا قَالَ مَنَا مُر وَلَا يَنَا مُ قَلَى وَقَالَ إِنَّ لَمَنْتُ كَفَيْدُتُكُمُ أَنَّ إِظَا بُطُعْمُ : لَذَّ عَا مَا نَا فِي بِرَبَعْدُ هَذَا فِي الْبَابَنِ بَعِو وَالْكُلَامِ فِيعِهُمَةُ نَيْنَا عَلَيْ الصَّكُوةُ وَا

لأَبْهَا وَصَلُوا ثُاللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَقَاصِي بُواْ لَفَضَا وَفَقَدَ شكم لكشيايخ بتفقي شُو تَطَرَأُ عَلَيْهِ كُمْ لا فَأَتْ وَالتَّغَنَّرَاتُ مِاْ لايْحَتَا رَوَيَغُمْ الْإِ الله عَلَىٰ وَيُسَلِّمُ وَانْ كَ لَتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَى جبلَّةِ ٱلْكِشَرُ فَمَسَّدٌ قَامَتِ ٱللَّهُ بَمْتُ كُلَّهُ الْأَجْمَاعِ عَلَى خُرُوبِهِ عَنْهُمْ وَ ييالبتي تقتم عكي لايختيار وعكى عبرالا لله نَعَاً فِيمَا نَا فِي بِرَمِنَ لَتَفَاصِيلِ فَصَلَّ فِي خُرُكُمُ عَقْدِ قَلْبُ للهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهِمِيْ وَقَتْ نَ مَا نَعَكُوَّ مَنْهُ بِطَهِ إِنَّ التَّوْجِيدِ وَالْحِيْلِ مِاللَّهِ وَصِفَا بِيِّهِ بِمَا نِ بِهِ وَبِمَا اوْحِيَا لَيْهِ فَغَالَمْ غَالِمَ الْمُعْرِفِةُ وَوَضُوحٍ ُلانِنْفاً وعَنْ لَجْهَ لِبَنْتَى مِنْ ذَلِكَ أَوَاللَّمَٰكَ أَوَاللَّمَٰكَ أَوَاللَّمَٰ لْعِصْمَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُصَادُ ٱلْمُعْرَفَةُ مِذَ لِكَ وَالْبَقَ وَقَعَ اجْمَاعُ اللَّهِ لِمِنْ عَلَيْهِ وَلاَ يَصِيُّرُ مَا لَيْراً هِمِنْ لُواضِعَةِ أَذْ يَكُونَ

التعبيرات آجنساني

ألقطعتية

ر فلا ، بِمُشَاهَدَةِ

اِجَابَرُ دُعْوَيَم اَفَيَكُون اَفَيَكُون اَفَيَاكُونَصَدُقِ

> رسر آو ۾ وجھو د

١ وَا رَابِعُضِهِمُ

آبل<u>جيا</u>

ر قرية قرية

قَالَ مَلْ وَلَكُنْ لِبَطَّهُ مَنَّ قَلَمُ إِذْ لَهُ لِمَشُكَّ الرَّهِيمُ فِي ايْحِسَا رَاللَّهُ تَعَا لَهُ ماحْمَاء الْمَوْتَى وَلَكُوْ إِرَا دَطَا مَنْنَةَ ٱلْقَلْ وَرَوْكَ الْمُنَازَعَة لُشَا الإخياء فحصككه ألعلم ألاقك يوقوعه واكاد العلاالتا وبكفت مُشَاهَدَتِهِ ٱلْوَحْهُ الثَّانِيَ تَا إِنْ هِيمَ عَلَيْلِلْسَارُ مُ إِنَّمَا آزَادَ انْحِتَيَا وَ لَيته عِنْدَ رَبِّهُ وَعِلْمَاجًا بَتُهُ دُعُوَّتُهُ الْسُؤَالِ ذَلِكَ مِنْ دَبِّهَ وَكُيُولُنُ هُ تَعَا لَيَ وَلَوْ تُوَثِّمْنَ أَيْ تَصَدِّقَ عَنْزِ لَتِكَ مِنْيُ وَخُلَّتِكَ وَلَصْمِلِفاً ٱلُوجْهُ التَّالِثَ أَنَّهُ سَنَّمَ إِنَادَةً بِقَينَ وَقَوَّةً كُمَّا بِيَنْهِ وَانِّ لَمْ كِنْتُ لْعِياْ لِا وَكُلُّ شَكَّا ذِ الْعُلُومُ الضَّهُ ورَّتَهُ كُوَالنَّظُرَّ بَيْرُفَكُ مَّنْفَأَضَلُ فَ قَقَّ كُلَّ كَانُ الْشَكُولَةِ عَلِيَ لَطَّنَهُ وَرَبَّاتُ مُمْتَيَعُ وَمُجُوِّزُ فَى لِتَظْرَبَاتِ فَأَرَادَ نُنْقَا لَمْنَ لِنَظَرَ إِوْلِكِنَرَ إِلَى لَمْنَا هَدَةٍ وَالْتُرَقِيِّ مِنْ عُلِمُ الْبِقِينَ إِذَ لبِقِينَ فَكِيسُ الْخَتَرُكُا لَمْ أَنَةَ وَلِهُذَا قَالَهُمْ لُ رُزَعَنُد اللَّهَ سَنَا شْفَ غِطَاءِ الْعِيَانِ لَيْزُدَا دِبنُورا ليَقِينَ تَمَكَّنًّا فِي حَالِهِ الْوَجْب ا زُابِمُ أَنَّهُ كَلَّا الْحَبَةَ عَلَى الْمُثْرَكِينَ بِاَنَّ زَبَهُ يُحِبِّي وَيُمِيثُ طَلَبَ ذَلِكَ تِه لِيَصَيِّرَا خِتَمَا كُهُ عَيَانًا ٱلوَحْهُ ٱلْحَامِسُ فَوْلُ بَعَضِهِمْ هُوَ سَوَّالَ عَلَى طَهِ مِقَ الْأَدْبَ إِلْمُا دُاقَدِرُ نِ عَلَى إِحْمَاء ٱلْمُوْتَى وَقَوْلِ لْمُنْ قَلْمُ عَنْ هٰذِهِ الْإُمْنَةَ ٱلْوَجْهُ الْسَّا دُسُوكَتُهُ ارْحُهُ نَعْسَهُ للَّنْكَ وَمَا شَلَّتَ لَكِنْ لِيُحاْوَكَ فَنَرْدَادَ قُوْرُهُ وَقَوْلُ نَتْنَا صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحُنُ الْحَقُّ بِالِلسَّاكِ مِنْ الرَّهِيمَ نَفْتَى لَا نُ يَكُونَ الْبُواهِ فَ وَانْعَا ثُدُلْلِحُوَا طِ الضَّعَفَةِ أَنْ تَطُنَّ هَٰنَا بِالرَّهِيمَ أَيْ

تُوقِيْزُنَ بِٱلْبَعْتِ وَلِحْيَاءِ اللهِ ٱلْمَوْتِي فَلَوْمَتَكُ الْرَهْمُ لَكُنَّا الْوَ المشَّكِّ منهُ امِّا عَلَى جَلِيقِ لاَ دَسَاً وَأَنْ يُرِيدُا مُتَهُ الَّذِينَ يَحُوزُعَلِيمٌ المتَّكَّ أَوْ عَلَى طَرِيقًا لَتَوْاضُعِ وَالْايْشَفَا قِانِ مُعِكَدُ فِي عَلَيْهُ ابْر عَلَى نُحِتَا رِيَحَا لِهِ أَوْزَيَا دَةِ يَقِينِهِ فَانْ قُلْتَ فَنَمَا مَعْنَكَ فَوْ عَا نَ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا ٱنْزَكْنَا الَهْكَ عَسَنَّوْ إِلَّذَ نَ مَقَّرَفَ إِنَّ الْكِيمَا فِهَلْكَ الْأَيْتَةُنْ فَاحْدُرْتَتِيْتَ اللَّهُ فَكُنَّاتَ أَنْ يَخْطُرُهِمَا لِكَ مَا ذَكُرَهُ وَ شُ لْلْفُنِيَةُ بِنَ عَنَا بِنَ عَبَاسٍ كَوْ غَيْرِه مِنا ثَيْا تِ شَلِكِ لِلنَّهِ جِهَا لَمُلَّا لَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا اوُخِيَا كَيْهِ وَانَهُ مِنَ الْبَشَرَهَٰتُلُهُذَا لَا يَحُوْزُ عَكَيْ فَلَةً بَلْ قَدْ قَالَا ثُنْ عَبَّا سَلَمْ ثَيتُكَ النَّهَ يُصَلِّمَ اللهُ عَكَ بِوسَا لِرُمُيسْنُولُ وَنَعُوهُ عَنَا مِنْ جُمَرُ وَالْحِبَ وَكُو وَنَا دَةُ أَنَّ لِذَ لِمَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ قَالَ مَا اَسَٰكَ وَلَا اَسْنَا وَعَامَّةُ الْمُفْسَةِ مِنَ عَلَيْهِ إِذَا وَانْحَنَلُفُوا فِي مَعْنَى لَا يَتَ فَقِيبًا إِلْمُرَادُ قُلُ بَالْحُجَّدُ لِلسَّا لَتَّ إِنْ كُنْتَ فِيشَكِّ ٱلْآيَةَ قَالُواوَ فِي السُّورَةِ نَفَسْهَا مَا ذَلَّ عَلَى ﴿ هَذَ الْتَنَا وَرَاقُولُهُ قُلْمِاكُمُ ۗ النَّاسُوانَ كُنْتُمْ فَيَشَكِّ مِنْ دِينَا لَا يَهَ وَقِيمَا ٱلْمَرَادُ مِا لَخِطَامِ الْعَرَبُ وَعُرَالِنَّتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَكُمَّا قَالَ لَيْنُ شَرَكْتَ لِعَيْطَارَ عَلَكَ الْأَيْمَ الْحِظَامُ لَهُ وَالْمُزَادُ عَبْرُهُ وَمُثْلُهُ فَلَا تَكُ فِي مِزَيةٍ مَمَّا بَعْنُدُ هُولًا ، وَنَظِيرُهُ كُتْبِرَ قَا لَكُبُرُ مِنَ الْعَسَلَا ٱلْاَتِذَا مُ يَقُولُ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ نُوا مَا مَا تِنَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّ وَهُوصَلِّي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاكُا نَالْكُكَذَّ سَفِما يَدْعُواكُمَّ فَكُمُّ فَيَ

آوجی الله آوجی الله وغیره وغیره

، فی قولیه

، فَهُلَانَكُ كُذَّتُ بِعَ فَهِنَا كُلُّهُ بُكُ لُ عَلَى إِنَّ الْمُوادِّ مَا خَعِياً بِ عَثْرُهُ وَمُ ەالاَية قَوْلُهُ ٱلرَّحْنُ فَاسْتَأْبِهِ خَبِيرًّا لِلَّا مُوْرُهُ لِهُ، لِمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيُسَنَّلَ لِبَتِّي وَالنِّتِي صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَّ لِمُنْ يُرِهُ لَكُنْ فِي لَا الْمُسْتَخَيِّرُ لِلسَّا مَلْ وَقَالَ انَّ هِنَا اللَّهُ لَكَا لَذَكِم عُيرُ لَنِّتِي صَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَالٌ لِبُولَا لَّذِنَ يَقِرُونَ ٱلْكِمَّابَ هُوَفِيمًا قُصَّهُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَا رَالُا مَمِ لَا فِيمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ لَتُوجُ شربعية وكمثلكهنا فؤله تعكاني وتستنزمن رسكنا من قتلك برسُلنَا الْآيَةَ الْمُرَادُ بِرَالْمُشْرَكُونَ وَالْخِطَابُمُواجَهَةَ لِلبَّيْحَ كَيْهِ وَسَكِرْ قَالُهُ ٱلْعُنْتِيُّ وَقِيلَ مَعْنًا أُهُ سَلْنَا عَنْمَنَّا رَسُلْنَا مِنْ فَلَكَ فحذيف كخافض وتم اككلائم أذا نتذأ أجَعَلنا مرّدون الرِّحْسُ إلى بِعِ الْآيَةِ عَلَى طِرِيقِ الْأَيْكُا رَائِهِ مَا جَعِنْ الْحَكَالُهُ مَكِي وَقِيلُ مِنْ لَنِيْحُ سَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمًا أَنْ سَنَّا إِلَّا نَمَا ءَكُنَّلَةُ ٱلْاسَرَاءَ عَرْ ذُلْكَ فَكُا يَقِينًا مِنَا نَ يَجْتَاجُ إِلَىٰ لِشُؤَالِ فَرُوْيَا نَهُ قَالَ لِاَ اسْئُزْ قِدَا كُلْفَيْتُ ِنُ زَيْدٍ وَقِيلَ سَلُ مُمَّمَنَ رَسَلْنَا هَاْجًا وُوُهُ مِغَيْرًا لِتُوَجَ مُوَمَعْنَى قَوْلِ مُجَا هِد وَالسُّدَى وَالضِّمَا لِهِ وَقَادَةً وَلُمُادُهُ لداغلام كمكآ للدعك وكسله بمابعيت بالرت يَأْذُنَ فِي عَبَادَةٍ عَبْرِهِ لِأَحَدَرَدّاً عَلَى مُشْرِكِي لِعَرَبُ وَعَبْرِهُمْ فَاقَ تَمَا مَغَيْدُ هُوْ لَيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ لِلَّهِ زُلْفَىٰ وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تِعَالَىٰ وَالَّذِينَ كَيَنَّا هُم كَكِيَّا سَبِيعْتُكُونَا نَهُ مُنَزَّلُهُنَّ رَبُّكِ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرَّ

ىْ فَي عِلْمِيْهِ مِا نَّلُكَ رَسُولِا لِللهِ وَانْ لَمْ بُقِرُ وَاللَّاكَ وَكَنِسَ الْمُواْدُ لِهِ فَهَا ذُكَّ فِي وَلَا لَا يَهُ وَقُدْ مَكُونَا يَضًا عَلِي مِتَّ هَا يَحَدُ لِمَنَا مُنَرَى فِي ذَٰ لِكَ لَا تَكُو مَنَ مِنَا لَمُنْرَنَ مِدَ لِهَا جَوْلُهُ لْاَيَةِ ٱفْغَيْرًا لِلَّهِ الْبَتَغِي هَكُمَّا ٱلْآيَةِ وَاذَالْنَتَى صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ رِّيْحًا طِبْ بِذَلِكَ عَبْرَهُ وَقِيمَ هُوَيَّقُرْ بِرَكُفُوْلِهَا مُنَتَ فَلْتَ النَّاسِ فِيدُ وَ فِي وَأَمِي الْمُكِنِّ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَدْ عَكُمْ ٱللَّهِ لَوْيَقِلُ وَقِيلَ مَعْنَا كُنْتَ فَيَسَّكِ فَسَنَا بَرْ دَدُكُمَا بِنِكَةً وَعِلَا الْمِعْلِكَ وَيَعِينِكِ وَقِيلَا إِنْ كُنْتَ تَسَلُّكُ فَهُمَا شَتَرَفْنَا كَ وَفَضَّلْنَا كَ بِهَفْسَنَكُهُمْ عَو صِفَتِكَ فِي ٱلْكُنْتُ وَلَنَشْرُ فَضَا لِلْكَ وَحُكِيَعَنَ ٱلْمِعْسِدُةَ أَنَّا كُلْمِ لَهَا د نْتَ فِي شَلَّتِ مِنْ غَيْرِكَ فِيمَا ٱنْزَلْنَا فَإِنْ قِسَلَ فَكُمَا مَعْنِي قَوْلِي حَتَّى إِذَا سُتَتَعَسُا لا تُسُا وَطَلْتُهِ أَ النَّهِ مُ قَدْكُ نُواعَا قِلَ أَهِ الْغَفْي فَ قُلْنَاكًا وَ ذَلَكَ مَا قَالَتُهُ عَا لَمَتُ مَا نَصَحَ إِللَّهُ عَنْهَا مَعَا ذَاللَّهَ ا ثَنْ تَظَلَّ ذَلكَ لرُّسُ أَيْرِيُّهَا وَآنِمَا مَعْنَىٰ ذِلْكَ أَنَّا لِأُسْبَاكِماً اسْتَسْتَسْوَاطَنُوااَنَّ مَوْ وَعَدَهُوا لَنَصْهُمْنَ أَمَّا عِهِ مُ كَذَّبُوهُمْ وَعَا هِنَا ٱكْتُرَالْمُفْسَةِ بِنَ وَقِيلَ إِنَّا طَنُّواْ عَا نِذْ عَلَىٰ لَا تَبْاعِ وَالْأُمِمِ لَا عَلَىٰ لَا نَبْيا ءِ وَالرُّسُولُ هُوَقُولُا بُ عُبَاكِم لتَّغَعَى وَابْنُجُبُرُ وَجَمَاعَةِ مِنَ الْعُكِمَا ، وَبِهَذَا ٱلْمُعَنِي قَرَأَ مُحِنا هُذَ كَذَّبُوا بِالْفَيْتُ فَلَا تَشْغَلُ بِالْكَ مِنْ شَا ذِّا لِنَّفْسْ رِبْسُوا مُ مَمَّا لَا يَلِيقُ لَعُكُماْءِ فَكُفَّ مَا لَا نُبْعَادٍ وَكُذَٰ لِكَ مَا وَرُدَ فِي حَدِيثِ البِّهَ وَمَبْدَأُ الْوَحْيِ مِنْ قُولِهِ صَهِ لَيَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِخَذِيجَةَ لَقَدُ:

فَأُولَ

، فَحَظَيْنَا لِنَّـ وَعَظَيْنَا لِنَـ

، ٱلصَّمِيرَ فِي ظُنُوا سِزَاهُ مِنْ اللهِ لَيْنَا اللهُ ال

ينان

ماند حاند

ا الصَّالِحَة

7 10 10

لتَّنَّكُ فَهُمَا اتَّا هُ اللَّهُ بَعُدَّرُوْمَةِ ٱلْمَلَكَ ، عَلَيْهِ مِنْ الْعِمَا بِنِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ إِنَّهِ بُرُكَا رُويَ فِي بَعِضُ طُرُق لِهِذَا لَّا فِياْلَمَنَامِ مُمَّ ارْكَى فِي الْيَقَظَةِ مِي بنيكة البشرتة وكفي الميميوعن عانيشة رضي إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَتُ فَي تَحْتُ اللَّهُ الْخِلَا بُو وَقَالَتُ إِلَّا إِعِ قَالَ فَخَاءَ بِي وَآنَانَا لَمْ فَقَالَ أَقَرَّا فَقَلْتُ مَا أَقَرَّ عانسة وعطه له واقر

لَهُذَا اَمَدًا لَا عُمَدَ تَنَ اِلْحَالِقِ مِنَ لِلْكَلَ فَالاَ طُرَحَنَ نَفَسْمِينُ فَالاَ قُلُدَ فَتَنْاَ اَنَاعَا مُدَلِدُ لِكَ إِذْ سَمِعْتُ مُنَادِيًّا بِيُناَ دِي مِنَ لِسَّمَا وَمَا مَحَالُ لُل رَسُولُ اللهِ وَٱناَجِبُرِيلُ فَرَفَعَتْ رَأْسِي فَايْدَاجِيْرِيلُ عَلَيْصُورَةِ رَجُم وَذَكَ لَكُ لَهُ مِنْ فَقَدْ بَكُنُ فِي هَٰ إِنَّ قَوْلُهُ لَمَا قَالَ وَقَصْدُهُ لَمَا قَصَهَ نماكاً زَقَبْلَ لِقَاءِ جِبْرِ مَلَ عَكِيْهِمَا الْسَتَكَرُمُ وَقَبْلَ غِلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ مِا لِنَبُقَةَ وَاضْلَا رِهِ وَإِصْهِطْفَائِمْ لَهُ مَا رَسِّنَا لَهِ وَمِثْلُهُ حَدَيثَ عَمْرُوهُ رَحْسِاً إِنَّهُ صُلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ كِيْدَعَةَ اتَّى اَذَاخَلُوتُ وَيُ سَمَعْتُ نِمَا ، وَقَدْخَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ كَكُونَ هَنَا لِإَمْرِ وَمِنْ رِوَايَا حَمَّا دِبْنِ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَارًا لِللهُ عَلِيْهِ وَسَكُمْ قَالَ لِحَذِيحَةً إِنَّى لَاسْمَ صَوْبًا وَأَدَى صَوْاً وَأَحْتُمِ } نُ كِكُونَ بِيُجِنُونِ وَعَلَمْ هِنَا بُتَا وَكُ لُوْصَةً قَوْلُهُ فَي بَعِضْ هِذِهِ الْإَحَادِيثِ إِنَّا لَابْعَكَ سَنَاعِرًا وْمَجِنُوكُ وَالْفَأَظَّا يُفْهَامُ مِنْهَامَعَا فِي لِشِّكِ فِي تَصْحِيدِمَارًا وُوَانَّهُ كَاكِ كُلُّهُ ۚ فِي انْتَكَاءِ ٱحْرِهِ وَقَنْهَ إِنِيَّاءِ ٱلْمَلَكَ لَهُ وَاعِْلَآ مِ اللَّهِ لَهُ أَنَّهُ رَسُوُلُفَ وَبَعَضُ هٰذِهُ الْأَلْفَاظِ لَا تَصِيُّ طُرْقُهُا وَآمَّا بَعْدَاعِكُ مِ اللَّهِ تَعَاكَم لَهُ وَلِقاً يُدِ الْلَكَ فَلَا يَصِرُ فِيهِ رَبِّ وَلَا يَحُو زُعَلَىٰ إِنَّا عُمَا اللَّهِ اِلَيهُ وَقَدْ رَوَى إِنْ الْسِيْحَتَى عَنْ شُيُوخِهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَالًّا اللَّهُ وَسَلَّمَ كَأَنَّ رُوْقِي مِكَدَّةً مِنَ لَعِينَ فَبَلَّ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ فَلِمَّا نَذَكُ عَلَيْهِ الْفَرِّ انْ اصَاكُهُ نَخُومُاكا نَ نَصِيلُهُ فَقَالَتَ لَهُ خَدَيَحَهُ أُوِّحَ اِلَيْكَ مَنْ رَقْبِكَ قَالَاً مَّا الْإِنَ فَلا وَحَدِيثُ خَدِيحَةً وَاخْتِبَا رُهَ

، لَكَّ الْكَ

وَاظِهَا دِامَهُ طِهَا يُهِ

ر وَا لَفَاظُهَا ا میڈق

ر پر تختیر تختیر

جاءَهُ

Ü

كا د

ٱلحدَتَاعَا ذلك في حَقْحَه وُلِ اللَّهُ صَابِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَارَّوَانَّ اللُّنَّانُ عَنْهَا لَا أَنَّهَا فَعَلَتُ ذَلِكَ لِلنِّتِي صَالِّي عَرْهِ شَكَامٍ عَزَابِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَرَقَهَ المُ أَخْدُرُهُما فَقاً لَد دَيَثَ إِلَى إِخِرِهِ وَفِيهِ فَعَا لَتُ مَا هَذَا بَشَيْطًا . - عَيْمُ فَا تَدْنُ وَا بِنِيْهُ وَالْمِنْتُ سِرْفَهِ بِهَا مَدُ لِيَّعَلِيْ ومستظرة لاءان مَرِفَفَتُرْ وَٱلْوَجِي فَحَنَزَ زَالَبَّتِي كُلِّلَهُ عَلَيْهُ كَا غَذَا مِنْهُ مَرَادًا كَيْ تَنْزَدَتِّي مِنْ شُوَاهِقِ الجِبَ رَصْل لِفَوْ لِمُعَنَّمُ عَنْهُ فَهُمَا مَلْعَنَا وَلَمْ لَسُنْدُهُ وَلَا نْجَهَةِ البِّنِّيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَكَ كَانَ أَوَّلَ الْأَمْرِ كَمَا ذَكُوْنَا هُ أَوَّانَهُ فَعَكَمْ

يت رَوَاهُ شَرِيكَ عَزَ عَنْلِاللَّهُ بَنُ مُعَدِّبْنُ عَقِ لُشْرِكُنَ لِمَا اجْتَمَعُهُ ابِكَارِالْنَدُوَةِ للنَّشْا وُرِفِي أَنِ البَّيِّي كَلُ لِمَ وَاتَّفَوَ رَأْنُهُ مُ عَلَىٰ نُ يَقُولُواْ انَّهُ سَاخِراشُتَدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْ لَ فِي شِيابِهِ وَتَدَّتُرَفِهَا فَأَتَا هُ جِبْرِ مُلْفَقًا لَ يَا إِنُّهَا ٱلْمُزِمَّا إِلَيْهَا مُحَافَاً نَّ الْفَنْرَاةَ لِأَمْراً وْسَبَكِ مْنِيهُ فَيْنَدِي كُنَّكُوْنَ عُقَوْرَةً مْنْ َهُعَلَدُ لِكَ بِنَفْسِهُ وَكُرِيرٌ بَعَدُ شَرَعٌ بَا لَنَّهُ عَزَّ ذَلِكَ فَيُعْتَرَضُ وَيُحُو هَٰذَا فِرَا رُبُونُدَ عَكَنَّه الْسَكَانُ مُخْشَدَةً تَكَذِّيد مَنَ الْعَنَابُ وَقُولُ اللَّهِ فِي بُولِسَ فَطَنَّ أَنُ لَنْ نَقَدِ رَعَلَيْهِ مَعَثَ نَّ لَنْ نُصَلَّةً عَلَنْهُ قَالَهُ كَيَّ صَلَّمَ فِي رَحْمَةِ اللَّهُ وَأَنْ لَا يُصَلِّمَ عَلَيْهِ مَسْلَكُنَّهُ فِي خُرُوْجِهِ وَقِبَا حَسَّنَظَنَّهُ بَعُولًا وُانَّهُ لَا يَقَصَى عَلَيَّ اْ لَعَنَهُ وَمَا لَكُ نُقَدِّرُ عَلَيْهِ مَا آصَا بَهُ وَقَدْ قُرِي نُقَدِّ رَعَكُ فَا لِتَنْهُ وَقِيلُ نُوْاخُذُهُ بِغَضِهُ وَدُهَا لِهُ فَقَا لَإِنْ زَبْدِمَعْنَا هُ اَفَظَنَّا نُاكُنَّ نَقْدُ رَعَلَيْهِ عَكَى لاسِتِقْهَا مِ وَلَا يَكُنُوا نُرْيَظُنَّ بِنَيَّ أَنْ يَحْهَرُ صِفَ صِفَاتَ رَبِّ وَكُذُ لِكَ قَوْلُهُ اذْ ذَهِكَ مُعَاضِيًّا الْصَحِيمُ عَا هُ وَهُوَقُوْلُا بِنُعَبّا سِوَالضِّمّا لِهِ وَعَيْرِهِمَا لالْرَبِّهِ عَزُّوجَ للهُ مُعَا دانَّةً لَهُ وَمُعَاداتُ الله كَفَرُلا تَكِيهَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ بِإِلاَّ مَبْنِي لَمُسْتَعَيْدًا مِنْ قُومُهُ أَنْ يَسْمُونُهُ بِالْكُدَابِ أَوْبَقَتْ لُوْهُ كُمْ وَرَدَ الْخَنْرُوقِيَا مُغَاضًا لِبِعَصْ الْمُلُولِيِّهِ فِمَا اَمَرُهُ بِهِ مِنَا لِتُوجُّهِ الْحَا مَرَهُ اللَّهُ بِهِ عَلِيهَا نَ نَتِي اَخَرَفُقاً لَلْهُ يُوكُسُوعَيْرُي قُوْيُ عَلَيْهِ مِيخً

ڔ؞ڔڋؙ؈ڋ ؠۜڡۮؠؘؖؽۼڹؙۮڶڮ

قال ابورند ابورند جول افی کرا مراب المراب ال

فَيْ كَمَ لَذَ لَكَ مُعَاضًا وَقَدْ رُوكَ عَنَا بِنَ عَبَاسٍ إَ لعراء وهوسقته وأنتتاعك سَلْنَا أَهُ الْمِهَا تُهَ الْفُ وَنُسْتَدَلَّا يَضِاً بِقَوْلِهِ وَلَا تَحُ. كُطَّ إِذَكُوا لِقِصَّيةَ مُمَّ قَالَ فَاجْتَا أُهُ رَتُبُ فَعَكَلُهُ مِنَ الصَّالِحَ، فَتَ صَّةُ اذَّا قَدْ أَنْهُ أَنَّهُ فَإِنْ قِدَا فَهَا مَعْنَى فَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يْهُ لَيْغَا نَ عَلَى قَلْمِي فَاسْتَغْفُرا لِلَّهُ كُلِّ بَوْمِ مَا نَهُ مَرْهُ وَقُصْلُ سَعْلَى مَرْةٌ فَأَحْدُ رَأَنْ يَقَعَ بِهَا لَكَ أَنْ يَكُولُ وَكَسَاةً أَوْرَيْثًا وَقَعَ فِي قَلْيِهِ عَلَيْهِ السَّالَامُ بَإِ كَتَغَيُّهُ ٱلْقَلْبُ وَيُغَطِّيهِ قَالَهُ ٱبُوعِيدٌ وَأَصْلَهُ مِنْ عَ لتَّمَاءِ وَهُوَاطِهَا قُلْلَهُمْ عَلَيْهَا وَقَا لَعَيْهُ وَالْعَيْنَ شَيْخَ يُعَيِّلُ المُعَطِّمَهُ كُلَّا لِتَعْطِيْهِ كَالْغَيْمُ الرَّفِقِ لِلَّذِي مَعْرَضُ فِي صَوْءَ الشَّكِينُ وَكُذَ لِكَ لَا يُفْهِ مُرْمَلُ لِحُدَبَ أَنَّهُ بُعَانُ عَلَى قِلْبُهُ مَا سَنَة أُواكُنْرَ مِنْ سَعْنَ فِي لَبُومِ اذْلَبْسُ بِقِنْضِيهُ لَفُظُهُ كَرُنَا هُ وَهُوَا كُنَرَ ٱلرِّوا مَا تَ وَأَنْمَا هَنَاعَدُ دُلاَّ سُتَعْفًا رِلْا لَمُواْ دُبِهِهُا ٱلْغَيْنِ إِنْسَارَةُ الْمِغَفَالِاتِ قَلْبِهِ وَفَتَرَاتِ بَهُوهَاعَنْ مُمَاوَمَةِ الدُّكُمُ وَمُشَاهَدَة لُلَحٌّ يَمَاكَانَ صَكَّلَا عَلِيَه وَسَلِّمَ دُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ مُقَاسَاةِ الْبَشَرُ وَسَيَاسَةِ ٱ لاَهْلُوَمُقَا وَمَةِ الْوَلِيَّ وَالْعَدُوِّ وَمَصْلِحَةِ النَّفَيْمُ وَكُلِّفَهُ مِنْ عَنَّاءِ

ادَاءِ الرِتَسَالَةِ وَحَمْلُ الإَمَانَةِ وَلُهُوفِيَّكُلُّهُ نَا فِي طَاعَةٍ رَبِّهُ وَعِبَأَدَةٍ خَالِقِهِ وَلَكِنَ كَلَّاكَا رَصَيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّلْ أَرْفَعَ لَكُنْ فَعْنِدَا لِلَّهِ مَكَّأَ وَاعْلَاهُمْ دَرَحِةً وَاتَّمَهُمْ مِهُمَعْرَفِةً وَكَانَتُ حَالُهُ عِنْدَخُلُوصِ قُلْم وَخُلُوِّ هَلَيْهِ وَتَفَرُّده بَرِّيهِ وَإِقْبَالِهُ كُلِّيَّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالُمُهُمَا لِكَ رُف حَالَيْهِ زَأْى صَلَى لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ عَالَ فَيْرِّنَّهُ عَنْهَا وَشُغْلِه بِيَوَاهَا غَضّاً مِنْ عَلِيَّ مَا لِهِ وَحَفَّضاً مِنْ رَفيعِ مَقَامِهِ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ هَنْا أَوْلَىٰ وُجُوهِ لِلْهِ بِيتْ وَاشْهُرُهُمَا وَأَلْمُ مَنْ مَا اَشْرُنِا بُهُمَا لَ كَيْنُهُ مِنَ لِنَّاسِ وَحَامَ حَوْلُهُ فَقَا رَبَّ وَلِمْ ثُرُدُ وَقَدْ قُرَّسْنَا عَامِضُومَ عَنَّا هُ وَكَتْفَنَّا لِلْمُنْ تَضَدُ مُحْيًّا وُوَهُوَمَنْ يَعْلَى جَوَا زِالْفَتَرَاتِ وَالْعَفَارَ بِيَ وَالنَّهُو فِي غَيْرِطَ مِنَ لِبَكَ غِ عَلَى كَاسَبُ اْ تِي وَكَذَهَبَتُ طَائِفَةٌ مِرْ أرْمَابِ لْقُلُوبِ وَمَشْيَخَةِ الْلُئُصَوْفَةِ ثَمِينٌ قَالَ بِتَنْزِيهِ النِّبِّي صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ هِنَا جُمْلَةً وَاجَلَّهُ أَنْ يَحُوزَ عَلَيْهِ فِي هَا لِ سَهُواً وْفَتْرَةُ الْمَانَّ مَعْنَى لِلْمُدِيثِ مَا يُهِمُّهُ خَاطِرَهُ وَيَغْتُمُ فَكُرَهُ مِنْ أَمِرْ أُمَّتَيهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاهِمَمَّامِهِ بَهُمْ وَكُثْرَةَ شَفَقَتِه عَلَيْهِ مُرفَيِسٌ تَغَفُّرُكُمْ وَ قَالُوا وَقَدْ كُونُ الْعَنْ ثُنُ هُنَا عَلَى قَلْبِهِ السَّكِيَّنَةُ تَتَغُبُّ أَهُ لَقِولِهِ يَعَاكَى فَأَنْزَلَا لِللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَتَكُو اسْتغْفا (ثُصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدُهَا الْظِهَا رَّا لِلْعَبْبُودِ بَسَةٍ وَالْافْنِقَارِقَالَابْنُعَطَاءِاسْتِيْغُفَارُهُ وَفِعْثُلُهُ هَٰذَا تَعَرُّبُفِيْ لَلُامَةِ يَعْلَهُ مُ عَلَى لَاسِتَغَفَا رَقَالَ عَيْرٌ وَكَيْتُ تَشْعِرُونَ لَكُ ذَكَ

ِ فَهْنَا كُلِهِ إِنْهُمْنَا كُلِهِ

وَاشْهَدُهَا وَالْحِهَااَشُرْنَا وَالْحِهَااَشُرْنَا فَالْمِهِا

> در کرد محب ه

ر. در کرر آن میجوز

تغنياً ، يغيودينيه ألحضر وقال المحطر

مُرْكُنُوْنَ الْمَالُامُنْ وَقَدْ يَحْتُمَا أَنْ تَكُونَ هَٰذِهِ وَاعْظًا مِرْتَغْشَلِي قَالْتُهُ فَيِسْتَنَعْفُرْ حِينَيْدُ ثَنْكُمَّا لِللَّهِ وَهُ في ُملا زَمِية العيادة افاداً بِهِ يَحْلُمُا دُويَ فِي عَصِّرِ طُرُقِ هَٰذَا الْحَدِ ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَا لَّهُ لَيْغَانُ عَلَى ۖ قَلْمُ فِي أَلَوْمُ مِرَةً فَأَسُتَغُفُرُا لِلَّهُ فَأَنْ قُلْتُ فَمَا مَعْنَ فَوْلُهُ تَعَالُمُ لَهُنَ وَقُولِهِ لِنُوجٍ عَلَيْهِ الْسَلَامُ فَالْا نَشَنَّكُنَّى مُ اَعِظْكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ عِجَاهِلَهَنَ فَاعَلَمُ اللَّهُ لَا مَنْ قَالَ فِي اللَّهِ بَنْتُ صَيَّاً اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ لِلْأَتَّ عَاهُمْ عَلَيْ الْهُدُكُ وَفَيْ إِيَّرَ نُوجٍ إِنَّ وَعَدَا لِلهَ حَقَّلْهَ وَلِهُ وَانَّ وَعُدَلْتُ أَحُمَّ اللَّهِ أَكُمَّ اللَّهِ أَكُمَّ اللَّه هَةٍ مِنْصِفًا تِاللَّهِ وَذَلِكَ لَا يَجُونُ عَلَى ۚ لَا نَبَياءٍ وَالْمُقَصُّوهُ يتشبته والمأكوده شربسكات الجاهلان لصّفة التي سَعًا هُ عَن فنداشَّكَاءً فَنَهَا وُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْلَانَ كِي

۴ ریزه کرد و فذه ت

ٵڽؙڒڲؾؖۺۣڡٝۏ

لإهلاك أبنيه

وَكُمْ لِكَ

مُهَالُّهُ فَضُلُ مَرْجَلُ لَعَوْلُ مُوْجِبُ لَعَوْلُ مُوْجِبُ لَعَوْلُ

برا (روز) فما معنى, وعبدالله

كأبي أبني

وَلَكِنِ اللهُ

وَاكْنَهُ مِنْ عَيْبِهِ مِنَ الْمُتَّكِيُّ لُمُوْجِبِ لَهِكُلِّنِّ النَّهُ ثُمَّ أَكْلَا للهُ نَعَاكُم يِفْهَ تَهُ عَلَيْهِ ما عْلاَمه ذلكَ بِقَوْله النَّهُ لِيَسْرَ مِنْ أَهْلِكَ ايِّهُ عَمَلُ عَبْرُ صَالِمٍ حَكَىٰ مَعْنَاهُ مَتِكُنِّ كَذَلَكَ ٱمْرُنَبِينَا فِي لَا يَهُ ٱلْأَخْرَى بِٱلْتِزَامِ الصّبْرِعَلَى عِرَاضِ قَوْمِهِ وَلَا يُحْرَبُمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُقَارِبَ حَالَكَ ٱلْجَمَا هِمْ لِسِنْدَةِ ٱلْعَقِّسَرُحِكَاهُ ٱبْوَبَكِرْبُنْ فَوْرَكَةٍ وَقِيلَمَعْنَى لَلْخِطَاء اللَّهُ يَعَلَّا يَى فَلَا تَكُونُوا مِنَالِهَا هِلْهَنَّكَكَا مُٱبُوعُ يَكِيَّا وَفَا لَمِيًّا فِي ْلْفَةْ أَنْ كَتْثُرُ فِيهَذَا الْفَضَا وَجَهِا لْفَوْلُهِ فِيمَةِ الْأَنْبِياءِ مِنْبَةِ النُّوَّةِ قَطْعاً فَا نَ قُلْتَ فَا ذَا قَرَّرُتَ عِصْمَتَ عَهُدُمْ مُنْهُ فَأَوَّا تُهُ لَا يَجُو عَلَيْهِ مَشَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ فَمَا مَعْنَىٰ إِذًا وَعِيدِاللَّهِ لِنَبْنِيَا صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْ عَمَ ذَلَكَ اِنْ فَعَـٰكُهُ وَتَعَبُّذُ مِنْ مَنْهُ كَفَوْلُهُ لَثِنَّ تُسْرَكَٰتَ لِيَعْبَطَلَنَّ عَ ٱلاَيةَ وَقَوْلِهِ تَعَاكَ وَلَا مَدْعُ مِنْ دُونِ لِلَّهِ مَا لاَ يَنْفَعَكَ وَلاَ يَضَمُّ لاَتَ وَقَوْلِهِ تَعَاكَىٰ ذَا لَاذَ قَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ اللَّهَ وَقَوْلِهِ لِكَفَدّ بِٱلْهَمَنِ وَقُولِهِ وَانْ تُطْعُ ٱكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصِلِّوُكُ عَنَسْبِ لِاللَّهِ وَقُولِهِ وَانْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى فَلْبُكَ وَقُولِهِ فَأَنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَقَوْلُهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَا فِفِينَ فَ عَلَم وَقَعَنَا اللهُ وَاتَّا لَتَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِيُّمُ وَلَا يَجُوْزُعَلَيْ اَ نَ لَا يُسَلِّغُ وَلَااَتْ يُخَا لِفَ اَحْرَدَتْهُ وَلَااَ نُ يُشْرِكَ بِهُ وَلَا يَتَفَوَّلُ كَلَى اللهِ عَالَا يُحِبُّا وْيَفْتَرِي عَلَيْهِ الْوَيْضِلَ الْوَيْخَتَمَ عَلَى قَلْمَا وْيَطْيِعَ الْكَافِ ضِرِبَ يُسَرَّأُ مْرَهُ بِالْكُكَاسَفَةِ وَالْبَيَّانِ فِي لَيَلَاغِ الْمِخَالِفِينَ وَآتُ إِبْلَاعَهُ

فالبارخ

المتكبكا فكأنته تما ملَّهَ وَطَلَّتَ نَفْهِ اللَّهُ يَعَصِّمُكَ مَنَ لِنَّاسِ كَمَا قَالَ لِمُوسَى وَهُرُونَ في الأولاع واظهار دين لله وَهُ هَا هَا عُنْهُمُ خُوفًا للنَّفْس وَامَّا قُولُهُ تَعَالًا وَلَوْ تَقَوُّلُهُ ُلاَيةَ وَقَوْلِهِ إِذَا لَا ذَقْنَا لَـُ صِعْفَ الْحَيَوَةِ مُّمَّنَا أُهُ فَعَلَمُ هِنَا وَكُوْ الْوُلَدُ لُوْ كُنْتُ مُمَّوٌّ بَقَعْلُمُ وَهُمَّ لَا نَفَعْدُ كَذَلَكَ قَوْلُهُ وَانْ تُطِعُ آكَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بَصْلِلُوكَ ٨ الله فَالْمُرَادُ عَبْرُهُ كَمَا قَالَ إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَنَكُووا ٱلْأ وَقَوْلِهِ فَالِنْ لَيْنَا وِاللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبُكَ وَلَئِنْ ٱشْرَكْمَـَا لَكُمْكَا ۖ وَمَا أَشْتَهُ هُ فَالْمُرُا لُهُ غَيْرُهُ وَكَانَّ هَاذِهِ حَالَهُ مَنَّا شَرَلْتُ وَالبِّيحُ صَلَّىٰ لِلّه هِ هَـٰنَا وَقَوْلُهُ اتَّوَّا لِلَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَا فَرِينَ طَاعَهُمْ وَاللَّهُ بِنَهَا هُ عَمَّا لَتُنَّا أُهُ وَيَأْ مُرُومًا لِسَنَّا عُ كَاقَالَ وَلَا تَطَرُدُا لَذَينَ يَدْعُونَ رَتَّهُ كُلَّا تَرَ وَمَاكَا زَطَرَ دُهُتُ لَى لِللهُ عَلِيْتِهِ وَسَلَّمْ ۖ وَلاَ سِكَا زَمُوا لِظَّالِمِهُ ۖ فَصَلْ أَ وَأَمَّا ُومُوكَ قَبْلَ لَبْنُوَّةِ مَنْ لَجُهَا مِا لِلَّهُ وَصِفا يَهُ وَالنَّثَ لكَ وَ قَدْ تَعَاضَدَ مِنَا لَأَخْبَا ﴿ وَإِلَّا ثَارُعَو ﴿ دِ وَالنَّفْتُ صَهَةٍ مُنْذُولِدُ وَاوَنَشْأَيِّهُمْ عَلَى التَّوَّ لايَما نَ بَلْ عَلَىٰ شِرْاقِ اَ نُوَا رَاْلُمَعَا رِفِ وَنَفَحَا تِنَا لُطَا فِ السَّعَ

. آو

كمَا نَبِهُنَا عَلَيْهِ فِي البَا سِالِنَّا فِينَ القِسْمِ الْاقِلِ مِنْكِتَا بِيَ هَنَا وَكُرْبَيْقُا إَحَدُمِنَا هُمِ ٱلْآخَارَا تَاحَدًا بُتَّى وَاصْطُفَ كُمَّوْ عُرُفًا وَاسِنْرَائِهُ قِبْلَ ذَلِكَ وَمُسْتَنَدُهُ لَمَا ٱلْمَاحِالِنْقَا ُ وَقَداسَتَدَ بنبياءهابكلماأم كمها وكختكفيه تمايض الله تعالي عكه افيقكته اكَتْنَا الْرُوَاةُ وَكُمْ يَحَدُّ فِي شَيْءُ مِنْ ذَٰ لِكَ تَعَيْدًا لِوَكِيدِ مِنْهُمْ رَفَضِيه لِمُتَهُ وَتَقَرِّبَعَهُ بِذَيِّهِ بِتَرْكَ مَا كَانَ قَدْجَامَعَهُمْ عَلَيْءٍ وَلُوكَا رَ هَذَاكَكَأَ نُوا بِذَلَكِ مُسَا درِنَ وَبِسَكَوُّنِهِ فِي مَعْنُودِه مُحْبَحَةٍ كَ وَكَكَا نَ تُوبِيخُهُ مُلَهُ بِنَهِيهُم عَتَمَا كَانَ يَعْبُدُفَ إِلَّا فَفَلَعَ وَاقْ في الْحِيَّةِ مِنْ يَوْبِيغِهِ بِنَهْبِهِ مُ عَنْ رَكُهِ مُ الْمِتَهُمُ وَكُمَّا كَا نَ يَعْنُدُ أَدّ مِنْ قِبْلُ فِفِي إِطْهَا قِهِيْمَ عَكَى الْإِعْرَ إِضَ عَنْهُ دَنِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُرْ لَمْ يَحَسُدُهُ سَسلًا اَلَيْهِ اذْ لَوْكَا نَ لَنقُهُ وَمَاسَكُوْ اعْنُهُ كَا لَهُ بَيْ كُنُواعِنُدْ يَحُوْ اْلِقِتْكَةِ وَقَالُواْ مَا وَلَيْهُ مُعَنْ قِبْلَتِهُ لِلِّي كَا نُواعَلِيُّا كَاحَكَا هُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدَا سُتَدَلَّ الْقَاضِي لْقُتُ بِرِيُّ عَلَى تَبْرُى هِ هُ مِعَنْ هَنَا بِقَوْلِ تَعَالَىٰ وَاذْا خَذْنَا مِنَ لَنِّكُ تَنَ مِيتَافَهُ مُومِينَكُ الْأَيْمَ وَهَوْلِيهَا وَا ذُاكُّذُا لِلَّهُ مِينًا قَالنَّبِيُّ مِنَا لِي قَوْلِهِ لِنُوْ مُنِنَّ بِهِ وَلَتَنْهُمُزَّنَّهُ قَاك فَطَهَرَهُ اللَّهُ فِي المِينَا قِ وَمَعِيدًا نُ يَا خُذَمِنْهُ الْمِينَاقُ فَبُ لَ خَلَفُهُ مُنَّم يَاْخُذَهِيَنَا قَالَنِيتِينَ بِأَلِا يَمَا نِ بِهِ وَنَصْرِهِ قَبْلَمَوْلِدِهِ بِهِ مُهُودٍ

تُنبَّنَّ عَنْ كُلِّمَنَ قَصْر

> `` عَن

ر المثلث

۴ ره ره صبلادی

ر وَقَالَ

. ويوند وفولد

ليَتْزُكِ أَوْعَنْزُهُ مِنَ لَذَّ نُوْبِ هَذَا مَ لَالِ وَفَيْدًا لِزُوْمِهِ الْتَكْمُلِيفُ وَذَهَرَ سْتَيْفَهَامُ الْوَارِدُمُورُدَا لَأَبِكَا رَوَالْمُ الْدُفَهُانَا فَوْلُهُ هُذَا رَبُّ أَيْ عَكَا بَوْلِكُمْ كَا قَا لَا يُنَشِّرُكَا ئِيَا تُعْدِ اَ نَهُ لَمُ رَعَّبُ دُسُمُ مُنَّا مِنْ ذَلِكَ وَكِا أَشْرَكِتُ قَطَّ للَّهُ عَنَّ وَحَرَّ عَنْهُ إِذْ قَالَ لاَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا نَعْدُ 

ٵٙؾؘۿؙۮۨؠؖڽۄؙۮؙۅؖۯؘ ڶؽٲڬٵۨٷؙ ڶؽٵڵۺڴۿ ڡؘڹڷۮؙڶؽؘڎڬڎڶڮ

وكهكاك

وَيُشْرَعُ وَيُشْرِعُ حَكَىٰ حَكَیٰ تَفَالَا رَضِیَ لِللهُ عَنْهُا فَهُ مَعْضِیةً

عَلَىٰ لِلَّهِ كِذَبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلْتَكُمْ لِعِكْدا ذِي جُوَّا نَا اللَّهُ مِنْهَا فَكُلَّ يَتْ كُلُّ عَلَيْكَ لَفَظَةُ ٱلْعَوْدِوَا نَهَا نَقَتْهَمَ كَنَهِمْ إِنَّا يَمُودُونَ الْمَاكَا نُو نُّ مِلْتَهُمْ فَقَدْتًا بِي هَٰذِ وَاللَّمَٰ فَأَهَ فِي كَارِجِ الْعَرَبِ لِغَيْرِمَاللَّيْسُ لِ بَعَنْيَ لَصَيْرُورَةً كَاجًا ، في حَدِيثُ بُجَهَيِّسَ عَا دُوا حُمَاةً تَبِيُونُواَ قُبْلُكُذُ لِكَ وَمِثْلُهُ قَوْلَ لِنَشَاعِزٌ بِلْكَ ٱلْمَكَا رَمُ لَا قَعْشَا نَ مِنْ بَنَّ تَبْسَا عَاءِ فَمَا دَا بَعْدًا بِوَا لَإِ وَمَا كَا نَا قِبْلُ كِذَٰلِكَ فَا نُ تَعْلَتُ فِسَ مَعْنَى فَوْلِهِ وَوَحَدَكَ ضَا لاَّ فَهَاكَا قَلْتَهَ هُومِنَا لِضَّالَا لِلدَّيُهِ وُلاَهُمَ قِيَكُ صَهَا لَاَّ عَنَىٰ لِنَّبِقُ وَ فَهِكَاكُ النَّالِيْهَا قَاكُهُ الطَّلَمِيُّ وَفِيمٌ وَجَدَكُ بِكُنّ هُل لصَّهَ كَلَ وَعُمَّمَ كَنَ مِنْ ذُلِكَ وَهَدَاكَ يُلاَيمَانِ وَإِلَىٰ رُشَا دِهِ ـُ وَيَخُوهُ عَنَا لَئُدِّي مُ وَعَيْرِ وَاحِدِ وَفِيْلَ ضَا لَا عَنْ شَرِيعِيَّكِ أَيْلا نَعْرُفِهُ فَهِكَاكَ البُّهَا وَالصَّلَالْهُمُهَا النَّقِيَّةُ وُلهٰذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ يَعْلُوبِغَارِجِرَاءٍ فِي كَلَبِمَا يَسَوَجُهُ بِرِ الْحِرَبُ وَيَسْتَرَعُ بِرَحَقَى هَكَاهُ اللَّهُ الِيَا لاسِسَلَامِ قَالَ مَعَنَا هُ الْفَتُسَيِّرِيُ وَمِثَلَ لِانَعْرِفُ الْحَقَّ فَهَكَا كَ إِلَيْهِ وَهَنَا مِثْلُ قُولُهِ تَعَاكُ وَعَلَّاكَ مَا لَوْ آكُنُ تَعْلَمُ قَالُهُ عَلِّي مُنْ عِيسَى قَالَا بْنُعَبَّا لِلْوَاتِكُونَاهُ صَلَالَةُ لَهُ مُعَصِّيةٍ وَقِيلَهَدَى كَاتَّهِ أَمْرَكَ بِا لَبْرَاهِ مِن وَقِبَا وَحَدَكَ ضَا لَا يَئِنَ مَكَةً وَلَلْدَيْنَةٍ وَهَدَاكَ إِلَى لَلْمِينَ وَقِيْلَ لَمُعَنَّى وَجَدَلَتَ فَهَدَى لِنَ صَالاً وَعَنْجَعُفُونَ ثُنْجَاً وَوَحَا ضَالاَّعَ بُحَتَةَ لَكَ فِي لاَزَلاَ قَلاَ نَعْفِهَا هَنَتْ عَكِيْكَ بَعْفِجَ وَقَرَأَ لَلْسَنُ ثُنُ عَلِيَّ وَيَجَدَكُ صَالَفَهَدَى يُاهِتَدَى بِكِوَقَا لَابْنُعَطَا إِ

ر ر همنا

وَوَحِدَكَ صَالاً ا كَهُ عُمَّا ٱلمَا عُرْفَتَم ، وَالصَّا ٱللَّحَتُ كَمَا قَالَ إِنَّكَ لَهُ صَلَاَ لِكَ الْعَبَدِيمَ اَيْ مَحَتَدَكَ لُقَدَعَةِ وَلَمْ يِسُرِيدُوا هُهُنَا فَالدِّي إِذْ لَوْقَا لُوا ذُٰ لِكَ فِي بَنِيَا لِلَّهِ لِكَكُفَرَ وَا وَمَتْلُهُ عُنْدَهُ لَمَا قَوْلُهُ إِنَّا لَكَرْكِيهُ فحضَلاَ لِمُبِينَ اَيْ عَجَدَةً بَيِّنَةٍ وَقَالَاْ لَجُنَدُهُ وَحَدَكَ مُعَكَّرًا فِسَارًا مَا ٱنْزِلَ إِكْمَاكَ فَهَكَاكُ لِبِسَايِهِ لِهِتَوْلِهِ وَآنَزُ لْنَا إِكْيِنَا لِذِّكُمَ ٱلْأَيْرُوفِي وَوَجَدَكَ لَهُ هُوَ يُعَرَّفُكَ آحَدُ مِا لَنَّةً وَحَتَّى أَظْهَرَكَ فَهَدَى مِكَ الْسُّعَكَامَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَا لَمِنَ لْفُسِتَرِنَ فِهَا ضَالاًّ عَنَ الإِيمَا نِ وَكُذَ لِكَ فِي قِصَّةٍ مِوْسَى عَكَنهِ الْسَكَلَا مُ قَوْلَهُ فَعَلْتُهَا اِذًا وَآنَا مِنَا لَضَّا إِلَّهِمَ اَىْ مِنَ الْمُخْطِئِينَ الْفَاعِلِينَ سَنْفِئًا بَغَيْرِ قَصْدٍ قَاكُهُ الْنُعَرَّفَةَ وَقَا لَكَ اْلاَزْهَرِيُّهُ عَنَا أُمِنَا لِنَّا سِينَ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَوَحَدَكُ الْآفَهَٰدَى عَهَاسِسًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُصَلَّ إِخِدْهُمَا فَآنُ قُلْتَ مَعْنَ فَوْلُهِ مَا كُنْتَ تَدَرَى مَا أَكِيمَا لُكِكَا لُ وَلَا الْإِمَا نُ فَالْجُوَا لُكِكَا لُ لَسَّمْ قَنْدَيَّ قَالَمَعْنَا هُ مَا كُنْتَ تَدَرْيَ فَتْلَ لُوَحْيَانَ تَقْرَأَ ٱلْقَرْأَ كَ وَلَا كِيَفَ تَدَعُولُ لَحَلُقَ إِلَىٰ لَا عَا نِ وَقَا لَ كَرُّ الْقَاصِيَ بَحُوَ ۗ هُ قَا لَكَ وَلَالَا عَانَالَذَى هُوَالْفَرَائِضُ وَالْاَحْكَامُ قَالَ فَتَكَانَ فَيَكُانَ فَيْكُانَ فَيْكُانُ فَي سَوْحِيدٍ ﴿ ثُرَّتُوكُتُ الْفُرَا نَصُ إِلَّتِي لَمْ يَكُنُ بِدَرْبِيهَا قَبْلُفَزَا لتَّكْبِلِيفِ إِيمَا نَا وَهُوَاحَسُنُ وَحُوهِ هِ فَا ذِنْقُلْتَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ كُنْتَ مِنْ قَبُلِهِ لَمِنَ ٱلْعَنَا فِلْكَنْ فَا عَلَمُ ٱللَّهُ لَيْسَكَّمُ عَنْ فَوْلِهِ وَالَّذَينَ هُنْ مُعَنَّا مَا تِينَاعَا فِلُونَ بَلْكَكُمَا بَوْعَبُدا لِللَّهِ الْهُوَا لَحَرُوكَ

كَاكَادَ الإِيَّالَ وَهَذَا

٢ ٳؽٷۼۘؠؘؽٳڶؠٙڗڎ ٳؽٷۼؽؽۅۊڹۿڕؘڿ

انَّ مَعْنَا هُ لَمَنَ لَعْهَ فَلَهُ مَعْنَا هُ لُوسُفَ ذِ لَمْ تَعْسَلُهَا إِلَّا بَوْجِبَ رِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّا لَنِّيتَى صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَدَكَا نَ يَسْفَهَدُهُ مُلْفَةُ فَقَا لَا لَا خُرُكُمُفَ أَوْ مُخَلِّفَةً وَعَرَّدُهُ مَاسْتَهُ لَصْنَامٍ فَلَمْ يَشْهِكُ هُوْتُعَدُّفُهُ نَاحَدُشْنَا نَكُرُهُ ٱحْدُنْ حَنْسَاحِي مَا وَقَالَهُوَمُوصُوعَ ٱوْسَبَبِيْهِ بِالْمُوضُوعِ وَقَالَاللَّا رَفَطِتَى بُقِالُ إِذَّ عُثْمَرَ وَهُمَ فَى مِسْنَادَهُ وَلَلْحَدَيثُ بِالْجَلَةَ مُنْكُرٌ عُنَرُمَتَّفَقَ عَلَى إِسْنَادٍ هَ فَلَا نَفَتُ الْيِهِ وَالْمَعْرُونَ فُعَنَا لَنَتِي صَالًا لِللهُ عَلَىٰ وَتَسَلَّمُ خَلَكُ فَهُ عِينَادَ هِنَا لَعِنْ مِنْ قَوْلِهِ بُغِيضَتَا لِمَا لَاصَّنَامُ وَقَوْلِهِ فِي ْلَهِ يَسْأِلْانِحَ لَّذَى زَوْ تُمْأُمُّ أَيْمَنَ حِمَنَ كُلَّةً عَيَّهُ وَاللَّهُ فِي حُضُورِ بَعْضِ عَيْا دِهْمَ وَ ه فِيهِ بَعُدَّكُ اهْبَتُه لَذَ لَكَ فَحْرَجَ مَعَهُمْ وَرَجَعَ مَرْيَحُومًا فَقَا لَكُلِّه ُّونتُ مِنهَا مِنْصَنَم عَتَّاكِ شَعَصْنَ اَبْيَضُ طُومَلَ يَصَيمُ فِي وَّرَا كَـُهُ لاَعَدَ أشَهِدَ بَعْدُ كُهُرُعِيدًا وَقُولُهِ فِي قِصَّةِ بَجِيرًا حِينَ اسْتَعْلَفَ النِّيِّ صَا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِاللَّهِ تِ وَٱلْعُرَبِّي إِذْ لَقَيْنَهُ بِالْمِنْتَامِ فِي سَفَرَيْهِ مَعَ إَعَه الْحُطَالِبِ وَهُوصَبِيُّ وَرَأَىٰ فِيهِ عَلَامًا بِنَالْنَبُوَّةِ فَاخْتَبَرَ بذُ لِكَ فَقَالَ لَهُ النِّبَيُّ صَلَّى لَلَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمُلَنَّى بِهَمَا فَوَا لِلَّهِ بغضت سَسنًا فَطُ بَغَضَهُما فَقَالَ لَهُ بِحَيْرًا فَبِاللَّهِ الْإَمَا أَخْبَرْتِي لْكَ عَنْهُ فَقَا لَهَا عَمَا بِدَالَكَ وَكُذَ لِكَ الْمَعْرُوفُ مِنْ سِيرَتِهِ

مَنْهِدَ باشتلکم هنگ آونیشته

كُواْ هِنَدِيْةٍ

م رجُل

م رسوررو فأخبره

Z

سَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَسَكُمْ وَتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُ ٱنَّهُ كَا زَقَبْ كُنْبُوَّتِهِ يُحَا لِفُ تَثْرَكُنَ فِي وُقَوْفِهِمْ بَهُزْدَكِفَةً فِي أَلْجُرِّ فَكَانَ نَقِفُ هُوَ مَجَرَفَةً لِإَ مَوْقِفَا رُهِيمَ عَلَنُهِ السَّكَرُمُ فَصَنَّ قَالَا لْقَاصَحَ ابُوالْفَصَ اللهُ قَدْ بَانَ بَمَا قَدَّمُنَا هُ عُقُودُ ٱلْاَنْبِياءِ فِي لِتَوْجِيدِ وَالإِيمَا ي وَعِصْمَتُهُ مُ فَذَلِكَ عَإِمَا بَتَنَا أُهُ فَا مَّا مَا عَمَا هَٰذَا اللَّهَ نْعُفُودِ قُلُوبِهِ حَفَاعُهَا ٱنَّهَا كَمْلُوَّةٌ عُلَّا وَيَقَسَّا عَا ٱلْحُلْهَ وَآبَّ مُتَوَتَ مَنَ المُعَيِّرُ فَيْ وَالْعِيْلِمِ بِالْمُوْرِالْدِينِ وَالْدَّيْنِ الْمَا لَا سَنْيَ فَوْقَ وَمَنْطَا لَمَ الْأَحْبَارُ وَاعْتَنَهُ مِالْلِدَيْتُ وَيَامَّا مَا قُلْنَا ۗ وَوَحَدُهُ وَقَا لَّدَ مُنَا مِنْهُ فِي حَيْنَهِيّاً صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَهَا مِا لِرَّا بِمِ الْوَلْفِيمَ كَيْكًا مِهِ مُا يُنَبِّنُهُ عَلَى مَا وَرَاءَ مُوالَّا أَنَّا حَوَّا لَهُمُهُ فِي هٰذِهِ الْمُعَا رِفِيْخُلُكُهُ تَعَلَقَ مِنْهَا مِأَمْ إِلْدٌ نَيْهَا فَلاَ يُشْتَرَكُ فِي حَقِّ الْإِنْبِيَا وِالْعِصْمَةُ مِنْ عَكَرِ مْرَفَةِ ٱلْأَنْسَارِ بَيَعْضِهَا أَوِاعْتِقَا دِهَا عَلَى خِلَا فِيمَا هِيَعَلَىٰهُ وَلَا هميه هُوْمُتَعَلَقَةُ مَا لَأَخْرَةً وَأَنْبَائِهَا وَأَنْبَ تُربِعَة وَقَوَانِيهَا وَأُمُورُا لَدُّنْا نُصَا دُهَا بِخِلَا فَيَعْرِهُمِنَّا اَ لَذَنَ مَعْلَمُ نَظَاهِمَ مَنَ لَكُوَةَ الدِّنْا وَهُرِعَنَ لَإِخِرَةَ هُرْعَا فِا نتنه كمناف ليكب لتافان شاءا تله وكيحنته لايقال إيه كَدُرُ أَشْتُنَّا مِرْ أَمَرًا لُدَّمْنَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُؤَدِّ بِحَالِكَ الْغَفْلَةِ وَال نَزَّهُونَ عَنْهُ بِلُقَدًا دُسْلُوا إِلَىٰ هُلِ لَدُّ سٰا وَقُلَّدُ وَاسِيَهِ

م هِمَّتُهُمُ

فحصلاح

امُوُرالُدَّنْمَا بِالْكُلِّتَةِ وَاحْوَالُ لَا مَبْسِياهِ وَسِيَرُهُمْ فِيهَا ٱلْبا عُلُومَةً وَمَعْرَفِتُهُمُ مِذَٰلِكَ كُلَّةٍ مَسَمُ وَرَهُ وَأَمَّا إِنْ كَأَنَ هَنَا ٱلْعَقَدُ يَتَعَلَّقُ بِالِدِّينِ فَلَا يَصِيُّحُ مِنَ لَبِّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمُ الْإِلْالْعِيلُم وَلَا يَعُوزُ عَلِيْهِ جَهُلُهُ جُمْلَةً لَا نَّهُ لَا يَخْلُوا نَ كُونَ حَصَاعَ نَدُهُ ذَلِكُ عَنْ وَخِي مِنَا لِللهِ فَهُوَماً لَا يَصِيُّوا لِنَتْكَ مِنْهُ فِيهِ عَلَىماً قَدَّمْنا هُ فَكَيْفَ الْحَهَّلُ بِلَحْصَلُهُ ٱلْمِهُ مُ ٱلْمِيْسَمُ ٱلْمِيْصَانَ وَيَكُونَ فَعَلَهُ لِكَ بِاجْتِهَا دِهِ فِيهَا لَوْمَنَوْ لِ عَلِيَهِ فِيهِ سَنَّى عَلَى كَفَوُل بَجُورُو وُقُوع إِلاجِتهَا دِمْنِهُ فِي ذَٰ لِكَ عَلَى فَوْلَا لَهُ عَقِّقَتِ مَنْ وَعَلَى مُقَنْضَىٰ حِكَدِيثُ أُمِّ سَلِمَةً إِنَّا يَّنَا ٱقْضَى بَبْيَكُ بَرُ أَبِي فِيمَا لَوْ يُنْزِكُ عَلَيَّ فِيهِ شَيْخٌ خَرَجَهُ النِّقاَتُ وَكَفَقَتُهِ ٱسْأَرِي كِيدُر وَالانِ وَلِلْتَحَلِّقِينَ عَلَى أَيْ عَلَيْهُ مُ فَلَا يَكُونُ ٱلنِّصَا مَا يَعَتَّفُ ثُقُ مِمَّا يُتَّمَرُ وَاجْتَهَا دُهُ اللَّحَقَّأُ وَصَهِيمًا هَنَا هُوَ الْحُوَّ ٱلَّذِي لَا يُلْنَفَتُ إلى غِلاَ فِهَ نَحَالُفَ فِيهِ مِمْ زَاجًا زَعَلِيْهِ ٱلْخَطَاءَ فِي الاجْهَا دِ لاَ عَلَى الْفَوْلِيَبَصُوبِ الْمُجْتَرِدِينَ اللَّهُ يَهُولُكُونُ وَالصَّوَاتُ عَنْدُنَا وَلَا عَلَىٰ لَفَوْلِ الْمُخْرِبَا تَالِمُقَّ فِي طَرُفٍ وَاحِدٍ لِعِصْمَةِ النَّتِي عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمْ مِنَ لَمُنْ كَانِهُ فَا لَاجْهَا دِ فِي لَشِّرْعَنَاتِ وَلَا نَّ الْفَوْلَ لَ في تَخْطِئَةِ ٱلْجُهُدِينَا تِمَا هُوَيَعَدَا سُتِقِرَا دِا لَسِّرْعِ وَنَظَمُا لَبْسَحَكِجَ اللهُ عَلِيَهِ وَسَرَدُ وَاجْتِهَا دُهُ إِنَّمَا هُوَفَيَمَا لَهُ يُنْزَلْ عَلِيَهِ فِيهِ شَيْخٌ وَكم أيُشْرَعُ لَهُ قَبْلُهٰ فَا فِيمَا عَقَدَعَكَيْهِ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ فَا مَّا مَاكُمْ يُعَقَّدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ مِنْ أَمْرِ لِنَوْ إِنْ السِّرَعِيَّةِ فَقَدُكَا لَا كَعَلَمُ مِنْ

فيتما

۳ عَقَدَ

> ٠ فَهِاْلِهَالَا

ظُرُ لُوحَى فِي كَتْ يُرِمْنِهَا وَلَكِنَّهُ لُمْ يَتُ حَتَّى السَّفَعُ عِلْمَ جَمِيعِهَا اسْتَقَرَّ

عِنْدَهُ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَتَقَرَّرَتْ مَعَا رُفَالَدُنهِ عَلَى لِعَقْبُهِ الْ وَرَفُعُ الشَّلَتُ وَالْآيَثِ وَانْنِفَاء الْجَهْلِ وَمَا جُحُلَةٍ فَلَا يَصَيُّ مِنُا لَحُهُ لِيشَيْ مِنْ قَفًا صِيلَ لِشَرْعِ الدَّبِي أُمِرَهِ لِلاَّعْوَةِ إِلَّكِيبًا ذِ لَا تَصِيحُ دُعْوُتُهُ إِلَى الْ مَا لَا يَعَنَكُهُ وَكُمَّا لَمَا تَعَلَّقَ بَعِيقَدِهِ مِنْ مَلَكُونُ تِنَا لَسَّمَوَا تَ وَالْأَرْضِ وَخَلُو اللَّهِ وَنَعْدِينَ سُمَا مُهِ الْحُسُنَ وَإِمَّا تَهُ الْكُثْرِي وَأَمُوراً لأَخِدُو إِ وَاشْرَاطِ الْسَاعَةِ وَاحْوَالِ الشُّعَكَاءِ وَالْأَشْيَقِيَاءِ وَعْلِمُ مَا كَاكَانَ وَمَا يَكُونُ مِيَّا لَمْ يَعْلَدُ الْآبِوَخِي فَعَالَى مَا نَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُعَصُّوهُ فِيهِ

وَلَا الْإِمَا عَلَيْهُ أَللَّهُ شَنْاً شَنْاً حَتَّى إِسْتَقَرَعِلْمُ مُلَمَّا عَنْدَهُ إِمَّا

وَحْيِمِنَا لِلَّهِ ۚ أَوَادُ نِيَا لَا يَشْرَعَ فِى ذَٰلِكَ وَيَعْكُمُ عِمَا اَرَاهُ اللَّهُ وَقَدْكَا بَ

وكمسائة ت

مِنُ وَيَّةَ اَعَيْنُ وَقُولِمُوسَى لِلْخِصْرِهَلُ التَّعَكُ عَلَى اَنْتُعَلَّى مِمَّا رُسْلًا وَقُولِهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السِّلَالَ مَاسْمَا ثُكُ الْحُسْنَةِ مَ مِنْنَا وَمَا لَرًا عَلَمْ وَقُولِهِ إَسْكُلْكَ كُلُلَ سَجُلُ سَيِم هُوَلَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

يَأْخُذُهُ وَفِيهِ عَلَمْ مِنْهُ شَكَّ وَلَا رَبْ بَلْهُ وَفِيهِ عَلَى عَالَمَ الْيَقِيرِ

لَكِيَّنَهُ لَا يُشِيُّرُكُ لَهُ الْعِنْمُ بِجِهَةَ نَفَاصِ لِذَلِكَ وَايْنَ كَا نَعْنِلَهُ فِي

ذَكِكَ مَا كَبِيشَ عَيْدَ جَمِيعِ الْكِشَرَلْفَقِ إِيضِكَى كَدَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّهُ لَا عَكُمُ اللَّ

مَا عَلَيْ رَبِّي وَلِفَوْلِهِ وَلَاخَطَرَعَ إِ فَلَسْ مَشَرَفِلاَ تَعْدُ نُفَثُّهُ مَا أَخْفَ كُمُ

اَ وَايْسَتَأْ رُّتَ بِهِ فِي عُلِمِ الْعَيْسِ عُنِدَكَ وَقَدْقًا كَا لِلَّهُ تَعَاكَى وَفُوْقَ كَلِّذِي عِلْمَ عَلِيمَ قَا لَذَيْدُ بُنُ اَسْكُمْ وَغَيْرُ هُ حَتَّى بَيْتِهِيَ لِعِلْمُ الْكَاللَّهِ وَهَا

مَالَاخَفَاءَ بِهِ اذْمِعَـُ لِهُ مَا تُهُ تَعَالَى لَا يُحاطِيهَا وَلَامُنْهُ وَلِمُ عَلَا هَذَا لخنخ عَقَدا لِنَّهَ صِيلًا لِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي لِنَّوْجِيدُ وَالنَّرْعُ وَالْعَكَايِطِ وَالْامُورالدِّينِيَّةِ فَصَـُلُواغَكُمْ ۚ ثَالَا مُّلَّا تَحُمُمْ عَدُّ عَلَى عِصْمَةِ الْبَيْخِ المسكَّى الله عَلِيْءُ وَسَكَّمْ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكِيَا كِيتِهِ مِنِهُ لا فِجِيْعِهِ إَبَا نُوَاعِ ٱلأَذَى وَلَا عَلَى خَاطِرهِ بِا لِوَسَا وْسَ وَقَدَّا خُبَرَنَا ٱلْعَسَا ضِي الْمَا فِطْ ٱبْوَعِلَى رَحْمُهُ اللَّهُ قَاكَ عِنْهِ ابْوُالْفَضُلِ مَنْ خَبْرُونَ الْعَكَدُ لَكُ مُنْا بُوبَكُرِ الْبُرْقَايِنَ وَعَيْرُهُ عُنَا بَوَالْلِسَى الْمَارَقُطُنَّ خَلَاسُمُعُ الْصَّفَّ لَّاعَتَا سُوا لِنَرُّ قِفَعِ مِنْنَامُ لِمَا رُوْرُ وَ مِنْنَا مُونَا رُوْا رُعَنِ مَنْ مُورِعَنِ سَالِم بْنَ أَبِي الْجِعَدُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْ دَاللَّهُ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُكُ الله صَلَةُ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسُلَّمُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَهُ إِلَّا وَكُلِّلَهِ قَدَرِيُّهُ إِمِنَ الْجِنِّ وَقَدَيْنِهُ مِنَ المُكَنِّكَةِ قَالُوا وَاتَّا لَكَ كَا رَسُولَ اللَّهِ قَا لَ وَالْمَاك لُولِكُنَّا لِلَّهُ تَعَكَالَى اعَا بَنِي عَلَيْهِ فَالْسُكُمُ زَادَ عَبْرُهُ عُرْ مَنْصُودٍ إِفَلاَ يَا مُرُنِ اللَّا بَحَيْرُ وَعَنْ عَائْتُ لَهُ مَعْنَاهُ رُوْكَ فَاسْلُمُ بَضِيِّمُ لَلِبِ اَيْ فَاشَكُمُ اَنَا مِنْنُهُ وَصَحْصِحُ مَعَضُهُ هُ هُذِهِ إِلرَّوَايَّةً وَرَجِّحَهَا وَرُوىَ فَأَسْكُمْ يَعَنِيْ لَفَرِينَا نَهُ آنْنَقَلَ عَنْ حَالِ كَفُسُو الْإِلْالْسِلَامِ فَصَارَ لَا يُأْمُرُ الْاَبِحَيْرُكَا لَمُلَكِ وَهُوَظَا هُرُالْحَدَيث وَرُواهُ بَعَضُهُمْ فَاسْتُهُ إِفَا لَا لَعَاَصِيَ بُوا لَفَضَلُ وَقَقَهُ اللَّهُ فَاذِكَانَ هَنَاحُكُمُ سُتَيْطًا نِهِ إُوقَرِينِهِ ٱلْمُسَلِّطِ عَلَى مَنِي أَدَم فَكُلُفَ كَمِنْ بَعْدَ مَنِيْهُ وَكُرْ يَلْزُمُرْضُعْتُ هُ أُوَلَا أَقْدِ رَعَكَى لَدُ نُوتِمْنِهُ وَقَدْحَاءَ سَأِلًا ثَا رُبِّيصَدِّي لَشَّيْا لَمِلْينِ

مُعَمَّيةً مُعَمَّية مُعَلِّسَتِه مِالْوَسُولِير بِالْوَسُولِير

٢ وَقَدُوكِكِكِ فَامِّنَ وَرُوكِي

عَلَيْكِالْتَدِ مِنْ بَنِي أَدَمَ عَنْ يُو السَّيْطَانِ كَالْتُرَمُّ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الل

ر وَدُكرَهُ

مِنْ صُرِّدٍ ، مِنْ صُرِّدٍ ، وَشَرِّ

الْمُلِكَا الْأِيدَ فَيَ دُمُ اللَّهُ خَاسِنًا وَوْ حَدْثَ فِي لَدّ رَدُّ شَاخِزُهُ وَ ذَكَ بَخِوَ هُ وَ قَا بِتَ لَهُ بِشُعْلَةٍ لَا رَفَعَلَدَجُهُ تتته مَعَ قُرَيْشِ فِي الإنْهَا رِبْقَتُلِ لِنَّتِي المِغَذِي وَمَرَةً لُخُرَي سَعَة العَقَة وَكُا هُذَا فَقَدُ

عَلِيَه إِلْسَاكُامُ كُفِّ مِنْ لَمْهِ وَجُاءً لَيْطْعَنَ سَدِهِ فِي خَاصِكُ رَبِّر جِينَ وُلِدُ فَطَعَنَ فِي لِحَجَابِ وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حِينَ لُدَّ فِي مَضِ مَلَالُهُ خَصَّنَااً نُ يَكُونَ مِكَ ذَاتُ الْجَنْبُ فَعَالَ إِنَّهَا مِرَالْتَقَيْطَا لِرْكِيُنَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَّىٰ فَأَنْ قِيلَ فَمَا مَعَىٰ قَوْلِهِ تَعَاكَى وَامَّا يَنْزَعَنَّكَ نَالْتُبْسُطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهُ ٱلْإِنَّةَ فَقَدْقَالَ عَضُرُ لَلْفَيْدَ مَنَا جِعَةٌ إِلَى قُولِهِ وَاعْرِضْ عَنْ لِجَاهِلَنْ ثُرَّ قَالَ وَامَّا بَهُ نُرَّعَنَّكَ عَفَّنَكَ عَضَبَ يَعْلَكَ عَلَى رَبْ الإعْراضِ عَنْهُمْ فَاسْتَعَذْ باللَّهِ وَقِبَا إِنْزَعُ كُنَّا الْفِسَا ذُكِعَا قَاكُمنْ مَعَدَّانْ نَزَعُ الشَّيْطَا نُ بَينِي مْنَاخِوْتَى وَقَدَا مَنْزَعَنَكُ يُعْرَبُنَّكَ وَنُجِرَّكُنِّكَ وَالْمَرْعُ آدُنْيَ الْوَسُوسَةِ فَأَمْرُهُ اللَّهُ تَعَالَكَا نَهُ مَنْ يَحَرَّكَ عَلَيْهِ غَضَتْ عَلَى عَلَقَ [أوَرَامَ النَّسِيطَا نُ مِنْ أَغِرائِهُ بِهِ وَخَوَاطِلَ ذُ فِي وَسَاوِسِهِ مَا لَمْ يَجْعَ سَبِ إِكْيِداً نُ لِسَتْعَيذَ مُنْهُ فِلْكُمْ إِمْرُهُ وَبَكُونُ سَيَكُ مَا مِعِصْمَة ذِكُمُ نَيْسَلُطُ عَلَيْهِ بَاكُثُّرَ مِنَ لَتَعْرَضُوا لَهُ وَلَمْ يُجِعُوا لَهُ قُلْدُرَّةً عَلَيْهُ وَ لَهِ هٰذِهِ الْآيةِ عَيْرُهُنَا وَكَذَٰلِكَ لَا يَصِيُّوا نُ يَتَصَوَّوَ رَكَبُ لتَّنْيُطَانُ فِيصِوُرَةِ ٱلمَلَكِ وَيُلِبِّرَعَكِيْدِ لَأَفَأَ وَلَا لِرَسَا لَهِ وَلَا بَعْدَهَا وَالْاعِمَا دُ فِي ذٰ لِكَ دَلِي كَالْمُعْجَزَةَ كُلْ لَا يَشَكَّ النَّبِيِّي أَيْمَا مَا تَبِهِ مِنَا لِلَّهِ ٱلْمَلَكُ وَرَسُولُهُ حَقِيقَةً آيمًا بِعِيْمِ صَرُودِي يَجِلُفُ لَهُ أَوْسُرُهَا نِ يُطْهُرُهُ لَدَّيْهِ لِتَّتِيمَ كَلَةً رَبِّكِ صَيْدَقًا وَعَدْلًا لِإُمْبِدِّهِ يَكِلَا يَهِ فَا يُرْقِيلَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِيهَا كَيْ فَكَا رُسُلْنَا مُنْ قَلْكَ مُنْ يَسُولِ وَكَا

ِ بغوْسِیَک

مِنَاعُوانِهِ مِنَاعُوانِهِ آدابِ

> ئى ئىلىيدىيە

۲ وَالْوَحَمُ

۳ ره د ر شغله

> ٠ <u>ځ</u>ي

بَيْتُلِطِ

ر ٧ ٵۘۯڮڞ۫ڔڿؙڵڮٙۿڬٲ ؙٮؙۼ۫ؾۘٵٛڵٳڋۣۮؙۅۧۺؖڰؚٛڽٛ

> وريد ومينبتهتم

انتخالفة المشنطأن فأمنتت الأمنيا التثيث والوعث والسمكن والغت المرمود سألمنسك براتالتمة ه لششكطان فهاآيشغا كدبجواطر وأذكارمينا ليَحَتَّى يُدْحُلِّ عَلَيْهِ ٱلْوَهِمَ وَالنِّسْلَا لَا فِيهَا تَلا هُ ٱوْمَدُ لكَ عَلَى أَفْهَا مِ الْمُتَامِعِينَ مِنَا لَيْتِرْبُف وَسُوهِ التَّاوِيلُهَا رُ تُحَانِكَا رَقُولُ مَنْ قَالَ مَتَسَكُمُ الشَّيْطَانِ عَلَى لَمَتَهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ مِثْمَا هِنَا لَا يَصِيِّهِ وَقَدْذَكُ نَا قِصَّةً تَعْدَهَنَا وَكُمَنْ ،قَالَ اتَّنْ لَحْسَكَ هُوا لَوَكُدُ الذِّي وُلْدَ بُونُحَدُّدُ مَكِنَّ فَيْ فَصَّهُ لَيُونُ وَقُولِهِ إِنِّي مَسَّنِي لِشَّهُ مُلَّانُ وَعَنَا مُا نَا تُهُلَاكُو مُو لَا حَدِا نُ نَتَأَوَّ لَا نَ الشَّيْطَانَ هُوَا لصُّمَّ فِهِ لَدَيْهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِفِعْلِ لِلْهِ وَا لْمَهُمْ وَيُنْفِيهُمْ قَالَهَ كُنَّ وَقَالَ إِنَّا لَّذَي إِصَامَهُ أَ وَسَرِمِهِ الْحَالَ هَا لَهُ فَا نَ قُلْتَ مَا مَعْنَمْ قُولُهُ لَمَّا إِ نَ وَقُولُهُ عَمَ إِنَّا لِمُ أَنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ مَا مَعَ لْدِي إِنَّ هٰذَا وَادِبِهِ مَسْيُطَانَّ وَقَوْلِهُ وَسَيَعَلِيْلُسَكُوهُ وَقَوُلُ

هٰنا مِنْ عَمَلِ لِسَتْسُطَانِ فَاعْلَمُ أَنَّ هَنَا ٱلْكَلَّامُ قَدْيَرُهُ فِي جَبِيعِ هُ مَوْدِدمُسْتَمَ كَلَا وِالْعَرَبِ فِي وَصْفَهُ كُلِّ قَبِيءٍ مِنْ شَحْصِرًا وْفِيْ ئَتَيْطَانِ الْوَقِعْلَا كَمَا قَالَ مِعَا لَيْطَالُوهَا كَانَهُ دُوْسُ الشَّيَاطِينَ وَقَا سَكًّا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيُقَاتِلُهُ فَأَنَّمَا هُوَسَسْطَا نَ وَاصْبًا فَاتَّنَ قَوْ لَس لِوَسَنَعَ لِأَيَلْزَمُنَا ٱلْجُوَّا بُ عَنْهُ إِذْكُمْ يَنْبُتُ لَهُ فِي ذَٰ لِكَ الْوَقِتُ نُبُوَّةُ تُمَعَ مُوسَى قَالَ اللَّهُ تَعَاكَى وَاذِّهِ قَالَمُوسَةِ لِفَتَا ۚ وَٱلْمَرُوكِي ٱنَّهُ إِيمَا نُبِحْثَ تَعَدُمُونَتُ مُوسَى وَقِيا فَيْثَا مَوْيَهِ وَقُولُمُولِيكَانَ قَبْلُ بَوْيَرِبِدَلِي ُلُفَيْلُ نِ وَقِصَةُ يُوسُفَ قَدْ ذُكِراً تَنْهَا كَانَتُ قِبْلُ بُزُوِّيَهِ وَقَدْ قَالَ الْمُفَتِّهُ وَنَ فِي فَوْلِهِ اَنْسَا هُ السَّنْطَانَ قَوْلِينَ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْآي أَنْسَا هُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَيَهِ أَحَدُصَاجِي لِبَيْنِ وَرَتُهُ أَلْسُلْاً عُيَا لِنَاهُ نْ يَنْ كُرُ لِلْلَاكْ شَأْنَ يُوسُفَ عَلَيْلاسَكَرُمُ وَكَيْضًا فَآيَّ مِيْثُلَد لهٰذَا مِنْ فِعِثُ لِ الشَّيْطَانِ لَيْسَرَفِيهِ تَسَلَّطُ عَلَى يُوسُفَ وَيُوسُكَعَ بِوَسَا وْسَ وَنَزْعِ وَاتِّمَا هُوسِتُغُلِّخُواَطِرِهَمَا بِأُمُورُاخُوَقَاتُدُكِهِهَ مِنْ الْمُؤْرِهِيمَا مَا يِنْسِيهِمَا مَا نَسِمَا وَأَمَّا قُولُهُ صُلِّمٌ إِلَيْهُ عَلَى وَمَا إِنَّ هَٰنَا وَا دِبِهِ شَيْطًانَ فَلَنَّهُ فِنِهِ ذَكُ تُسَلِّطُهِ عَلَيْهَ لَا وَمِنُوسَا لِهُ بَلُ إِنْ كَا نَ بَمُقَنْصَىٰ ظِمَا حِرهَ فَقَدْ بَيْنَ أَمْرَهُ لِكَ السَّبْيِطَالِ بِعَوْلِهِ اِتَّنَا لَمَّتَيْطَانَ اَقَ بِلِالْا قَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَا يُهَدِّ وَالصَّبَةُ أَمَامَ فَا عُلَا ٱنَّ تَسَكُّمُ الشَّيْطَانِ فِي ذَٰ لِكَ الْوَادِي عَلَى كَانَ عَلَى الإِلَّهِ وكمل بجلاء وألغجه لهذا إن جَعَلْنَا قُولُهُ إِنَّا هَذَا وَادِ بِرَسْيُطَأَنَّ سِيمُ

کر دیر مورد مستمرّ

عكيه عكيه الماري الماري

المُلَيْكُ بُوسُواسِ بَوَسُواسِ بَيَتُغَلَّ

ٱلَّذِی کَمَّسَ ہِم بِکھلائیکہ نَقَامَتَ إِلدَّلاْ لَهُ ُ

٣ لَاقَصِٰكَا اَوْعَلَا وَلَاسَهُوا اَوْعَلَطًا عَبَثْہِ عَبِثْہِ

٠ وَوَرَدَاللَّهُ عُ

وَيَّمَا مُعَالِالرِّضَاءِ مُهِينَ مُهُمِينَ مُهُمُعِينَ مُهُمُعِينَ مُهُمُعِينَ مُهُمُعِينَ مُهُمُونِ مِهُمِينَ مُهُمُونِ مِهُمِينَ مُهُمُونِ مِهُمُونِ

بالنَّوَمُ عَنِ لَصَّلُوهِ وَآمَا إِنْجَعَلْنَا مُ تَنْبِهَا عَلَيْهِ إدى وَعِلَةً لِلرُّكِ الصَّلَوةِ سِوَهُوَ دَلَيْ مِسَ فَصُنْ إِنَّا أَقُوا لَهُ صُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدُ بدَلِيلِ الْمُعْجِزَةِ ٱلقَائِمَةِ مَقَا مَرَقُولِا لِلْهِ صَدْقَ فَهَا قَالَاتَّفِا قَا قِ ا هُلِ لَمِلَةِ اِجْمَاعًا قَا وَامَّا وُقُوعُهُ عَلَىجِهَةٍ ٱلغَــُكُمِ لستساعنكأ لأستاذا بايشطة الاشفرائني ومَنْ قَا جِهَدَ ٱلاجْمَاعَ فَعَطُووَرُوُودِ السَّرْعِ بِإِنْفِفَاءِ ذَ لِكَ وَعِثْمَهِ النِّيِّ اعِنْدَا ُلْقَاضِيَ فَكَرُّ الْيَاقِلَّ بِيِّ وَمَ فَقَهُ لاحْتِلاَ فِ بَيْنَهُمْ فِيمُقَتْصَى ۗ لِيلِ لَمُعْزَةَ لا وَلَا عَا عَبْرُعَهُ وَلَا فِ حَالَىٰ الرَّمْنِي وَالسَّخَطَ وَالصِّحَّةِ وَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ وَقُلْتُ كَا رَسُوْكَا لِلَّهُ ۗ أَ يِنْكَ قَالَانَعُمْ قُلْتُ فِي لِرَضِيَ وَالْعَضَ قَالَانَعُمْ فِا تَى لَا

إِنَّى ذَلِكَ كُلَّةِ اللَّاحَقَّا وَلَهَزَدْ مَا اَشَرْنَا الِّهُ مِنْ دَلِيلِ ٱلمُعْجَزَةَ عَلَيْه سَانًا فَنُقَوْلُ اذَاقَامَتِ الْمُعْرَبُّةَ عَلَى صِدْقِهِ وَأَنَّهُ لَا يَقُولُ الْأَحَقَّا سَلِّغُ عَنَا لِلَّهِ الْآصِيْدِيَّا وَآنَاكُمُ عِيزَةً قَائِمَةٌ مَقَامَ قَوْلِا لَيْهَ لَهُ صَلَّك فِيماً تَذْكُرُهُ عَبِّي وَهُوَيقُولُ إِنِّي رَسُّولُ اللَّهِ اِكْتُكُمُ لَا مَلْفَكُمُ مَا أَنْ ٱليَّكُمْ وَابَتَنَكَكُمُ مَا نَرْتَلَ عَكَيْكُمُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَى إِنْ هُوَالِاً وَحَيْ بِوُحِي وَقَدْجاً ، كُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْكِينَّ مِنْ رَبَّكُمْ وَمَا الْأَكُوالرَّسُولُ نُـذُوهُ وَكُمَا نَهُا كُرْ عَنْهُ فَانْهُوا فَلَا يَصِيحُ ٱنْ يُوْكِيدُ مِنْهُ فِي هْنَا ٱلْبَابِ حَبْرِبِخِلَاف خُغْيرَه عَلَىٰ تِي وَحُدِكَانَ فَلُوْجَوَٰ ذَا عَلَيْهِ الغكط والتتهوكما تتتزكنا من عنره ولاانخلط الحق إلباطل لَعِيْ أَوْ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ صَدْ يَقِهِ جُمُلَةً وَاحِدَةً مِنْ عَرْجُهُومِ فَتَنْزِيهُ لَبْنِي كُلَّ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَجِبُ مُرْهَا نَّا وَاجْهَا عًا كَمَا فَاللَّه بُواسِّعْتَ فَصَنْ وَقَدْ تُوَجَّهَتُ هُهُنَا لِعَضِ لطَّا عِبِينَ سُؤًا لَا نُتْ مُنْهَا مَا رُوكِ مِنْ أَنَّا لَبُّنِّي صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلِّمُلَّا قَسَراً سُورَةً وَالْجَيْرُ وَقَالَا فَرَأَ يُتُمُ اللَّهُ تَ وَالْعُرَبِّي وَمَنَا ةَ النَّالِيَٰهَ ٱلْأَخْرَى قَالَ تُلْكَ ٱلْعَرَانِيقُ ٱلْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهَا لَدُيْجَلِي وَرُوْيَ تَرْتَضَيَ إُو فِي رَوَا بَرَ انَّ شَفَاعَتُهَا لَكُرْبَجَ ﴿ وَإِنَّهَا لَمَعَ الْعَزَ لِنِو ٓ الْعُمَا وَفِي خُرى وَالْعَرَانِقَةُ ٱلْعُلَمْ بِلْكَ لِشَّفَّاعَةُ ثُرْبَجَى فَلِمَا خَتُمَ لِسُّورَةَ سَيَحِكَ سَحَدَ مَعَهُ ٱلمُسْلِ ۚ وَوَالْحَمَّا لَكَا سَمِعُوْهِ ٱنْنِي عَلَى لِلْمَهُمْ وَمَا وَقَ في مَعِضْ لِرِّوا كَاتَ إِنَّ الشَّهُ مُكَانَ الْقَاهَا عَلَى لِسَانِهَ وَإِنَّ النَّبِيُّ

ق مَدِّقَ عَبْدَهُ فِهَا يُذِكُنُّهُ هَا زَلَهُ هُذِ عَلَيْمُ الْكِيْمُ

٠ شَفَاعَهُنَ

> ٢ لاشَّفاعَةِ

آنزِل الشوّرة المنع

سَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَأَرَكَانَ لَمَّةً إِنَّ لَوْ نَذَّ لَا عَلَيْهِ شَدَّ ؟ مَقَّ نَ قَوْمُهُ وَفِي دِوَا يَرْأُخُرِي أَنْ لِإَيَّنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِينَفَرُّهُمْ ذ ه ٱلفُّصَّةَ وَاتَّ جِبْرِ مَلَ عَلَيْهِ السَّكَرُ مُ جَ وَرَةَ فَلَمَّا بَلَغَمَّ لَكُلَّا يَنْ قَا لَ لَهُ مَا حُنْكَ بَهَا تَسْ فَيْزَنَ لِذَ لَى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا نُزَّلَ لِللَّهُ تَعَا لَى شَلْمَةٌ لَهُ وَمَا لِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بَيِّ الْآيَةَ وَقَوْلَهُ وَاذِنَكَا دُواَلَيَغْنِنُونَكَ الْإ عَلْمَ آكُرَمَكَ اللَّهُ ٱنَّ لَنَا فِي لَكَالِمِ عَلَى مُشْكِلِهُ مَا الْحَدِيثِ خَذَيْنَ اَحَدُهُمَا فِي تَوْجِينَ صُلِهِ وَالنَّا بِنَ عَلَى لِتَسُلِمِهَ كَمَا الْمَاخَ لُ فَيَكَفُّهِ لَكَ أَنَّ هَنَا حَدِيثَ لَرْ يُخِرَجُهُ أَخَدَمِنَ أَهْلِ لَصَّعَلَةً وَلَا بيسكيم تتصل واثيما اولع بروجينيله المفيترو كوالمؤرّ ولعوك بكرغ سالمتكففون منا لصعف كأصحد وكبقيم صِي تَكْرُينُ ٱلْعَسَارُ وَٱلْمَا لِكُنَّ حَنْتُ قَالَ لَقَدُ لَكِي النَّا كَفِيلَ إِلاَ هُوا ، وَكَانِكُنْ مِن وَتَعَكُّو َ مِذَ لِلْكَالْمُكُودُ وَنَ مُعَرَضَعُه لِرَابِ دِوْلَا كَايِرَ وَانْقِطَاعِ اسْسَادِهِ وَالْحَيْلَافِ إَنَّهُ فِي الصَّلَوَةِ وَأَخَرُ بِقِيُّولُ قَالَمَا فِي نَا دِي قُومُهِ -كَيْهِ السَّوْرَةُ وَاجْرُ بِعُولُ قَاكُمْا وَقَدْاصَاتُهُ سِنَهُ وَأَخْرُعُوا مِذَتَ نَفَسُهُ فَسَهَا وَكُمْ نِقَهِ لُ اتَّنَالِتُ مُطَاكَ وَكُمَا عَلِي إِسَا يَرُوانَّ اَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا عَرَضَهَا عَلَى جِبْرِ مَل قَالَمَا هَكَمْنَا اَ قُرَأْتُكُ رُبِعَوُلُ بَلْ اَعْكُمُ لِلشَّنْطَانُ اَنَّ النَّبَيَّ صِهَآ اللَّهُ عَلَى رَكَ

ٛڵڵؙڡؘٛڡۣٙۛڡٙؗ ڔ ۺؖڡۻی

رِوَابِينِ

كِلتِّه

بنها منه قاراً

بَلَغَ النِّبَيُّ صَلًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَلِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هَكُمَا لكَ مَنِ إِخْلِارَ فِي لِرَّوْا هِ وَمَنْ بِحُكِمَتْ هَذِهِ إِ دَيِثِ ٱلنَّالنِّتُي صَالِّ إِللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِّمَ كَأَنَ مَصَّةَ قَالَاً بُوْتَكُمُ الْمَزَّارُهُكَا الْمُدَيثُ لاَنْعَلَدُ يُرُونِيعَ للهُ عَكَنَه وَسَلَرَ مَاسْنَا دُمُتَّصِلَ بَحُوُزِ ذِكُرُهُ الَّا أُمَّيَّةُ بْنُخَا لِدِ وَعَيْرُهُ يُرْمُكُلُهُ عَنْ سَعَيدِ عَنْ إِنْ مِهَا لِإِعْنِ ابْنَ عَبَّا سِفَقَدُ بِيِّنَ بغرف مِنْ طَرَيق يَحُوْزُ ذِكُرُهُ يُسوكَى هَنَا وَفِي لَهُ عَلَيْهِ مَمَّ وُقُوعِ الشَّكِّ فِيهِ كُمَّا بِهِ وَلَاحْقَتَفَةَ مَعُهُ وَأَمَّاحِدُنُ الْكُلِّيِّ فَهِيَّا لَا تَحِهُ زَالْوَ ذِكُرُهُ لَفْتُورَة صَعْفِه وَكُذِيه كَمَا أَشَا رَاكُنُه مِنهُ في الصِّيحِ كِينَ النِّبِّيِّ صَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرٌ قَلَ يَحَدَمُعَهُ الْمُسْلِلُ لَ وَالْمُشْرِكُونَ وَا مُ طَرَ بِوَ إِلنَّقُهُمْ فَامَّا مُنْ جَمَةِ ٱلمَعْنَىٰ فَقَدْ قَا مَّةُ عَلَى عَضِمَتِه صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلٍّ وَلَرَاهَتِهِ عَزْ

ر؛ اَلنَّعْبِطِهُ

اِللَّهِ وَهُوَكُونُهُ أَوْانُ بَيْسَوْرَ عَلَيْهِ الشِّيطَانُ وَكُيتُ بِلَّهُ عَلَيْ لُعَرُّ أَن مَا كَيْسَ مِنْهُ حَتَّى يَبْتِيَّهُ حَثْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرُ مِ وَذَ كلَّه مُمَّيِّنعٌ فَحَقِّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ أَوْيَقُولَهُ لِلَّا النِّيُّحَ لَتُه وَسَتَكُمْ مِنْ قَبَلِ نَفَسُه ءَعَلَّا وَذَٰ لِكَ كُفُزًّا وَسُهُوًّا وَهُوَمَعَمْ نِهٰنَا كُلَّهُ وَقَدْ قَرَّرُنَا مِا لِهَا هِمِن وَالإِجْمَاعِ عَصْمَتُهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ ْمُنْ جَرَكَا نِ ٱلكُهُرُ عَلَى قَلَبْهِ ٱ وْلِسَانِهِ لَا عَنْدًا وَلَاسَهُوا اَوْاَذُ مَلْنَهِ مَا يُلْفِتِهِ ٱلْمَلَاتُ مِمَّا يُلْفِحُ إِلْمَتَّبُطَا أِنَا وَيَكُونَ لِلشِّيطَا نِعَكُ بَيْلَ وْأَنْ يَيْقَوَّلَ عَلَى لِلَّهِ لَاعَنَّا وَلَا سَهُوَّا مَا لَمْ يُنْزِلُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَا لَا لِلَّهُ تَعَا لَى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْ اَجَضَ لِإِ قَاوِمِلْ لِأَيْمَ وَقَالَ نَعْطَا ِذًا لَا ذَقْنَا لَتُ صِيْعِفَ الْحِبَوَةِ وَصَعْفَ الْمَمَاتِ الْأَنَةُ وَوَجَّهُ مَّا يَ وَهِ سَحَاكُهُ هُذه ٱلْعَصَّةِ نَظَرًا وَعُرِفًا وَذَٰلِكَ آنَ هَذَا ٱلْكَارِمَ لَوْكَانَ كَمَا رُوكَا كَكَانَ بَعِيدًا لَا لِيتَنَامَ مُنَنَا قِصَلَ لَاَقْسَامٍ مُمْتَزَجَ الْمَدْجِ الذَّيِّ مُتَّحَاً ذِكَالِكَتَأْ لِيف وَالنَّظْمُ وَلَمَاكَا نَا لَبَّتِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْ فِيَ وَلَا مَنْ يَحَضَّهُ تِرِمِنَ لُلُكُمْ إِي وَصَنَا دِيدِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ يَخَفُّ عَلَيْ ذُ لَكَ وَ هُذَا لَا يَحْفُرُ عَلِي كَ فَيْمَتَّا مِيَّا مِكْمِفَ مَنْ رَجَحَ حَلَّهُ فياب إلبيان وَمُعْرَفَةِ فَصِيعِ ٱلكَكَلَامِ عَلُهُ وَوَجُهُ مَا لَكَا نَهُ قَدْ عُلَمَ منْ عَا دَةِ ٱلْمُناَ فِعَانَ وَمُعَا نِلْإِي الْمُشْرِكِينَ وَصَعَفَةِ ٱلْقَالُوبِ وَ لَسُلِينَ نَفُورُهُمُ لِلاَقِّلِ وَهُلَةٍ وَتَخْلَطُ ٱلْعُدَّوْعَا

البيد

سر۳ ممثن مین

؟ وَمُعَاٰ يٰدَةٍ وَمُعَاٰ دَاةٍ

الشّاتُ الشّاتُ

> مَاوَّدَدَ مَنَكِكِلٍ مُنَكِكِلٍ

هٰذه الِعَصَّةَ

َلْعَدُكَادَ كَانُ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا قُلْ فَيْنَةٍ وَتَعِيْبِرُهُواللُّسُلِمَ وَالشَّمَا لَهُ بِهِ إِلْفَيْنَةَ بعَدَالْفَيْنَةِ وَارْتِدِا دُمَنْ فِي قَلْمُ مَرْضَى مَرْأَ ظَهِرًا لِاسْكَرْهَ لَادُوْ شُبْهَةِ وَكُرْيَحِكُ اَحَدُ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ سَنْيِنَّا سِوْى هٰذِهِ الرِّوٰايَةِ لضَّعيفَةِ ٱللَّصَلَّ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ لَوَحَدَتْ قُرَيْثُنَّ لِهَاعَلَى أَلْسُلِهِ رَ لَصَّوْلَةَ وَلَا قَامَتْ بِهَا ٱلِهَوُدُعَلِيْهُمُ ٱلْحِيَّةَ كَمَا فَعَلُوا مُكَابَرَةً فِي فَطَّ لايسْراء َحَيَّى كَانَتْ في ذلكَ لِبِعَضْ الصَّعَفَاء رَدْة وَكَذلكُ مَا أرُوى في فَصَّةِ العَصْيَةِ وَلاَ فِنْنَةَ اعْظَمَ مِنْ هٰذِهِ البَلَيّةِ لَوُوجٍ وَلَا تَسَنَّغِيبَ لِلْعُكَا دِي جِيَنِيْذَا سَتَدَّمِنْ هِلْدِه لِلْحَسَا دَثَمَةٍ إَوْاَ مُكَنَّتُ فَمَا رُوْتَى عَنْ مُعَانِدِ فِيهَا كَلِمَهُ ۚ وَلَا عَنْ مُنْ لِمِ سِبَبِهَا بنْتُ شَفَةٍ فَدَ لَّ عَلَى بُعُلِهَا وَاجْتِنَا نِيَاصْلِهَا وَلَاسَانَ فِي إدُخاً لِلْعَضْ شَيَاطِينُ لا يُسْلَ وَالْجِنِّ هِٰنَا لُكَدِّيثَ عَلَى بَعَضِر مُعَقَّلِي لَمُعَدِّثِينَ لِيُكَبِّسَ بِعَلَى ضُعَفًا وِٱلْمُشِيلِينَ وَوَجْهُ رَاسِعٌ لَا كُوَّا لَهُ إِلَّهُ لَهٰذُهُ ٱلْعَصَيَّةِ ٱنَّا فِيهَا نَزَّلَتُ وَإِنْ كَا دُولِيَفْتِنُولَكَ ٱلْايَسَكِنْ وَهَاتاً نِ ٱلْاَيَتَا نِ مُسَرِّدًا نِ الْخِنَكَرَا لَدَى دَوَقُ هُ لَاَنَّ ُللَّهُ تَعَالَىٰ ذَكَراً رَّهُمُ مُكَا دُوا يَفْسُنُو نَهُ حَتَىٰ بِفَـْ تَرَى وَآنَهُ لَوْ لَا أَنْ تُبْتَهُ لَكُا دَيَرُكُنُ لِكَهِيْمُ فَفَيْمُونُ هٰنَا وَمَفْهِوُمُهُ ٱنَّا لِلَّهَ تَعَالَى عَصَهُ مِنْ أَنْ يَعَنْ مَرَى وَ تَبْتَهُ حَتَّى لَمُ مَّرَّكُنْ لِيهِ مُ قَلِيلًا فَكُفَّ كُنِيًّا وَهُمْ يَرَّوْ وُنَ فِي الْجَهَارِ هِمُ ٱلْواهِمَةِ ٱللَّهُ زَادَ عَلَى الرَّكُونِ وَالإفْتَرَاءِ بُمَدُجِ الْمُحِيَّمُمُ وَاتَّهُ قَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ افْتَرَبَّيْتُ عَلَى اللَّهِ

مَا لَمُ يَكُنُ وَلَا مُذِهِ هِبَهَا وَقَالَ طَا لَبْتُهُ وَمَا كَانَ

۴ وَلَكِنْ عَلَىٰذَ لِلَتَ مِنْ حَالِمِت عَلَیْ

صَّلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَسَرَّرَ مِي

قُلْتُ مَاكُمُ يَقِيلُ وَهُٰ فَاصِدُ مَفَهُومِ ٱلْآيَةِ وَهَيَ تَصَعَفُ الْحَدَسِثَ وُصَّةِ فَكُنُّفَ وَلَاصَعَةَ لَهُ وَهَاٰ مُثَا قِوْلِهِ تَعَالَى فِي لَا مَهِ أ يُصْلُّونَ الَّا ٱنْفُسْهُمْ وَكُمَّا يَصُرُّونَكَ مُنْسَىٰ وَكَدْرُوكَعَنَا مُنْ عَبَّاسِ كُلُّهُما فِي لُفَةً إِن كَا دَفَهُوَمَا لَا يَكُونُ قَالَ اللَّهُ تَعَيَّا لِي كُلُّ سَنَا رَقِه بَذْهِتُ بِا لِا يَصَارِ وَلِمْ مَذْهَبُ وَأَكَا دُاخُفْهَا وَلَرْ يَفْعَلَ قَا لَا لَفَتَ ثَرَيَّ لَقَاصِي وَكَفَدُ طَاكَبَهُ قَرَّلِشٌ وَتَقَيِّفُ إِذْ مَرَّهُا لَمَتَهِمٌ نَ يُعْيِلَ وَجْهِهِ إِيهَا وَوَعَدُوهُ الْإِيمَانَ بِعَانِ فَعَلَهُمَا فَعَا وَلَا كَانَ ليَفْتَلَ قَا لَا بَنُ الْآنْبَارِيَّ مَا قَا رَبَا لِسُّولُ وَلَا رَكَنَ وَقَدُ ذَكِرَتُ افي مَعَنيٰ هٰذِهِ ٱلْآيَةِ تَفَاسِكُرُاخُرُمَا ذَكَّرُنَّا وُسِنْ بَضَوَ اللَّهِ عَاعِصْمَة بَسُولِهُ تَرُدُنُسِفُسَا فَهَا فَلَمُ بِيَنِقَ فِي الْإِيمَّ الِلَّانَّ اللَّهَ تَعْتَ لَكِ امْتَنَ عَلَىٰ رَسُولِهِ بِعِضِمَتِهِ وَتَنْبِينِهِ بَمِيْكَا دَهُ بِهِ الْكُمَّا رُوَرَامُوا مُو فِنْ إُدْ نَا مِنْ ذَلِكَ تَنَزَّمُهُ وَعَصْمَتُهُ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ مُهُومُ ٱلْأَيْرِ وَآمَّا الْكَأْخَذَا لَنَّا بِي فَهُو مَبْنِيٌّ عَلَىٰ سَنَلِمُ لِحَدَيثِ وَقَدْاَعَا ذَنَا الله مُنْصِيَّتِهِ وَلَكُنْ عَلَى كُلِّحاً لِ فَقَدْاَجَا بَعَنْ ذَٰ لِكُ غَمَّهُ ٱلْمُسْلِمِينَ بَاجُوبَةِ مُنهَا ٱلْغَتُّ وَالسَّمِينَ فِينَّا مَا رَوْي قَنْا دُهُ وَكُمْهَا نَّا لَبَّتِيَصَلَّى اللهُ عَلِيَهُ وَكُلَّا أَصُا بَنَّهُ سِينَةٌ عِنْدَقِرَاءَ يَهِ هٰذِهِ السُّوَّلَةِ فجرتي هذا الكحلائم علىلسيانه بجكم إلنّو مُروَهْنا لا يَصُّواذُ لا يَحُوزُعَكَا

عَلَنْهِ فِي نَوْمُ وَلَا يَقَطَآةِ لِعِجْمَتِه فِيهُذَا الْبَابِمِنْ جَمِيعِ الْعَكَمُ وَالْسَبَوْوَ فِي قَوْلِ الْكَثِلِتِي إِنَّ الْبَتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ نَفَذْ فَقَالَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِهَا يَهِ وَفِي وَأَيْرِ ابْنِ شِهَا بِعَنْ أَبِيَّ مُن عَبِيدِا لِتَهُمْ ، فَمَا لَ وَسَهَا فَلَمَا أَخْرَيذَ لِكَ قَالَ إِنَّمَا ذَٰ لِكَ مِنَ لَسَتَّ يُعَ وَكُلُّهُ لَا لَا يَصِيِّهُ ٱنْ يَقِنُولَهُ النِّتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلِنَهُ وَسَلَّمَ لِاسَهُوَّا وَلَا قَصْدًا وَلَا يَتَقَوَّلُهُ الشَّيْطَانُ عَلِيكِ إِيهِ وَقِيلَا عَلَى لَلَّهُ لَلْهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَّ قَاكُهُ أَنْنَاءَ تِلاَ وَتِهِ كَلَيْ فَيْدِيرَا لَنْقَرْبِرُوَا لِتَّوْبِيخِ لِكُمُ الْأَ تَفَوَّلِ الرَّهِيمَ عَكَبُهِ السَّلَا مُ هٰذَا رَبِّيعَلَىٰ حَدِالْتَأْ وِبِلَا بِ وَكُفَوَّلِهِ بِلْفَعَكَدُ كُنُرُهُمْ هَمَنَا بَعِنَا لَسَّكُتِ وَبَيَا نِالْفَصْلَ بَنَ الْكَالْإَمِينَ يَّزَ رَجَعَ إِنَى بِلاَ وَيِرِوَهُ مَا نُمْكِنْ مَعَ بِهَا نِ الْفَصْلُ وَوَمَنِيَةٍ تَدُلَّعَكَالُهُ وَانَّهُ لِيَسْنَ مِنَ لَمَتُلُو وَهُوَاحَدُمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِيَ الْوَيْجُ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَنَا مَا رُوكَا نَّهُ كَا نَ فِي لَصَّلُوهَ فَقَدُكَا نَ ٱلْكَالَامُ قَبُ فِيكَ غَيْرُ مَنْوُعٍ وَاللَّذِي يَظِهَرُ وَمَيْرَجِعٌ فِي مَا وْبِلِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ عَيْرِهِ مِنَ لْحَقَقْتِنَ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ أَنَا لَبْتَى صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ كَا نَكُمَا أَمَرُهُ رُكْبُرُ رُبِّلُ لُقُوْا نَ تَرْتِيلًا وَيُفِصَلُ لَا يَقَصْيلًا فِي قَاصَيلًا فِي قِراً ، يَهِ كَا رُوا هُ التَّعَا ثُعَنْهُ فِيمُنكُنْ تَرَصُدُ الشَّيْطَانِ لِتَلْكَ السَّكَانَ وَدَسُّهُ فِهَا مَا انْحَلَلْقَهُ مِنْ بْلِكَ اكْكُلَّاتُ مُحَاكِمًا نَعْمَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى لِللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمْ بَجُنْتُ يَسْمَعُهُ مَنْ دَنَا إِلَيْهِ مَنْ أَكُمُنَّا رَفَطْتُوهُا مِنْ قَوْلِ البَّبِيّ صَلَّىٰ لَلَهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمَ قَاشَا عُوهَا وَكُمْ يَقِدُحُ ذَٰ لِكَ عِنْكَالْمُهُمَا يَجْفِظِ

الكِلتَين

وَمَنَا

ر مراکز فاک

لحفظ

قَبْلَ ذِلْكَ عَلَىمَا أَنْزَكُما اللَّهُ وَتَعَقَّقُهُمْ بَىٰ ذَمِّرُالاً وْثَانِ وَعَيْبِهَا مَا عُرِفَ مِنْهُ وَقَ تَبَةً فِي مَعَا زِيدٍ يَغُوهُ لَمَا وَقَا لَا يَنَ الْمُسُلِحِ ۖ لَهُ يُسِمِّعُوهُ مُشْيْطًا لَنْ ذَكِلَتَ فِي أَسْمَاعِ الْمُشْرِكِينَ وَقُلُوبِهِمْ وَكُونُ مَا نَا لَنَّتِي صَابًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَا ذِهِ الْإِيشَاعَةِ وَاللَّهُ الفنننة وَقَدْقَا لَا لِلَّهُ لَعَاكَى وَمَااً رْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ مِ وَلَا بَنِيَ لَا يَتُمَ فَنُعَنِي مَكَنَّي مَلَا قَالَا لَلْهُ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ وَالْكِحَّا سَالَأ ى تلاَ وَةً وَقُولُهُ فَيَنْسُكُمُ اللَّهُ مَا بِكُفِّتِ لِشَّيْطًا ثُنَّا يُهُدُ هِبُهُ وَ لَلَمْهُ بِهِ وَنَعِكُمُ آيَاتِهِ وَقِيلَمَعْنَىٰ لايَةٍ هُوَمَايَقَعُ لِلبِّنِّيصَـٰ لَىٰ لَدُ لَنَهِ وَسَكَّرٌ مِنَا لِسَّهُوا ِذَا قِرَأَ فَيَنْتِنَّهُ لِذَاكِ ۖ وَيُرْجِعُ عَنْهُ وَهَمَا يَحُو تُولِ ٱلكَكُلْمَةَ بِهِ ۚ ٱلْأَيْمَ أَيِّهُ حَدَّثَ نَفَسْتُهُ وَقَالَ إِذَا تَمَتَّى أَيْحَدَّثَ وَفِي دِوَايَةِ أَبِي كِرُنْ عَيْدِالْتَعْمَلِ يَخُونُ وَهَذَا الْسَهُوُ فِي ءَ إِنَّمَا يَصِيحُ فِيمَا لَيْسُ طِرَّبُقُهُ تَعَيْدُوالمَعَانِ وَتُبَدِيلَ الْأَلْفَا ظِ ِهَا ِدَةً مَا لَيْسَ مِنَ لُعَرُأَ نِ بَلِ لِسَهُوْ عَنْ الْشِقَا طِ أَيَةٍ مِنْ لَأُوكِلَهُ كُنَّهُ لَا بُعْدَةً عَلَى هَنَا الْسَهُوْ مَلْ بُنَّتَهُ عَلَيْهَ وُبِكَرَّبُهِ لِلْحِيهِ سَنَدُكُرُهُ فَحُكُمُ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ السَّهُووَمَا لَا يَجُوزُ وَمَمَّ وَ الْمِهِ أَيْضِاً أَنَّ مُجاً حِمَّا دَوْي هٰذِهِ الْقِصَّةَ وَأَلْغَ إِنْفَالُا لْفَصَّةُ قُلْنَا لَا يَنْعُدُانَّ هَٰذَا كَا زُوْانًا وَالْمَرَادُ مِالْغَرَا يَ وَانَّ شَفَاعَتُهِنَّ لَتُرْبَحِي لِمُلْئِكَةُ عَلَى هَذِهِ الرَّوَامَةِ وَرَ

اَنَّ الْآوْنَانَ

فَسَرَا لَكُلْتُ ۚ إِلْغَ إِنْقَةَ اَنَهَا ٱلمَلَكَكَة ۚ وَذَ لِكَ اتَّنَاكُكُواْ يَعْتَقَدُولَ ٱلْأَوْتَانَ وَاللَّكَمَةَ مَنَاتُ اللَّهِ كَا حَكَى لِلَّهُ عَنْهُمُ وَرَدَّ عَلَيْهِ حِرِفِي اللَّهِ عَلَيْهِ حِرِفِي الشُورة بَقَوْلِهَ ٱلكُمُ ٱلَّذَكُرُ وَلَهُ الْأُنْنَى فَالْآنَكُو آللهُ كُلُّهُ عَالَيْنَ قُولِهِ ع وَرَجَا مُا لَشَّفَا عَةِ مِنَا لَمَكَ كَوَ صَحِيْمَ فَكَا ثَأَ وَلَهُ ٱلْمُشْرَكُونَ عَلَى آنَ ٱلْمُرادَ بَهٰنَا الذِّكُوالْمُتَهُمُ وَلَهَتَرَعَكِهُ لُلَثَيْطًا لُ ذَلِكَ وَزَيْنِكُهِ فِي قُلُوبِهِ عِي وَٱلْقَاهُ الِيَهْ يُمْ يَسْحَوَا لَلَّهُ مَا ٱلْقَيَ لَشِّيضًا لُنَ وَأَحْكُمُ الْمَايْرُ وَرَفَعَ لَلْأَوْقَ تِلْكَ اللَّفَظَتَهُ وَاللَّتَهُنَّ وَجَدَا لَسَّيْطَانُ بِهَمَا سَبِيلًا لِلْأَكْبَاسِكُمَ نُسِيَعَ كَتُنْرُمِنَ الْقُرُانِ وَرُفِعَتْ تِلَا وَثُهُ وَكَانَ فِي أَيْزَالِ اللَّهِ تِعَالَى لِذَلْكَ حَكَمَةٌ وَفِي مَسْخِهِ حَكَمَةً لِيُصِلِّهِ مَنْ يَشَّا مُ وَيَهْدِي مَنْ لَيْنًا ﴾ وَمَا يُضِلُّ بِهِ الَّهِ ٱلْفَاسِقِينَ وَلِيَجِعْلَمَا يُلفِّي لَتُسْيُطَا أَن فَيْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِ بِمِرْمَرَ مِنْ وَالْقَا سِينةِ قُلُوبِهُ مُ وَإِنَّ الظَّالِلِينَ لَعِيْسِقَا قِهِبَ وَلِيعَلْمَ الَّذَينَ أُوتُوا العِنْكَمَ اتَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا مِ فَتَحَنِّبَ كَ مُ قُلُوبُهُ ﴿ لَا يَهَ وَقِيلَا يَّنَا لَبَّتَّي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدَا أَهُ د السُّورَةَ وَبَلِغَ ذَكُرًا لِلَّابَ وَالْهُرَبِّي وَمَسَاءَ النَّا لِنَهَ ٱلْأَحْرِمَ حَاصَا ٱلكَحَمَّا ۚ دَا ذَيَٰ إِنَّ لَبَنِي مِنْ ذَيِّمَا فَسَبَقُوا إِلَى مَدْحِهَا بَيْلُكَ ٱلْكَلِّكَ مُ لِيَعَلِّطُوا فِي بِلَا وَةِ النَّبِيِّ صَلَيْ إَ لَلهُ عَلَىٰهِ وَسَلَمْ وَيُسْنَعُوا عَلَىٰهِ عَلَم عَادَ تِهِيْمِ وَقَوْلِمِهُ لاَ تَسَمَّعَوُ الْحِذَا الْقُرَّانِ وَالْعَوَّا بِنِيهَ لَعَكُمُ تَعَلِبُورَ وَنُسْبَ هَنَا الْفِعْلَ لِيَا لَشَيْطًا نِ لَحَلْهُ لَهُمْ عَلِيْهُ وَأَشَاعُوا ذُ لِكَ وَاذَاعُوهُ وَاتَنَا لَبْتَى صَلَّى لِلهُ عَلَيْسَةَ سَلَّمَ قَاكُهُ فَحَزَنَ لِذَٰ لِكَ مِنْ كِذَ بهمْ

وافزانم

فضحتة

مهر المراد و المراد

٠ كذلكَ

فْتِرَائِهِمْ عَلَيْهِ فَسَالًاهُ اللَّهُ تَعَا لَيْهَوْلِهِ وَكَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ بَيِّنَ لَلِنَّاسِ لَلْوَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ لَكَاطِلٍ وَحَفَظَ الْفَرْ أَنَ وَأَحْكُمُ . وَدَفَعَ مَا لَيْسَرَ بِهِ أَلْعَكُ ثُوكَ هَا ضَمِنَهُ تَعَا لَي مُنْ ثَقِ لَسَكُومُ أَنَّهُ وَعَدَّ تَحُومُهُ ٱلْعَذَا كَعَنْ رَبَّهُ فَسَكَّا مَا بُواكُتْ فَعَعْ لَ لَا اَرْجِعُ الْمِنْهُ عَلَا أَمَّا الْكَا فَذَهَتَ مُعَاضًا فَاعْلِمَ كُمَّكَ لَلَّهُ بْسَ فِي خَمَرُ مَنَ الْإَخْدَارَا لُوَارَدَةِ فِي هِنَا الْمَا مَا تُنْ تُونُسَرَ عَلَيْهَ لسَّكَ مُ قَالَ لَهُمُ اتَّ اللَّهُ مُهْكَكِكُمُ وَا تَمَا فِيهِ إِنَّهُ دَعَا عَلَيْهُم مِا لِحَ لَيْسَى بَجِندَ بُطِلتُ صَدُ قَدْ مِنْ كُذْ مِلْكَنَّهُ قَالَ كُولًا لَيَا لَعَلَارَ كُمْ وَقُتَ كَذَا وَكَذَا فَكَانَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ ثُمُّ رَفَعَ اللَّهُ تَعَا بْهُ الْعَلَا بَ وَتَمَا زَكُهُمْ قَالَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ لِلَّا قَوْمُ بِوُلِهُمْ كَمَا أَمَنُو عَنْهُمْ عَنَا بِٱلْحِزْيُ لَا يَهَ وَدُويَ فِي الْآخِارِ اللَّهُمُ لَا يُكَا لِحَنَابِ وَتَحَايِكُهُ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَا لَاسَعِيُدِ بَنْ ﴿ شَّا هُوُ الْعَلَاكُ كَمَا يُغَشَّمُ إِللَّوَ ثُلَّا لَعَتْرَفَانٌ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى مَا دُوكَ تَ عَبْدًا لله بْنَ آيِ سَرْجٍ كَا لَ كَيْلَتُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ بَسَلَّا نُهُ ۚ وَتَدَّ مُشْوًّا وَصَارًا لَى قُرَّيْتُهُ فَقَالَكُو لِهِ لَهُ كُنْتُ رئدكان يملي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ مَا فَوْلَا وَعَلَيْهِ كِلْصَوَابٌ وَفِحدَ بِنِ اخْرَفَيَقُولُ لَهُ البُّنَّيْصَ اكتُ كَذَا فَيقُولَ ٱكْتُ كَذَا فَقُولُ الْكُ

٠<u>۲</u>

مٰاکَبَتُ مٰاکَبَتْهُ لُهُ مٰاکَبَتْهُ لُهُ

> أُورِ سُلِم الْفَلُبِ مُنْفِيضٍ مُنْفِيضٍ مُنْفِيضٍ

ا المساهدة أو المراد ا

رُ الصِّعَةِ

وَتَقُولُ الْمُنْ عَلِيماً حَكِماً فَيقُولُ الْمُنْ سَمِيعاً بصَيراً فَيقُولُ لَهُ ٱكُتُ كَيْفَ سِيْنَتَ وَفِيا لَصِيْحِهِ عَنْ أَيْسِ دَصَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ بَضَمَّ انِيًّا كَانَ يَكْنُتُ لَلَّبَى صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا ٱسَكُمْ ثُمَّ ارْتَدُوكَانَ يَقُولُ مَا يَدَرَى مُحُتَّمُ دَالِّا مَا كُنَّبْتُ لَهُ فَاعْلَمْ تَبْتَنَا اللهُ وَاتَّاكُ عَلَىٰ ۚ كُونَ وَلَاجَعَ كَاللَّتَ مِنْ إِن وَتَلْبِيسِهِ إِكُونَ إِلْبَاطِل َلِيْنَاسَ تَ مُثِلَهٰ ذِهِ الْحِكَا يَرَا قَلَّا لَا تُوقِعُ فَقَلْبُ مُؤْمِنَ دَيْبًا اذْ هِيَحَكَا يَمُ عَمَّنَ أَرْتَدُوكُفُوكًا لِللَّهُ وَيَحْنُ لِا نَفْتُهُ إِخْبَرَا لَمْسُلُوا لُمُتَّهَدَّ فَكَيْفَ كَافِ ا فَتَرَىٰهُوَوَمَثِ لَهُ عَلَى لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا هُوَاعْظُهُ مِنْهُمَا وَالْعَيَدَ لِسَلِيمْ لَعَقُلُ مَشْغَلُ مِثْلِهُ ذِهِ لَكِكَايَةَ سِيَّرُهُ وَقَدْصَدَ رَتْ مِزْعَكُعُ كَا فِرِمُبْغِضِ للدِّينِ مُفْتَرَعَكَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهْ بَرْدَعَنَ أَحَدِمَنَ لَلْبُ وَلَا ذَكَرَاحَذُمِنَ لَصَّعَا بَرَّانَّهُ شَا هَدَمَاقًا لَهُ وَافْتَرًا مُ عَلَى بَحَالِكًا وَأَيْمَا يَفْتَرَىٰ لَكَذَبَ لَذَنَ لَا يُؤْسِنُونَ كَايَاتِ لِلَّهِ وَاوُلِثِكَ هُمْ ٱلكا ذِبُونَ وَكَمَا وَقَعَ مِنْ ذِكْهَا فِحَدِيثِ آنِسَ رَضِيَا للهُ عَدَ وَظَا هِرِجِكَا يَهَا فَلَيْسَرُ فِيهِ مَا يَدُلُ عَكَى نَهُ شَأْهَدُهَا وَلَعَلَهُ حَا مَا سَمَعَ وَقَدْ عَلَلَ لَبُرًّا رُحَدِيتُهُ ذَلِكَ وَقَالَ رَوَا هُ نَا إِنَّ عَنْهُ وَ يُتَابِعُ عَلَنَهِ وَدُوا مُحُمِّيدٌ عَنْ آمِينِ فَالَ وَأَظُرُّ حُمَّدًا ٱتَّمَاسَمَ عَنْ مِنْ تَا بِتِ قَالَ ٱلْعَاضِيَ بُواْلْفَضُلِ وَقَٰفَكُهُ اللَّهُ وَلَهٰذَا وَالْلَّهُ اَعُلُمُ لَهُ يُحِيِّجُ آهُلُ الصَّحِيْطِ حَدِيثَ ثَابِتِ وَلَا حُمِيدٌ وَالصَّحِيْرِ حَدِيثُ عَبْدِا لِلَّهِ زِبزِن دَفيعِ عَنْ كَسُرِصِي لِلَّهُ عَنْهُ الدَّي خَرَّجَهُ أَهُلَ لَصِّحَّةُ

فَلُوَّ وَلَا نَوْهِينُ

اِذَّاكَبَّهُ

'لاٰياتِ 'لاٰياتِ

فَهُلَاذِكْرِ البَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلِمٌ الْحَلَا

وَ ذَكُّونًا وُ وَكَيْسَ مِنه عَنْ أَنَهُ قُولُ شَيِّمِنُ ذَلكَ مِنْ قِبِهِ لِلْأَسْفِ الْإ عَ إِلْمُ تُدَالَنَقِيمُ ابِّي وَكُوْكُانَتْ صَحِيحَةً كَمَا كَانَ فِيهَا لَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ فَهَا أُوْجَحُ أَ نَّهُ مِنْ عِنْدِا للَّهِ الْذِلْكِسُ فِيهِ لَوْصَعَرَاكُمْ أَمَنَّ إَنَّالُكَاتَ قَالَلُهُ عَلَا كُنْمُ أَوْكُتُهُ فَقَا لَلْهُ النَّتْهُ صَالًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّأَكُذُ لِلْتَهُوفَ لَا نُهُ أَوْ قَلْهُ كِكُلَّمَةً أَوْ كَلَّاتَكُنْ مَّمَّا نُزَّ لَ عَلَىٰ لِرَّسُولَ قَبْلًا ظِهَا دِالْسَّ لِمَا اثْذِكَا نَ مَا تَفَتَدُّمَ مَهَا آمْلَا مُ الرَّسُولُ بَدُّكُ عَلَيْهِا وُقُوعَهَا بِقُوَّةٍ قُدُّرَةِ الكَايِتَعَلَىٰ لَكَارِمِ وَمَعْرَفَتِه بِهُ وَجُوَّةٍ لْنَنَهُ كَا يَتَّفِقُ ذُلِكَ لِلْعَارِفَ إِذَا شَكِيمَ الْبَيْتَ أَنْ يَسْتَقَا آوْنُمُتَدَ وَالْكَلَامِ الْحَسَرِ إِلَى مَا يَدَةً بِهِ وَلَا يَتَّفِق لِكَ فِي ﴿ لام كَالاَ مَيَّفَقُ ذَلِكَ فِي ايَةٍ وَلاَ سُورَةٍ وَكَذَ لِكَ قُولُهُ صُكًّا لِللَّهُ مُ ، وَكُسُلًا إِنْ صَحَّ كُلِّ صَوَا نُ فَقَدْ يَكُونَ هَنَا فِهِ لَا فِيهِ لْ فِي وَحْمَا نِ وَ قِرَاءَ مَا نِ أُبْرِ كَتَاجِمَعَا عَلَى لَبْتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ فَأَمْلِ إَحْدًا هُمَا وَتُوَصَّرَا الكَا تُعْطَنَيْهِ وَمَعْفَيْهِ مُقَتَّضَحَ لأخرى فذكرها للتتيج كآل لله عكه وسي لَبُّتَّى صَالًا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَّاحْكُمُ اللهُ مَنْ ذَلِكَ مَا احْكُمُ وَلَا يَحَكُمُا قَدُ وُحُدِدُ لَكَ فِي عَضِ مَقَاطِعِ ٱلْآيِ فَيُولُو يَعَالَىٰ ا

نظمه فُورَوَقَدُ قَرَأَجَمَاعَةً فَانَكَ اَمْتَا لِعَسَفُورُا لِيُحِيمُ وَكَيْسَتْ مِنْ صُعِفَ وَكَذَٰ لَكَ كَلَمٰ يُرَكِّ عَلَا يُحَاءَ تَعَلَّا وَجُهِيْنِ فِي عَثْرِا لِمُقَاطِعٍ قَسَراً بهما مَعَّالِكُهُوُ رُوَّنْبَتَا فِي المُصْعَفَ مِثْلُ وَانظُرُ إِلَى الْغِظَامِ كَيْفَ مُهُا وَنَنْشِزُهَا وَيَقِضُعُ إِلَحُقَ وَيَقِصُرُ كُلُومً وَكُمَّا هِمْنَا لَا يُوحِبُ أً وَلَا يُسَبِّبُ لِلبِّتِي صَـٰتًىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَطًا وَلَا وَهُمَّا وَقَدْقَيَا اِنْ هَنَا يَحُمَّا ٱنْ كَكُونَ فِهَا يَكُتُهُ عُنَا لَتَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَ إِنَّا لِنَّا سِ عَنِهِ ٱلْفَرَّأَنِ فَيَصَيفُ اللَّهُ وَيُسِيمَتِهِ فِي ذَٰ لِكَ كَيفَ سَكَاءَ فَصَّلْهَ مَنَا ٱلْعَوْلُ فِيمَا طَرِيقُهُ ٱلْبَلَاغُ وَأَمَّا مَاكِثُ سِيكُلُهُ سَبِيكً ألبكذغ مِنَ الكَخْياَ وا لَيَى لأمُسْتَنَدَكَا إِلَىٰ لَاحْتِكَا مِ وَلَااَخِيَا رُلْعَا وَلَا نُصْهَا فُ إِلَى وَحْيِي بَلْ فِي الْمُوْرِالْدُنْ لِمَا وَاحْوَالْ نَفْسُهِ فَالَّذِي يَجِه نَبْزِيهُ النَّبْتِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَنْهِ وَكُلَّكُمْ عَنْ أَنْ يَقْعَرَكُمْ وُلِيُّنْ مِنْ ذَٰ بخِلاً فَ هُخُنْرِهُ لَاعَنَا وَلَاسَهُوا وَلَا غَلَطَا وَانَّهُ مَعَصُوْمُ مِنْ لَمُ لِكَ فيحًا ل رضًا أه وَفَحَا لِ سَحَطه وَحدٌ ه وَمَزْجِه وَصِحَتَ ه وَمَرَ وَدُلِيلُذَ لِكَ إِتَّفِيا قُ لِسَّلَفَ وَاجْمَاعُهُمْ عَلَيْتِهِ وَذُلِكَ ٱ نَّا نَفْكُمْ مِنْ دِينَ لَصَّعَالَة وَعَا دَيْهِ مِهُ مُبَادَ رَتَهُ مُ الْحَالَةِ بِي حَمَيا حُوايْ وَالنِّقَةِ بِحَمْدِ كَاخِبَارِهِ فِي مَي مَا بِكَانِتُ وَعَنَاكِي شَيْءٍ وَقَعَتُ وَٱنَّهُ كُرْكُمْ إِلْمَارُهُ لَوَقَتُ وَلَا تَتَرَدُّهُ فَيَشَيْعُ مِنْهَا وَلَا اسْتِشْ عَنْحَالِهِ عِنْدَذَ لِكَ هَلْ وَقَعَ فِيهَا سَهُواَمُ لَا وَلَمَّ الْحَيَّةَ ابْنُ الْهَ لِهَوُدِي عَلَيْعُكُمُ حِينَ كَفِلاُهُمْ مِنْ خَيْثَرَ مِا قُوارِ رَسُولِ لِلَّهِ

ٷ

و إِنْ الْمِنْ الْمِنْكَارِ

زغيغاده

قرفی وکانیده وکانیده

عَنْ

لَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ وَاحْتِهَ عَلَيْهِ عُسَمُرُ رَضِيَىٰ لِلَّهُ عَسُهُ بِقَوْلِهِ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَنْفَ مِكَ إِذَا أُخُرُحْتَ مُ بَخِيدٌ فَقَالًا مِنْ أَبِي الْعَاسِمِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كُذَّ بْتَ يَاعَدُ وَّا لِلَّهُ وَ رَهُ وَا ثَارَهُ وَسِيَرَهُ وَشَمَا ثَلَهُ مُعْتَنَّى إِهَا مُسْتَقَّعُهُمْ في شَيْءِ مِنْهَا اسْتِذْذَاكُهُ صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ لِغَلَطُ وَاعْتِرَا وُهُ بِوَهُمْ فِي شَيْءًا خُبَرَيهِ وَلَوْكَا نَ ذَٰ لِكَ لَنُقِلَ كَأَ نُقِرَا وفصَّته عَلَيْهِ السَّكَرُمُ رُجُوعُ صَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعَا اللَّهُ عَيْمِ النَّخْلُ وَكَا نَ ذَٰ لِلَّكَ رَاْمًا لِإَخْتَرًا وَعَيْرُ ذَٰ لَكَ مُورا لَتَى لِيَسَتَ مِنْ هَنَا اللَّا سَكَعَوَلِهِ وَاللَّهُ لَا اَحْلَفُ عَلَّى بن فَا رَىٰ عَنْدِهَا خَنْراً مُنْهَا إِلَّا فَعَلْتُ الَّذِي حَلَفْتُ عَلَيْهِ، وَكُفَّرُهُ نه ، وَقُولِهِ اتَّنَكُمْ تَحَنَّصُمُ لَا لَيَّا لَحُدَيثَ وَقُولِهِ إِسْقِ كَا زُبَ يْلُغَرَا لْمَاءُ لَكَذَرُكَا سَنْنَتُنُ كُلُّهُما فِي هَنَّا مِنْ مُثْبِكُمْ مَا فِي لباب وَالدِّي بَعْدَ مُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ أَشْبَاهِ هِمَا وَايْضًا فَارَّتَ كَكُدْبَ مَتَّى عُرِفَ مِنْ آحَدِ فِي شَيْءٌ مِنَ الْاَخْبَا رِبِخِلَا فِي مَا هُوَعَلَمُ يَ وَجُهِ كَا نَاسْتُرْتِ بِخِيرَ ، وَانتَّهُ مَرْفِ حَدِيثِهِ وَكُمْ يَصَّعُ قُوْلُهُ لتَّفَوُسَ مَوْقِعًا وَلَهُ فَا تَرَكَ الْمُحَدِّ تُوْنَ وَالْعُكَمَا وُلْلُحُدَتُ مَا لَوَهُمْ وَٱلْعَفَالَةَ وَسَوْءِ الْحَفْظُ وَكُثُّرُةً ٱلْعَلَطَ مُعَرِّبُقَنَّهُ وَٱ اجْمَاعِ مُسْقِطُ لِلْرُوءَ ةِ وَكُلُّهُ مَا مَّمَا يُنَّهُ

" مِنقِعَة رُجُوعِه

آشبآجها

والإنجبار

مَا نَوْكَ

ر و ز د منقصه

عَهَا وَدِيثاع وَدِيثاع وَدُيثاع

فَلْيُقْطِعُ عَلَىٰ كِمْكَا وَلَا يَشَاعِمُ وَلَا يَشَاعِمُ يَتَسَاعُ مُ سَائِحَ بَقَسَاعُ مُ سَائِحَ بَقْلِ هِ

يَمَا عُرِ<u>ضَهِ</u>.

مرح. عبد

ٱلْواْحِدَةُ مِنْهُ فِيمَا يُسَتَبَسَعُ وَيُسْتَشْنَعُ مِمَّا يُخِلُّ صِاحِبَا ا هَا نُلْهَا لَاحْقَةُ بِذَلِكَ قَامًا فِيمَا لَا يَقَعُ هُنَا ٱلْمُوقِعَ فَارِنْهِ اعَدَدُ نَاهَا مِنَ لِصَّعَا رُفَهَ لَجَرَى عَلَى صُحْفًا فِالْمِلْ فَعَهَا مُعْنَا هَيْهِ وَالصَّوَابُ تَنْزِيهُ النَّبَقَّ ةِ عَنْقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَسَهُوهِ وَعَرْدِهِ إِذْ إِ النُّبَوَّةِ البَكَاءُ وَأَلاعُلامُ وَالتَّكَيْنُ وَتَصْدِيقُ مَاجَاءَ بِالنَّبِيُّ مُسَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَجَنُّو رُزَّتْنَى مِنْ هَٰنَا قَا دِرْحِ فَهُ لِكَ وَمُشَكًّا فِيدِ مُنَا مِصْ لَلْعُجْزَةِ فَلْنَقَطَعُ عَنْ بَقِينَ مَا نَهُ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ لاَ نَبْسَاءٍ خُلُفَ فِي الْقَوْلِ فِي وَجُدٍ مِنَ الْوَجُوهِ لَا بِقَصْدٍ وَلَا بَغِيْرِ قَصَّدٍ وَلَا الَّحُ مَعَ مَنْ تَسَاَعَجَ فِي تَجُورُ ذَلَكَ عَلِيمٌ حَالَالْسَهُوفِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ ٱلبَلاَعَ نَعَمُ وَكَالِمَ لَا يَعَبُوزُ عَلَيْهُمُ أَلَكُونِ بُ قَبْلَ لَنَبُقُ وَ وَلَا لِلا تَسْأُمُ بِه فِي أُمُورِهِمْ وَآحُواَ لَهُ نَياهُمْ لَا نَّذَذِلِكَ كَانَ زُدْي وَرُبِ بِهِمْ وَلَيْقَرْ نْقُلُوْبَعَنْ تَصَدِيقِهِمُ بَعَدُوا نَظُرا خُوا لَاعَصْرا لِنَّتِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرَكَيْنُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَمْمِ وَسُوَّا لِلْهِ عَنْحَا لِهِ فَصِدْ قِلْسِيَا يَ وَمَا عُرِفُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَرَفُوا بِهِ مِيَّا عُرِفَ وَاتَّفَوَ لِنَّقَا عَاجُهُمْ مَا بَنِيَّنَا صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قِبُلُولَعِيدُولَقَدْ ذَكُرْنَا مِزَا لَا تَارِف فِي لَبَّا سِا لِتَّا فِيَا قُولَا لِيَكَّا سِلْمَا يُبِيِّنُ لَكَ صِعَّعَةً لِمَا أَشْرُ نَا اكْنِهِ فَصُلِّ فَانْ قُلْتَ مُنْمَا مَعْنَى قُوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثِ السَّهُ وِالّذَ حَدَّثَنَا مِدِ الْعَقْمَهُ آبُوالِسِعْقَ إِرْهِيمُ نُجَعُفَرَتْنَا ٱلْقَاضِيَ بُوالْأَصْبَغِ بْنُ سَهُ إِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَّا يَعُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بْنُ لَفِخًا رَتِنْا بَوْعِيسَى عُبِيًّا

وَانَهُمْا كُرْكُوْنَا

مُمَدّاً نَبْهُ قَالَ سَمَعْتُ إِمَّا هُرَبْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ تَقُولُهُ اللهُ عَلَنه وَسَكَّ مَكُوةَ العَصْرَفَسَكُمْ فَدَكُعَتَنْ فَقَا فَقَالَ مَا رَسُولَا لِلَّهُ ٱقَصْهُرَتِ الصَّلُوَّهُ ٱمْ نِسَبِيتَ فَقَالَ رَسُولُا لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِلْكَ لَمْ كُنُّ فَوْ الرَّوَالَة لصِّلُوةَ وَمَا نَسَيتُ لِحَدَيثَ يَقْصَيْتِهِ فَأَخْتَرِنَفَ إَلِحًا لَتَهُ وَانَّفُ كَأَنَ احَدُ ذَٰ لِكَ كُمَا قَالَ ذَوْ لَيْكُ بْنَ قَدُكَا نَ نَعْضُرُ رَسُوكَا لِلَّهِ فَاعَلَمْ وَقَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّا لَتُ الَّهُ عَلَيَّا اللَّهُ عَلَيَّا اللَّهُ وَلِيَّا ا بصكدك الانضاف ومثنها ماهو بنيتة النعستف وألا وَهَا ٱنَّا ٱقُولُ ٱمَّا عَلَىٰ لَقَوْلِ بَتَّحُونِ إِلَّا لَوهُ مِرَوَا لَعَلَطُ مَّمَا لَيْسَ طَرِيفُ مَنَ لَقُولِا لَبَلَاعَ وَهُوا لَذِّ يَ زَيُّفُنَا هُ مِنَا لَقَوْلِينَ فَلَا عِيرَاضَهَ لحديث وشبهه وأماعكى مذهب منتمنع لشهووا ليشيان فافع مُلَةً وَيَرَىٰ كَنَّهُ فِي مِثْلِ هَنَا عَا مِدْلِصُورَةِ البِسْيَانِ لَيسُنَّ فَهُوَ ا دقّ فيخَبِّره لا تَهُلُمْ بِينْسَ وَلَا فَصْرَتَ وَلَكُنَّنُ عَلَّى هَنَّا مَعْدَانِ فَهٰذِهِ الصُّورَةِ لَيَسُنُّهُ لَمَراغَتُراَّهُ مُثَلُّهُ وَ عَنْهُ نَذُكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَامَّا عَلَى إِحَالَةِ السَّهُ وَعَلَيْكَ لَا قُواَلِ وَتَجُوْ رِ الْسَهُوعَكَ مِهِ فِيهَا لَكُثُرَ طَرَيْفُهُ الْقَوْلَ كَيْكَ سَنْذَكُرُهُ فَفَنِهُ أَجُوبَةً مِنْهَا أَنَّ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخْبَرُ عْتِفَادِه وَصَمَيرِه كَمَا أَبِكَا رُا لُعَصْرِفُو ۖ وَصِدْقَ كَاطِنًا وَطَاهِمُ

عَيْغَنْ مَا لِكِ عَنْ دَاوُدَ بِنَا لَحُصَيْنَ عَنْ ٱلْمِسْفَينَ مَ

ر روندگره وندگره

وَّامًا البِنْسْيَا لُ فَأَخْرَصَكَيَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرْ عَناعْنِقَا دِهِ وَاكْنَهُ لَهُ سَنَدَ كِنْ ظَنَّه فَكَمَّا نَهُ قَصَدَ لَكَنَرَ بِهَنَاعَرُ ظَنَّه وَا نُ لَهُ يَنْظِقٌ وَهٰنَا صِدْ قُا يَضًا وَوَجُهُ مَا نِ اَنَ قَوْلَهُ ۚ وَلَوْ اَ نَسَرَاجِهُمَ إِلَى لِسَّكُمُ نْ فَيُ اللِّهُ اللَّهُ وَهُمَا وَسَهُوْتُ عَنَا لَعَدُ دِا يُهُوْ اَسْمُ فِي فَسْرَالِسَكَ مُحُنْيَا أُوفِيهِ نُعِدُو وَحُهُ تَالِثُ وَهُوَ الْعِدُهَا مَا ذَهَبَ اِ كَيْهُ بِعَضْهُمْ وَا نِ احْتَمَلَهُ ٱللَّفَظُ مِنْ قَوْلِهِ كُلَّ ذَٰ لِكَ لَمْ يَكُنَّ أَيْ لَه يُمِّعُ ٱلْقَصْرُواَ لِينَّتُ مِا ثُنَّ بُكُكَا زَاَحَدُهُمَا وَمَفْهُوهُ اللَّفَظْ خِسَكُ مَعَ آلِرُّواَ يَدِّ الْأُخْرَى لَصِّحِيحَةٍ وَهُوَقُولُهُ مَا قَصْرَتِ الصَّلَوَةُ وَمُ سَيَتُ هَنَا مَا رَأَيْتُ فِيهِ لِإَ مُنَتِّنَا وَكُلَّامُنْهَادُهُ ٱلوُّجُومِ مُحْتَمَا لِلْفَظِ عَلَىٰ هُدِ بَعْضِهَا وَتَعَسَّفُ لِلْخَرِمِنِهَا قَا كَا لَقَاضِيَ بُواْلْفَضَيْهُ وَفُقَهُ اللهُ وَالَّذِي قُولُ وَبِظُهُ لِيَا نَهُ اقُونُ مِنْهِ ذِهِ ٱلْوَجُوهِ كُلِّيهَ ا نَّ فَوْلُهُ لَمْ اَ سُنَ آئِكَا زُلْلَفَظُ الَّذِي نَفَا مُ عَنْ هَسَهُ وَٱنْكَرَهُ عَلَى عَيْرًا بِقُولِهِ بِئُسَ مَا لِأَحَدَكُمُ أَنْ يَقُولُ نَسِتُ أَيَّةً كُنَا وَكُنَا وَلَكِنَا كُلِيَ لَيْتُحَا وَبِقَوْلِهِ فِي بَعَضِ دِوَا مَاتِ الْحَدَيِثِ ٱلْاَخْرِلَسَتُ ٱلْسُخَ وَلَكُنَّ أَسَتَمَ فَكِنَا قَالَ لَهُ لِسَائِلُ أَقَصْهُ رَبِّ الصَّلُويُهُ أَمْ سَبِيتًا ثَكُرَ قَصْرَهَا كَمَا كَانَ وَلِشْياً نَهُ هُوَمِنْ قِبَلَ نَفَسِهِ قَائِنَهُ إِنْ كَانَ جَرَى تَنِيْ مَنْ ذَ فَقَدْ نَشِتَّى حَتَّى سَاأً لَ عَيْرَهُ فَعَقَقًى آنَةً نِسْتَى وَالْجُرْىَ عَلَيْمَ لِلسَّالَيُهُ فَقَوْلَهُ عَلَى هٰنَاكُمُ النِّسَ وَلَوْ تَقْصَرُ وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنُّ صِيْدِ قُ وَحَقَّ لاتقصر وكربيس حقيقة ولكنتان ووحه اخراستكرث

وَهُوَ

- مرد ا بعد

وَ لَا

مُعِمَّلُ لَلَّفَظِ

فَدَوَامَاتِ الْحَدِثِ وَلَيْكِهِنَّ وَلَيْكِهِنَّ أَقِيلَ إِذْ كُلِّةً.

ار.

ر , , , شُغْلُها ِ لِ

٧ . د ا . د وَوجُه آخُراًنّ قُولُهُ

وَاللَّهُ ٱلْمُوفِّقِ لِلصِّلَوْبِ وَاللَّهُ ٱلْمُوفِقِ لِلصِّلَوْبِ

، أَلْمَذَكُورَةِ فِي ٱلْحَدَيثِ عَلَيْهِ إِنسَّى لَامِرِ عَلَيْهِ إِنسَّى لَامِرِ

> بُلِيَّ بِيرِ سَاهَدته

مِ مَعَضِّ المَشَايِخِ وَذَلِكَ انَّهُ قَا لَاتَّا لِبَّيِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْ وُ وَلَا يَنْسُمُ وَلِدُ لِكُ نَعْمُ عَمَّ نَفَسُهُ النَّسُكَا زَقَا في قوله ما فصرت وما نسكت قَوْلَهُ مَا فَصُرَبَ الصَّلُوءَ وَكَمَا نَسَعْتُ بَعِعْنَ الْتَرْلُدُ الَّذِي هُوَكَمُدُ لعَسْسَانا رَا دَوَا لِلَّهُ ٱعْلَا أَيْلَهُ السِّلَّةِ مِنْ ذَكْعَتَهُن تَا دِكًّا لِإِكْسَالِ لصَّكُوة وَلَكِيِّ سَٰيتُ وَكَرْيَكُنْ ذَٰلِكَ مِنْ لَلْعَاءِ نَفَسَى وَالدَّلِيلُ عَلَى لَّ اللهُ عَلَيْد وَسَكَمَ تُلْهَدِيثُ الصَّيرُ إِنِّ لِأَ تُسْرَقُ السَّي سُنَّ وَا مَّا قِصَهُ كَلِمَاتِ ارْهِيتُم الْمُذْكُورْةِ اتَّهَا كُذَا نَّهُ النَّالِ ثُنَّا لَمُنْصُو لَفُواْنِ مِنْهَا اتَّعْتَا نِ قُولُهُ إِنِّي مَقْدِكُمْ عَلَّ فَعَتَلَهُ كُبُرُهُمُ هُمْ وَقَوْلَهُ لِلْسَلِنِ عَنْ زَوْجَتِهِ إِنَّهَا ٱخْتِي فَاعْلَمَ ٱكْرَمَكَ اللَّهُ ٱلَّهُ الَّهُ أَنَّ هُ كَلُّهَا خَارِجَةٌ عَنَا لَكَنِكُ لَا فِي الْعَصُّدُ وَلَا فِي عَنْرُهُ وَهُوَ هم فَقَا لَا لَحْسُ إِوْعَيْرُهُ مَعَنَّا كَ مَلْسَقِيمُ عَا قَدِّرَ عَلَيَّ مَنَ المَوْتِ وَقِيلَ سَقِيمُ الْقَلْبُ عَمَ

مَعْلُوْمِ فَكُمَّا رَأَهُ اعْتَذَرَبِهَا دَيْهِ وَكُلَّهُمْنَا لَيْسُ فِيهِ كِذَبِّ بَلْخَتَبْرُ صَحِيْحُ صِدْقٌ وَقِيلَ كُلْءَرُضَ سِنَقَمَ حُجَّتَتِه عَكَيْهِيْمِ وَضَعَفِ مَااَرَا نَهُ لَهُمُ مِنْ جَمَةِ الْجُنُومُ الَّتِي كَا يُوا يَشْتَعَالُونَ مَا وَأَنَهُ ٱثْنَاءَ نَظَمَ فِي ۚ لِكَ وَقَبْلَا سْتِيقَا مَةِ حُجَّتَيْهِ عَلَيْهُمْ فِحاً لَسَقِمٍ وَمَرْضِ مَعَ أَنَّا كُرْنَشُكَّ هُوَ وَلَاضَعُفَا عَائِهُ وَلَكَنَّهُ صَعَفَ في شيِّدُ لاَلِهِ عَلَيْهُمَّ وَ نَطَرُهُ كَمَا يُمَا لُجُمَّةً سَقَمَةً وَنَظَرْمَعُلُولَحَتَّى الْمَهُ اللَّهُ بِالسِّيدُلَا لِهِ وَصِيَّحَةِ نُجِيَّتُهُ عَلَيْهُمْ مَا لَكُوَّ أَكِبِ وَالشَّيْبُ وَٱلْفَهُ مَا نَصَّهُ اللَّهُ تَعَا لَمْ وَقَدَّمْنَا سَاَّنَهُ وَاكَّا قَوْلُهُ مَلْ فَعَلَ كُنُرُهُمْ هَنَا ٱلْاِيَّةَ فَايْمَ عَلْقَ حَيْرَ هَ بَنَّ نُطْقِه كَأْ نَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ سَطِقَ فَهُوَ فِيعُكُهُ عَلْى طَوِيقَ لَتَبْكِيت لِقِوَمْيِهِ وَهَنَاصِهُ قَا بِصًّا وَلَاخُلْفَ فِيهِ وَاتَّمَا قَوْلُهُ أَخْتِيَفَقَدُ مَيَّنَ فِي ْلَحَدِيثِ وَقَالَ فَا يَلْتِأْخُتِي فِي الْإِسْكَامِ وَهُوَصِيدٌ فِي وَلَيْدُ يَعَاٰلَى بَقُولًا يَمَا الْمُؤْمِنُون انْخُوَنَّ فَا يِنْ قُلْتَ فَهِٰذَا لَبَّنَيْ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْسَمَّا هَاكُذَا بَ وَقَالُ كُرْ يَكِذْبُ إِرَهِيمُ إِلَّا ثَكُرْ ثُ كُدْمًا تِ وَقَالَ فِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَيُذَكِّم كَدِبًا يَهِ فَعَنَا أَانَّهُ لَوْسَيَّكُمْ بِكَلَّامٍ صُورُتُهُ صُورَةُ الكَذِيه وَا يُن كَا نَ حَقًّا فِي الْبَاطِلِ لِأَ هٰذِهِ الْكِيلَاتِ وَلَمَّا كَانَ مَفْهُو مُطَّاهِمِ خِلاَ فَ بَاطِنهَا ٱشْفَقَا بْرْهِيمُ عَكَيْنُ لِمَتَكُرُم مُؤَاخَذَ تَرَبَهَا وَامَّا لُلُدِيدَ كَانَ لِنَّةِ صُلَكًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا اَرَا دَعَرُوَةً وَرَى بَغِيرُهَا فَلَيْسُرَ إِنْ مِنْ خُلُفْ فِي لَفَوْلِ آغَاهُوكُ مُرَمِقَصَدِه لِنَكَّ يَأْخُذُ عَدُّوهُ جِذْرَهُ وَكُمَّ وَجُهُ ذَهَا بِهِ بِذِكْ السُّؤَا لِعَنْ مَوْضِعٍ اخْرَ وَالْبَحْتُ عَنْ أَخْبَا رِهِ

ب سَمَّمْ فِالِهِ وَمَرَضِ حَالِهِ الْفَامَةِ مُ

> ر. ارتمكن

مِنْ مُؤَا مَدَدَيَهِ مِنْ مُؤَا مَدَدَيَهِ

> سَنرَ لَمُقَمِّدِهِ سَنرَ مُقَصِّدَهُ لِوَجُهِ ذَكُمَالِهِ

بَلَیْ اَنْبَاً نَا اَنْبَاً نَا

؞ ڡؚڹؙٛڠڵۅؗؠؚۼؘؽڹؾٙ<u>ٙ</u>ۊ

بض بدكرُه لا أَنَّهُ بَقُولُ تَحِيَّزُوْا لَيْعُرْوَ هَ كَذَا أَوْوجُهَمَّا يد وفيهنا كم تكن والأول نُ قَلْتَ فَمَامَعُنَى فَوْلِهُ وَسَى عَكْنَهِ السَّكَلُّ مَ وَقَدْ لَأَنَا ٱعَلَمِ فَعَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَٰ لِكَ إِذَٰ لَهُ مُرَّدَّ ٱلْعُلَمَ إِ وِقَالَ بَلْعِبُدُلْنَا بَعِيمُ الْحِدِينَ عَلَامُدُ كَسْرَكُذُ لَكَ فَاعْلُمْ ٱنَّهُ وَقَعْمَ فِي هُمْ لَا ية عَرِانْ عَمَّا بِرِهُ إِبْعَلَ احَكًا اعْلَمُ مَيْكَ فَاذَاكَا كَ وصَيْدُقَ لَاحُلُفَ فِيهِ وَلَاسْبُهَةَ وَعَلَى لَطَهِقًا يِّهٖ وَمُعْنَقَدِهِ كَمَا لَوْصَرَّحَ بِهِ لِإِنَّحَاكُهُ فِي لُنُّبِّوَةٍ وَأَلِاصَهِ لَكَ فَيَكُونُ إِخْبَا رُهُ مِذَ لَكَ آيِضًا عَنَاعَنِقَا دِهِ وَحَبُبَ خُلُفَ فِنهُ وَقَدْيُرِيدُ بِقَوْلِهِ أَنَا آعُرُكُمَا يَقَتْضَهِ وَطَآئِفُ أعُلُو والتَّوَحُدوَامُورالشَّريعَةِ وَسَيَاسَةٍ منْهُ مَا مُورِاْخُ مِمَّا لا يَعَلَمُهُ الْحَدُّ الْآمَاعُ لَا عَلَىٰ مِا للهُ تَصَصَوْا لَمُذْكُورَةِ فَحَنَرِهَا فَكَانَ مُوسَى عَكَدُ السَّلَامُ تَفَدُّمَ وَهَنَا أَعْلَمُ عَلَى لَحْضُوصِ كَمَا أَعْلَمُ وَمَلَا لَىٰ وَعَلَّنْاً مُ مِنْ لُدِّنَا عَلِيَّا وَعَتْكَا لِلَّهِ ذَٰ لِلَّا عَلَيْهِ فِهَمَا قَالُهُ أَ إِنَّكَا رُهَمَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ لَا تَهُ لَمْ يُرِدَّا لْغَا إِلَيْهِ كُمَّا قَالَمَتَا لَمَكُ لْ عْلَمَ لَنَا ۚ إِلَّا مُا عَلَّمْ تَنَكَ ٱوْلَا تَتُرُكُمْ مَرْضَ فَوْكَدُ سَتَرْعًا وَذَٰ لِكَ وَاللَّهُ عَلَم

مَّتِه قَهُ لِكَ لَمَا تَصَمَّنَهُ مِنْ مَدْحِ ٱلا نِسَانِ نَفْسَهُ وَيُورِ تُهُ ذَٰلِك كِكِيرُ وَٱلْعَيْبُ وَالتَّعَاطِي وَالدَّعْوِي وَإِنْ نَزَّهُ عَنْ هَذِهِ الرَّذَ إِنْلِهِ بْسِيَّا ، ْ فَغَيْرُهُمْ مِهَدُّ رَجَةِ سِبَيْلِهَا وَدَ رَلَيْ كَيْلُهَا الْأَمَنُ عَصَمَهُ اللَّهُ فَالْتَحْفَظُ مِنْهَا اَوْ لَى لِنِفَسِهِ وَلَيُقْنَدَى بِهِ وَلِمِنْا قَالَصَلَى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَفَّظُا مِن مِثْلُهُ مَا مِّمَا قَدْعُلَّمْ بِرَا نَا سَيْدُ وَلَدِ اْ دَمَ وَلَا فَوْ وَهُذا لْلْهَ يِتُ احِدْى جَجَ الْقَائِلِينَ مُبُوَّة الْلْصَرِلْقِوْلِهِ فِيهِ أَنَا أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى وَلَا يَكُونُ الْوَلْيَا عُلَمَ مِنَ لَبَتِّي وَامَّا ٱلْانْبِيَا وَفَيَّفَا صَلُونَ فِي لَمَعَا فِ وَمِقَوْلِهِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ مَهْنِي فَدَلَّا نَهُ بُوحِي وَمَنْ قَالَاتِهُ لَيْسُ بَيِّج قَالَجَيْنَيَمُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ مِا مْرَنِيْ خَرَوَهَنَا يَضْعُفُ لَا نَبْرُمَا عَلْبَ اِنَّهُ كَانَ فِي ذَمَنِ مُوسَى نِيٌّ غَيْرٌ هُ الْآاخَا هُ هُرُونَ وَمَا نَقَلَا حَدْمِنْ آهُ الكَجْبَارِ فِي ذَٰلِكَ مَسْنَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ وَا ذَاجَعَلْنَا اعْلَمَ مَنْكَ كَنْسُرَ عَلَىٰ الْعُمُومِ وَايِّمَا هُوَ عَلَىٰ لَحُصُوص وَفِقْضَا يَا مُعَيِّئَةٍ لَمُ يَحَتْجَ اِلْمَا يُبْاَتُهُوَّةِ خَضِر وَلَهِ لَمَا قَالَ بَعَضْ النُّتِيُونِ كَانَ مُوسَى عُلَمَ مِنَا ْلَحْضَر فَهَا اَخَذَعَنَا لِلَّهِ وَالْلَفَهُرَاعُكُمْ فِيهَا دُفِعَ اِلَيْهِ مِنْ مُوسَى وَقَا لَأَخُرا يَغَا ٱلْجِيءَ مُوسَى كَمَا لَحْضَمِ لِلتَّا دِيبِ لِاللِّتَعْلِمِ فَصَدُّ وَامَّا مَا يَتِعَلَّقُ بِالْجُوَارِجِ مِنَ الْاعْمَالِ وُلَا يَغَرُخُ مِنْ جَبِلَتُهَا الْقَوْ باللِّسَانِ فِيمَا عَدَا لَخَبَرًا لَذَى وَقَعَ فِيمِ الكَالْ مُ وَلَا ٱلْإِعْلِقَادُ بِٱلْقَلَا إِنَّهَا عَدَا لِتُوجِيدِ وَمَا فَدَمْنَا ، مِنْ مَعَا رِفِالْمُغْنَطَةِ بَهُا جُمَّعُ الْمُسْلِم عَلَى عِصْمَةِ ٱلْأَبْنِيا و مِنَ الْعُوكِ حِيْرَ وَٱلْكِيَا بِرَالْمُوبِقَا بِ وَمُسْتَنَكُ

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَكُرْ عُرْ.

فيا لقلب ۴ وَلَكُونِهِاً- لِآنَ ذَ لِنَّ مُعْلَضَى مُعْلَضَى قَائِمُونَ فَائِمُونَ لِأَوْرَهُ لَمْرُ

يذلكَ الاجْمَاعُ الَّذِي ذَكَّ نَاهُ وَهُوَمَذُهَ كُمْ الْقَاصِي لِيَكُرُومَنَعَهَا مَيْرُهُ بِدَلِيلِ الْعَقَبْلِ مَعَ الإِجْمَاعِ وَهُوَقُولُ الْكَالَّةِ وَاخْتَارَهُ سْتَادُا بُواشِعَةً وَكُذَلِكَ لَاخِلَا فَأَنَّهُ مُعَصُومُونَ مَرَكُمَّا رَسَالَةٍ وَالتَّفْصُيرِ فِي النِّبْلِيغِ لِإَنَّ كُلَّهُ لِلَّكَ يَقِنْضِي ْ لِعِصْمَةً مِنْكُ إِنَّ مُمَّ الإِجْمَاعِ عَلَىٰذَ لِكَ مِنَ الكَافَةِ وَالْجُهُوُرُقَا لِلْكَالَّةِ عَصُومُون مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَبَل اللَّهِ مُعْتَصِمُونَ ما ْحَتَيَا رِهُمْ وَكَسَب الإُحْسَنْنَا النِّمَا رَفَايِّدُ قَالَ لافَدْرَا ۖ لَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِيَ صُلَّا وَأَمَّا لصَّغَا رُكُوَّةً زَهَا جَمَاعَةً مِنَ لِلسَّلَفِ وَعَبْرِهُمْ عَكِيًّا لِأَنْبِيا وَوَهُوهُمْ نَى جَعْ مَوْلِلْطَلِرَى وَعَرْهِ مَنْ لَفُعَهَا ۚ وَالْحُدِّ ثِينَ وَالْمُتَكِيلَ وَمَسَنُ هٰ لمَا أَحَتِيُّوا بِرُوَّدُ هَلَتُ طَا يُفَاةً أُخْرِيا كَمَا لُوقَفٍ وَقَا لَوْ الْعَقَالُ لِا يُحِيرُ وَقُوعَهَا مِنْهُمْ وَكُورَيانِتِ فِي لِشَيْرِعِ قَاطِعْ مِاجِماً لِوَجْهِ يَنِ وَدُهَ ا نُفَةُ اخْرِيْهِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقِيهَاءَ وَالْتَكُمِّلَةِ الْمُعْصِمِلُهُمْ مِيْر لصَّغَا رُكِّعَصْمَتِهُ مِنْ لَكُنَّا بِرْقَا لُو الإَخْلَا فِيا لِنَّا يُوجُ الصَّغَابُ بنها مَنْ لَكُمَا يُرِوَاشِكَا لِ ذَلِكَ وَقَوْلِ بْنَعَمَّا سِرَوَعْبُرِهِ أَنْكُلُّ عُصِيمَ ٱللَّهُ مُ فَهُوَكُمِيرَةٌ وَاتَّهُ إِنَّمُ الْمُمَّا مُهَمَّا الصَّهْعِيرِ بأَ لِاضِكَافَيْرا لِ كَبِرَمَيْهُ وَكُفَا لَفَةُ ٱلبَّارِي فِيَا يَّكَا مِرْكَا رَيْحِتُ كُوْنُهُ كَبِيرَةً قَالَ الْقَاجِ اَ بُونِحَةَ دَعَنْدَا لُوَهَا رِلْاَعُكُمْ إِنْ نَقَالَ الَّ وَمَعَاصِهِ اللَّهُ صَعَارَةً ا اِلَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تُعْنَفُرُ مَا حِبَ الكِمَّا رُولَا يَكُونُ لِمَا كَنَّكُمْ مَعَ ذَلِكُ

ر کان فی کانیتانی فی مردار در تغلیفر

فِي الْمَفْوالِيَاللهِ قَالَالْفاضِ اَبُوالْفَضْلِ الْمُوالْفَضْلِ

عَنْهَا لِيَا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ قُولُ القَاصِي بَكِرْ وَجَمَاعَةً الْمُعْدِ الْمَشْعَرَيَةِ وَكَبَيْرِ مِنَا غِمَةِ ٱلْفُنْقَهَا إِ وَقَالَ هَبْضُ إِ غُتَنَا وَكَا يَحَمُ عَلَى ٱلْقَوْلَيْنَ أَبْ كَيْخِنَلُفَ انَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ يَكُوا دالصَّعَا يُرَوِّكُرُ مَا إِذْ بَلِحَهُمَا ذَلَكُ بالكَجَارِ وَلَا فِي صَهِ بِيرَةِ الدِّتْ إِلَى إِذَا لَهِ الْحُشِّرَةِ وَأَسْقَطَتَ الْمُرُوَّةَ وَأَفِّيبَ الاذِدَاءَ وَٱلْمُسَاسَةَ فَهُلَا ٱيْصَّا مَّمَا يُعْصَمُ عَنْهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ اجْعَاعًا لِلاَتَّ تَلَهْنَا يَحُطُّ مِنْصِبَا لَمُسِّيمِ بِهِ وَيَرَدُى إِمَاحِيهِ وُينَفِراً لْقَلُوبَ عَنْهُ وَالْإِنْبِيَاءُ مُنَزَّهُ وُنَ عَنْ ذَٰ لِكَ بَلْ يُلْعِقُ بِهِذَا مَا كَانَ مِنْ فَبِيلِ المُسَاجِ فَا دَى إِلَى مُثِلِهِ لِحَرُ وُجِهِ بَمِا كَدَّى كِينِهِ عَنِ شِيمَ لَمُبَاحِ اِلَى الْحَظِرِ وَقَلَا هُ بَعْضُهُمْ الْيَعِضَمَتِهُمُ مِنْمُوا قَعَدَ الْمَكُرُو وقَصْمًا وَقَداسْتَدَلَّا بَعْضُ الاغمة عكى عضمته هرمين لصكار بالصيرا كمامتينا لأفعا لهرواتباع أَثَا رَحِمْ وَسَيَرِهُمْ مُطْلَقًا وَجُهُ وُورًا لَهُقَهَا ءِعَلَى ذَلِكَ مِنْ صَعاسِمَا لِكِ وَالنَّا فِعِيَّوَا بِحَنِيفَةَ مِنْ عَيْرِ التركم وَكَيَّةِ بَلْمُطْلَقًا عِنْدَبِعَضِيهِ فِي وَايِانِعْلَكُمُوا فِي حُكُمُ ذَلِكَ وَحَكَى أَنْ حُوْثَرَ مِنْدَا ذَوَّابُواْ لَفَرَجِ عَنْ مَا لِلَّهِ ٱ لِتِرَّامَ ذَ لِكَ وُجُوبًا وَهُوَقُولُ لاَ بَهْرَى وَابْنُ لَعَصَّا رِوَاكَزَاصْعَا بِيَا وَقُولًا كَمْرًا كَمْلَ لِعِمَاقِ وَابْنِ سُيَرْبِمِ وَالْاصْطَعْ بِي وَابْنِ خَنْيَانَ مِنَ السَّا فِعَيَّةً وَأَكْثَرُ ٱلسَّا فِعِيَّةً عَلَى آنَّ ذَلِكَ نَدْبُ وَذَهَبَتْ طَائِفَةً إِلَىٰ الْإِبَاحَةِ وَقَيْدَ بَعَضُهُمُ الْإِبِّبَاعَ فِيمَاكَانَ مِنْ الْأُمُورِالْدِ يَنيِّيةً وَعُكَمِيرٍ مَقْصَدُ الْفُرْيَةِ وَكَمَنْ قَالَ بِالإِكَاحَةِ فِي أَفْعَالْهُ لَمُ يُقَبِّدُ قَالَ فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَيْهُمُ الصَّعَا يَرَلَمُ ثَيْكِينَ الإقِيْنِيا وُبِهِ مِنْ فَعَا لِمِيْرِا ذِ كَيِسَتُ كُلُّ فِعِثْلِيهِ

نَصْلُدُهُ وَالْمَصْيَةِ وَالْمَصْيَةِ

> ۱ د ب پجور براد د جوز

ڣٛػؙڷۣؖڡؘؾٟ خَلَعَ كَغَلَهُ

ڒٷ۬ؾؿ ۱کفتونهک

مِنَ أَفِعًا لِهُ يَتِمَنَّزُ مُقَصِّدُهُ بِهِ مَنَا لَفَةٌ بَةِ آوَا لِإِبَاحَةِ آوَا لَحِظَ يةِ وَلَا يَصِيِّمَا نُ يُوْمِّنَا لَمُنْ أَمِا مِسْتَالًا مُرْلِعَلَّهُ مَعْصَيَّة نُ رَكُي مَنَ الْأُصُولِيِّ مَنْ تَقَدُّ بِمَا لِفِعْ إِعَلَىٰ لَقَوْلِ إِذَ مِنَاحَةً مَّا نُ نَقُولُ مَنْ حَوَّرَا لَصِّعًا مُرَّوَمُ نِفَا هَاعَ مُنْكً عَلَيْهِ وَسَكِّرَ مُجْعُهُ وَعَلَّا لَهُ لا يُقَرُّعُوا مُنكُم مِن قُولَ اوْفِعًا وَا الْمَانْخَذَ تِحِبُ عِضِمَتُهُ مِنْ مُواقَعَة الْمَكُووُهِ كَا قِيَا وَإِذِالْحَظُ ٱوالنَّذُرُ عَلَىٰ ٱلا قِنْدِياً ءِ مِنعِلِهِ بُينَا فِي الْبَحْرَ وَالنَّهْ يَعَنْ فَعِثْ لِالْكُثْرُو وَ وَايْضًا فَقَدْ عُلِمَ مِنْ دِينَا لَصَّعَا مَهَ قَطْعًا ٱلإِقْنِيدَاءُ مَا فَعَالِ البِّنِّي صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهُ كَيْفَ تَوجَّمَتُ وَفَي كُلِّ فَنِ كَالْا فِينِيَاءِ مَا فِوَالِهِ فَعَتَدُ سَتَذُوا بْمَهُ مُرْجِينَ بَنَدُ خُا يَمَهُ وَخَلَعُهُ الْعَاكُمُ مُرْحَيَنَ خَلْعُ وَاحْتِمَا غُكَمُ اللَّهُ وَهَا لِسُا لِفَصْهَا ءَ حَاجَتُهِ مُسْتَقِيلًا تُ كَسُولَا لِلَّهُ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُهُ وَقَا لَهَ لَاخَبَرْتِي قَتُلُ وَانَاصَا فَرُوقَالَتْ عَانْشُهُ مُعْتَكَةً لَكُنْتَ اَفَعْتُكُهُ آتَ وَرَسُولًا لِلَّهِ مَسَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّأَ وَغَضَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ عَلَىٰ لَّذِي اخْبَرَعْبُ لَهُ مَا عَنْهُ فَقَا لَهُ لِأَهُ لِسَوْلِهِ، مَا يَيْنَاءُ وَقَالَ إِنِّي لَاَخْتَاكُمُ لِلَّهِ وَاعْلَكُمْ بِجُدُودِهِ وَالْآثَارُ فِي لَمْنَا

٢٠٠٠ الكؤو الأنهاطاً عليتها المناسع

> مِنْ لأمِمَ مِنْ لأمِمَ

. لَا يُبِياء

ر المِسْرُع

أَعْظُمْ مِنْ أَنْ نَحْيِطَ لَكِنَهُ يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا عَلَى لَفَقَلِعِ اتِّبَاعُهُمْ اَفْعَا لَهُ وَاقْنِكَا وُهُمْ بَهَا وَلَوْ حَوْزُوا عَكِنْهِ الْحِنَا لَفَدَ وْمَنْنَى إِمْنِهَا كَمَا ا تَستَقَهْنَا وَكَنْقِلَ عَنْهُمْ وَطَهَرَ بَعْتُهُ مُ عَنْ ذَٰ لِكَ وَكَمَا أَنْكُرُ صَهَا اللهُ عَلْنَهِ وسَلَمْ عَلَى الْاخِرِ قُولُه واعْتِمَا رَهُ عَادَكُونَا هُ وَامَّا المناحات عَجَا نِزْ وَقُوعُهَا مِنْهُمُ اذِ لَيسَ فَهَا قَدْخَ بَلْ هَرَيَّا ذُونَ فِهَا وَايدُيهُم كَا يَدِي عَيْهُمْ مُسَلِّطَةً عَلَيْهَا إِلَّا نَهَامُ مَا خُصُّوا بِرَمْنِ دَفِيعِ المَنْزِلَةِ وَشُرَحَتُ لَهُ صُدُورُهُمُ مِنْ أَنُوا رَالْمَعْرَفَةِ وَاصْفُلُوا بِمِن تَعَكِقِ اللهم بالله والتارا الأخرة لايأخذون من الماكمات الآالضرورات عَمَا يَتَعَتَوُونَ بِهِ عَلَى سُلُوكِ صَلِيقِهِ عِرْوَصَلَاجِ دِينِهُ وَصَرُورَةُ دُنياهُ وَمَا أَخِذُ عَلَى هٰذِهِ السَّبِيلُ لَعَقَّ طَاعَةً وَصَارُ قُرِّلَةً كَا بَيِّنًا مِنْ ثُمَّ اَوْلَا لَكِمَا صَكَرُفًا فِي خِصَا لِلْعَتِنَا صَلَّى لِللَّهُ عَكِيْمَهِ وَسَلَّمٌ فَيَأَنَ لَكَ عَظِيمُ فَضَلِ اللَّهِ عَلَى نَبْنَ وَعَلَى سَا رَا نَبْنًا مِهِ عَلَيْهُمُ السَّكَامُ مَا نُ جَعَكَ الْعُمَا هُوُ قُرُباتِ وَطَاعاتِ بَعِيدَةً عَنْ وَجُهِ الْحَاكَفَةِ وَرَسْمِ المعقبية وفك كوتعداخلف فعضمته منالقاصيقيل لتتوة فَنَعَمَا قَوْمٌ وَيَجُوَّزُهَا أَخَرُونَ وَالصَّحَدُ إِنْ شَاءَا لِلَّهُ تَنْزِيهُ هُدُمِ كلَّ عَيَبْ وَعِصْمَتُ هُوْ مِنْ كُلِّ مَا يُوحِبُ الرَّبْ فَكُنْفُ وَالْمُسَتَّلُةُ تَصَوُّرُهَا كَا ثُمُتَيْعِ فَإِنَّ الْمَعَاصِي وَالنَّوَاهِيَ أَيْمَا تَكُونُ بَعُدَنَقَرُّرُ الشَّرْعِ وَقَدْلِحُلُّفَ لِنَّاسُ فِ حَالِ نَعِتَ صَلَّى لِلَّهُ عَلَىٰ بِوَسَلَّمُ تَبْلَانْ يُوخِي كِينِهِ كَلَكَانَ مُتَبَعًا لِشَيْعٍ قَبْلَهُ أَمْ لَافَقَا لَجَمَا عَةُ

ڒ لِنَشْرُع الوَّحْبِهِ

لِ

. کاک

زِدُلانِحِيْل وَمَاكَت

اذكا لْرِيْقَةُ غَيْرُسَديَدةٍ وَاسْتِنَادُ ذَ لِلَّهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِينَهِ وَسَلَّمْ وَتُرْكِ قَطْعِ الْحَكُمْ عَلَيْهُ

في هذه المستنكة وَالأَظْهُرُهُما مَا ذَهَبَ لِيهِ الْقَاصِيَ الْوَكِرُ وَالْعَدَة مَذَاهِبُ الْمُعَيَّنِينَ إِذَّ لُوكَا رَشَيُّ مِنْ ذَ لِلْ كُنْقِلُكُمَا قَدَّمْنَ أَوْكُا رَشَيُّ مُولِمْ نُفُخُمُكُةً وَلَا نُجِمَّةً لَهُمُ فِي آنَ عِيسَى خِرُا لِأَنْبِيا وِ فَلَزِمَتْ شَرَيْعُتُهُ مَنْ جَاءَ بَعْدُهَا إِذْ لَمْ يَتْبُ عُمُومُ دُعُوةٍ عِيسَى بِلَ لَهِيمُ إِنَّهُ لَهُ يَكُنُّ بَنَّى عُونًا عَامَهُ إِلَّا لِنَبْتِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحِمَّةُ أَيْضَكًا اللاُخَرِ فَ قُولِهِ أَنِ ابْمِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيقًا وَلَا لِلْأَخُونَ فَقُولِهِ تَعَاكِ التَّرَعَ كَكُمُ مِنَ لدِّنِ مَا وَصَّى مِ نُوحًا فَحَتَمُ أَهِنِهِ الْإِبَّةِ عَلَى يَبَاعِهِ مِ في التَوَحْيِدُ كَفَوْلِهِ تَعَالَى أُولِنِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهُدًا هُمُ ا قُلَدِهُ وَقَدْسَمَةً إِلَّهُ تَعَا لَى فِيهِ مِنْ لَمْ يُعِتَ وَلَوْتَكُو لَهُ شَرِيعَةٌ تَحْصُ يُوسُفَا بْنِ عَيْقُوبَ عَلَى قَوْلِ مَنْ هَوْلُ إِنَّهُ لَيْسُ رَسُولَ وَقَدَّ سَمَّى اللَّهُ تَعَا لَحَمَاعَةً مِنْهُمْ فِهْذِهِ الْآيَةِ شَرَائَعُهُمْ مَخْتَلَفَةً لَا يُمَكُنُ لَلِحَمْعُ بَيْنَهَا فَدَلَّا ثَنَا لَمُلْ دَمَا أَجَمَّعَوُا عَلَيْهِ مِنَ لِتُوْجِيدِ وَعَبَا دَهِ اللَّهِ تَعَالَمُ وَبَعَدُ هَنَا فَهَلَ لَذَهُمَنَ قَالَ بَمَنْعِ أَلِا تِبْاعِ هَذَا الْفَوْلُ فِهَا إِلَّالْاَئِيمَاء عَيْرِبْبَيْنَا صَكِيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوْيُخَا لِفُونَ بَنِيْهُمْ الْمَا مَنْ مَنعَ الإِنْبَاعَ عَقْلًا فَيَطِيرُهُ آصُلُهُ فِي كُلِّ رَسُولِ بِلَا مِزْبَةٍ وَأَمَّا مَنْ مَا كَا لِكَ النَّقَالَ كَانِيَمَا تَصَنُورَكُهُ وَتَقِرُّزُا تَبَعَهُ وَمَنْ قَاكُ ما لِوَقَفْ فَعَلَىٰ صَلَّهُ وَمَنْ قَالَ بُوجُوبِ لِا تِتَبَاعِ لَمِنْ فَبَلَهُ يَلْتَرَنُّمُهُ عِسَاقِ جُعَتَيِهِ فِكُلِّ نَيْتِ فَصَ لَهُنَا حُكُمُ مُا تَكُونُ ٱلْحَاكَفَ أَيْكُونُ الْمَعَا لَقَتُهُ فِيهِ مِنَ الْأَعَالِ عَنْ قَصْدٍ وَهُو مَا يُسَمَّى مَعْصِيَةً وَيَدُخُلُقَعْتَ التَّكَبْلِيفِ وَأَمَّا مَا يَكُونُ يَعَبْرِقِصَدِ

بعدة المرابع المرابع

۷ ریز کرده ویشرانعیهم

ر د يقول ر و شوع وَيَعْرَدُكَا لِسَهُووَا لِمِنْسُيانِ فِي لُوطَا نِفِ الشِّرِعْيَةِ مِمَّا تَفَرُّ رَا لِشَرْءُ بِعَدَمٍ تَعَلُوْ بُلِخِطَابِ بِهِ وَ رَٰلِتِ ٱلْمُؤَاحَدَةِ عَلَيْهِ فَأَحُواْلُاْ لِأَنْسَاءِ فِي رَّلْتِٱلْمُؤَاحَدَةِ وَكُونُهُ كِنْسَ بِمَعَصَّةً لَهُمْ مَعَ أُمَمِهُ مِسَوَاءً فَرَدُ لِكَ عَلَى بَوْعَبِنَ مَا طَرِيقُهُ ٱلبَكَرُءُ وَتَقَرِّرُ ٱلنَّبْرَعِ وَتَعَلَّقُ ٱلْإِخْكَامِ وَتَعْلِيمُ ٱلْأَمَّةِ بِالْفَعْلِ وَاخْذُ هُرِما تَسَاعِهُ فِيهِ وَكَمَا هُوَحَارِجْ عَنْهَنَا مِمَا يَخْنَصُ بِنَفْسِهِ كَمَّا ا لَا وَلَ فَكُنُّهُ عُنِدَجَمَا عَةِ مَنَا لُعَكَمَا وَخُنُمُ الْسَهُو فِي الْعَوْلِ فِهَا ٱلْبَارِ وَقَدْذَكُرْنَا ٱلإَيْفِاقَ عَلَىٰ مِينَاعِ ذَلِكَ فِي حَلَّا لِنِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُضِمًا منْ يَوَازِهِ عَلَيْهِ قَصَّمَّا أَوْسَهُوَّا فَكَذَٰ لِكَ قَالُواْ الْافْعَالُ فِيهِنَا الْمَا بِلَايَح لْمُرُّواْ لَحَا لَفَة فِهَا لَاعَنَّا وَلَاسَهُوا لِا تَهَا بَيَعْنَىٰ لَقَوْلِهُنِ حَمَةِ التَّبِلِيغِ وَلَاهُ وَكُورُةٍ هَذِهِ ٱلْعَوَارِضَهَا لَهُ حُسَالَتَ كَكُلَّ وَيُسَيِّبُ الْمُطَاعِنَ وَاعْتَذَ رُواعَنْ كَادِيتُ لَسَهُو سُوجِهَا يَتَ نُذَكُّرُهُا بَعْدُهَا وَالحِلْ هَنَامَالَا بُواسِعَقَ وَدُهُ هَسَا لِأَكْثَرُ مُنَا لِفُقِيَّهَا وَوَالْمُتَكِلِمَا لَيَا تَنَ المُخَالَفَةَ فِي الأَفْعَالِ البَكِرَغِيَّةِ وَالْاَحْكَامِ الْتَرْغَيَّةِ سَهُوا وَعَزَعْهُ قَصْدِمْنِهُ جَا نُزْعَلَيْهِ كُمْ تَقَرُّرَمْنِ كَعَادِيتَ الْسَهُوفِ الصَّكُوةِ وَفَرُّقُوُا كَنْ ذَلَكَ وَبَنَ ٱلْا قُوالَا لَبَلَا غَنَّهُ لِقِيَامِ ٱلْعُعَزَةِ عَلَى لِعَيْدَقِ فِي لِقَ وَمُحَا َلَغَةُ ذَٰ لَكُ تُنَا فِصُهَا وَامَّا لَسَهُوفِيا لَافَعًا لِلْعَيْرُمُنَا فِصِيلِكَ وَلَا قَادِجٍ فِي لَنَبَوُهَ بَلُغَكَطَا تُأْلِعِنْ لِوَغَفَلَا تَأَلَقَلْبِمِنْ سِمَاتٍ اكبشركا قاكصتكي لله عكنه وكسكرا أمكاكا كنثرا ثنني كا تنشؤت

فَايَدَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونَ نَعُمْ كُحَاكَةُ ٱليِّسَا وَوَالْسَهُوهُنَا فِحَقِّتَ كَى لَّلَهُ

. بارتبا عِهْدِ

وَنْسِينُ الْكَامِنَ

سَنْدُ كُرُهُا اللّٰذِيكُونَ اللّٰذِيكُونَ

وكشياكت

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَيَبُ إِفَا دَهِ عِلْم وَتَقْرِر سَرْع كَمَا فَا لَصَلَّمَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا إِنْ لِأَانِسُهُ إِنَّا كَسَنَّ لِاَ سُنَّ مَلْ فَذَ رُوىَ كَسَنَّ كَسْنَى وَلَكِنْ أَسَنَّى لْأَسُنَّ وَهٰذِهِ أَلِمَا لَهُ زَارَا دُهُ لَهُ فِي النِّبْلِيغِ وَتَمَا لَمَ عَكَيْبِ فَا لِنَعِسُمَةِ بَعِيدَةٌ عَنْسِمَا بِالنَّفْصِ وَاغْرَاضِ ٱلطُّعِنَّ فَاتَّ ٱلفَا يُلِهَ بَجُونِبِ ذَ لَكَ مَشْتَرِطُونَ آتَ الرُّسُلَ لِإِنْقَرَ يُعَلَّى السَّهُو وَٱلْعَكَطَ مَلْ بُنَبَّهُوكَ عَكَيْهِ وَيَعْرُفُونَ حُكُمُهُ مِا لِعَوْرِ عَلَى قَوْلِ لَعَضِيهُم وَهُوَ لَصَيْحِيْ وَفَتْ كَلَ النِقرَاضِيهِم عَلَى قَوْلِ الْآخَرِينَ وَامَّا مَا لَيْسَ طَرِيْقُهُ البَكَّاعِ وَلَا سَاكَ ٱلاحْكَامِ مِنَا فَعَالِهِ صَلَى لَلهُ عَلَنْ، وَسَلَّمْ وَمَا يَخِنُصَلُ بِمِنْا مُور دِينِهِ وَاذَ كَارِ قَلْبِهِ مِمَّاكُمْ تَغِعُلُهُ لُيُنَّبِعَ فِيهِ فَا لَأَكْثَرُ مِنْ طَبَقَا بِ عُكَاعِ الأمَّة عَلَى جَوَا ذِالْتَهُ وَوَالْعَلَطِ عَلِيْهُمَا وَلِحِيْوُواْلْفَرَاتِ وَالْعَفَادَةِ بَقِلْدِهِ وَ ذَ لِكَ بَمِا كُلِّفَهُ مِن مُقَاسَاتِ لْخَنْقِ وَسُيَاسَانِ الْأَمْةِ وُمُعَالِكًا ٱكَ هُمْ وَمُلاَحَظَةِ ٱلْاعْمَاءِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَكَى إِلَّاكُوا رَوَلَا الْإِنْصَالِ بَلْ عَلَيْهِ سِهَا لِنُدُورِكَا قَالَ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى لَهِ فَأَسَتَغْفُرُا لِلَّهَ وَكُنْسُ فِي هَذَا لَنِّي تَحْطُ مِنْ رُنْبِيِّهَ وَكِيَا قِضُ بعُجزَتِهِ وَكَذَكَبَتُ طَا نِفَنْهُ إِلَى مَنْعِ السَّهْوِوَالتَّنسُانِ وَٱلْعَسَفَكَ بِيِّ وَإِلْفَنَزَانِ فِي حَقِيهِ لَى لِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ جُلَّةً وَهُوَمَذُ هَلُ حَمَا عَةٍ المتقيوفة وكاصكاب عثم القكوب والمقامات وكمكم وسيعث وا اْ لَاَحَادِيثِ مَنَا هِتُ نَذَكُوهَا بَعِدُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَصَلَّمْ فِي لَكَالَامِ عَلَىٰ لِكَمَا دِينَ إِكَذَكُورِ فِهَا السَّهُوُمِّينُهُ صَلَّى لَلهُ عَلَيْمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

فِي ْلْفَصْلِ وَاجْرُناوُقُوعَهُ فِي ْلَافْعَالِانْدَيْئِةِ فَطْعًاعَلَىٰ لُوجُه قَطْعًاعَلَىٰ لُوجُه

> أخل الإيفراد هذذ

أبُندا فِع أبُن قاريع أبُن قاريع

وَقَدْ قَدْ مَنَا فِي لِفُصْنُولَ قَبْلُهَمْنَا مَا يَجُوزُ فِيهِ عَلَيْمُهِ الْسَهُوصَ لَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا يَمْتَنِعُ وَاحَلْنَاهُ فِي الْآخَارُ حُلَّةٌ ۚ وَفِي لَا قُوَالِكِ سُنَّة قَطْعاً وَآجَرْنَا وُقُوعُهُ فِأَ لِأَفْعالِ لِدِّسْتَة عَلَى الْوَحْد َتَبْنَا هُ وَأَشَرْنَا إِلَى مَا وَرَدَ فِي ذَٰ لِلَتْ وَيُخُنُ نَبْسُطُ ٱلْفَوْلَ فِيلِلْصَعِيمَ مِنَ الأَحَادِ بِينَ الْوَارَدَةِ فِي سَهُوهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الصَّلُوةِ تَلَاثُهُ آحًا ديَّنَا وَلَهَا حَديثُ ذِي لَيَدْنِن فِيا لَسَّكُوم مِنِ ثَنَتَ يُنِ النَّا بِيْ حَدِيثُ إِنْ بَعَيْنَةً فِي الْعِيَامِ مِن اَنْكَيْرُ النَّا لِنُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ دَضِيَ لِللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَنَهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَقُلُهُمَ خَمْتًا وَهٰذِهِ الْاَحَادِيثُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى لَسَّهُوفِي الْفِعْلِ لَذِي قَرَّدُنَا هُ وَحُكُمَةُ اللَّهِ فِهِ لَيُسْتَنَّ بِهِ إِذِ البِّكَرَّةُ بِأَلِفِيعِلَ جُلَّمَنُهُ بِإِلْفَوْلِ وَأَرْفَعُ لَلاحِتُمَا لِ وَشَرْطُهُ أَنَّهُ لَا يُقَرُّعَكَى لَسَّهُو مَلْ لَشَعَرُبِهِ لَيْرْ تَفِعَ الإلتا سُ وَنَظَهُمُ فَا يُدَةُ الْكِحَدِةِ فِيهِ كَمَا قَدَمْنَا هُ وَإِنَّا لِنَسْنَا وَكُلَّتُهُو فِي لَفِغُيلِ فِحَقِّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَرْمُ ضَادٌ لِلْمُغِيَّةَ وَلَا قَادِحٍ فِي لَنَصْبِدِ بِقِ وَفَدْ قَا لَهِ كُلِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا كَا يَشْرُا مُسْبَحُكَمَ تَنْسُونَ فَإَذَا نَسِيتُ فَلَاكُونُ وَقَالَ رَحِمَا لِللهُ فَلَانًا لَقَادَا ذَكُونِكُنَا وكذا أيَّة كَنْتَأْسْفِطُهُنَّ وَرُوْيُ نُسْيِتُهُنَّ وَهُ كَاللَّهُ عَكَيْهُ وَهَا كُصَلَّى لِلْهُ عَكَيْهُ وَسَلِّ اِ بِيَ لِاَ نُسْجِ } وَأُ سَنِّي لاَ شُرَّنَ فِيكِ هَذَا الْكَفْظُ شَكَّ مِنَا لِرَّاوِيَ وَقُرْدُوكَ إِنَّى لَا ٱسْنَى وَكُلِيِّ أُنْسَتِهِ لِا شُنَّ وَدُهَا إِنْ نَا فَيْعٍ وَعِيسَى بُ آنَّهُ لَيْسُ لَسِنَكِ ۖ وَإَنَّ مَعْنَا مُهِ النَّهِ تُسُمَّ عَلَى نُسْلَىٰ مَا ٱوْمِنْسُ بِبِهِ لِللهُ قَالَ الْقَا

اَبُواْلُولِيدِاْ لَبَاجِيَ عَيْمَهُ مَا قَالَا مُواَنُ يُرِيداً بِنَا نَسْبِهِ فِي لَيُقَطَّةِ وَأَنسَى فِي لنَّوْمِ إِوَّا مَسْلَى عَلَى سَبِسِ عَادَة الْبَشَرِ مِنَ لَذَّ هُولِ عَزْ الَّثْنَى: وَالْسَهُو آوُ أُسَتَى مَكَ إِنْ فِيهَا لِي عَلَيْهِ وَ تَفَرُّعَ لِلْهُ فَاصَافَ أَحَدَ البِّنْ يَأْمَنُ لَيْ فَنْ إِذْ كَا نَ لَهُ بَعَمْنَ السَّبَ فِيهِ وَنَفَى الْإَخْرَعَوْ بِفَسْهِ اذْهُوفِيهِ كَالْمُفْطَ وَدَهَتُ طَائِفَةٌ مِنَ اصْعاَ بِالْمَعَا بِن وَاكْتَكُارِم عَلَىٰ لِمَدَيثِ إِلَىٰ نَالبُّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ كَا لَ يَسْهُوفِي الصَّاوَةِ وَلَا مَيْسَى لَإِنَّ النِّسْفِياكَ ذُ هُولً وَغَمْلَهُ وَافَهُ قَالَ وَالبَّنَيُ صِكَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَزُّهُ عَنْهَا وَالسَّهُو مُنْعَلِّوكُ أَنْ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَكَا يَهُو فَصِكُوتِهِ وَلَيْسَعِبُ لَهُ عَنُ حَرَكًا مِنَا لَصَّلُوةٍ مَا فِي الصَّلُوةِ ثُنْغُلًا بِهَا لَاعَفُلَةً عَنْهَا وَاحْسَجُ بِهَوْلِهِ فِي لِرِّوَاَيَةِ ٱلْاُخْرَى إِنِي لِااَ سَنِي وَدَهَتَ طَا يُفَةً ٱلْهَمْعِ هَنا كُلُّهُ عَنْهُ وَقَا لُوا إِنَّ سَهُوَهُ عَلَيْهِ السَّكَرُ مَ كَا نَ عَيْدًا وَقَصِيْكًا لَيَسْتَن وَهُمَّا هُوْلُهُمْ عُوْنٌ عَنْهُ مُتَنَا قَضُر ٱلْمُقَاصِدِ لَا يُعِامِنُهُ بِطَاكِلِ لَا نَهُ كَيْفَ كَكُونُ مُتَعَمِّمًا سَا هِيًّا فِحَالِ وَلَا حُجَّهَ كَفُرُ فِي وَلِمُ إِنِّهِ أَمِر بَنَعَنَّدُصُورَةِ السِّنْيَانِ لِيَشُرَّ لِعَوْلِهِ إِنِّي لَاَسْنِيَ وَالسَّيِّ وَعَدا نَبْتَ آحَدَا لُوصَهُ مَن وَلَغَى مُنَا قَصَةَ اللَّحَيُّدُ وَالْعَصَدِ وَقَالَا يَمَا اَنَا كَشْمُثِكُمُ ٱ تَسْنَىكُمَا تَنْسُوْنَ وَقَدْما كَالِيهُ هَنَا عَظِيمٌ مِنَا لِمُعَقِّمَنَ مِنَا يُمِيَّنَا وَهُ اَ بُواٰ كُمُكُفِّوا لا مِسْفِرَا بِنِي وَلِمْ رَتْضِيهَ عَيْرُهُ مِيْهُمْ وَلَا اَ دُتْضَيِيهِ وَلَا حَجَّهُ لِمَا نَيْنِ الطَّانِعَتَيْن فِي قَوْلِهِ إِنِّي لِأَاكْسُنِي وَلَكِئُ أَنْسَتَى إِذْ لَيْسَ فِي مِ نَفْئُ حُكِمُ الدِّسْسَانِ مِالْجُمْلَةِ وَلَهْمَا مِنِهِ نَفْحُ لَفَظْهِ وَكَرَاهَةُ لَعَبِّهِ كَعَوْلُا

ر من

اُخُونی وَلَکِنُ اسْنُی مُکِلِّیُوناً اسْنُی مُکِلِّی**وَ**فَالُوا

اَوُ مَنْتَى لَا مُسْتَّنَ مَنْ اَقْضَتُ أَلْمَدَ مُنْ اَقْضَتُ أَلْمَدَ اَبُوالْكُمْلَيِّي الْفَظَلِيِّةِ

بْسَمَا لِلْاحَدِكُ أَنْ يَقُولَ لَسَبُتَا يَةً كَنَا وَكَيْخَةُ لَيْتِكَا وَنَعَوْ إِلْعَفَ كَمَا عِلَّهُ ۚ الإِهْتِمَامِ بَأَمْرِ لِصَّلَوِهِ عَنْ قَلْبِهِ كَكُنْ شُعْلَ بِهَاعَنْهَا وَكَسِيحَ لَعَدُّوَعَنْهَا فَشَغْلَ مِطَاعَة عَنْطَاعَة وَقِيلَ يَّاللَهُ بَوَازِ نَاجْمِرِ الصَّلَوءِ فِٱلْمَخَافِ ذِالْمُ يَمْتَكُنَّ مُنْ أَدَانِ اِلَى وَقَتْ الْآمِن وَهُومَذُ هُكُ الشَّامِيةِ نَ وَالْصِّعَةُ أَنَّ خُكُمُ صَ كَانَ نَفِدَهَناً فَهُوَا مِنْ كُهُ فَانْ قُلْتَ فَيُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا لِمَسْلُوءَ يَوْمَاْ لُوا دِى وَقَدْ فَالَ ايَّنَ عَيْنِيَّ تَمَا مَا يِن وَلَا يَبَامُ قَلِيهِ فَاعْلُمُ اكْنَالُكُ لَمَا وَعَنْ ذَٰ لِكَا حَوَّةٌ مِنْهَا اَ تَنْاكُمُ ا دَ بَا نَ هَنَا كُمُ فُلَدُه عِيْنَدَ بِزَمْهِ وَعَيْنَهُ فِيعَالِسَا لَإِوْقَاتَ وَقَدْرَ يْنَهُ عَيْرَهُ لِلَّكَ كَا يَنْدُرُمُنْ عَبْرِهِ خِيرَ فَكَا كَنَا أَنَّا لَمَا الْمَا أَلَيْأَ الْمَا صُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِأَلَى مِنْ نَفْسِهِ إِنَّ اللَّهِ قَنَضَ إِرُواحَنَا كُونُ مِنْهُ لِاَ مِيرِبُرِبُدُهُ آلَٰتُهُ مِنْ أِنْبَاتُ حُكُمٌ وَيَأْسُدِهِ بُسَنَةٍ وَاظِلَهَا د رْعٍ وَكَمَا فَا لَ فِي ْلَحْدَيِثُ لَا خُولُوسْنَا وَاللَّهُ لَا يُقَطِّلُنَا وَلَكِنْ ارَادَانِ يَكُو لَهُ لَهِ بَعْدَكُمُ ٱلثَّا فِيَا تَنْ قَلْيَهُ لا يَسْتَغُوفُهُ النَّهُ مُرَحِّتِيَ ٱلْحَدَثُ فِيهِ لِمَا رُوكَى تَدُكُانَ مَعْرُوسًا وَاتَّهُ كَانَ بَيْا تَعَطِيطُهُ فُرِيَّفُهُمَّ وَلَا يَتُوصُا وَحَدَيثُ

، فمذٰلِك

مِنَا لَدُهِ

الْمَذْكُورُ فِيهِ وَصُوهُ أَهُ عِنْدَ قَامِهِ مِنَ لَنَّوْ رَفِيهِ نَوْمُهُ سَمَا هَٰلِهِ فَلاَ يُمكِّرُ ٱلاخِيمَاجُ بِهِ عَلَى وُصُوئِهِ بْمَعَرَّدِا لَنَّوْمِا ذِ لَعَالَ ذِلْكَ لِلْكَامَسَةِ ٱلاَهْ لِ وْلِحِدَ يِنْ اَخْرَهُ كَيْفَ وَفِي الْخِرَالْحَدَيْثِ نَفْشِيهُ ثُرَّنًا مَ حَتَّى سَمَعَتْ عَظِيطًا نَمْرًا فَهِمَتَ الصَّهَاوَ أَهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوصَّا وَقَدَالِا بَيَامُ قَلْبُهُ مِنَاجِلاً نَهُ يُوجَىٰ كَيْدَ فِي النَّوْمُ وَكُلِسٌ فِي قِصَةِ ٱلوَّادِي لَا بُومُرُعَيُنِينَهُ عَنْ دُوْيَر الشَّيْسُ وَكَيْسُ هَذَا مِنْ فَعَلِ الْقَلْبُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَبَقَنَ إَرْ وَاحَنَا وَلَوْمِنَاءَ لَرَدَّ هَا إِلْسَا فِي جِينَ غَيْرِ هَلَا فَا يُن قِيرًا فَكُولاً عَادَ تُهُ مَن اسْتِعْزَ فِي النُّومْ لِمَا قَالَ لِبِلَّا لِ إِكْلَا لَكُ لِكَ الْ الصَّبْحَ فَعَيْلَ فِي الْجُوَابِ آيَّهُ كَانَ مِنْ مَنْ أَنْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه بِالْمَتْنِيعِ وَمُرَّاعَاهُ اَوَّلِ الْعَجْرِ لِا تَصِيُّحُ مِكَنْ نَا مَتْ عَيْنُهُ إِذْ هُوَظَا هِر مُدِ رَكْ بِالْجُوَارِجِ الظَّا هِمْ وَفُوكُلُّ مِلِالَّا بُمِراَعَا فَي اللَّهِ لَيْعَلُّ مِذَلِكٌ كَأَ لَوْشُغِنَ بِشُغُلِ عَيْرِ لِنَّوْمِ عَنْ مُرَاعَاتِهِ فَا نِ قِيلَ فَكَا مَعْنَى لَهُيْهِ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنَ الْقُولِ سَبَتُ وَقَدْ قَالَ صَلِّمٌ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا نُسْرَكُما تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسَيْتُ فَلَاكُرُ وُنِ وَقَا لَلْقَدَّا ذَكُرَ فَكَذَا وَكُنَا أَيَّةً كُنْتُ أُنسُتُهَا فَاغَلْآكُو مَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَعَا رُضَ فِهذهِ الآلفاظِ المَانَهُ مُهُ عَنَ أَنْ يُقَا لَلْسَيْتَ أَيَّةً كَنَا فَحَتْمُ لُ كَعَلَى الْنِيخَ نَقْلُهُ مِنَا لُقُرْإِنَ عَيَا تَبَالعَنْفُكَةَ فِهِمْنَا لَرْتَكُنْ مِنْهُ وَكِكُنِ لِللهُ تَعَالَى اصْطَرَّهُ الْهُا لَهُمُ مُا يَشَاءُ وَمُنْتِ وَمَاكَا ذَ مِنْ مَهُوا وَعَفْلَةٍ مِنْ قَبَلِهِ

تَذَكَّرَهَا صَلَحُ اَنْ يُقَاكُهِنِهِ اَسْنَ وَقَدْقِيلَ إِنَّ هَنَا مِنْهُ صَلَّى لِلَّهُ عَكَيْ وَسَكُم

آهُـِل<sub>ة</sub>

بر فراغاة

> چفظه معنگهٔ معنگهٔ

ؘؠؽۜڐ<u>ڋ</u>ڒۘڴۿ

 وَ عَمْيَالِهِ

۱ کانگهد

فَهْنَا ٱلْمَعْتَ فِهٰ لِلنَّ الْإِدْلَهُ مُعْلَمْرٍ مُعْلَمْرٍ

عَلَى حَلَوبِقِ الإسْتَحِيَا بِ اَنْ يُضِيفُ الفِعْلَ لَى خَالِقِهِ وَالْإَخْرَعُلَى ز لأكيْساً سأ لعَدُف وَاسْقاطُهُ صَرٍّ اللَّهُ عَلَيْه وَ هٰذِهُ الْإِيَاتِ جَائِزٌ عَلَيْهِ بَعْدَ بَلَاغِ مَا أُمِرْبَالِاغِهُ وَتُو هُ ثُرَّ نَسُنَتُذُ كُرُهُا مِنْ أُمِيِّيهُ أَوْمُن قِبَا إِنَفْ حْغَهُ وَمَعْقَ مُنَ الْقُلُوبَ وَرُلْدُ اسْتُذِكَا رِهَ وَقَدْيَجُوزُانْ نَتَّى صَلَّى لَلَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّهُ مَا هَذَا سَسَلُهُ كُرَّةً وَيَحُهُ زَآنُ مُسَنَّهُ إَ لِبَلَاعِ مَا لَا يُعَتَّرُنَفُكَا وَلَا يُعَلَّفُ أَخُكًا مَّنَا لَا يُدْخُا جَلَلًا فِي كُرُّهُ أَيَّاهُ وَيَسْتَعِيا دَوَا مِرنِيْهَا نِهَ لَهُ لِحَفْظالِلّهُ غُهُ فَصَبُ إِنَّ الْآَدِّعَلَى مَوْ إَجَا زَعَكَمُ مُا لَصَّعَا ثَرُوَا لَكُلًا مِعَلَى صَحَةُ الله في ذٰلكَ اعْلَمُ أَنَّ الْمُحَوِّزِ مَنْ للصَّعَالْمُ عَلَمُ إِلَّا نُسَاءِ مَ وَالْمُحَدِّنُهُنَّ وَمَنْ مِنَّا يَعُهُمُ عَلَى ﴿ لَكَ مَنَالْكَتَّكُلِّمُ الْحَيْحَةُ الْحَلَّمُ ذَلَك بَطُوا هِرَكِنْتَرَة مِنَ أَفَرَّ أَن وَلَحَدَيثا بِنَا لَتَرْمُواظُوا هِرَهَا أَفْضَتُ بهيالم ليتجوزا كتكاير وكزوا لإنهاع وكما لآيقول بمشركم فكيف وكأ جَوَّا بِرَمَّا اخْتَلَعَنَا لَمُعْسَرُونَ فِي مَعْنَا أَهُ وَتَقَالَكِتَ الْإِحِيمَا لَاتُ فِي نَصَاهُ وَحَاءَتَا قَاوِئُوهُمَا لِلسَّلَفَ خِلَافِهَا الْتَرْمُوهُ مِنْ ذَلِكَ فَاذَاكُمْ يَكُنُ مَذْهُمُ مُهُمَّا هُمَا عَا كُوكا زَلْغَالِ فُ فِيمَا اْحَقِةً ابِرِقَدِيماً وَقَامَه يُحُرُّ مَأْخُذُ فِي لِنَّظُ فِهَا ا تَنْسَاءَ اللَّهُ فَرْ ذَ لِكَ قُولُهُ تَعَا لَى لَبْتِيَا صَلَّ اللَّهُ لَّمْ لَيَعْفَرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَبْكَ وَمَا تَا خَرَوْقُولُهُ وَاسْتَغْيِهِ

لدَّسْكَ وَلاَؤُمْنِينَ وَالمؤْمْنَاتِ وَقَوْلُهُ وَوَصَعْنَاعَنْكَ وِذِدَكَ الَّذَى انْقَطَ ظَرْرًكَ وَقَوْلُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَ اذْنُتَكُمْ وَقُولُهُ لَوْلاَكِمَ مِنَ لِلْهُ سَكُوَّ لِمُسَلِّكُمُ فَهَا اَخَذْتُمْ عَنَا نَعَطِيْمٌ وَقُوْلُهُ عَلِسَ وَتُوَ ءَهُ الْأَعْمِ ٱلْاَيَةَ وَمَاقَصَرَ مِنْ قِصَصِ عَبْرِهِ مَنْ لِاَيْمِهَا وِكُفَةُ لِإِ وَّعَصَىٰ اَدَ مُرَتَّبُهُ فَعَوَى وَقَوْلِهِ فَكَلَا اتَا هُمَاصَالِحًا جَعَكَ لَهُ شُرَكًا ءَ بَيَّةً وَقُولِهِ عَنْهُ رَبَّنَاظُلُنَا ٱنْفُسَنَا ٱلْأَيَّةَ وَقُولِهِ عَنْ بُولُسُ بْجَانَكَ اتَّنَ كُنْتُ مِنَ لَظَّا لَمَنَ وَمَا ذَكَّرَهُ مِنْ قِصَّتِهُ ذَا وُدَوَّقُولِهِ وَظُنُّ دَاوُدُ آتَنِمَافَلْتَا مُ فَاسْتَنْعُفَرَدُّهُ وَخُرَّزَاكِمًا وَآنَا مَا لَيْقُولِا مَاْبِ وَقُوْلِهِ وَلَقَدْ هُمَّتُ بِهِ وَهُمِّهِ بَهَا وَمَاقَصَ مِنْ قَصَّتِهِ مَعَ إِخْوَتِهِ وَقُوْلِا عَنْ مُوسَةً فِوَكَرْ أَهُمُوسَى فَقَصَيْ جَلَيْدَ قَا لَهْنَا مْنَ عَمَلِ لَيْسَبْطَا نِ وَقُولِي بَنَّتِي هَهَ إِنَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ عَايِمِ ٱللَّهُ ٓ لَاعْفِرْ لِي هَا قَدَّمَتُ وَكَمَّا كُفِّرْهُ وَمَا ٱسْرَدْتُ وَمَا ٱعُلَنْتُ وَيَخُوهُ مِنْ أَدْعِيتِهِ صَرَّا ٱللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ وَذَكَرَا لَا نَبْيَاءِ فِي ٰلَوَقِف ذَنُونَهُ مُرفِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَقُولِلهُۥ لَيْ عَلَى قَلْيِ فِأَسَّتَغُيْمُ اللَّهُ وَفِحَدِيثِ أَبِيهُمْ مَ وَأَنْ لَاسْتَغُفُوا لِلَّهُ وَأَتُوبُ اكِينه فِي اليَوْمِ كُنَزَمِنْ سَبَعْ مَنَ مَرَّةً وَقُولِهِ تَعَا لَيْ عَنْ نُوجٍ وَالْإِنَعَ فَيْ لِ وَرَحْمَٰهُ ٱلْاَيَةَ وَقَدْكَا زَقَالَا لِللَّهُ لَهُ وَلَا تَحَاطِلُهِ فَ الَّذِينَظَلُّوا انْهُمُ مُغَرَقُونَ وَقَا لَعَنَا بُرهِيمَ وَالَّذِي طَلَّمُ مَا نَعْيْفِرَ لِحَطِّينَتِي يَوْمَ الدِّينَ وَقُولِهِ عَنْ مُوسَىٰ تَبْتَ الْمُلَتَ وَقُولِهِ وَلَقَدْ فَلَنَّا سُلِمْ اللَّهِ مَا اَشْكَهُ هٰذِهِ الظُّوا هَرَفًا مَّا ايْحَتَحَاجُهُمْ مِقَوْلِهِ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ

۲ مَانُصَّر

۲ وَقِطِّهُ چخ

ئر کیرور کرورو می توخوت و کشررت و علمت ۲ ، ۲ الله

اَ نَفَدَدُمَ مِنْ دَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَهُذَا قَدَانِ خَلَفَ فِيهِ سَلِّ اللَّهُ عَلَنْه حَكَاهُ الطُّهُ يَ وَلَغَيًّا رَهُ الْفَيْثُ يُ وَقَمَّا تَأْخِرُمِنْ ذُنُولِ مُتَكَاحَكَاهُ الْتَهْرِ فَنْدِي وَالسِّلْمِي عَبِياً ءٍ وَمِثْلِهِ وَالَّذِي قِبْلَهُ سَأَ قَالَ قَوْلُهُ وَأَسْتَغْفُهُ لَذَا لُؤُمِنَات قَا لَمَكِيِّ مُحْاطَبَهُ النِّتِي صِهَا اللَّهُ عَكَنْهِ وَسَلَّمْ هُمُهَا هِمَ مَّتُهُ وَقِبَكُ إِنَّنَا لِنِّيَّ صَبِّلًا كِلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ كُمَّا أُمْرَانُ بِقِ ا بُفِيْعَ أَبِي وَلا بَكُمْ سُرَّ مِذَلَكَ ٱلْكُفَّارُفَا نُزَلَا للَّهُ تَعَا ليغيفرلك الله لمأتقدَمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تَأْخُرُ الْإِبَرَ وَكُمَّا لأخرى تعددها قاكه ابن عَمَّ لَكَ عَبْرُمُوْلِكَذِ بِذَنْبِإِ نُ لُوكا زَقَا لَبَعْضُهُمُ الْمُغْفِرَة هُهَا مُبُوبُ وَاتَّمَا قَوْلُهُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْ دَلْتَ الّذَي الْقَضَرَ خِ سَكُفَ مِنْ ذَيْنُكَ فَيْلَا لِنَّةً وَهُوَ قُوْلُ بِن زَيْدٍ وَ عْنِي قُولِ قَنْا دَةَ وَقِيلَ مَعْنَا وَلُولًا ذَلِكَ لَا تُعْلَدُ كُلَّ مُعْلَدُ مُحَكًّا مَا عَا ظَيْرَهُ مِنْ اعْبَاءِ الرَّسَالَةِ حَ

وَعِمَا لِلْ**وْمِي**ْدِينَ

-مَلْهُلِكَ

ؙؠؙٚڲۼؙؽ۬ ؙڡؙئڬ ڿؙؙڒ

<u>ؙ</u> ٷ ؙٙڠڵؚٮٙ

م حَتُّاهُ

وَالسُّلَىٰ وَقِيلَحَطَطْنَا عَنْكَ يُقِلَّا يَامِ الْجَا هِلَتَهِ مَكَاهُ مَكَّى وَقَيلَ فَقَلَ شُغْلِ سِرْكَ وَحَيْرَ مِكَ وَطَلَبِ شَرِيعَتِكَ حَتَّى شَرَعْنَا ذِيكَ لَكَ حَكِي مُغِنَا هُ القُسَّارِيُ وَقِيلَ مَغَنَا ُهُ خَفَّفْنَا عَلَيْكَ مَا حَلْتَ بِحِفْظَنَا كُمْ تَعَفَظُتَ وَحُفِظَ عَلَيْكَ وَمَعْنَى أَنْقَضَ ضَلْهِمَ لِنَا يَكَا دَيَنْقَضَ فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى مَنْ جَعَا ﴿ لَكَ لَمَا قَبْ لِالنَّبِيُّوَةِ الْفِيمَا مُوالنِّتِي صَالَّح اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّمَ بِأُمُورِفَعَلَهَا قَبْلُ بُنُوَّتِهِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَالنَّبُوَّةِ فَعَدَّهَا أَوْزَارًا وَتَقَلَّتُ عَلَيْهِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا ٱوْبِكُو رُنَا لَوَضُمُ عَضِّمَةً اللهِ لَهُ وَكِهَا يَتَهُ مِنْ ذُنُوبِ لَوْكَا نَتُ لَا نَفْضَتُ ظَهَرُهُ ٱ وَكُونَ مِنْ نِعَلَا لِرَسَاكَةِ ۚ اوْمَا تَفْتُلَ عَلَيْهِ وَشَغَلَ قَلْتُهُ مِنْ أُمُورِلُكَمَا هِلْتَ يَو وَاغِلَامِ اللَّهُ تَعَاكُ لِيَاهُ بِحِفْظِ مَا اسْتَحْفَظَهُ مِنْ وَهُيهِ وَامَّا فَوْلُهُ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَرا َ ذُنْتَ كَفُهُ فَاثْمُ لَمْ يَتِقَدُّمْ لِلنَّبِيِّجِ لَكَ اللَّهُ عَلَتُهِ وَسَلِّمْ فِيهِ مِنَا لَدَهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ فَيُعَدُّ مَعْضِيَّةً وَلَاعَكُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ مِعْصِيَةً بِلَهَ يُغُدُّهُ أَهْلُ الْعُلْمُ مَعَاتَبَةً وَعُلَّطُوا مَنْ ذَهَبَ الْمَهُ لِلَّتِ قَالَ نِفِطَوَيْهِ وَقَدْحاً شَاهُ اللَّهُ تَعَا لِي مِنْ ذِلَكَ ثَلَكَانَ مَحَنَراً فَيَا مُرَبِنَ قَا لُوا وَقَدُكَا نَ لَهُ أَنْ يَفْعَا مِا شَاءَ فِهَا لَهُ فِيزَلُ عَلَيْهِ فِيهِ وَحْيَ فَكَنَكَ وَقَدُ فَا لَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ فَأَ ذَلَ كُنْ شَنْتَ مِنْهُمْ فَلِمَّا آ ذَكَ لَهُمْ اَعْلَمُ اللَّهُ بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْ سِرْهُمْ أَنَّهُ لَوْلَهُ مَا ذَنْ كَهُمُ لَقَعَدُوا وَأَنَّهُ لَا تُرَجَّ عَلَنه فِيمَا فَعَا وَكُنِّرَ عَفَاهُهُنَا بَعَنْيَ غَفْرَ بَالْكُمَا قَاكَا لَبْتُيْ صَالَّ اللَّهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمْ عَفَا اللَّهَ لَكُمْ عَنْ صَدَّقَةِ لْكَيْنِ وَالرَّقِيقِ

ا كَيْرَيْدُ

وانخلف

أَرْبَجِتْ عَكِيهُ مُ وَقَطًّا كَيَاهُ يُلْزِمْكُمْ ذَٰ لِلَنَ وَعَوُهُ لِلْقُسَّنِيرَى قَالَ وَاتِّنِعا العَفْوُلا يَكُونُ اللَّاعَنْ ذَنْ مَنْ كَرْيَعْرْفِ كَلاَمَا لَعَرَب قَاكَ يْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ آئَكُمْ بُلْمُ مُكَ ذُمْكَ أَنُوا كَا لَدَّاوُدِيُّ رُوكَاتُهُ كُرِّمَة قَاكَةِ كُنَّهُ وَاسْتِنْفُنَا حُ كَلامِ مِنْدُ أَصْلِكُ لَلْهُ وَأَعَرَكُ وَحَكِمَ السَّمَةُ قَنَّدُيُّ كَنَّ مَعْنَاهُ عَافَا لَيَّا للَّهُ وَلَمَّا قَوْلُهُ فِي لَسَارَى ٢٠ كَانَ لَبَيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَكُمُ الْآيَنَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلْوَامُ دَنْسِ البَّيْحِ مَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَافِيهِ بَيَا نُولَخُصَ بِهِ وَفُصْلَمِن بَيْ سَارِزًا لاَ نَبْياعُ الْحَلَى الْمُلْانِاهِ فَتَكُا نَهُ قَا لَمَاكَا نَ هَنَا لَئِتِي عَبْرُكَ كَمَا قَا لَصَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كِي الغَنَّا يُمْ وَكُوْ تَحِلَّ لَبَنِيَ قَيْلِي فَانْ قِيكَ فِمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَا لَىٰ تُربِيدُونَ مُرْضَ الْدَّنْيَا ٱلْاِيَةَ قِيلًا لَكُعْنَى لِلْخِطَابُ لَمِنْ أَدَادَ ذَٰلَتِ مِنْهُمْ وَتَجَرَّهَ غَرَجَنُهُ لِغَرَضَ لَدُّنيَا وَحْدَهُ وَالْإِسْتَكُمَّا رَمَنَّا وَلَيْسَالُوا دُبِهَا لَّنْتُي صَبِياً إِلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ وَلَا عَلَيْهُ أَصْعَابِهِ بِلْقَدْرُوكُ عَنْ لَصَعَاكِ أتنها نركت حتن أنرزرا كمشركون توم بدروا شتغل لناساليا وَجَمِيهُ الْعَنَائِمُ عَنَ الْقِنَا لِكَتَّى خَينَى عُمَرًا نَعِظِفَ عَكِيمُ الْعَدُو تُمْ قَالَ تَعَا لَى لَوْ لَا كَتَا نُهُ مَنَ لِلَّهُ سَبَوَ فَأَخْلَفَ الْمُفْسَرُونَ فَيْ لأَمَةِ فَقُسَا مِعْنَا هَالُوْلَا أَنَّهُ سَيَقَ مِنَّا نُولًا أَعَدَّ سَاحَكًا إِلَّا بَعْدَا لِنَّهْ عَلَعَ ذَبْتُكُمْ فَهَنَا يَبْغِيَا وَيَكُونَا مْرُالْاَسْرِي مَعْصِدَ وَقِيرًا لِمَعْنَهُ لَوْلَا إِيمَا نَكُمُ مِا لُقَراْنِ وَهُوالِكِمَّا بُالسَّابُوفَاتُهُ لصَّفَحِ لَعُوقِبُتُمْ عَلَى لُغَنَا مِمْ وَيُزَادُهَ نَا الْقَوْلُ قَسْبِيرًا وَكَبَانًا

كوما دولا

ا بَا نُ يُقِاكَ لَوُ لِأَمَاكُنْتُمْ مُوْمِنِينَ بِا لُقُرْأِنِ وَكُنْتُمْ مِمَوْ أُجِّلَتَ كُلُمُ لُغَنَا يَمُ لَعُوقَبْتُمْ كَمَا عُوقِبَكُنْ تَعَدَّى وَقِيلَ لَوْلاَ أَنَّهُ سَسَوَهِ الْكُوْجِ الْمُغْفُوطِ نَّهَا حَلَا لَا كُورُ لَعُوقِبُتُم فَهَانَا كُلَّهُ يُنفي الدَّنبُ وَالْعَصِيَّةَ لِا زَّمَنْ فَعَل مَا اُحِلَهُ مُ الْعِصَرِقَا لَا لِلَّهُ تَعَا لَى فَكُلُوا مِمَا غَنِمُتْ حَكَلًا لَا طَتَّا وَقِيلَ بَلُكَا نَ صَـَكِيًّا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَدْ هَيْرَ فِي ذَٰ لَلِتِ وَقَدْ رُوكِي عَنْ عَلَى رَضِي للهُ عَنْهُ قَا لَجَاءَ جِبْرِ مِلْ عَلَيْمِ السَّكَرُ مُ إِلَىٰ لَبْتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيِّرَ بَوْمَ مَدْرِفَقاً لَحَيْراً صُعَامَكَ فِي الْإِسَارِي إِنْ شَاؤُاا لَقَتْكَ نْ سَأَوُا ٱلِفِيَاءَ عَلِيَ أَنْ يُقِيَّا مِنْهُمَ الْقُامِ الْمُقْدَامِتِنَ لَهُ فَقَا لُو اٱلفِيكَاءُ وَنُقْتُلُمِيًّا وَهَكَا دَلِيلُ عَلَى صَعَّة مَا قُلْنَا مُ وَانَّهُ مُ لَرَّبَفُ عَلَوُ الْإَمَا أُدِنَ لَمُرْفِيهِ لَكِنْ بَعْضُهُمْ مَا لَا لِلْ أَضْعَفِ الْوَجْمَيْنِ مَمَا كَانَ الْأَصْلِ عَيْرَهُ مَنْ لا يَٰخَاَن وَاْلْقَنْلِ فَعُوتِهُوا عَلَى ذَ لِكَ وُبِيِّنَ كَمُرْضَعَفُ الْحِيتِيَا رِهِمْ وَتَصَوْمِهُ إِخْتِيا رَغَيْرِهُمْ وَكُلُّهُ مُعَيْرُعُمَا إِهِ وَلَامُدْنِبِنَ وَالْيَحُوْ هَنَا اَشَا رَا لَطَابَرِيُّ وَقُولُهُ صَالًا اللهُ عَلِيْد وَسَلَّمْ في هٰذِوالْقَضَّتَةِ كُوْنَرَ لَمَنَ لِلسَّمَاءِ عَنَا بُ مَا يَخَا مِنْهُ إِلَّا عُهَرُاسِنَّا رَةً إِلَىٰ هَنَا مِٰ نَصُبِق رَأْيْهِ وَدَا يُمَزَّ إَخَذَ عَاْخُذَه فِي عُزَّ زالدِّن وَاظِهَا رَكَلُنه وَامَا دَهَ عَلُوه وَكَنَّ هَذِهِ الْفَصِّيَّةَ لُواسْتَوْجَبَتْ عَنَا بِٱيْخَامِنْهُ عُـَمُرُوَمِثْلُهُ وَعَيْنَ عُسَمَرِ لَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَشَا رَبَّعِنْلِهِ مِ وَلَكِنِ اللَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ عَلَيْهُمْ فِي ذَلِك عَنَا بَالِحَلَّهَ لَهُمْ فَهَاسَبَقَ وَقَالَا لِلَّاوُدِيُّ وَالْحَيْرُ مِهَا لَا يَثْبُتُ وَلَوْتَنِتَ لَمَا حَازَانُ يُطَلَّنَا نَا لَبَنِّيَ صَلَى اللهُ عَلِيثِهِ وَسَلَّمَ كَكُمُ كَالَا بَصَّ فِيهِ

الفتائد الكار الكها

وَلا دَلِيلَ مِنْ يَضِّ وَلاَجُعَا إِلاَ مُهُ فِيهِ إِلَيْهِ وَقَدْ نَزَهَهُ اللَّهُ تَعَا لَى عَنْ ذِلْكَ وَقَالَ القَاضِيَ كُنُّ أَنْ لَعَلا وَاحْتَرَاللَّهُ تَعَالَى نَعَتُهُ فِي هِ آَنَ مَأْوْ مَلَهُ وَافَقَ مَا كَتَهُ لَهُ مَا احْلَا لِالْعَنَائِمُ وَالْفِيَدَاءِ وَفَا نَا فَا دَوْا فِي سَرَّيْتِ عَنْدِا لِلَّهُ بِنَجْعَتْهُ الْتَيَّ قِبْلَا فِي بْنُكْبِيْكَ أَنْ وَصَاحِمه فَمَا عَتَكَ اللَّهُ ذَٰلِكَ عَلَيْهُ وَذِلِكَ قُبْ زُبَدَ مِنْ عَامِرِفَهَا لَمَا كُلُّهُ ثُلَّهُ لَكُولًا نَا فِعْلَ النَّتِي صَا فَيَشَأْ نِ الْأَسْرَى كَا نَ عَلَيْنَا فُرِيلِ وَبَصَيْرَةٍ وَعَلَيْمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ كُرْهُ اللَّهُ تَعَا لَهِ عَلَهُ مُرَكِّنِ اللَّهُ تَعَا لَىٰ كَا دَلِغِظَمَا مِرْبَدُ رِوَكُنْرُ فَإِسْرا وَاللَّهُ اَعْلَمُ الطُّهَا دَنِعْمَتَهِ وَتُلَّا كِيدَمِيِّنَهِ بَبَعْرِيْهِ هِيْمِ مَا كَنِّهُ فِي اللَّويْح لَحَقْنُوطِ مِنْ حِرَّدَ لِكَ لَهُمْ لَا عَلَى وَهُدِعِيَّا بِ وَانْكَا رَوْبَذُ نَيْبَ هَدَ مْعَنَى كَلَامِهِ وَكَمَّا قَوَّلُهُ عَبَسَرَ وَتُولِّي لَامًا تِ فَلِئْسَ فِيهِ أَثِياَتُ ذَنْبِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرْ كُلُ عُلَاكُمُ اللَّهِ كَانَّ ذَلِكَ الْمُصَدِّيكَ لَهُ مِمَنَّ ال وَأَنَّ الصَّهَ أَبِّ وَالْأُوْلَى كَانَ لَوْكُمُنْفَ لَكَ ْحَالًا لَرُّجُلَيْنَ الْإِقْبُ عَلَىٰ لاَ عَمْ وَفِعِلُ لِنَّةِ صَلَّا لِلَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فَعَا ۖ وَتَصَدِّبِهِ لِذَا كَ الكَافِي كَانَ طَاعَةً لِللهِ وَتَبْلِيغًا عَنْهُ وَاسْتِئْلَافًا لَهُ كُمَّا شَرَعُهُ اللهُ لَهُ لا مَعْصَلَةً وَمُعَا لَفَةً لَهُ وَمَا قَصَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ إِذْ لِكَ اعْلَا مُعَالِا لَيْجُلَنْ وَتُوهُمِنَا مُرْاكِكَا فِرَعِنْدَهُ وَالْإِيشَارَةِ الْمَالُا عَنْدُ بِقَوْلِهِ وَمَاعَكَتْكَ الْآيَزَكَيِّ وَقِيلَ كَأْدَ بِعَبْسَ وَتُولِّي لَكَا فِالدَّي كَانَ مَعَ النِّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ ابَوْسَكُمَّامِ وَاتَّمَا قِصَّتُهُ

لعظليم

ر سیعریف

ؙۅؗؾڋؠ۬ڽ<u>ؠ</u> ؙٛۅؾۮؠ۬ۑٮ

لم

. وَلَا مُعْالَفَهُ

> ا المرد

اْ دَمَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ وَقَوْلُهُ تَعَا لَى فَأَكَلَامِنْهَا نَعْدَقُوْلِهِ وَلَا تَقْدُرَا والشُّحَةَ مَّ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُولُهَا لَوْا نَعْكُما عَنْ لِلْكُمَا وَتَصْرُبُحُهُ تَعَا لَيْ عَلَيْهِ مِالْمُعَصِّلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَا لَى وَعَصَهُ \ دُمَرَّيُهُ ىْ جَمَا وَقِيرَ إَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَاكَى قَدْكَخْتُرَىغِدْدِ وبِقُولِهِ وَلِقَهَ عَهَدْ نَا إِلَىٰ أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَلَيْتَ عَ وَلَمْ يَجِدُ لَهُ عَنِمًا قَالَ ابْنُ زَيْدٍ نَسِيح عَدَاوَةَ إِبْلِيسَرَكُهُ وَكَمَاعَهَذَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ا يَنْ هَنَاعُدُ وَلَكَ وَلِرُوْجِكَ الْأَيَّةَ فِيلُ لِنَهَ ذَلِكَ عَا أَظْهَرَ لَهُمَا وَقَالَ الْرُعَبَ إِسِ لِيْمَا سَمِّيُّ لَا يُسَا زُانِسَا نَا لِا نَّهُ عُهِدَا لَيْهِ فَيَسَبَّحَ وَقِا لَمُ يُقَصِّداْ لَحَا لَفَةَ ستخلالاً لَهَا وَلَكِنَهُ مُمَا اعْتَرَا بَكِلْف ابْلِدَ الْهِمَا إِنْ لَكُمَّا لِمَرَالِنَّا صِعِينَ وتَوَهَّمَا ٱنَّا حَمَّا لَا يَحَلْفُ مِا لِلَّهِ حَانِثًا وَقَدْ رُويَى عُدْرُا دَمَ عِثْ لِهِ هَنَا فِي جَصْراً لَا نَا رَوَقَالَ إِنْ جُبَارُ حَلَفَ مِاللَّهِ لَهُمَا حَتَّى عُرَّهِ مُكَا وَالْمُؤْمِنُ كُنْدُعُ وَقَدْ قِيكَ لَسْبَى وَلَمْ بَنُواْلَحَا لَفَةَ فِلذَ لِكَ قَالَ وَلَمْ بَخِ لَهُ عَزَمًا أَى فَصَدًا لِلْحَا لَفَةِ وَأَكْثَرَ اللَّهُ سَيِّرِينَ عَلَى إَنَّ الْعَـــُزَمَ هُنَ الخرام والصَّرُ وقيل كا رَعِنك كله سكران وهنا فيه صعفت لَا ثَنَا لَيْهَ تَعَا لَ وَصَفَ حَنُرَا لَحَنَّةَ ٱنْهَا لَا يُسَكِّمُ فَأَذَا كَانَ نَا سَيًّا لِنَّكُمُ مُعَصَدَّةً وَكَذِ لِكَ انْ كَا نَ مُلَسَّا عَلَيْهِ غَالِطَّا إِذَا لِإِنْفَا قُ عَلَيْخُرُوجِ النَّاسِي وَالسَّاهِي عَنْ خُكِمْ التَّكْلِيفِ وَقَالَ السَّتَ بُوكِكُرْ بَنُ فُورَكِ وَعَنْرُهُ إِنَّهُ يُمْكُنُ آنْ يَكُونَ ذَكِكَ قَبْلَ لَنَّبُوَّ وَوَدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَصَى إِدَّمُ رَتَّبُرِ فَعَوَى غَرَّاجْتَكِهُ رَتَّهُ فَتَا كَعَكَا

۲ اخترنا

وَقِيْلَ.

َوَمَّال<u>َّــ</u>

۲ وا<u>ذ</u>ا ر<sup>۲</sup>. والهدي

وَهَدَى فَذَكَ أَنَّ الاحْتَاءَ وَالْمُنَاكَةَ كَانَا بَعْدَا لْعَصَانِ وَقَارَ وَهُوَلَايِعُكُمُ أَنَّهُا الشِّيرَةُ الَّةِ بُهُمَ عَنِهَا لِآنَهُ مَا وَلَا مُوصَةِ لَا عَلَى لَكِنْسِ وَلَهُنا قِيلًا تَمَا كَانَتَ التَّقُّ لَامِنَ الْمُعَالَفَةِ وَقِيكَ إَنَّا لَيْهَ لَهُ مَنْهَهُ عَنْهُ مَا كُلِّ حَالِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَصَىٰ دَهُ رَبِّهِ فَعَوَى وَقَالَ فَيَّ وَهَدَى وَقُولُهُ فِي حَدِيثًا لَتُنْفَاعَةً وَبُذَكُرُ ذَنْنَهُ وَآتَى نُهُتُءَ بَحَةً فِعَصَيْتُ فَسَيّاً قَالْجُوَالْعَنْهُ وَعَنْ أَشْمَا هِهِ مُجْمُمَلًا أَخِرَ ُلْعَصْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَكَاكُمَا قَصَّةً يُونُسَرَ فَقَدْمَضَى ْ كَكُلْرَ مُعَلِّيَعِمْ بِفَا وَلِيسَ فِقَصَهُ يُولُسُرَ بَضَرْعَكَى ذَنْبِ وَاتِّمَا فَهَا الَّهَ وَذَهَبُ مُغَ وَقَدْ تَكُلُّنَا عَلَيْهِ وَقِمَلَ إِنِّمَا نَقُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ خُرُوحَهُ عَنْ قُومُهُ فَارَّأ لَعَذَا بَ وَقَالَ مَا كُمَّا وَعَدُهُ الْعَنَا رَثَمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَ قَالَ ٱلْقَا هُمْ بُوَحُهُ كُنَّا مَا بَكَّا وَقِيلَ بَكَانُوا يَقِنُلُونَ مَنْ َ بِأَصِعُفَ عَنْهُمْ إِعْبَاءِ الرِّسَاكَة وَقَدْ تَقَدُّمَ الْكَارُ مُ النَّهُ لُوْكًا وَهَنَاكُلُهُ لَيْسَ فِيهُ تَضَرَّعَكُمْ مَعْصِينَةِ الْأَعَلَ قَوْلِمَ غِوْرِعَ مُنْهُ وَقُوْلًا بِقَ لَيَا لَفُلُكِ الْمُشَعِّدُ فِي قَا لَالْفُسَرِّ فُنَ يَبَاعَدُ وَامَّا فَوْلُمُا ثِنَ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَالظَّلْمُ وَضُعُ النِّيءِ فِيعَيْرُمُوَضِّعِهِ فَهَنَا اعْتَرَا عِنْدَ بِعَضْهِمْ بِذَيْنِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُزُوحُهُ عَنَّ هَ عَمَّا حُمَّلَهُ ۚ أَوُّ لِدُعَا نِهِ ما لِعَذَا سَعَلِي قُومِيهَ وَقِدْ يِهِ فَوْمِيهَ فَكُمْ نُوْأَخَذْ وَقَالَ لُواَسِطَيُّ فِي مَعْ

وَأَصَافَا لَظُلَمَ كِلْنَفَيْدِهِ اعْتِرَاقًا وَاسْتِعْقَاقًا وَمِثْلُهَذَا قُولُ أَدَمَ وَّحَةَ اَرْتَهُ اَ كُلُوا الْفُسْسَا اذْكَا مَا السَّسَتُ فِي وَضِعِهِمَ إَغْرَابُوضِع وُدَ عَلَيْهِ السِّكُ مُ فَلا يَحِلُ أَنْ مُلْتُفِيرًا إِلَّهُ مِمَا عَنَاهُ إِلَكِمَا لِلَّهِ مَنَ مَدَّ لُوا وَغَيَّرُوا وَنَقَلَهُ بِعَضْ ٱلْمُفْسَةِ مَنَ وَكَ للهُ عَلَى شَيْءُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ وَرَدَ فِي حَدِيثِ صَحِيمٍ وَالذِّي صَلَّالله عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَطَنَّ دَاوُدُا مَمَّا فَتَنَّا مِ لِكَ قَوْلِهِ وَكُمْ تَمَا بِ وَقَوْلُ فِيهِ مُ الْحَسَكِيرِنَا هُ وَأَوَّاكُ قَالَفِنَا دَةً مُطِيعٌ وَهَٰذَا فُسْرًا وْنَى قَا لَا بْنُعَبَاسِ وَابْنُ مَسْعُودِ مَا زَادَ دَاوُدُ عَلَىٰ أَنْ قَا لَــَ مِلَا نُرْذُ لِيعَنِا مُرَا يِكَ وَاكْفِنْلُنِهَا فَعَا مَيَهُ اللَّهُ عَلَى ذَكَ وَكَنَّهَا كُلُّ وَكَنَّهَا عَلَنه وَأَنْكُرَ عَلَيْهِ شَغْلَهُ بِالْدُّنْمَا وَهَذَا لَّذَى يَنْبِغَى أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ بِنَامٌ ۥ وَقَبِ لَخَطَهَا عَلَىٰ خِطْبَتِه وَقِيلَ مَلْ اَحَتَ بِقَلْهُ ۗ هَا نُ تَشَهُدَ وَحَكَى لَشَمُ قَنْدِيُّ أَنَّ ذَنْنَهُ الذَّى اسْتَنْعَفَرَمِنْهُ قَوْلُهُ ضَمَةُ كَفَدْضَكُمَكَ فَطَلَّهُ مَقُولِخَصْمه وَقِيلَ ثَلْ لِيَاحَيْنِكِ عَلَىٰهَسُه وَطَنَّ مِنَ الْفِئْنَة عَا بُسُطِكَهُ مِنَ الْمُلُدِّ وَالْدَّسِّا وَالْح مَا اَضِيفَ فِي لَاَحْمَا رَا لَيْ دَاوُدَ ذَهَ صَلَ مِ وَعَبْرُهُ مَا مَنَا لَحُقَقَتَهَ : فَأَلَا الدَّاوُدِيُّ النَّسَةِ قَصَّةِ دَاوُدَةُ مِنْبُتُ ۚ وَلَا يَظُنُّ بَنِنِي مُعَبَّةً فَنُلْمُسِيمٍ وَقِيلَا لَّنَّ لَلْحَمْيَةُ إِلَّالَّذَيْن ستَصَمَا اِلْيَهُ رَجُلَانِ فِي نِتَاجٍ عَنَمَ عَلَىٰ ظَاهِراْ لاَيَةِ وَالْمَا قِصَّة

فينها

۳ نعـــاًج فَيْهَا تَعَشَّبُ ، لَيْنَصَهِ عِلَّافَكُونِهِمْ مِنْ اَهْلِ لُانْبَآءَ

> عَلَيْهِ عَلَيْن طَهْرُيْقِجَمَاعَةِ

> > الفبيل ويرز

وسُفَ وَاخِوَيْدُ فَلِيْسُ عَلَى وُسُفَ مُنْهَا تَعَقَيْنٌ وَامَّا انْحَرْتُهُ فَكُمْ بْوَتْهُا ثُمْ فَيَكُزُمُ أَكْكُلًا مُ عَلَى فَعَالِمُ وَذَكُواْ لِاَسْبَاطِ وَعَ فِياً لَفَوْا نِ عِنْكَ ذَكِرَا لاَ نَبْبَا فِي قَالَا لَمُفَسِّرٌ وَنَ يُرِيُدِ مَنْ يُتِيَّعُ مِنْ انْبَاءِ لأستباط وقديك إنهثمكا نؤاجين فعلوا بيوسف كأفعكوه سيع مُسْنَانِ وَلِمُكَا كُوْعُمَرٌ وَا يُومُسُفَ حَيَنَ اجْتُمَعُوا أَمُوكُمَنَا فَأَلَوْا رَسْلُهُ عَنَاعَدًا نَزْتَعُ وَنَلْعَتُ وَأَنْ تَنَتُ لَمُ سُوَّةً فَتَعْدَهَنَا وَاللَّهُ أَعْدَا وَامَّا قَوْلُ اللَّهُ تَعَالًىٰ فِيهِ وَلِقِيدٌ هُرَّا - بِهِ وَهُرٌّ مِهَا لَهُ لَا اَنْ رَأَيُ مُ فَعَلَىٰ مَذْهَبَكِتْمِ مِنَا لَفَقَهَاءِ وَأَلْحَيَدُ مِينَ أَنَّ هَرَ لِنَّفَسِ لِإَيْوَاخَذَيِهِ تَ سَيْنَةً لِقَوْلِهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمْ عَزْرَتْهِ إِذَا هُمُعَيِّعُهُ وَ قَلَمُ يُعِنَّمُ لَهَا كُنْتُ لَهُ حَسَنَةٌ فَلَا مَعْصِنَةً فِيهُمِّهِ إِذًا وَأَمَّا لْمُفَقَّتِنَ مَنَ الْفَقِّياءِ وَالْمُتَكُمِّلِيَّ فَانَّا لَمُوَّا ذَاوُطِّينَتُ " ﴿ سِينَةٌ وَكُمَّا مَا كَرْ تُوطِّنْ عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ هُمُومُهَا طِرِهَا فَهُوَالْمَعْنُفُونَعُنَّهُ وَهَمْنَا هُوَالْحَقُّ فِيْكُونَا نِينًا ۚ اللَّهُ هَيَّمَ مرَ هَمْنَا وَبَكُو نُ قُولُهُ وكَمَا أَرْيَى نَفْسِهِ إِلْاَيَةَ أَيْمَا أُرَّبُهَا لِكَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ لَتُواصِّعِ وَالْإَعْلَافِ عُ فُ وَقَدْحُكُمْ لُوْ حَاتِمُ عُوْ أَ هِ تَقَدِيْمُ وَكُمّا خِيْرًا يُحَرِّأُ يُوَّا وْلَا أَنْ رَأَيُ بُرْهَا أَنْ رَبَّهُ لَمَّةً مِنَا قَاقَدُ قَا لَا لِلَّهُ نَبَّا رَأَيْ وَتُعَاّ سُتَعْصَهُ وَقَالَ ثَعَالَى كُذَ لِلَّ لِنُصَوفَ

۲ قبرگرب آی

عَلَىٰ کومِیل الدی کانوا

۷ نَضِیّتِه

عَنْهُ السُّوءَ وَٱلْغَيْثَاءَ وَقَالَتَعَالَى وَعَلَّقَتَ الْإِيْوَابَ وَعَاكَتُهُ هَنَّ لَكِ عَاكَهُ مَا ذَاللَّهُ إِنَّهُ رَقَّى حُسَدَ مَنْواءَ الْأَمَةُ قَسَدُفٌ رَبَّى اللَّهُ وَقَيلَ لَلَكُ وَقِيلَ هُمَّ كَاكُ بُرَجُ هَا وَوَعُظِهَا وَقِيلَ هُرَهَا ٱ يُعَمَّهُا إِمْتِنَا عُهُ عَهٰاً وَقِيلَهُمَّ هَا نَظُمَ الْمُهَا وَقِيلَهُمَّ بِضَرْبِهَا وَدَقِعِهَا وَقِيلَهَا كُلُّهُ كَانَ قَدَّ شُورَهِ وَقَدْ ذَكَرَ يَعِضُهُ مُرهَا زَأَلَ لِتِّسَا وُعَلَى لَى يُوسُهُ مَسْلَشَهُوَ ةَ حَتَّى نَتَّأَهُ ٱللَّهُ فَٱلْقِيَّا عَلَيْهِ هَنْيَهُ النُّنَّوَّةَ فَشَعَلَتُهُمُّيكَ كُلُّ مَنْ ذَأَهُ عَنْ جَنْدُهُ وَكَمَّا خَيْرُمُوسَى صَكِّلً اللهُ عَلَيْد وَسَكِّ مَعَ فَيَتَلُهُ الَّذَى وَكُرَّهُ وَقَدْنَصَرَّ اللَّهُ نَعَاكَيَا نَهُ مِنْ عَدُوهِ قَالَكَ كَأَنَ مِنَ الْعِنْطُ الَّذِينَ عَلَى دِينِ فِرْعُولَ وَدَلِيلُ السُّورَة في له أَكُلَّ اً نُهُ قَبْلُ نُوْدَةُ مُوسَى وَقَالَ قَتَا دُنَ وَكُرَهُ مَا لُعَصَا وَلَمْ مَنْعَيَّ ذَقَتْلُهُ فَعَلِ هُنَا لَامَعُصْيَةً فِيهُ لِكَ وَقُولُهُ هَنَا مِنْ عَمَلِ لِشَّيْطَانِ وَقُولُ ظَكُمْتُ نَفَشِّي فَاغْفِرُ لِى قَالَا بْنُ جُرَيْجِ قَالَ ذَلِكَ مِنْ كَاكُ لَكَ مِنْ كَاكُ لَكُ يَنْبُغِي لِنَتِّ انُ يَقْنَا كَتَى مُؤْمَرَ وَقَالَ النَّقَاشَ لَهُ مَقْتُلُهُ عَنْ عَمْدِ مُرْمِيًّا لِلْقَنْ وَآيَ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ يُرِيدُ مَا دَفْعَ طَلْمِهِ قَالَ وَقَدْفِيلِ نَ هَناكَانَ فَبْكَالْنُوَّةَ وَهُوَمُقَتْضَى لِتِّلَا وَوَ وَكُولُهُ مَعَالَى فِي قِينِهِ وَفَلْنَّا لَـُ فَنُونًا آيَا بُلُينًا أُبْتِكُ الْمُعَدَّابِنُلَاءِ فَيَلَ هُذِهِ ٱلْمُصَّلَةِ وَكُمَاجَرَى لَهُ مَعَ فَرْعَوْنَ وَقِيرًا لِلْقَانُونُ هِ فَا لَتَا بُوتِ وَا لَيْمٌ وَعَيْرُ ذَكِكَ وَقِيلَ مَعْنَا أُولَعُهُنَاكَ اخِلاَصاً قَالُهُ أَبْنُ جُبَيْرِ وَمُجَا هِنْدِمِنْ قَوْلِمِ وَلَهُ إِنَّا لَهُ فَا لَنَّا رِ إِذَا خَلَّمْنَهَا وَأَصْرُ ٱلِفِئْنَةِ مَعْنَى ٱلرَّفْتَ أَرُ وَأَظْهَا رُمَا بَطَنَ

ر بر ۲ یو د پی

> مَالَةٍ مَالَةٍ كَدُرٌ

ا لله تَعَالَىٰ الله تَعَالَىٰ الهُمُمَا

> مآر. عن

ڣؖػڵٳ؞ؠؠؙۣ ؙؙڡۣ۬ػڵٳ؞ؠؠؙۣ ؙؙؙڝۣڹ۫ۮؘٲۿڸۿٵ

بما

نَهُ اسْتُعْمَاكِ عُرُفِ الشَّرْعِ فِانْحِبَادِآدَى الْمَايُكُرَهُ وَكِذَ وِيَ فِي لَخَيْرًا لَصِيْحِيمِ مِنَ أَنَّ مَكَكَ ٱلْمَوْتِ حَاءَهُ فَلَطَمِ عَيْبَ هِ مَا يُحْكُمُ عَلَى مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مِا لِنَّعَتُّهُ يَحَنَّ أَذْ هُوَظَاهُمُ الْأَمْرُ بِينَ الْوَحْدِ حَائِزاً لِفِعْلِ لِإَ نَّهُ عَلَى جِينَتُدَانَّهُ مَلَكُ الْمُؤْتِ فَدَافَعَهُ عَرَّ بِفَسْهُ مَدَّا دِّ تُنَا لِي ذَهَا بِ عَيْنَ مُلِكَ الصُّورَةِ الَّتِي تَصْبُو رَلَّهُ فِيهَا الْمَ مِيِّهَا نَا مِنَ لِلْهِ فَلَمَّا جَاءَهُ وَبَعْدُ وَاعْلَهُ اللَّهُ تَعَالُوا لِلَّهُ رَسُولُهُ الدّ تَسُكُمْ وَلَيْنَقَدِ مِينَ وَالْكُتَأَخِرْ مَنَ عَلَى هَذَا الْحَدَيثِ أَجُوَتُمْ هَذَا اللَّهُ ، وَهُوَمَا وْبِلُ شَيْخِنَا ٱلإَمَامِ آنِ عَنْدَا لِلَّهِ ٱلْمَا زَرَى وَقَدْ مَأْوَّلَهُ سُعًا نُسَّةً وَعُمْرُهُ عَاصَكِيَّهُ وَلَطْمِهِ مِلْخِيَّةً وَفَقِّعُ عَنْ حَجَّتَهِ كَلَّ ثُمْمُسُتَعَالِهِ فِي هُنَا الْهَابِ فِي الْكَعَةِ مُعَرُّهُ فَأَوَّا مَاقِطَةً وْ. وَمَا حَكُوفِهَا أَهْلَ لِنَّفَأْسِيرِ مِنْ ذَبْنِهِ وَقُولُهُ وَلَفَنْذُ فَتَ هُ وَا بْتِلَا فُرُهُ مَا كُلِكَيْعَنَا لِنِّي صَلِّيًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ فَ َطُوُفَنَّا لَكِنَّكَةَ عَلَىهِا نُدِامْزُأَةٍ اَوْتَسِيْعِ وَتَهِ تينَ بِفَارِسُ يَحَاهِدُ فِي سِيلَ لِلَّهِ فَقَالَلُهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَقِلُ فَتَكُمْ يُتَعَلُّ مِنْهُنَّا لِلَّا أَمَرَأُ أَهْ وَاحِدَةٌ جَاءَ تُصْبِيقٌ رَكُلُهَا كَ صَـكَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ وَالَّذَى فَصْبِي بَدِهِ كَوْقَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ كَجَاهَهُ ل الله قاكا صَعَابُ المعَابِ وَالسِنْقُ هُوا لَمْ اللَّهِ عَا لِعَالِمُ الْعَرَالِيَ اللَّهِ عَالِمُ الْعَرَا

عَلَىٰ أَسِيتُه جِينَ عُرِضَ عَلِيَّهِ وَهَيَعُفُوبَهُ وَمُعِنَّهُ وَمُعِنَّهُ وَقَيْلُ الْ لُعَمَّا غَلِي كُرُسْتِيهَ مَتَاً وَقَالَ ذَيْنُهُ حُرْصُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَمَنِيّهِ وَقَيلَ نُهُ لَهُ نَيْسَنَتْنُ لِمَا اسْتَنْغُرَّقِهُ مِنَ لِكُرْضٍ وَغُلِبَ عَلَيْهُ مِنَ الْمُتَّ فِيهَا عَفُولَتُهُ أَنْ سُلِيكُكُهُ وَدُنْهُ أَنَّا حَتَ بَعَلَيْهُ أَنَّاكُو لآخاً يَهِ عَلَىٰ خَصْمِهُمُ وَقِيلَا وُخِيَدُ بِذَنْ يَا رَفَهُ بَعْضُ لِهِنَا يِهُ وَلَا يَعْ مَا نَقَلَهُ ٱلْآخِبَارَبُونَ مِنْ لَسَنْتُهِ الشِّيطَادِ بِهِ وَتَسَكَّطُهُ عَلَىٰ كُلَّا وَتَصَرُّفِهِ فِي مَيِّتِهِ بِٱلْجُورُ دِ فِي كُمْ لِانَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُسَلَّطُونَ عَلِي مِتْلِهِنَا وَقَدْعُهِمَا لَا نَبِيَا ، مِنْ مِثْلِهِ وَإِنْ سُيْلَامُ لَمْ يُعِلِّسُلِمَانَ فِي لِقِصَيةِ أَلَمُذَكُورَةِ إِنْ شَاءَا لِلْهُ فَعَنَّهُ آجُونَةً آحَدُهَا مَارُوكَ فِي لَلْحَدِيثِ الصِّعِيمَا تَهُ سَيِّكَا زُيَّقُوكُما وَذَلِكَ لِيَنْفُذَ مُ إِذَا لِلَّهِ وَالنَّا إِنَا نَهُمْ سَيْمُهَ احُبُهُ وَشُعَا عَنْهُ وَقُولُهُ وَهَتْ إِنْ لَكُمَّا لَا يَنْبَغِ لِإَحَدِمِنْ عَبْ هُمَّا سُلَمُ عَتَرَةً عَلَى كَدُّنِمَا وَلَا نَفَا سَنَّةً بَهَا وَلَكِنْ مَقَصُدُهُ فِي ذَٰ لِكَ عَلْيَ مَا ذَكَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ لِيكُلُّكُ عَلَيْهِ اَحَدُكُمْ اسُلِّطَ عَلَيْهِ السَّيْطَالُ الَّذِي سَلَبَهُ إِنَّا أُهُ مُدَّةً الْمِيتَى يِنهُ عَلَى فَوْلِ مَنْ قَالَهُ لِلَّهِ وَقِيلَ مَلْ آرَادَ أَنْ يَكُو لَهُ مِنَا لِللَّهِ فَضَلَهُ وَحَاصَتُهُ يَخْنَصَرُ بِهَا كَاخْيْصَاصِ عَبْرِهِ مِنْ يَبْيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِه بَخُواحَ مِنْهُ وَقِيَلِ لِيَكُونَ ذَٰلِكَ دَلِيكً وَحُجَّدٌ عَلَى بُنُوَّتِهُ كَالْإِنِّه ألحد يدلا بمه والحياء المؤتى لعيسى والخيماص تحدصا لله عكنه وَسَيَّمَ الِتَّنْفَاعَةِ وَيَخُوهَنَا وَامَّا فِصَيَّةُ نُؤجٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَطَا هِرَهُ ٱلعُدُ رِوَا نَهُ اَحَٰذَ فِهَا بِالِتَّا وِبْلِ وَظَا هِ لِلْلَفْظِ لِهِ وَلَهِ تَعَالَى وَاهْلَكَ

وُوخِذَ مَاقَالُهُ الأَخْبارِتُونَ بِنْ حَرافاتِهُ عِمَّا فَعَلَهُ وَمِنْ سَتْبُهُ

> <u> ک</u>را جوابات

٠ عَلْى مَنْ فَا لَ

> . يَتْأُولِكِ

ففكر

. مُنَالِكَ

لمذاكا للفضط وآراد عُلمَ ما صُلو كَعَنْهُ مِنْ لِلَّا كَفَرَ وَتَعَلَّدُ الَّذِي هُوَعِيْصُواً لِمْ وَقَدْأَعُلُهُ أَنَّهُ نْ إِيْمَا مِهِ عَلَىٰ زِّيهِ لِيُبُوا لِهِ مَا لَهُ يُؤِنُّانَ لَهُ فِي الْمُتُؤَّالِ فِيهِ وَكَ لَنْفًا شُرِلاً يَعْلَمُ كُمُوا بَيْهَ وَقَيلَ فِي الْآيَةِ عَيرُهُ يقضي عَلَى نُوْمِج بَمَعْصَة مِسُوكَ مَا ذَكُرُ مَا هُمْ مَا يُوْ ذِ نَالَمُ فِيهِ وَلَا نَهْمَ عَنْهُ وَمَا رُويَ فِي الصَّحَهِ لَهُ فَيْرَقَ وَتُهَدُّ النَّمَا فَأَوْتِي اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ا رَى آنَّ هَنَّا الَّبْتِي كَانَ مَا ذِلَّا تَحْتُ لَشِّحَ وَقَلْمَا اذَّلْهُ تَحْاَفَةً ثَكُمُ الْأَذِي عَلَيْهِ وَكُنتَ فِي الْوَجْمَ اللَّهُ مَعْصَدَةً بَلْنَدَ بَهُ إِلَى حُيماً إِلَا لَصَّهْرَوَ تَرْكِيْ النَّشَّفِي كَافَاك لَهُوَ حَنْرَلِلصَّا رِنَا ذُطَا هُرِفَعُلِهِ أَعْلَكَا زَلَاحُ صَّيَّهُ فَكَا زَانْكَا مَا لَيْفَامِاً لِنَفْسِهِ وَقَعْ لتَّمْ هُنَا لَتْ وَلَمْ يَأْتِ فِي كُلِّ هَنَا أَمْرًا نَهْ يَعَنَّهُ فَيُعَصَّى بُوَ اكَمَهُ بِذَلِكَ وَلَا بِالْتَوْكَةِ وَٱلْاسِسَيْعُفَا دِمْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ مَا مِنَ آحَدٍ الَّاكَرَ بَذَنْبَ إِفَكَا دَ الْايَحْيَىٰ مِ

زُكُرِيًّا ٱوْكَا قَا لَعَكَنه المسَّلَامُ فَالْجُوَابُ عَنْهُ كَمَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنُورُ مُنكَادِ الَّتِي وَقَعَتْ عَنْ عَبْرِقِصَدِ وَعَنْ سَهُو وَعَفْلَةِ فَصَلَ نَفِيْتُ عَنْهُمُ صَكُواتُ اللّهِ عَلَيْهُ الذَّ نُوِبَ وَالْحَا عَا ذَكُوْتُهُ مِنَ اخْتُلَا فَأَلْفُسَةً مَنَ وَمَا وَمِلْ الْمُعَقِّقَ مَنَ فَا وَعَصْمَ إِدَمُ رَبُّهُ فَعَوَى وَمَا تَكُرَّرُ فِي لَقُرَّانِ وَلَلْحَدِيثَ الصِّحِيمِن عُرَّا ألا بُنيَا؛ بذنوَبهُ ، وَتَوْسَهُ ، وَاسْتَغْفَا رَهُ وَيُكَا يُهِ . عَلَى مُاسَلُفَ بِنَهُمْ وَاشِفَا فِهِيْدِوَهُ لَ شِفَقَ وَيَهَا بُ وَيُسْتَغَفَرَمُنْ لِاسْفَى فَاعْلَمْ \* وَفَقَنَاَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ دَرَجَهَا لَا بْعِيَاءِ فِي لرَّفِعَةٍ وَٱلْعُلُوِّوَ لَمُعَرِّفَةٍ بالله وَسُنَّتِه في عِبَا وِهِ وَغَظَم سُلطاً نِهِ وُقَوَّةٍ بَطْنِهِ مِّمَا يَحْكُهُ هُدُ عَلَىٰ الْحَوْفُ مُنُهُ جَلَحِكُ لُهُ وَٱلْايشْفَاقِ مِنَ الْمُؤَاخَذَ هَ عَالَا يُؤْلِغَذُ مِ غِيرُهُمْ وَانْهُمُهُ فَيَصَرُفِهِمْ مَا مُورَالُمْ يُنْهُوا عَهَا وَكَا مُرُوا بِهَا سَنَّمَ وُوخِذُ وَاعَلِيهَا وَعُوتِبُوا بِسَبِيهَا وَحُذِّدُوُا مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا وَا تَوْهَا عَلَى وَجُعِ الْتَأْفِي إِلَا وَالْمَتَهُواَ وَتَزَيَّدُمنْ أُمُورا لُدُّنْما ٱلْمَاحَةِ خَايْفُوكَ وَجِلُونَ وَهِيَهُ نُوْبُ بِالإِضَافَةِ الْيَعَلِيمَنَصِبِهِمْ وَمَعَاصِ النِيسَبَةِ إلى كَالْطَاعَيْهِمْ لَا ٱنَّهَا كَذَنُوبَ غَيْهِمْ وَمَعَاصِبِهُمْ فَاتَّالدَّنْهُ مَاخُودٌ مِنَا لشَّيْءِ الدِّينَ الرَّذَ لِ وَمِينُهُ ذَائِبُ كُلِّلْشَيُّ إِي أَيْ إِنْ أَوَا ذُمَّا لُهَا لِنَّا بِس رُدًّا لَهُمُ فَكُمَّا نَ هٰذِهَ أَدْ فَيَافَعُا لِهُمُ وَاسْوَا مَا يَحْرَى مَنْ كُوْالِمُ لِيَصَلِهِمِ وتنزيهيه وعكارة بواطهم وظواهرهر بالغكل لصالخ والكالظية وَالدِّكُ الطَّا هِرَوَالْمُفَوِّوَالْمُنَتِّةِ لِلَهِ وَاعْظَامِهِ فِي الْمِتْرَوَالْعَكَ بِنِيَةٍ

وَعَظِم

رس اوخذوا ومذروا اومذروا

اَلَّاذِهُمْ الْاَدُهُمْ الْاَلْاَتُ الْلَّالِيْ بَيْ الْكُونُ هٰذِهِ الْمَشَاتُ الْكِيْدِ هٰذِهِ الْمُشَاتُ الْكِيْدِ هٰذِهِ الْمُشَاتُ

عَيْرُهُ مُتَلَوَّثُ مَنَ لَكَمَا يِزُوَا لَقَبَائِعُ وَا لَفُواَحِتُ مَا تَكُونُ مِا لَاضَافَهُ والمنان في حقيه كالمسنات كافيا حسنات لأرارسسات يِّبِينَ أَيْ يَرُوْنَهَا بِٱلِاصِافَةِ الْهَجَلِّي آخُوالِمْ كَا لَسِّيقًاتِ وَكُمَا لِلَّكَ اكتُرُّكُ وَالْمُنَا لَفَةَ فَعَلَىٰ مُقَنْضَوا لِلْفَظَةَ كَيْفَ مَاكَانَتَ مِنْسَهُو ُومِل فَهِمَ مُحَاً لَفَةٌ وَرُكْ وَقُولُهُ عَلَى كَا يُحْجَلَ أَنْ ثُلِكَا لِشَجَرَةً هَالِا نَهُوَعَنْهَا وَالْعَنَّ لَلْهُ هُلُ وَقِياً إَخْطَا ءَمَا طَلَيَ مَنَ الْحَالُودا ذَا كَالَهَا وَخَابَه مُنَّكِّتُهُ وَهُنَا بُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ وُوخِذَ بِقَوْلِهِ لِأَحَدِصَاحِي ليتعرا ذكر فاعند دَيكَ فَانْسَا هُ السِّيطَان خَرَرَهُ فَلِتَ فَالسِّعِرُ بِضِمَ سِينِينَ قِيلُ نَسِيَ يُوسُفُ ذِكُ اللهِ وَقِيلُ نِسْءَ صَائِحُهُ اَنْ يُلَكُرُهُ نِستَده الْمَلِكَ قَالَا لَبْتَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْلاَ كَلَمَةُ بُوسُفَ مَالِبَ فِي السِّعْدِ. مَا كَنتَ فَاكَا بْنُ دِينَا رِكَاْ قَا لَ ذَلِكَ يُوسُفُ فِيكَ لَهُ اتَّحَذَتَ مِنْ دُ وِنِي وَكِيلًا لَا مُلِيكًا حَبْسَكَ فَقَالَ الرَّارْبَ السَّحِقَلْمَ كُمْزُرَ الْمُلُوي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُوَاخِذُ ٱلاَبْنِيَاءُ بَمِيناً فِي لَذِرِّ لَكِكَا لَيْتِهْ عِيْدَهُ وَيُحِاوِرُ عَنِ سَا يُرِالْكَانُقِ لِقِيْلَهُ يُمِنَا لَا يَهِ بِهِيْمِ فَأَضْعَا فِكَا آنَوْا بِهِ مِنْسُوءَ الْأَدَب وَقَدْفَا لَا لَهُ عَيْمَةً لَلْفِرْقَةِ الإَوْلَى عَلَى سِسَاقِ مَا قُلْنَا مُ إِذَا كَا زَا لاَ نَبْسًا عُ نُوْاَحَذُونَ بَهَٰنَا مِمَّا لَا يُوْاَحَذُ بِهَ غَيْرُهُمْ مِنَ لِشَّهُووَالدِّسْيَانِ وَمَا ذَكُرْتُهُ وَحَاكُمُوا زَفَعُ فَا لَهُمُ إِذًا فِيهَنَا اَسُوَءُ حَالًا مِنْ عَرْهِمْ فَاعْلَمُ ۚ كُمَّكَ اللّه نَّا لَا نُنْتُ لَكَ الْمُواحَدَ مَ فِي هَذَا عَلَى حَدَّمُوَاحَدَ وَعَرْهِمُ بَلَ لَعَوُكُ لَكَ نَهُمْ يُوَاحَذُونَ بَدِلْكَ فِي لَدُنَيَا لِيَكُونَ ذَٰلِكَ زَيَادًةً فَي دَكَا يَهِ حِ

اخَذَ وَيَجَاوَزُ سِيارُ دِدِ سِيارُ دِدِدِ

ه زیادهٔ هٔم

بِيتَكُوْنَ مِذَلَكِ لِيَكُونَ اسْتَشْعَا رُهُوْلُهُ سُسَاً كُنْمَا وَ رُبِّهِمْ كَمَا قَالِمَ فَنَاكَ عَلَيْهِ وَهَدَى وَقَا لَلْهَ أُو دَفَعُفُرْنَا لَهُ ذَ لِلسَّا لَا بَهَ نُوسَهُ أَبِنُ الْمِيْكَ الْمَاصْطَفَتْ لَكَ عَلَى لِنَّا بِسَوْقَا لِسَهِ كُ فَيْنَةِ سُلِّمْ وَايَا بَيْهِ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلَّهِ إِلَىٰ وَحَسُنَ مَا ه لَاجَضُ ٱلْمُتَّكِّلِيِّم ۖ زَلًّا ثُنَّا لَا نَبِيَاءِ فِي الظَّاهِرِ ذَلَّاتٌ وَفِي ْلَحْقِيقَا تَ وَ ذَلَفٌ وَأَشَا رَا لِي خَوْمَمَّا فَدَّ مْنَا هُ وَآيِضَاً فَلْيُنَدَّهُ عَمْرُهُ مِنَ لَبِشَرَمِنْهُمْ أَوْمِينَ لَيْسَ فِي دَرَجَيْهُمْ مُوَاحَدَيْهُمْ بَدِلْكَ فَيْسَتَسْعِمُو نَّذَرَ وَيَعْتُقَدُوْا الْمُحَاسَبَهَ لِيَلْتَرَمُوا أَلْتُكَرَّعَلَىٰ ليِّعَمَ وَيُعِدِّوَا لَمَّ عَلَىٰ لَجِينَ بُهُ كَنَطُهِ مَا وَقَعَ بِأَهْلِهَ مَا النِّصَابِ لرَّفِيعِ ٱلمُعَصُّومِ كَيْفَ بَنْ سِوَاهُمْ وَلِحِكَا فَا لَصَالِحُ ٱلْمَرَّىُ ذَكِرُ دَا وُدَ لَسَسُطَلْةٍ لَا نُنْعَطَاءِ لَمْ كُنُ مَا نَصْرًا لِللهُ تَعَاكُلُ مِنْ فِصَهَةٍ صَاحِبًا لَحُوْ نْصَّاكَهُ وَلَكِنَ اسْيَرَادَةً مِنْ بَنِّينًا صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيضًا فَيُقاً لَكُفُهُ فَايَّكُمُ وَمَنَ وَأَفَقَاكُمُ تَعَوُّلُونَ نَغِفْراً نِ الصَّغَائِرِ بِاجْتِنَا مِ لْكَبَّا رِرْ وَلَاحِلاً فَ فِي عِضَمَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ لَكِيّاً رِثْمَاجَوَّ زُمُّرُمُنُ وُقُوع الصَّغَارُرُعَكِهُمْ هِي مَغْفُورُنَّ عَلَى هَنَا هَأَمَعْنَى لُؤَاخَذَةِ بَهَا إِذَّاعِنْدَكَمُ وَحَوْفِ الْآيْنِياءِ وَتَوْتِبِهِمْ مِينَا وَهِيَ مَعْفُورَةً لَوْكَانَتْ فَمَا أَجَا بُوابِهِ يُوَجَوَّا بِنَا عَزِ إِلْمُوَاحَذَةِ مَا فِغَا لِي السَّهِوَوَالتَّأَةِ مِل وَقَدْ فِيلَ يَن كُثْرَة يَغْفَا رِالنِّيِّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمْ وَتَوْنَيَهِ وَعَبْرِهِ مِنَ الْأَيْبِسَاءِ وتجده مُلاَزَمَة لِلْخُصُوعِ وَالعُبُودَيَّية وَالاغِيرَافِ اليَّقَصُّيْرَ شَكَراً لِلهِ

رَّر لَهُمْ يَ

لَمْ يَعْمِهُ كُمَّا قَا لَصَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ وَقَدْاً مِنْ مَنَ الْمُؤَاخَذَةِ بَمَا مُأْجُ أَفَلَا كُوْ زُعَنْداً شَكُوراً وَقَالَ إِذَا إِخْتُ أَكُو لِلَّهِ وَاعْلَىٰ كُلَّا قَالَالْحَارِثُ بِنَ السَّدِخُوفُ الْمُلْكُكَّةِ وَالْمُ لله لَا تُعْمُوا مِنْهُ نَ وَقِيمَا فِعَلُو اَذَلِكَ لِيَقْبُدُهُ مِنْ لُهُنُهُ كَمَا قَالَصَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُوْتَعَلَّمُ نُوَمَّا أَعْلَمُ لَضِيَّ كُنْمِقِلِم لَنُهُ كُتِٰرًا وَآيِضًا فَإِنَّ فِي لِتُوَّيَةٌ وَٱلْإِسْتُغَفَّا رَمَعْتًا إِخْ لَطِيفًا الَيْهُ بَعْضُ الْعُسُكَمَا وَ وَهُوَاسْتِدْعَاءُ مَحْتَةِ اللَّهُ قَالَ لِلَّهُ تَعَالَىٰ للَّهُ يُحِيُّ النَّهَ أَمِنَ وَيُحِيُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فَاحْدَاثُ الْأَسُا وَالْأَنْسَ مُمَّا رَوَالَتُوَمَّةَ وَالْاَنَابَةَ وَالْاَوْبَةِ فَالْاَوْرَةِ فَى كُلِّحِينَ شِ تنغُفَا رُفنه مَعَنَى كَتُوْبَةِ وَقَدْقا كَا لِللهُ لِنَبِيِّهُ بَعِبْداً نُ عَفَرَلِهُ تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْهِ وَكَمَا تَأْخَرَ لَقَدْتَاكَ اللهُ عَلَى النِّي وَٱلْمُهَاجِرَةِ وَالْإَنْفِ وَقَا لَعَا لَى فُسَيِّعِ جَدْ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنْهُ كَا لَا تَوَا مَا فَصُرُ نَ لَكَ إِيُّهَا لِنَّا ظِرْ مَا قُرَّرُهَا وُ مَا هُوَ لَكُويَهُمْ عَصْمَتِ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ لَحَهُمْ إِللَّهُ وَصَفَاتِهِ أَوْصِكُوْنِهِ عَلَى حَالَةٍ تُسَافِي العِسْكُمُ بِنَتَى مِنْ ذَلَكَ كُلِّهِ جُمْلَةً بَعَدًا لَبْقَ مَ عَسَ وَاحْمَاعًا وَقَلْلُهَا سَمُعًا وَتَقَلَّا وَلَا بَشَيْءٍ كَمَا وَرُنَا خُلْفِ الْعَوْ لِ مُنْذُ سَاَّهَا لَلْهُ وَآ دُسَكُهُ فَصَدًّا أَوْعَرْفَهُ

نِلاشِتغِفاً دِ صَلَّىٰ اللهُ مَكِنِه وَسَلَمْرَ

<u>و</u>کو<sup>ا</sup>نه

۷ عَزَّوَجَلَ وَعَنْغَيْرٍ

قَطْعًا وَتَنزيهِهِ عَنْ لَكُمْ زِائِهَا عَا وَعَن الصَّعَا رَحَبْيقاً وَعَن ستيكامة التهووالغفكة واشتمرادا لغتكط والنشيكان عكيع إِنَّهَا شَرَعَهُ لِلْأَمَّةِ وَعِصْمَتِهِ فَكُلُّ حَالًا تِهِ مِنْ رَضًّى وَعَضَبِ وَحِدٍّ وَمَزْجٍ فِيعَنْ عَلَيْكَ أَنْ تَسْلَقًا أُهُ بِالْمِكِنِ وَلَسْتُدَعَلَهُ بِذَا لَضَّيْنِ وَتُعْ هٰذِهِ الْفُصُهُ وَلَحَقُّ قَدْرُهَا وَتُعَلَّمَ عَظِيمَ فَا يُدِّيهَا وَخَطْرَهَا فَانَّ مَنْ بَعْهَلُما يَعِثُ لِلبَّتِي صَلَّى اللهُ عَلِينَهِ وَسَلَّمَ الْوَيْحُورُ آونسِتْعِيلُ عَلَيْنَ لَا يَعْرِفُ صُوَرَكَتُكَامِهِ لَا يَأْمَنُ آنَ تَعْتَقِدَ فِيَعِضْهَا خِلَافَ مَا هِيَ عَكَيْهُ وَلَا يُنَزُّهُهُ عَمَّا لَا يَعِبُ أَنْ يُضَافَ أَلِيهُ فِهَ لِكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْجُ وَكَينَفُطَ فِهُوَّةِ الْدَرَّكِ الْأَسْفَلِ مِنَا لِنَّا دَاذِ ظُرُّا لَمَاطِلٍ بَوَاعْنِفَا مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ يَحِلُّ بِصَاحِيهِ دَارًا لْبُوَا رَوَلَمُنَا مَا احْتَا طَاعَكُ لِلسَّكَا عَلَى الرَّجُكُمُ وَلَلَّانُ وَأَياهُ لَيُثَلَّأُ وَهُوَمُعَنِكُمْ فَالْسَعْدَمَعَ صَفْتَةً فَعَالَ لَهُمَا إِنَّهَا صَفَتَهُ ثُرَّقًا لَهُمَا إِنَّا لِشَيْطَا نَ يَجْرِي مِنْ مُنْ أَدَمَ تمجزي لدَّمِ وَإِنِّ حَسْيُتاً نُ يَقَذِفَ فَقُلُو بَكُمَّا سَنْيِنًا فَهُلِكَا هٰذِهِ أَكْمَلُكُ اللهُ احْدُى فَوَا يُدِمَا تَكُلُّنْ عَلَيْهِ فِهْ نِهِ وَالْعَضُولِ وَكَعَلَّمَا هِلَّا لَا يَعَنَهُ بِجَهَلُد اذَا سَمِعَ شَسًّا مِنْهَا يَرَى أَنَّا كَكُلُامَ فِيهَا جُمَلَةً مِنْ أَ فَضُولِ الْعِلْمِ وَآتَ الشُّكُورَةَ وَلَى وَقَدِاسْتَسَانَ لَكَ آنَّهُ مُتَعَبِّينَ اللقَايُدَةِ الْبَيِّ ذَكُرْنَاهَا وَفَا بَدَّة نَا يَنِيَّةٌ يُضَطَّرًّا لَهُا فِأُصُولِ الْفِقْهِ وَيُتِنَيَّ عَلَمًا مِسَائِلُ لِاَ لَنْعَدُّ مِنَ الْفِقْدِ وَيَتَخِلُصُ مِهَا مِنْ تَسَجْسِ مُغَيِّلِهِ إلْفُقَهَا وَ فِعَدَةٍ مِنْهَا وَهِمَا كَكُمْ فِأَقُواَ لِإِنَّتِي صَلَّى اللهُ

'لِأُمَّتِهِ مِمَّا يَحِبُ لَكَ

> ۳ لايونس سار د يجوز

٩ النِّيِّىُ صَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ر مِنْ هَنَا مِنْ هِنَا مِنْ هِنَا مَنْ هُنَا

۷ سریر و تىقد د

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَفْعَا لِهِ وَهُوَ مَا يُجَفِيْمُ وَاصْلَكُبُرُ مِنْ أَصُولِ ائِهِ عَلَىٰ صِدْقِ النَّتِي صَلِّي اللَّهُ عَلَىٰ هُ وَسَرِّ فِي أَفَىٰ نلافهة في وقوع الصَّغَا رُوَقَةَ خلَا فُ بَسْطُ سَيَانِهِ فِكُتُ ذَٰ لِكَ ٱلْعِبْمِ فَلا ُنَطُولُ بَهِ وَفَا يُدَةٍ ثَا لِتُعَا يَحْلُجُ الحَاكِمُ وَالْمُعْتَى فَهَوْ إِضَافَ إِلَىٰ لِنَتِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ مُورِوَوَصَفَهُ بِهَا فَيَ لَمْ يَعَرُفُ مَا يَجُودُومَا يَمْتِنَعُ عَلَيْهِ وَمَا وَقَعُ الْإِجْلَ وَمَدْحَ فَامِّا اَنْ يَجْتَرَى عَلْى سَفْكِ دَ مِمْسِلِ حَلِمَ اَوْلَيْسَقِطَ يَضَيَّعَ حُرْمَةً لِلبِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ وَلِسَبِيلَ هَنَا مَا قَدِلْخَلَّفَ بُ الْأَصُولِ وَاعْدُ ٱلْعُكَمَا ء وَالْمُعَقِّقَ مَنَ في عِصْمَةِ ٱلْمَلَيْكَةِ فَصَ فِي لَمَوْلِ فِعِصْمَةِ ٱلْمُلَيِّكُةِ اجْمَعَ ٱلْمُسْلُونَ عَلَىٰ تَالْمُلَيِّكُةُ مُؤْ وَاتَّفَوْ وَالْمُعَدُّ الْمُسْلِمِ } أَنْ مُنكِمَ الْمُرْسُكِينَ مُنْهُمْ مُحْكُمُ النَّهِ العضمة مما ذكرماعضمته همرينه وانهكر فيخفوق الأنبياء والتبليغ كميم مصه عَن المعاصي وَاحْتُوْ الْعَوْلِهِ تَعَالَى لا يَعَصُونَ اللحوا لصافون واتالغو المسبحون وبقوله ومنع

ہ عَلَی مِے

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبُّكَ لَا يُنتَّكُيرُونَ عَنْ عِبَا دَيِّهِ ٱلْآيَةَ وَبِقُولِهِ كِيرَ وَقَوْلِهِ إِبْرَدَةٍ وَلَا يَمْتُهُ إِلاَّ الْمُطَهِّرُونَ وَنَعُوهُ مِنَا لِسَمْعَيَّاتَ وَذَهَتَ طَائِفَا الْحَاتَ هَنَا خُصُوصٌ لَلْرُسُلِكَ مَيْهُمُ وَٱلْقَرَبِينَ وَاخْتَعَوْاْبِاَشْيَاءَ ذَكَهَا هُلُ لَا خِنَادِ وَكَالِتُفَنَاسِيرَ غَنُ نَذَكُمُ هَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعُدُوَنَبَيْنُ الوَجْهَ فهكاين شكاءا لله والصكوا يعضمة حميعهم وتنزيه يصابهما ربيع عَنْ جَمِيعِ مَا يَعُطُّ مِنْ رُسَيِّهِمْ وَمَنْ لِلَّهِيْمِ عَنْجِيلِ مَقْداً رِهِمْ وَرَأْتِ عَضْوَ شيوخنا أشأر بأذ لاحاجة بإلفقيداكا ككلام فيعضمته يموكأنا أَقُولَا يُذَلِيُكَارِمٍ فِي لِلَّهُ مَا لِلْكُلِّرِمِ فِي عَضِمَةِ ٱلْأَنْبِيَاءِ مَنَا لَفَوَ بُلِالْتِي ذَكُرُنَاهَا سِوى فَائِدَةِ ٱلكَكَارِمِ فِي لَا قُوَالِ وَالْافِعَالِ فَهَى الْقَطَرُهُ هُمَا ٱ فيقاً الْحَبْعَ بِهِ مَنْ لِمُرْوَجُبِ عَضِمَةً جَمِيعِهِم قِصَةً هَا رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا ذَكَ فِهَا أَهُلُ لِأَخْبَا رِوَنِقَلَةُ الْمُفْسَةِ بِنَوْمَا دُويَعَنْ عَلَّ وَانْ عَنَابِير فْخَبَرْهِمَا وَابْتِيلَائِهُمَا فَاعَلَمْ أَكُرْمَكَ اللَّهُ آنَّ هٰذِه الإَخْبَازُمُ يُرُومَيْنُهَا شَيْ لَاسَقِيمُ وَلَاصِيمُ عَنْ رَسُولِ لِلهُ صَلِّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وَلِيسَرَّ هُوَشَيْئاً يُؤْخَذُ بِعَيَا سِوَالَّذِي مِنْهُ فِي لُقُرَّا نِاخِلَفَ الْمُفِيَّةِ وُنَ فِي مَغَنَّا ۚ وَأَنكُرُ مَا قَالَ بَعَضُهُ مُ فِيهِ كُنتُرْمِنَ لِسَلَّفَ كَمَا سَنُدُكُو ۗ ` وَهٰذِهِ ٱلْاَخْبَا رُمْنِ كُنُتُ أَيْهِ وُدُوا فِيرَ الْهُ مُكَانِصَتُهُ اللَّهُ أَوَّلُ الْمَاتَ

ا مِنْ أَفِيراً يِنْهِ مُرْبِدُ لِكَ عَلَى سَلَمُ وَتَكُفِيرِهُمُ إِنَّا مُ وَقَدَا نُطُوبَ القَصَّة

عَلَى شَنِع عَظِيمةٍ وهَا يَخُنُ نُحُرُّ فِي ذَٰ لِكَ مَا يَكُنُّهُ غَطَاءَ هَنِ

ٱلانشيكالاتِ إِنْ شَاءَاللَّهُ فَاخْلِفَ ۚ وَلَا فِهَا رُوتَ وَمَارُوتَ

مَا لَا إِنْ اَتَ وبالحرابة ئىنى ئىگىرىيىت ئىنى ئىللىيىتى ئىلىرىد ئىن ئالىلىيىتى ئىلىرىد

> لأنفعل المختلف تحتيلوا تنجيلوا محصية

النَّاسَ هٰذِهُ إِللَّهَ يَصَةِ

هَا هُمَا مُّلَكًا نَا وَاينْسَبَّانِ وَهَاْهِمَا ٱلْمَرَادُ بِٱلْلَكُكُونَا مُرَلَّا ة مَكَكُمْ ﴿ وَمِكَكُمُ وَهُمْ مَا فِي فَوْلِهِ وَمَا الزلَ وَمَا كَمُّ ٱلْمُفْسَدُ بَرُ إِنَّ اللَّهُ تَعَا . تعَلْمُ ابْنَا رَا يُهَوَولان لِمَنْجَاء يَطَلُبُ تَعَلَّمُ لا تَفْعَلُواكِنا رَقُ مَنْ الْمُرَّءُ وَرَوْمِهِ وَلا تَتَخَلُوا كِمَا فَانَّهُ سُحْ فَالرَّهُ وأت وَمَا رُونُ وَآنَهُما يُعَكَّمَانا لِيتُعَرِّفِقاً لَخَنُ إُبْعَضْهُمْ وْمَا أَرْ لَعَلَى لَلَّكُيْنَ فَقَا لَخَا لِذَٰلَمَ نَهْ كَا مَا ذُونَ لَمُا فِي تَعْسَلِمِهِ مِشْرَبِطِهِ أَنْ يُبَيِّنَا ٱنْهُ كُعْ إِمْعَانُ مِنَا لِلَّهِ وَابْتِلَا ۚ فَكُنَّفَ لَا يُنَزُّ هُمُهُمَا عَرُكَا مُرالِمًا وَأَلَكُعُواْ لَمَذَكُورَة فِهَلُكَ لِآخُا رَوَقُولُ خَالِدٍ لَمُ يُنزَلُ سُرِيُدَ ار نَافِيَةً وَهُمَوَقُولًا بِنُعَبَّاسِهَا لَمَتِكُنِّ وَتَقَدُّرُالكَكَارَ مِ وَمَاكَهَ لِمُنْ يُرِيدُ بِالسِّيحِ الَّذِي فَتَعَكَّتُهُ عَكَيْمِ السَّبَاطِينُ وَا لِكَ الْهَوْدُ وَمَا أُنِرَلَ عَلَىٰ لَكُكُن قَا لَهَكِي ثَمَا جِبرُ بِكُومَ بِكَانِهُ البهودُ عَلَيْهِمَا الْمِحَى بِهِ كَمَا ادْعَوْا عَلَى سَلِّيمَ فَاكَذَبَّهُمْ لِلَّهُ فِيذَ لِلَّهُ

وَلَكُنَّ لَشَّياً طِينَ كُفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ لِيَّحْرَبَا بِلَهْرُوتَ وَمَأْرَقَ قَيْرُهُمَا رُجُلَانِ تَعَلَّمَا وَقَا كَالْحَسَارُ هُرُوتُ وَكَا رُوثِتَ عَلَجَانِ مِنْ اَهُلُ بَا بِلَ وَقُرَا ۚ وَكَمَا ٱلْإِزَلَ عَلَى ٱلْمُلِكِكُنْ بِجَيْتُ وَاللَّهُ مِ وَتَكُولُ الماليما بأغلى هذا وَكُذُ لِلَّ قِبَراءَ وَعَبْدِ الرَّحْنُ بْنَ بْزِّي بَكَتْ اللَّارِمِ وَلَكِنَّهُ قَالَاللَّهِ إِن هُنَا دَاوُدُ وَسُلَمْ وَيَكُونُ مَا نَفْياً عَلَى مَا تَفْتَدُمَ وَقِيَاكُمَا نَا مَلِكُنُ مِنْ بَنِي سِرَائِكَ فَسَنَعَهُمَا اللَّهُ حَسَكَا هُ النَّهُمْ قَنَدُيُّ وَأَلْقِراءً مُ جَكَسُما لِلَّذِي سَالَّهُ أَنَّ فَعُمْ لَ لَا يَهِ عَلَى مَتَدُبِر والمُقَادِ مَكِي حَسَنَ مِينَ أَلْلَكِكُمَ وَمِدْ هِبُ الْحِسْعَةُمُ وْمَطْهِمْ هُ تَطْهِدًا وَقَدْ وَصَفْهُ لَا لَدُا نَهُ مُ مُطَهِّرُ أَنْ وَرَامِ رَرَةٍ وَلَا يَعِصُونَا لِلَّهُ مَا اَمَ هُمْ وَهُمَا تَذَكُرُونَهُ قَصَّنَهُ الْبِلِيدَ وَانْهَكَانَ مِنَ لِلْكِنْكَةِ وَرَبْعِينًا فِيهِيْرُ وَمِنْ مُزّاً رِالْحُنَّةِ الْحَاجِرَمَا حَكُونُ وَانْهُا سُتَنْنَاهُ مِنَ لَلَكُكِّةِ الْبَقُولِهِ فَتَجَدُوا إِلَّا بُلِسَ وَهُنَّا يَضًّا لَوُ مُتَّفِّقٌ عَلَيْهُ إِلَّا لَأَكْتُ ۗ إَيَنْفُونَ ذَٰ لِكَ قَاتَهُ ابُوالِكُرُ كَاادَمُ ابُوالا نُسْرَوَهُمُوقُولُ الْمُسَرَ وَقُمَادَهُ الوابن دَيْدِ وَقَا لَاشَهُرُ بِنُ حَوَسَبِ كَانَ مِنَ الْجِنَ لَذِينَ طَرَدَتُهُمُ الْمَلِيكُ فَ [في الأرض حمَناً فنسكرُوا وَأَلا سِتُنْفِناً هُ مِن عَيْرُ لِلْهِنْ سَائِمْ فِي كَالْأَلْمَ فِي اَسَائِعُ وَقَدْقًا لَا لِللهُ تَعَا كَمَا كُهُ رَبِهِ مِنْ غِلِمِ الَّا آتِبَاعَ الْغَلِيِّ وَقِمَا رَوَوْهُ فِي الْآخُمَا رَآنَ خَلْقاً مِنَ لَلَكِكَةِ عَصَوُا اللَّهَ فَيْ قُوْا وَأُمِرُوا آنْ لَيْجُدُوا لِلادَمَ فَا بُوا َ فِي قُوا نَمْ أَخْرُونَ كَذَ لِكَ حَتَّى مِتَحَدَّلُهُ مِنْ ذَكَرًا لِلهُ الْأَالِيسَ رَبَيْهِ إِنْمُونِيَ وَاللَّهُ إِنَّهُ الْحَارِلَا اَصْلَهَا تَرُدُ هَا صِحَاحُ الْآجْارِ فَلا يُشْتَعَلَ فَا وَكُلُّهُ اَعْكُمُ

وَمِنْدُدُ

ار ازادم

وَسَائِع وَسَائِع

وَدُٰلِكَ وَلَٰعَنِهِ بِمِا هُوَلَمُ

تَعَبْیَاگً وَاشْرُواْ یَابَا اٰمِنْیرِ وبرد

> ڊ , في ٽو مر

غَوْرَثِ وَحَجَراً بِيحَهُلِ وَفِيسَ سُلَاقَةً وَلِئِنْ لَمُ يُقِيهِ مِنْ نِيحِ إِبْنَ الْأَعْصَ فَلَقَدُ وَقَا هُ مَا هُوَاعُظُمُ مِنْ سَدَمْ لِيَهُو دَّيَةٍ وَهَكُنَا سَائِرُا بَعْكَا يُ لَا وَمُمَا فَي وَذَٰ لِكَ مِنْ مَا مِحِبُكَيْهِ لِيُظْهَرَ شِرَفَهُ مِ فَهُذِهِ الْمُفْآمِ ينن مُرَهُمْ وَيُنَّمُ كِلْتُهُ فِيهِيْمُ وَلِيَحَقِّقَ بِامْتِعَا بَهُمْ لَسْرِيَّتِهُمْ وَيَرْتَفِع ألانسا سُعَنَا هُلِ اصَّعَف فيهيم لِنلا يَضِلُوا عَا يَظْهُرُ مِنَ الْعَجَايَبُ عَلَىٰ يَدِيهِ يُوصَلَانَا لَنَصَّا رَى عِيسَىٰ بَنَمْ مَمُ وَلَيْكُونَ فِي مُحِينِهُ مِ تسكت الأمه هر وَوُفُور الأَجُور هُمْ عِنْدَ رَبُّهُم عَامًا عَلَى الذِّبِي عَسَنَ إكنهم قاكبغض المحققت وهذه الظوارى والتغنك كأتا كمذكورة إغا يُختَصَ باَجْسَامِهُمُ الْبَشَرَيْرَ الْمُقَصُّودِيَهَا مُفَا وَمَهُ الْبَسْسَ وَمُعَانَا ۚ أَبِّيٰ دَمَ لِمُسَاكَلَة الجنس وَامَّا بِوَاطِنْهُ مُ مَنْزُهُمَة عَالِكًا عَنْ ذَلِكَ مَعْصُومَةً مِنْهُ مُتَعِلَّقَةً بِالْلَكُو الْأَعْلَ وَلَلْكُوةِ لِآخِذِهَا عَنْهُمْ وَلَلْقِهَا ٱلْوَحْيَ مِنْهُمْ قَالَ وَفَدْ قَالَ صَلَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَسُكُمَّ إِنَّ عَيْنَى تَنَا مَا يِنَ وَلَا يَنَامُ قَلِنِي وَقَا لَا يَكُسُتُ هَيْئَتِكُ مُرانِّي آمِيتُ لعُمنى دَى وَكِسَقِينِي وَقَالَ لَسُتُ مَنْنِي وَكِكُنُ أَمَنَتُى لِمِسْتَنَّ ا فَأَخْتُرَأَنَّ سِرَّهُ وَمَاطِنَهُ وَرُوحُهُ بِخِلَافِجِسِمِهُ وَطَاهِرٍ وَوَأَنَّا لَأَفَاتِ لِتَى تَعِلَّظًا هِرَ أَم مِنْ صَعَفِ وَجُوعٍ وَسَهَرُونُومِ لِأَيْحَلَمُهُا شَيْ بَا طِنَهُ جَلَافِ عَيْرِهِ مَنَ لَلِشَرِ فَحُكُمُ الْبَاطِن لِإِنَّ عَيْرَهُ اذِا نَامَ اسْتَعْرَقَ النَّوْمُ حِسِيمَهُ وَقَلْبَهُ وَهُوَكَ لَيَهُ عَلَيْهُ وَسُكَّمَ فَيُومِيهِ حَاضِرَالْعَلْبُ كَمَا هُوَ فَيَقِطْنُهُ حَتَّى فَدُجًا وَفِيعَضِ لَا ثَا رِ اَسْتُهُ

شِيمَ ويرثع ويرفع ديرد

. ٷڿۘۅؙڔۿؚ

^ بِالرَّفِق

بَعَيْرَبُه ذٰلِكَ قَاتُهُ بَحِلَا فِهِيْمِ لَقَوْلِهِ إِنْ أَسْتُ نِّنِي وَكُذُ لِكَ أَفَّوْلُ انَّهُ يهُ عَلَيْكَا يُهُ وَجَوَارِحِهُ مَا لَا تَلْمُهُ بِهُ . ق مَ ۚ اللَّهُ مَّمَا نَأْخُذُ بَعَدُ فِيَكَانِهِ فَصَلِّ فَارْنَ فَلْتَ فَقَادُ ا رُا لَصِّعَبَ أَمَّا لَّهُ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَسُلَّمْ سُحَكَّمَا ةُ بِقَراءً فِي عَلَيْهِ قَالَ نَاحَا تُمْ بِنُ مُحَدِّناً لَفَ نَأْ هُجَّدُ ثُنُ آخُدُ لَا مُحِدَّدُ ثُنُ نُوسُفٌ نَأَ الْمُخَارِجُ فَأَ أَنَا أَبُوا سُامَةً عَنْ هِنَا مُ سُعْرُونَةً عَنْ إِسَهُ عَرْ لَّلُهُ عَنْهُا فَا لَتْ سُحَةً رَسُولَ لِللَّهِ صَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَ عَدَّهُ وَهُوَ

<sup>ا</sup> لفعُكُلَ

وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَنَّتِهَا عَكُمَّا يُدْخِلُ فِي آمَرِهِ لَبِسًّا وَاتِّمَا السِّيحُرُ مَرَضُ مِنَ الْأَمْرِاصِ وَعَا رِضْ مِنَ الْعِلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ كَا نُواعِ الْأَمْلُ مِمَا لَا يَنكُرُ وَلَا يَقْدَحُ فَيُنُوَّتِهِ وَامَّا مَا وَرَدَانَهُ كَا نَ يَخْتِرُ تَهُ فَعَـٰكُوا لَنَّتِيَ ۚ وَلَا يَفِعُـُلُهُ فَلَسَّہَ فِي هٰمَا مَا بَدْخِرَا عَلَيْهِ دَاخَلَةُ وَأَجْ رَبِعِيَهِ أَوْبِقِدَحَ فِي صَبِدُ قِهِ لَعَبَا مِ الدُّلِمَ وَالإَحْمَاعِ عَلَى عَضِمَتِه مِنْ هَنَا وَاتَّمَا هَنَا فِيمَا يَجُو زُطُرٌوُ هُ عَلَيْهِ فِي أَمْرُدُنَّهُ الَّهَ لَهُ سُعْتُ سَسَمَا وَلَا فَضَّا مِنْ آجُلُمَ اوَهُوَ فَهَا عُرْضَةً لِلَّهِ فَاتِ سَائِراْ لَبَشِرَفَعَنَيْرُ بَعِيداً نُنَجَبَّلَ لَيَهُ مِنْ أَمُوْرَهَا مَا لَاحَقَّلَةً لَهُ ثُمّ بنجاً عَنْهُ كَا كَا زَوَابِضًا فَقَدْ فَسَرَ هُذَا الْفَصْرَ إِلْهَ دَبُتُ الْأَخْرُمِنْ قُولِهِ حَنَيْجَيِّلُ لَيْهِ إِنَّهُ يَأْنِيَ أَهْلَهُ وَلَا نَا بِنَهِ رَبُّوفَدُ فَأَلَسُفُسُ هٰذَا أَ لْمَا يَكُونُ مِنَ الْمِتِيمُ وَكُمْ يَأْتِ فَيَحَبِّرُ مِنْهِا ٱنَّهُ مُقِلَعْنُهُ فِي ذَلِكَ قُولًا فِ مَا كَا زَاخْتُراْ نَهُ فَعَلَهُ وَكُرْ غَعْمَلُهُ وَاتَّمَا كَانْتُ خُوامَّ وَتَحْسَا وَقَدْ قِيلَانَّ ٱلْمُرادَ بِالْحَدِيثَ آنُهُ كَا نَ يَتَحَنَّ ٱلْشَيْءَ ٱلنَّهُ فَعَلَهُ وَمَا فَعَكَهُ كِنَّهُ تَحْيُثُ لَلْا يَعِنْقَدُ صِحَّنَهُ فَتَكُولُ اعْنِقَا دُّا لَتُكَلُّهَا عَلِيَ السَّكَادِ وَأَقُوا لَهُ عَلَى الصَّيَّةِ هَنَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ لاَ غُتِّنَا مِنَ الْأَجْوَبَةِ عَنْ أَ ُلْحَدَيثِهُمَ مَا ٱوْضَعْنا مُ مِنْهَعْنَكَالْامِهُمْ وَرِدْنَا مُبَيَانًا مِنْ لَوْجِيا اِ وَكُمَّا ۚ وَمَٰهِ مَنْهَا مُقْنِعَ لَكِنَّهُ قَدْطَهَ لِي فِي لِحَدِيثِ مَا وِبْلَاجَا وَا مِنْ مَطَاعِن ذَوى لَاضَا لِيلَ يُسْتَفَا أَدُمِنْ نَفَسُ الْحَدَيثَ وَهُوا عَبْدَا لِرَّزَاقِ قَدْ رُوَى هُنَا ٱلْحَدَيِثَ عَنَا ثُنَا لَسُيَبُ وَعُرُقَةً بُنِا

وَمَا فَعَــَكُهُ ۗ

۪ڣؘؿؘؠؙٛؠؙ۫ۻ۠ؽڐڣؠ ۿۅ يمن

۷ بر اکیڈالنٹی

> ۵. عن تعسیر تفسیر

قاً لَعَيْداً لِرَّذَا وَحُبِسَ رَسُو ذكه خاصة سنة تحتا سْعَتَا سِمَحَى رَسُولًا لِلْهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ واكشراب فهتك عكيثه مككان وكأ نَ لِكَ مِنْ مَضْمَهُ نِ هٰذِهِ الرَّوَا مَا تَأَنَّ السَّيَّ الْمَا , ، وَجُوارِحِه لَاعَلِي قُلْبِهِ وَاعْتُقَادِهِ وَعَقْ وَطِّهِ ونسَّانُه وَطُعُ قُولِهِ يَحِيًّا النَّهِ اللَّهُ مَا قِيا هَا مُلَا قَالًا يَا تُهُمَّ ا يُعْهُ لشيخ فلم يقدرعلى تيانهين كمايعتري انشَّهُ فَي السَّوانة

۱<u>د</u>

وَلَمْتُلُّ مُخِيَّنِيُّ مُخِيَّنِيُّلُ

يْنْ فَهُمَّيْنَ مَنْكُنُ فِي هِمِنَا السِتْخِيرَ عَلْى السِتْخِيرَ عَلْى عُلْمُ الْسِتْخِيرَ عَلْمُ الْسِتْخِيرَ عَلْمُ الْسِتْخِيرَ عَلْمُ الْسِتْخِيرَ

مَرْدِيةِ عَضْرُوبَهِ عَضْرُوبَهِ الْمُعْفِرْمُ ٱلْعِفَوى يُوتِرُهُ يُوتِرَهُ

م فقصت مِنْ دَلِي

وَفِحَدُسِثِ

شَعْصاً مِنْ بِعَضَ إِذْ وَاجِهِ أَوْسَا هَدَفِعْلاً مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ يَكُنْ عَلَى مَا يُخِبِّلُ إِلَيْهُ لِمَا اصَابَهُ فِي بِصَرِهِ وَصَعَفْ نَظُرِهِ لَا لِيَنْنِي طَرَأَ عَلَيْهِ فِي مَسَيْرُ وَاذِهَ كَا نَهُ هُنَّا لَمْ يَكُنُ فِهُمَا ذَكَرَ مِنْ إِصِاكِةِ السِّيِّحَ لِهُ وَمَا ثِيرِهِ فِيهَا يَلُغُ البَسَّا وَلَا يَجُدُ بِهِ ٱلْمُعَدُّ ٱلْمُعْتَرَضُ كُنْسًا فَصَـُ لَهَنَا حَاكُهُ فِي جِسُمِيا فَاتَّمَا اَحْوَالُهُ فِي أَمُورا لِذُنِّيا فَنِحَرٌ كُنتُبُرُهَا عَلِي ٱسْلُوبَهَا ٱلْمَنْقَدِّم بِالْعَقْدِ وَالْعَوْلِ وَالْفِعْ لَ مَا ٱلْعَقْدُ مِنْهَا فَقَدُّ بِعِنْقَدُ فِي مُوْرِالْدُنْكَ اللَّهُ ءَ عَلَى وَجْهِ وَيَطْهَرُ خِلَا فَهُ أَوْكُو نُ مِنْهُ عَلَى شَبِّ أَوْطَنَّ بِخِلَدُ فَ مُولاً لَشَرْع كَاحَدَ تَنَا الوُتِحْ إِسْفَانَ بِأَلْعَاصِ وَعَيْرُ وَكَحِيدٍ سَماً عَا وَقُرَاءَةً قَا لُواشَدا بَوْ الْعَبَاسِ الْحُدُبُنُ عُنَمَرَقَا لَهَذَا بَوُ الْعَبَّاسِ ا لرَّا زَيْحُا أَبُوا مُمَدِّينَ عَهُمْ وَمَهِ عِنَا أَبْنُ سُفَينَ مِذَا مِنْ اللهُ مُنْ الرَّوْمِيِّ وَعَيَّا مِنْ الْعَنْبِرِيِّ وَاحْمَدُالْمَعَ فَرْيُّ قَا لُوالْمُنَّا لِنَّضُرُ بُنُ مُحْكَا اَ فَالَحَدُّ بْنَى عَكُرْمَةُ تُنَا أَبُوالَيْخَا شِتَّى فَالَتْنَارْافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوَالَ قَلْدِم رَسُولُ الله صَلَمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَنَةَ وَهُمْ يَا بْرُوْنَ الْخَلَّافِقَا الْ مَا تَصْنَعُونَ قَا لُواكِيًّا نَصَنَعُهُ قَالَاَحَكُمُ لَوْلَهُ تَفْعَلُواكَا نَحَبُرًا فَهُ كُو ۗ هُ فَنَفَضَتُ فَذَكُم وَا ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ اتَّمَا أَنَا بَشُرا ذَا أَفُرْبِكُ لَبَتْنَى مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَاذِ أَا فَرَّيَكُمْ لِبَشْنَى مِنْ رَأَيْ فَاتَّمَا أَنَا وَفَ دِوَايِدِ آنِيْرَ آنَتُمْ آعُكُمْ مُا مُرَّدُ ثَبَاكُمْ وَفِي حَدِيثِ أَخُرا مُاظَنَّتُ ظَنَّا فَلا نُوْأَخِذُونِ بِالظِّنِّ وَفَحَدَبِثِا بِعَبَّاسٍ فِقَصَّتِ لِلْحَجْ فَقَالَ رَسُولُ لِللهُ صَكِي لِللهُ وَسَكِّمٌ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ فَ مَا حَتَ دُثْتُكُ

۳ / ۲ عمر ۹ وَهِیَ

المجوادح م منها

. وَهَذَا عَلَى مِا قَرِيُّ نَاهُ فَيْ إِنَّا لَهُ مِنْ قَالَهُ مِنْ قَبَا نِفَيهُ لَكِيدُهُ قَالَ فَايِّهُ لَيْسًا بَمَنْزِلِا نَهَضُرْ حَتَّى مَأْ لَقُوْمِ فَنَكُوْلُهُ ثُمِّ يَغُوَّرُكُما وَرَاءَ وُمِنَ الْقُلْمُ ئْرَيُونَ فَقَالَ ٱ شَرْتَ بَا لَا أَي وَفَعَا مَا قَالَهُ وَقَدْقَالَ اللهُ ﴿ ذًا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَا وَرَهُمْ فِي الْأَمْرُوَاراً دَمُصَاكِمَةُ نَعَصْ وَعَلِي تُلُثُ ثَمُّ اللَّهُ مَنَّا لَمُ مَنَّهُ فَاسْتَكُتُ ارْالْانْصْا رَفْلُمَّا اَحْبُرُوْ مُ شَعُونَ لَقَلْكُ مَعْدُ فَهُ الْأَ ٱلْبَالِ عِصَالِجِ ٱلْأُمَّةِ الدِّينَيَةِ وَالدُّنيَوَيَّةِ فَ عَضْرًا لِأُمُورَ وَيَحُونُ ذِفِي لِنَّا دِرُوفِيمَا سَبِيلُهُ الُدُّنيا وَاسْتِهْمَا رَهَا لَا فِي أَلَكُتِبْرَالْمُؤْذِن بِالْبَلَهِ وَٱلْعَفَلَةِ

بالتَّقَلُّعَنَّهُ صَلَّمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ الْمُعْرِفَهُ بِالْمُورِالْدَّسَا وَدَقَا فِ مَصَالِحِهَا وَسَسَاسَةً فِرَقِ أَهْلِهَا مَا هُوَمُعُونِي ٱلْكِشَرِمْمَا قَدُنْبَ مَلَيْهِ فِي بَارِمُعِيزَ إِبْرِمِنْ لِهِ مَا أَلَكَتَابِ فَصَتْ أَوَامًا مَا يَعْنُقَدُهُ فِي وَرَاحُكَا مِ الْبَشَرِ الْمِهَا رَبِّهِ عَلِي بَدِّنِهِ وَقَصْاً اللَّهُ وَمَعْرِفِهُ الْحُدِّيمِ لمنظل وعلم المضل من المفسد فهذه استسا لِمَوْلِه صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ إِنَّمَا آَنَا لِشَرْ وَأَنَّكُمْ تَخَنَّصَهُ وَ إِلَىَّ وَلَعَتَ لِبَعْضَكُمْ آكَ أَيْكُونَ أَلْخُوَ رَجُعِتُ لَهُ مِنْ مَعَضِ فَا قَصْيَ لَهُ عَلَيْ يَخُو مَّمَا أَسْمَعُ فَبِنْ قَصَدُ لَهُ مِنْ حَقُّ أَخِيهِ بَسَّنِي وَالْأَيْأَخِذُ مِنْهُ شَيًّا فَأَيِّمَا أَقَطَّعُ لَهُ تَعِطْعَةً مِنَ لِنَّا رِحَدَكُ مَنا ٱلفَقِيمُ آبُواْ لُولِيدِ دَحِمَهُ اللَّهُ تَتَلَا لُكُسَانُ مُن مُعَا ٱلْحَافِظُ ثِنَا بَوْعَكُمُ تِنَا بَوْ يَحِيَّا يَثْنَا بَوْ كَرْثِنَا بَوْ دَا وُ دَثِنَا حَيَّدُ بْنُ كُتْ أَمْنِيْ السُفْانُ عَنْ هِشَامٍ مِن عُرْقَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَ بِنِتَامٌ سَ عَنُ مَّ سَلَمَةً قَا لَمَتْ قَالَ رَسُولَا لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَدِيثَ وَفَ دِوَا مَهُ الْ أَهُمْ يَ عَنْ عُرُورَةً فَلَعَلَّ مَعْضَكُمْ اَنْ يَكُونَا بِلَغَ بَعَضِ فَاحَبُ لَهُ صَادِقَ فَاقَتَهِ يَهُ وَعَرَيَ عُكَامَهُ صَ عَكِنهِ وَسَلِّمَ عَلَىَ لِظَّا حِرُومُوجَبِ غَلْبَاتِ الطِّلْ بِشَهَا دَوَالشَّاحِ إِ وَيَهنأ لِمَا لِف وَمَرَاعَاةِ الأَسْبَدِ وَمَعْرِفَةٍ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ مَعَ مَقَتَضَى حَيْكَةِ اللَّهِ فِي ذَٰ لِكَ فَا يَهُ تَعَا لَى كُونِشَا وَ لَا طُلَعَهُ عَلَى سَرَارْعِبَا دِهِ وَمُعَيّاتِ صَمَا رِزَامَتَه فَتَوَلَّى الْحَكُمُ أَنْهُمْ نُحِيُّ دُهَ وَعِلْهِ دُونَ حَاجَةِ إِلَى عُتِرَافِ أَوْبَتِيَةٍ أَوْمَنَ أَوْشُهُةٍ وَلَكِنَ كُمَّا

6. CO

عَلَىٰ عُوِما اَسْمَعُ مِنْ مُ

> اَحْکَامَهُمْ السَّاهِدِیَن

للَّهُ أُمَّيَّهُ مَا تَمَاعِهِ وَالإِقْنِكَاءِ بِهِ فِيا قُعَا لِهِ وَلَحْواَ وَكَاٰ نَ هُنَا لَوْكَا نَ مَمَا يَخِلَطُ بِعِبُ ته مخكرُ هُو إِذَّا فِي ذِلْكَ بِالْلَكُونِ ه منْ بِسَرَائِر هِي وَهَيْنَا مَا لَا تَعَالَمُ مَهُ عَلَى ظُوا هِرهُمَا لِتِي لِيَسْتُوي ع مع في المعام وقط نَ مَا ٱلَّوْامِنْ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيَقِينَ مِنْ سُنَّتُهِ إِذِ ٱلْمِياَ البَيَا رِزَوَا وَضَيْحُ فِي وُجُوهِ الْآ. م وَالْخَصَدُ مته وكستوثه أعمانة تأعنه وسض ﴿ وَأَمَّا أَقُواَلُهُ أَلَّكُ حْوَالْعَرْهِ وَمَا يَفْعَلُهُ أَوْفَعَـُ

رِيِّ الشَّرِعَبِهِ

ر ٿِر. َوَادُفع

يشاء سنڌ و سنڌ ۽

> آخُوالُهُ آخُوالُهُ

بغلمنا

فأنه

وْصِعَةِ ٱوْمَرَضَ وْرَضِّي وْعَضِكَ وَأَنَّهُ مُعَمَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرٌ هَٰنَا فَهَا طَرَ بِقُهُ ٱلْخَيْرُ ٱلْحَضُّ مِّمَّا بِدُّ كُ فَا ثَمَا الْمُعَا رَضُ الْمُوهُمُ ظَاهِرُ هَاخِلَا فَ بَاطِيَهِ لأمُورِالدَّنْيُوَتِيةِ لِأَسِيَّمَا لِقِصَّدِاْ لَمَصَّلِحَةُ كُنَّةً وُ يَحَهُ مَغَا زَبِهِ لِنَالَّا تُأْخُذُا لَعَدُوِّ حَذَرُهُ وَكُمَّا رُويَ مِنْ مُمَازَخُ وُدُعَا بَتِه لِلسَّطْ أُمَّتُهُ وَتُطِّيبُ قُلُولِ اللَّهُ مِنهَ مِنْ مَوْ رَضَّكَا نَاكِيدًا فِي تَحْبِبُهُمْ وَمَسَرَّةِ نُفُوسِهُم كَفَوْلِهِ لَا حَيْلَتَاكَ عَلَى إِن لَنَافَعُ قُولُهُ لَلْمَا وَ الَّتِي سَنُلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا آهُوَالَّذِي عَبِيْهُ بَيَاضُوفِهَا مُدُقُّ لِإَنَّ كُلَّهُمَا إِنْ نَاقَهِ وَكُمَّ إِنْ نَاكِ بِعَيْنِهُ سَاكِنَ بِعَيْنِهِ سَاصَ فَقَلْقَالَ َ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِنَّ لَا مُزَحُ وَلَا أَ قُولُ الْآحَقَّا هُٰنَا كُلَّهُ فَهَا إِلْمُ لِحَبَرُ فَا مَّا مَا بَا بِهُ عَيْرُا لِحَنَرَ مَمَّا صُورَتَهُ صُورَةُ ٱلْأَمْرُوا لَنَّهُ فَالْأُمُودِ وَ يَهِ فَالَّا يَصِيحُ مِنْهُ أَيْضًا وَلَا يَحُو زُعَلَنْهِ أَنْ مَا مُرَاحَمًا بَشَّيْ إِ نْهُمْ إَحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَهُوَسُطِنْ خِلَا فَهُ وَقَدْ قَالَصَـُ إِلَّا لَلْهُ بَمَلْتُهُ لَمْ مَا كَا لَا نَبْتِيَا لُ تَكُولُ لَا هُ خَانِنَةُ الْإَعْلُنَ فَكُفَّا لُ تَكُونَ كُهُ اليُّنَةُ قَلْبُ فَإِنْ قَلْتَ هَا مَعَيْ هُولِهِ تَعَالَىٰ فِيضَّةٍ زَيْدٍ وَاذْ نَقُولُ لَّذَي نَعُمَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْغَمَتُ عَلَيْهِ آمِسُكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الْأَبِيَّةَ فَاعُلَاكُ مَكَ اللهُ وَلَا تَسْتَرِبْ فِي تَمَزُيهِ البِّتِّي صَ لِمَءَ إِهْ اللَّهَا هُمْ وَانْ ثَأْمُرُ زَنَّكُمُ بِا مَسَاكِهَا وَهُوَيُمُ لْيُقَهُ إِيّاً هَاكُما ذَكُرَ عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الْمُنْسِرِينَ وَاصَحَ مَا فِي هَنَا

رځره وره و وښهاه عنه

> خِيَّانَهُ ' خِيَّانَهُ

عَنْهُ وَدُكِرًا عَنْ وَدُكِرًا

للم عَلَّ مُوَمَّ خفرخ تقشيه ويصيح هنا قول المفتسرين بُوضِهُ هَنَا أَنَّ اللَّهُ لَهُ يُبُدُ مِنَّ أَعْرِهِ مَعَهَا غَيْرَدُواجِهِ، خْفَاهُ صَلِيًّا لِللَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمٌ مَّكَاكَا لَا إيكن عَلِتُهِ حَرْجَ فِي الأَمْرَةِ كَا لَا لَطَلَّمَ كَا الْطَلِّرِي كَا الْمُ اِمِن قَتْلُ كَيْمِنَ النَّبْسُنُ فَمَا يه وَسَا عَنْدَ الُدُّ نَيْا وَكُكَّا زَهَنَا نَفَسُ إِلْحَسَدَا لَمُدْمُومِ لِذِي ، قَا لَا لَفُسُكُرُيُّ وَهَٰ مَا

ء عين<u>ہ</u>

بِنْ قَائِلِهُ وَقِلَةٌ مُعَرَّفِيْ بَحَقَّ النَّيْحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَفَيْد وَكِيْفُ يَعَالُ رَأَهُا فَأَعْجَتُهُ وَهِمَ بَنْتَعَتَّهُ وَلَهُ رَلُ رَأَهَا مُنذُ وُلْيَتَ وَلَا كَا زَالِشَا ۗ ، يَحْتَحَنْنَ مِنْنَهُ صَلَى اللهُ عَلَنه وَسَلَّم وَهُوَ زَوَجَهَا لِزَيْدٍ وَأَيْمَا جَعَلَ اللهُ طَلَا وَزَيْدٍ لِمَا وَتَرْوِيجِ الْبَتِي صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا هَا لِإِزَالَةِ حُرْمَةِ النَّبِيِّيِّ وَانِطًا لِهُ سَنَّتُهُ كُمَّا قَاكَ مَا كَانَ مُعَلَّا مَا اَحْدِ مِنْ جَاكِمُ وَقَالَ إِنْ كِيْلِا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ مَا حَرَجٌ فَيَا زُوَاجٍ اَ دْعِيَا نِهِيْمَ وَيَخُوهُ لِا بْنُ فُورَلِيٍّ وَقَالَ أَبُواللَّيْكِ يَتَمُوقُنَاكِ فَأَنْ قِيلَ فَمَا لَفَا يْدَهُ فَي مِراليِّنِي مِهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَكَّرُ لِنَدْ بِامْسَاكِهَا فَهُوَاً نَّا لِلَّهَ اَعْلَمَ يَنِيتَهُ ٱنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهَا هُا لِنِّتَى صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ عَنْ طَلَا مِنْهَا إِذْ لِمُرْتَكُنْ بَيْنَهُمَا الْفَدُّ وَأَخْفِي فِي فَنْسِهُ مَا اعْلَمُ اللَّهُ بِهِ فَكُمَّا طَلَقَتِهَا زَيْدِخَيِثَى فَوْلَا لِنَّا سِكِيرَ وَجُوا مُرَّا ۚ ابْنِهِ فَامَسَرَهُ اللَّه بزَوَلِجِهَا لَيْنَاحَ مِثْلُوذُ لِكَ لِأُمَّتِهِ كَمَا قَا لَتَعَا لِلَكِيْلَا يَكُونَ عَلَى ٱلْوَمِنِينَ حَرَجُ فِي أَذُواجِ أَدْعِيَا نِهِيمُ وَقَدْ قِيلَكَا نَ أَعْرُهُ لَنِدِ بِالْمِسْاكِهَا فَعْلًا لِلْشَهْوَةِ وَرَدّاً لِلنَّفْسِ عَزْهُوا هَمَا وَهَمَا إِذَاجَةِ زُمَّا عَلَيْهِ أَتَّهُ الأَهَافَيَا أَهُ وَاسْتَحْسَنَهَا وَمِنْلُهِمَنَا لِأَنْكُرَةَ فِيهِ لِمَا طَبُعَ عَلَيْهِ ا بُنَادَمَ مِنَ اسْتِحُسَا يِهِ لَلْمَسَرَ وَنَظْرَةِ ٱلْفَعَا وِمَعْفَقِّعَهُا وَرَقَعَهُا نَفَنْتُهُ عَنْهَا وَاحَرَذَ مُلَّا مَا مَسَاكِهَا وَأَتَّمَا تُنْكُرُ مَلْكَ لِزَّمَا دَاسًا لِهِ إِفَى الْمِتْ مِنْ وَالتَّعَوْمُ وَالْإِ وْلَى مَا ذَكُونَا أَعَنَّ عِلَّى يَنْ صُدِّينَ وَجَكَا مُ إلَسَّمُ قَنْدِي وَهُوَقُولُ إِنْ عَطَاءٍ وَاسْتَعْسَاكِهُ الْقَاصِكُ لَعَسَاكِمُ

بهی

روبچها اِداکفتو مین وکم

و التعويلُ على و التعويلُ على ما ذكرُونا ه

وَصَعَیٰ

خَطَّايِيًا

٧. مِنْ الوَّمِي

عَلَنه عَوَّلَ اَبُوبَكُرُ بَنْ فُورَكِ وَقَالَ انَّهُ مُعَنَّىٰ ذَٰ لِكَ عِنْدَا لَحَقَيقًا نَ أَهُلِ التَّفْسُرِ قَالَ وَالبِّتِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ مُنَرٌّ وَعَنِ ا اً قِي فِي ذَٰ لِكَ وَاظِهَا رَجِٰلَا فِهَا فِي فَسُهِ وَقَلْنَرُهُمَهُ اللَّهُ عَرُّ مَّوْلِهِ تَعَالٰهِ مَاكَانَ عَلَى لِنَّتِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضِيَا لِللهُ لَهُ فَا لَ :َ لِكَ بِالنِّيِّ صَلَى لَلْهُ عَلَنْهِ وَسَلَمْ فَقَدًّا خَطَّأً قَالَ وَلَيْسَمَعْنَى ۗ هُنَا لَلْوَفْ وَإِنَّمَا مَعْنَا وُالْاسْتَحْنَا وَأَيْ سَعْنَا وَأَيْ مِسْتَعَيْمِ مِنْهُ لَا ثُقُولُوا وْجَةُ ابْنِهِ وَأَنْ خَسْبَنَهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ مَنَا لْمُناَ فِقِينَ وَالْهُو دُوتَشَغِيعُ عَلَى الْمُسْارَةِ بِقُولِمُهُ تُر أَابِنْيهِ بَعْدَنَهَيْهِ عَنْ نَكَاجِ حَلَا ثِلا الْمِنْاءِ كُمَّا كُلَّا الْمُنَاءِكُمَّا كُلَّا مَتَبَهُ اللّهُ عَلَى هٰنَا وَنَرَّهَهُ عَنْ لِإِلَّامَا تَاكِيهُ مِهْمَا اَحَلَّهُ لَهُمْرُكُ لُّمَّهُ عَلَى مُرَاعَامِة رِصَيَ أَرْواَجِه فِي سُورَةِ الْجَرِّمِ بَقُولِهِ لِمَرْتَحِيَّهُ مِا اَحَلَّا لله لَكَ ٱلْآيَةَ كَذَٰلِكَ قُولُهُ لَهُ هُهُنَا وَتَحَسُّنَهَ إِلنَّا سَ وَاللَّهُ ٱحَقَّ إِنَّكُ مَنْنَاهُ وَقَدْ رُوِي عَنِ الْحَسَى وَعَا يُشَدَّ لَوْ كَمْرَ رَسُولُ اللهُ صَلَّمَ اللهُ ٱلاَيَة لِمَا فِيهَا مِنْ عَشْهِ وَانْكَاءَ مَا اَخْفَا هُ نَصِيْلُ فَانْ قُلْتَ قَدْتُقَرَّرَتْ عِصْمَنُهُ صَلَّا ۚ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إَلِهِ فِهِ جَبِيعِ آحُواَلِهِ وَآنَّهُ لَا يُصِيِّرُ مِينُهُ فِهَاخُلُفْ وَلَا اصْطِ رَائِهِ إفى عَدْ وَلَا سَهُو وَلَا صِعْدٌ وَلَا مَرْضَ وَلَا جَدٍّ وَلَا مَرْجٍ وَلَا رِضَيًّ وَلَا عَضَبَ وَلَكِنُ مَا مَعْنَى لِلْدَيِثِ فِي وَصَيَّئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّذِي حَدَّنَا بِراْ لَقَاصِي لِشَّهَدُ اَبُوعِتِي دَحَهُ اللَّهُ قَا كَصُّالُكَ الْعَاصِي

نُوذَ يِتْذَا بَوُعُمِّدَ وَأَبُوا لَمَيْتُمْ وَأَبُوا شِعْقَ فَا لُواتَنَا كُمِّيرًا مُعَدِّنُونُ سَمَعِهَا خُدْعَلَّ مِنْ عَنْدِا لِلْهِ خُنْ عَبْدُ الْرَّرِّ لزهري عَنْ عُكَدُا لِللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ قَالَ لَمَا حَصَنَرَ رَسُولًا للَّهِ صَلَى لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفَيْ لَبَنْتِ رِهَ فَقَالَا لِنَّنَّى سَلَّا لِلهُ عَلَنَهُ وَسَلَّا هَكُهُ الكُنَّا كُمُ كُمًّا مَّا لَنْ يَضَلُّوا مَعْهُ فَقَا لَهَجْضُهُمْ الَّذِ رَسُولَا لِلْهِ صَلَّى لِلَّهِ عَلَيْنَهِ وَسَلَّمْ قَدْ غَلَبَهُ ٱلْوَجَعُ الحكدث وفدواً يَرَا يُتُونِ اكْتُ كَثُمُ كُا مًا كَنْ تَصَلُّوا بَعَدِي كَا فَنَازَعُوا فَقَالُوا مَالَهُ ٱلْمُحِرَ إِسْتَفْهُمُو ، فَقَالَدَعُونِي فَايِّالَّذِي آناً فه حَيْرُ وَفِيعَضْ طُرُقِهِ آنَ لَبَّتَيَ صَلَّا لِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُمْ وَفِي رَوَا بَهْ ِ هَجَرَوَ رُوْيَ هُمْ وَرُوْيَ الْهُمُ الْوَصْدَ فَقَا لَاعْتَمُ إِنَّ النَّبِّيّ صَبَّاً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ قَدَا شَنَدَ بِمَا لُوَجِهُ وَعِنْدَنَاكَا مُاللَّهَ حَسُمُ وَكُرَّا لِلْعَظَ فَقَا لَ قُومُواعَتَى وَفِي رَوَابَةٍ وَاخْلَفَ اهْرُ الْبِكَتْ نَصَمَوا هَيْهُمْ مَنْ يَعَوُلَ قَرْ بُراتِيكُتُ لَكُمُ رُسُولُا لِلَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ لِمُ كِنَّا بِأَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَا لَءُهُمْ قَالَا غُنَّتُنَا فِي هَذَا لِكَهُ بِهِ إِنَّ النِّبِيُّ صَلَّا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ عَيْرُ مُعَصُّوْمِ مَنْ لَا مْرَاصِ وَمَا بكُوْنُ مِنْ عَوَارِضَهَا مِنْ سَدَّةٍ وَجَعِ وَعَسَنِّي وَنَعُوه مَيّاً يَطْ رَأ عه مَعْصُوْمَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْعَوْلَ ثَنَاءَ ذَلِكَ فِهُعْيزَتِهِ وَيُوَدِّ عَالِى فَسَادٍ فِيشَرِيعَتِهِ مِنْهَدَامَانَا وَاغْيِلاَ ككرم وَعَلَيْهُذَا لَا يَصِيحُ ظَاهِر رَوَايةٍ مَنْ دُوَى فِي الْحَدِيثَ هِجَاذِمِعَهُ

عَنْ مَعْمَرِ بَعْدَی بَعْدَهُ فَعَالُوا الْهِجَرِ

وَيُرِفِي هِيَ اَهْجِنْ

هٰذَا

هَنَا لَطَهُ بِونِ رُوبِياهُ رُوبِياهُ رُوبِياهُ رُوبِياهُ رُوبِياهُ

> ر. وَهُوُّلِ

وَامْارِوا بِهُ

علىٰ

۸ ارکو، همر ى ُبِقَالُ هَمَرَهُمُ إِا ذَا هَذِي وَا هَجَهُ هُو الذَا الْخُسَرُ وَأَ لرتسول صسرآ لله عكيه وتسكم وسيرة ووجع كَمَا وُ فِي مَعْنَى هَذَا لَلْهِ دَيْنَ وَكُنْفَ اخْنَلُفُ وَاتَّعَ

يَفْهَ وَايَحَابُهَا مِنْ مَدَّ بِهَا مِزْ إِمَاحَتُهَا بِقَرَائِنَ فَلَعَدَّ قَلْظَهَرَ مِنْ قَسَرالِ قَوْلِهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِبَعْضِهُمْ مَا فَهُمُواَ أَنَّهُ لَرَّكُنَّ مِنْهُ عَزْمَ لَ مَرْدَدٌ وَ إِلَى خِيبًا رِهِمْ وَبَعَضْهُمْ لَهُ بِعَنْهُمْ لَهُ بَعِنْهُمْ ذَٰ لِكَ فَعَا لَا سُتَفَعِمُو فَلَّا انْخَلَفُوا كُمِّنَا عَنْهُ إِذْ لَهُ كُنُ عَزْمَةً وَلْمَا رَأُوهُ مِنْ صَوَاسَأَلِي عُكَرَ فَرَهُو ۚ لَا ءِ قَا لُو ٱوَكِكُو إِنَّا مُتَنَاعُ عُكَمَراتَمَا الشَّفَا قَا عَلَىٰ لِبَتِّي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تَكْلَيفِهِ فِي لِلْكَالْحَالَ مْلَاءَ ٱلْكِتَّا بِ وَأَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ مَسْتُقَةٌ مِنْ ذِلَكَ كَمَا قَا لَا إِنَّا لَبَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ اشتدبه الوجع وقيل خشي عُرَرُ أَنَ يُكُتُ الْمُورًا يَعِيزُ وَكُنَّ عَنَّهَا ا فَيُحَصُّلُونَ فِي الْمُرَجِعِ مِا لِمُعَا لَفَاةٍ وَرَأْيَا ثَالْاً رَّفُونَ بِٱلْاَمَّةِ فِهَاكُ ٱلأمُورسِعَةُ ٱلاجْمَهَا دِوَحُكُمُ ٱلنَّظَرِ وَكَلَكُ الصَّهَابَ فَيَكُولُن المصيب والمخفل وتماجورا وقدعكم عكرتفرزا لشرع وتأسي ٱلِلَّهُ وَا نَّا لِلَّهَ بِعَنَّا لَى قَاكَا لَيْهِ مَا كُلْتُ كُنُّمْ دَيْنِكُمْ وَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمُ ا وُصِيُّكُمْ بِكُنَّا مِا لِلَّهِ وَعِثْرَتِي وَقُولٌ عُسَمَرَحَسُنِنَا كِتَابُ لِلَّهِ رَدُّ عَلَى مَنْ نَا زَعَهُ لا عَلَى أَمْرِ البَّتِّي صَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدْ قِيلَا يَ عُـكَرَحَيْنِي تَطَرِّقَ الْمُنا فِفِينَ وَمَنْ فِي قَلِيْهِ مَصْ لِإِكْتُ فِي ذُلِكَ ٱلْكِتَابِ فِي ْكُنُورَة وَانْ تَيْقَوْلُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلاَ قَاوِلَ كَادِيْعُ الرَّا فِضَةِ ٱلْوَصَيَّةَ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ وَفِيلَ يَهُكَانَ مِنَ لَبِّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُمُ عَلَى هَلِ مِنْ الْمُشُورَةِ وَأَلاخِتُنَا رِهَلْ مَيْفِقُونَ عَلَى ۚ لِلَّامَ يَخِلَفُوا فَلَّا اخْلُفُواْ تَرُّكُهُ وَقَالَتْ طَائِفَةَ أَخْرِيٰ إِنَّ مَعْنَى لَحَدَيثِ ايِّنَا لَبِّنِي

۲ ٱلآوگئ

يِلَاكِيَةِ فِلَانَاكِهَا إِ

ر. المشورة

> ِ مُلکھم

آ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُحِمًّا فِيهُنَا ٱلْكِمَّابِ لِمَا طُلُ ُ مَا لِإَ مْرِبِهِ مَلِيا فَنْضَاهُ مِنْهُ بِعَضْ أَصْعَابِهُ فَاحَابَ رَعْبَتَ ذُ لِلَّتَ غَيْرُهُمْ لِلْعِيلَلِ لَتِي ذَكُرٌ نَا هَا وَاسْتُدلُّ فِي لهِصَّتْهِ بِعَوْلِا لَعَبَّا سِلِعَةً إِنْطَلُوْ بَنِا اِلْحَدَسُولِ لِلَّهِصَلَّىٰ لِلْمُوتَ فَا يُنَكَّا نَا لَأَمْرُهِينَا عَلَيْهُ ۚ وَكَرَّا هَمَةً عَلِّي هَنَا وَقُولِهِ وَاللَّهُ لَا أَفْهَا لْلِكَوِيتُ وَاسْتُدِلْ بَعَوْلِهِ دَعُولِي فَا تَنَا لَذَكَ كَا فَنِه نْ إِرْسَا لِا لَا مُرَوَّرُكِكُمْ وَكَمَّا كَا لِلَّهِ وَكَنَّ لَكُهُ وَكُمَّا كَا لِلَّهِ وَأَنْ تَدْعُون مَمَّا فيترفا وَحْيُهُ حَدِيتُهَا يُضِيًّا الذَّيْحَدَّنْنَا مَالْفَهِتُهَا بُونِحِيًّا مليَّه يَنْكَ ابْوَعِلِي لَطَهُرَى تَنْكَعَدُا لَعْنَا فِي أَلْهَا رسِّي فَهُا ابْوَأَهُمَدُكُ عَدَّتُنَا إِبْرَهِيمَ بُنُسُفُ يَنَقُلُمُسْلِمُ بُنَا لِحَيَا إِحَ لِنَا هَا عَلَيْهِ يسَعِيدٍعَنْسَالِمْ مَوْلَىٰ لِنَصْرُتَكَ قَا لَهِمَعْتَا بَأَ هُوَثْرَةً يَهُ , رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْد وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهُ مَا نُحَمَّلُ السَّكُرُ يَعَضَّلُ النَّشَرُ وَا وَ فِل تَخْلُبُ عَنْدَاتُ عَبْدًا لَمْ تَخْلُفَ وْمِرْ اذْ يُتُدُا وَسُسَتُهُ اَوْجَلَدْ تُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كُفَّارًا ۚ وَوَ ا َ الْمِيْكَ يَوْمُ الْمِلْيِمَةِ وَفِي رَوَابِهِ فَا ثَمَا اَحَدُ دَعُوْدُ في رَوَّا بِهِ لِسُرَجُهَا بِأَهُمْ ۖ وَفِي رَوَّا بِهِ فِا تُمَا نَ

مِنَ لَدَى عَلَيْتُم مِنْ عَلَيْنَهُ أَعْلَمُ لِللَّهِ فَيَ كَالَيْهُ أَعْلِمُ لَلْكِلَا فَيْهِ كَالَيْهُ أَعْلِمُ لَلْكِلَا فَيْهِ فَصَالُهُ الْفَاقِدُ فَيْهِ فَصَالُهُ الْفَاقِدُ فَيْهِ الْفَاقِدِ فَيْهِ الْفَاقِيدُ فَيْهِ الْفَاقِدِ فَيْهِ اللَّهُ الْفَاقِدِ فَيْهِ اللَّهِ فَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ فَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

> ر اردنجلاً

إيسنحة التَّتَ وَيَجْلَدُ مَنْ لا يَسْعُو ٱلْحَلْدَا وَبِيْعُ ُ لِلَّ عِنْدَا لَعْضَبَ وَهُوَ مَعْضُو مِمْ هِنَا كُلِّهِ فَا عُلَمْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكُ اللَّه تَّ قُولْكَصَّلِيَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ أَوَّلًا لَهِ سُرَاهَماً بِأَهْلِ يَعْنِدَكُ بَارَبِّ مِنْ فَايِّنْ خُكُمَهُ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى لَظًّا هِرَكَمْ فَالَ وَلِلْ كُمَّةِ الَّهِ أَذَكُونَا هَا فَحَكُمَ صَلَاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَجَلْدُهَ أَوَّادُّنَهُ سَبِّهَ أَوْلِعُنِهِ مَا أَقْنَضَاهُ نْدَهُ مَا لُطْاَ هِم مُ فُرِّدَ دَعَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا الشِّفَقَيِّهِ عَلَى ا وَرَاْ فَنَه وَرَحْمَيْه لِلْمُؤْمِنِينَ لَتَى وَصَفَهُ اللَّهُ بِهَا وَحَذْرِهِ أَنْ اللَّهُ فِمَنْ دَعَا عَلَيْهِ رَدْعُونَهُ أَنْ يَجْعَا ذُعَاءً . وَفَعْلَ لُهُ رَحْمَةً وَهَ قُولُه لَيْسُ لِمَا أَعْلَ لَا أَنَّهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَكُّمُ لُهُ ٱلْعَصَبُ الضحرُ لإن يفعنَ كَامْنِلُ هَذَا جَنْ لَا يَسْتَحَقُّهُ مَ مَعْنَى مِعِيْدِ وَلَا يَفْهَا مُرْنَقُولِهِ أَغْضَ كُمَّا يَعْضِ أَلْكِ انَّ الْغَضَبَ حَلَّهُ عَلَى مَا لَا يَحِبُ مَا يَعُوْزُانَ بَكُونَ الْمَرَادُ بِهَنَا لغَضَبَ لِلْهِ حَمَلُهُ عَلَى مُعَاقَبَه لِلعُنهُ ٱ وُسَتَّهَ وَاتَّهُ مُسَّمَا كَا رَ٠ تَمْ وَيُحُوزُ عَفُوهُ عَنْهُ أَوْكَا زَ مِمَّا خَيْرَ بَيْنَا لُعَا قِبْدِ نُنهُ وَقَدْيُحُمَلُ عَلَى نَدخَرَجَ مَحْرَجُهُ الْإِنْشِفَاقِ وَتَعْلِيمُ مَنَّهِ أَلِحُونٌ لمَدَرَمِيْنِ مِنْ مُعَدَّبُ حُدُ وَدِ اللَّهِ وَقَدْبُحُكَمُ مَا وَرَدَمْنُ دُعَا نِهِ هُمَا وَمَرْ دَعَوُنِه عَلَيْ عَبْرُ وَأَحِدِ فِي غَيْرُ مَوْطِنَ عَلَى غَبْرِاْ لَعَقَدُ وَالْفَصَّهُ دِبَلِ هَا جَرَبَتُ مه عَا دَةُ الْعَرَبُ وَلَسْرَ الْمُرَادُهَا الْإَحَامَة كَفَوْلِه تَرَبُّتْ عَسُكَ } شْبَعَ اللهُ تَطْنَكَ وَعَقْرَى حَلْفِي وَعَيْرِهَا مِنْ دَعُواتِهِ وَقَدُورَ دَ

عِنْدَحَالِ عِنْدَحَالِ

فيما

۲ یکن

آوِالعَفْوِ آوِالعَفْوِ

> ، مرر بطنه

وَلَا قَاسًا مَا بَالُهُ مُلاً فَعَهَ أَشَالِهَا

مستبامًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَكُا لَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ مِنْ مُوافَقَةٍ أَمْنًا لَهُمَا آحَا تُهُ كَمَا قَالَ فِي الْحَدَيِثَ أَنْ يَحِعْكُمُ ذَلِكَ لِلْمَقُولَ لَهُ زَكَاهُ وَرَحْمَةً وَقَرْ وَقَدْ يَكُونُ ذَذَ لِلْنَا بِشَفَا قَاَّ عَلَىٰ لَلَّهُ عُوِّ عَلَيْهِ وَمَا بِيهِ تشعًا راْلحَوَّفِ وَالْحَدَّرِ مِنْ لَعْنَ البَّتِي صَكِيًّا لِللهُ عَلَيْهُ وَوَ لدَهُ أَوْسَتَهُ عَلَيْحَقّ وَبُوجُهِ صِحِيمِ أَنْ إِ ﴿ لَكَ لَهُ كَفَّا رَبُّهُ لَمَا اصَهَامَهُ وَ يَجْحَدُهُ لِمَا اخْتَرَمَ وَإِنْ تَأْ لعَفُوكُوا لَغُفرًا نَكَاجًا وَفِي الحدسُ

َ **( اَلَّهُ اَلَهُ ا**َلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

رِيْرُو ٽِ ُولَّهُ ١٠٥٠نُ وَانُ عَرِ الْعَيْضِيْةِ الْعَيْضِيْةِ

سُتُوفَ لَنِتَيْصَاتًى لِللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ لِلرَّبَرْحَقَّقُهُ وَلَهُمَا رَجَّمَ الْجُا عَلَىهَذَا لُلِدَيثِ بَانْيَا ذِالشَّارَا لِإِمَامُ بِالْصِّلِوَةُ فِيحَكُّمَ عَلَيْهِ بِأَلِحُكُمُ وَذَكَ فَأْخِرا لَلْمُ عَلِينَ فَأَسْتَوْعَى رَمُولًا لِلْدِصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ لِلرِّبِبُرَحَقُهُ وَقَنَّ جَعَا إِنْسُلُهُ مِنَ هُذَا ٱلْحَدَيَ أَصْلًا فِي فَضِيَّتِ الافيلياء به صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكُلَّ مَا فَعَلَهُ فِي هَا لِيَحْضَبِهِ وَرَضَاهُ وَانَّهُ وَانَ نَهَىٰ أَنْ هَيْضَىٰ لَقَاضِي وَهُوعَضَيا أَنَ فَا يَنُهُ فِي كُمُهُ فَحَكُمُهُ فَحَكَلُهُ فَحَكُمُهُ فَ سَوَا وَلَكُونِهُ فِيهُمَا مَعَمُومًا وَعَضَا لَبْتِهِ لَيْ لَدُعَلَهُ وَسَلَّمَ فِيهُمَا آنِهُ كَأَنَ لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِنَفَسُهُ كَاحًا ءَ فِي الْحِدَيثِ الصَّعِيرَ وَكَذِ لِكَ الْحَدَيثُ فَا قَا دَيْهِ عُكَا سَنَةً مِنْ نَفَسَهُ لَمُ تَكُنُ لَيْعَمَّدُ حَمَّلَهُ ٱلْعَصَبُ عَلَىٰدَ مَلُ وَقَعَم فَالْحَدِتُ نَفْسُهُ أَنَّ عُكَّاشَةً قَالَ لَذُ وَصَرَبْتَنِي مِا لِعَصَبِ فَلَا اَ دُرِيَ عَنْدًا اَمْ اَرَدْتَ صَرْبًا لِنَّا فَهِ فَعَا لَا لِنَّنْيُ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أُعِيذُكَ مَا لِلَّهُ فِأَعُكُمَا شَهُ أَنْ لَيْعَيَّدُكَ رَسُولُا لِللهَصَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَلَكَ فَحَدِينُهُ ٱلْآخُرِ مَعَ ٱلْآعُرَا بِيَحِينَ طَلَتَ عَلَتُهِ السَّكَرُ ٱلاقْتِلْهَاصَمْنِهُ فَقَالَا لْاَعْ إِنَّ قَدْعَفَوْتُ عَنْكَ وَكَازَا لِبَيِّي صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْضَرَبُهُ مِالْسَوْطِ لِنَعَلَّقُهِ بِرَمَا مِ نَا قَنْهَ قَرَّةً مَعَذُ غَرَى وَالنِّنِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْهَا ۗهُ وَيَقِوُلُ لَهُ تُدْرِكُ حَاحَكُ وَهُوَمًا نِي فَضَرَبُهُ بَعِدَ نَلا بِأَمْرَاتِ وَهَذَا مِنْهُ صَلَّى إِنَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ كُنْ لَمْ يُعَفِّ عِنْدَ نَهْمُ لَمُ صَوَاتٌ وَمُوضِعُ ادْبَ لَكِنَّا عَلْتَ السَّلَا مُ أَشْفُو إِذْ كَانَحَقُ نُفَيْهِ مِنَ الْآمِرَ حَتِّ عَفَا

۲ کَاسُنُوفی

فبيها

. لِتَعَالِمُ

ر در نبسیك

ر در این استواب ر در در این صواب ر در در این استواب فَعَنْشِنِی کَارْضُرُهُ إِیَّا هُ عَلْثُهِ

> ر بلخب

ؙ ؙڵۣڷؙۻؘڕؙٛۅڕۜٙؠؾٙ؞ؙ

بقألخ

د سُنْ سَوَا دْ بِنْ عَمْرُواْ بَيْتَا لَبِّنِي هَا لِيَّا لَيْهُ عَلَيْهِ وَكَسَلَّمُ وَأَنَا مُعَ ا لله فَكُنُّفَ لَي عَنْ طَنِهِ أَغَاصَرَتُهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَنَكُو رَأْهُ لَرُيرُدُ يَضَرُّبِهِ بِالْفِصَيالِ سَنْهَا لَهُ فَلَا كَالَ مِنْهُ الْحَاتُ لَمَ الْمُ دُهُ طَلَبَ الْتَحَـِّلُ مِنْهُ عَلَىما قَلَّهُ الْهُ صَلَّا الْعَالَهُ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الدُّنيَوْيَةَ خَنَكُمُهُ فِهَا مِنْ نَوْقَىٰ لَعَاصَةَ وُلِكُوْهُ هَات فَدَّمُنْ أَهُ وَمُنْ جَوَا زَالْتَهُو وَالْغَـكَطَ فِيعَضْهَا مَا دَ كُنْ أَهُ وَكُلَّهُ عَيْرُهَا دِجٍ فَالْتَبُوَّةَ بَلَانًا هَنَا مِنِهَا عَلَى النَّـ دُورِ عَامَّهُ اَفَعًا لَهُ عَلِيَ لَسَكُما دِ وَالصَّوَابِ بِلَّا كُثْرٌ هُمَا اَوْكُلُّهَا جَا نحركا لعبادات والغرب على أبتنا إذكان صبآ الله عكته وكس لأَ أَخُذُ مِنْهَا لِنَعَنِهُ الْآضَرُورَيَهُ وَمَا يُعْبَرُورَهُ بَيْنِهُ وَبَيْنَ لِنَّا سِمِنْ ذُ لِكَ فَيَنْ مَعَرُونِ بَصْنَعُهُ ۗ وْرَّ نُوسِّ وُكَلام حَسَنَ يَقِولُهُ أَوْيُسِمُعُهُ أَوْ يَالْقَتْ شَارِدًا وْفَهْرُمُعَ وْمُنَا دَايَةٍ كَاسِيدٍ وَكُلُّ هُنَا لَاحِنْ بِصَالِجِ ٱعْمَالِهُ مُسْلِطُمْ فِي ذَاكِي وَظَا يُف عِبَا دَايِه وَقَدْكَا نَ كَا لِفُ فِي أَفْعَا لِهِ الْدَّنْيُونَةِ بَجَسَمَ اخْيِلَا فِياْ لَاحْوَا لِ وَيُعِيدُ لِلْإُ مُوراً شِبْهَا هَهَا فَيَرْكَبُ فِي تَصَرُّفِهِ لِمَا قُرْبَايِلِمَا رَوَقِياً شَفَارِهِ الرَّاحِلَةُ وَيُرَكُّ الْبَغْلَةُ إِفْ مَعَارِكِ ٱلْحَرْبُ وَلِيلًا عَلَىٰ لَتَمَاتِ وَيُرَكُّ الْحَنْلَ وَنُعِيدُ هَالِيوَهُ

الفَزَع وَإِجَابَةِ الصَّادِخِ وَكُذَ لِكَ فِي لِبَاسِهِ وَسَارِ أَحُوالِهِ مِحسَبَ اعْتَيَا دِمَهَا لِحِهِ وَمَهَا لِحُ أُمَّتِهِ وَكُذَ لِلَّا يَفْعَ لُمْ لِفِعْكُ مِنْ أُمُودٍ دُّنيا مُسَاعَدَةً لأُمَّيِّه وَسَاسَةً وَكَاهِمَةً لِخارَفِهَا وَانْ كَا قَدْ رَىٰ عَنْرَهُ خَيرًا مِنْهُ كَا مَتَرُكُ الْفِعْ الْهِنْ أَقَدْ رَى فَعْلَهُ خَيْرًا مِنْ وَقَدْ مَعْلَهُمْنَا فِي الْأُمُورِالدِّبِينَةِ مِمَّا لَهُ الْحِنَرَةُ فِي الْمَدْوَجَهَا وَكَيْرَ مِنْ لَمُدَسَّهَ لِأُحُدِ وَكَأَنَّ مَذْهَبُهُ الْحُصُّنَّ بَهَا وَتَرَكَهُ قَالَا لُمُنافِقًا وَهُوَعَلِيهَا لَهُ مِنْ مَرْهُمُ مُوالَفَةً لِغَيْرِهِمْ وَرَعَايَةً لِلْوُمِنِيَ مُزَوِّلَتِهِمْ وَكُرَاهَةً لَا نُ يَقِوُلَا لِنَّاسُ إِنْ حَجَّدًا يَقِنُلُ آصْحَابُهُ كَاجًاءَ فَيَكُمِ وَرَكِه سَاءَ الْكَفْبَةِ عَلَى قَوْاعِدا بُرْهِيمَ مُرْاعًا ۚ لِقُلُوبُ قَرْيَنُ وَتَعْظِيمِهِ لِتَعَنَّرُهَا وَحَذَرًا مِنْهَا رُقَاوُتِهِ مِلْاِلْاِ وَتَحَرِّبِكِ مُتَقَدًّا عَكَاوَتِهِمُ لِلدِّينَ وَأَهْلِهِ فَعَالَا عِلَا يُسِنَّةً فِي ْلِحَدَيْثِ الصَّحِيدِ لَوْ لَا خِيْدَنَا قُومُكِ بِالْكُفُزُلاَ تُمَّتُ أَلَبَيْتَ عَلَى قُواْعِدِا بْرَهِيمَ وَيَقِعَلُ ٱلفِعْلَ تَمْ ْنَتُرُكُهُ لِكُوِّ نُ عَنُرٍ وَخَدًّا مِنُهُ كَانْلِقَالِهِ مِنْ أَدْ فَيْمِيا هِ بَدْرِا لِيَأْ قَرْبَهَ لِلْعَدُ وِّمِنْ قُرَيْشِ وَكُفُولِهِ لُواسَّنْفَيَكُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرُتُ مَاشُفَتُنَا لَمَدْيَ وَيُبْسُطُ وَجَهَهُ لِيْكَا فِوَالْعَدُوِرَجَاءا سَتِنَا وَيَصِّبُرُ لَلْجِا مِلُ وَيَعِوَلُا ذِي مِنْ شَرَالْنَاسِ مِنَاتُفَا مُا لِنَّا شُرُلِسِتُ دَ وَيُهٰذُ لُ لَهُ الرَّعَا بِنَ لِيُحِبُّ إِلَيْهِ شَرِيعِيَّهُ وَ دِينَ رَبِّهِ وَسُوَلَّ فِي مَنْزِلِ مَا يَتُوَكَّا لَكَا دِمْ مِنْ مَهْنَبِهِ وَمَشَّمَتُ فِمُلَّاءَ يِهِ حَتَّى لَا يَبَدُّ وُمَيْنُ شَيْ مِنْ أَطْرَافِهِ وَحَتَّى كَأَنَّ عَلَى وُسُحِبَتَ بِهِ الطَّيرَو سِحِكَاتُ مَ

. اَفْعالِهِ

بن أمور هم ين أمور هم وكراهية

لِتَعَيِّرُهَا

مرکز و حَمَا تُهُ

کُما کما مِنْ شِوادِ مِنْ شِوادِ

ئۇلام. ئىنولام. ،فەلگىم، آ وَآخُواْ لَعَبْدَةِ هُوَ عَلَيْهِ اِنَّ شُنَوِّ مُنْرَكُهُ آلِنَا اُلِيَّقِاً هَشِهِ مُنْرَكُهُ آلِنَا اُلِيَّقِاً هَشِهِ اِنْقِاءَ فَعَيْنِهِ

> مِيَّا لَفُهُمُّ مِيَّا لَفُهُمُ

> > المار المار

لَهُ مَا كَانَ لَنَةً إَنْ كُو ذَنْهُ خَاشَ تَ فَمَا مَعْنَى فُولِهِ لِعَا نَسِنَة رَضِيَا لِلَّهُ عُنَّهَا فِي النَّاحِلَ عَلَيْهِ مَسْنَكُرُهُ فَلَمَّا دَخُوا لَا نَ لَهُ الْفَوْلِ وَصَحَكَ مَعَهُ فَكَلَّا تُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ مِنْ سَرَّالنَّا سِ مَنْ أَنَّا مُولِمَتْرٌهُ وَكَيْفًا نْ يَظِهَرَ لِهُ خِيلًا فَ مَا يَبْطِنُ وَيَعْوِلُ فِي طَهْرِهِ مَا قَا لَ فَالْحُوَا لَهُ صَــ لِمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كَا نَ نَا بِمَا نَهُ وَيَدْخُلَ فِي لَا يُسْلَدُم سَسَبَهُ أَنْبَا عُهُ وَيَرَاهُ يَ مَذَ لِكَ إِلَىٰ لَا بِسُلَامٍ وَمِينُكُ هَنَا عَلِي هُنَا الْوَجِ مَدَمُنادًا هُ أَلَدُّ مِنْهَا إِلَى لِسْتَكَاسَةِ الدِّينِيَّةِ وَفَ بأَمُواَ لِاللَّهُ الْعَرَبِطَيْهِ فَكُنُّ مَا لَكُلُّهُ اللَّبُّ فَا عُطَّا بِي وَهُوا بَعْضُ إِلْخَالُوا لِي فَمَا زَالَ عُطِيبِي حَتَّى مُ تَمَا وُكَانَ مُطَاعًا مِنْهُوعًا بعنسة بكركا زحائرا كأواحكا فربعض الأ كَعَادَةُ الْمُحَدِّيْنِينَ فِيَجْرِيجِ الرُّوا فِوَالْمُرَكِّينَ فِاكْتُهُودِ فَارْبَقِيلَ فَعَا مَعْنَى لَمُعْضَلِ الْوَارِدِ فِي حَبَيْثِ بَرِيرَةً مِنْ فَوْلِهِ صَلَى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

نَّ مَوَالِي رِبَرَةُ اتَوَابِيعُهَا إِلَّا انْ كُيُّ فِمْ إِلَ لَمَا صَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ النَّكَرْبَهَا وَاشْرَطَ كَلْمُ الْوَلَا كِمَا سِإِ لِلَّهِ كُلِّ شَرْطٍ لِيسَ فَكِمَّا سِا لِلَّهِ فَهُوْا طِلْ وَ لِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدًا مَرَهَا مَا لِيشِّرُطُ لَهُمْ وَعَلَيْهُ مَا عُوا وَلُو وَاللَّهُ اعْلَمُ لَمَا بَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةً كَمَا لَمُ سِيَعُوهَا فَ لِكَ عَلَيْهَا ثُمَّ ابْطَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَلُحْرُمَا لْدِيعَةُ فَاعْلَمُ ٱلْوُمَكَ اللَّهُ أَنَّ النَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ عَمَا يَقِتُمُ فِي اَلِكِهَا هِلِمِنْ هَنَا وَلَتَنْزِيهِ النِّتِي صَدِّتَى اللَّهُ عَلَّا ذُلِكُ مَا قَدْاً نُكُو قُوْمُ هَٰذِهِ إِلزَّمَا دَةً قَوْلُهُ الشَّيْرِطِي لِمُمْ الْوَ ذُلْيْسَ فِي كُنَّ مَلِ قِالْحُدَّتْ وَمَعَ شَايِهَا فَالْا اعْبَرَّاصَ بِهَا أَذِهِ ِمَعْنَىٰعَلَىٰهِ شِمْقَا لَا لَلَّهُ نَقَالَىٰ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْتَ لَهُ وَقَا لَلَّهُ وَانْ اَسَا ثُمْ فَلَهُا فَعَا هِمَا اشْتَرَطِي كَلَيْهُمْ لُولاً ۚ لَكَ وَيَكُونُ فَيَا مُر إِ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ وَوَعْظُهُ لِمَا سَلَفَ لَهُ مِنْ سَرْطِ الْوَلَا فَيْلَ ذَلْكَ وَوَهُمْ نَا نِ أَنَّ قُولُهُ صُلَّى اللَّهُ عَلَى ۗ وَمَ طِ أَلْمُواْ لُوَلًا وَ لِيسَ عَلَى مَعْنَى الأَمِرِ لَكِنْ عَلَى مَعْنَى النَّسُو وَ لاعْلَامْ مَا نَ سَرْطُهُ لَهُ ثُلا يَنْفَعَهُ مُرْتَعِدَهَا نِ الْبَيْحَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ لْمَ كُلُمُهُ فِبْلُ أَنَّا لُولًا ، لَمْنَاعْتَوْ قِبْكَا نَهُ قَا لَاسْتَرَطِي وَلَا تَسْنَرَطِهِ فَايْهُ شَرْطٌ غَيْرُنَا فِعَ وَالِي هَنَا ذَهَبَ لِمَّا وَوُدِيَّ وَعَيْرُهُ وَتَوْسَبِ بِح

سَرُطُ اللهِ يَعَالَى اَوْنُوْ وَقَضَاؤُهُ الْحَثْدُ ر" ا على مخالفة

ؘٷؙڡ۬ڡؘۜؽ ؙؿؚ**ٵڬٵٷؗؽڠڵ**ٷؽ

> خِلَشْهَادٍ

صِيرًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُمْ وَتَقَرُّ مِعْهُمْ عَلَا ذَلَكَ تَدُلُّ عَلَى عِلْمُهُمْ مُنْ هَنَّا الْوَجْهُ النَّا لَنَّا لَنَّا نَّامَعُني فَوْلِهِ اشْتَرَطِي هُمْ الْوَلَا وَالْأَوَا الْخَاطَالِ ر. كه وَبِينَ عِندَهُمِ سُنِّيَّةُ أَنَّالُهِ لا وَ أَعَاهُهِ لَمَنَاعَبُوهُمْ لَعِ قَامَرُهُوَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُبِيِّناً ذَلِكَ وَمُوَيِخاً عَلِي مُعَالَفَهُ مَا نُقَدُّمُ يبه فَأَنْ قِبَرَ فِمَا مَعْنَ فِعْلَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكَرُ مُ مَأْخِيهِ إِذْ جَعَكُمُ لشَّقاً بَهُ فَي رَعْلِهِ وَأَخْذَهُ مِا شَمْ سَرِفَهُا وَمَاجَرِيعَكِي خِوَيْهِ فِي ذِلْكُ اَيْكُمْ لِمَنَا رِفُونَ وَلَمْ نَسِمُ فَوا فَاعَلْ آكُومَكَ اللَّهُ أَنَّ الْأَمَةُ تَكَلُّهُ لِيَ نَافِعُكَ مُوسُفَكًا نَامِنَ مَنْ مَرْاللَّهِ لَقَوْلِهِ نَعَا لَكَذَٰ لِلَّتَكُنَا لَهُ سُفَ، كَانَ لَيَا ْحُدَا أَخَا مَ فِي مِنْ لَمُلِكَ إِلَّا أَنْ لَسَنَاءَا لِلَّهُ أَلَا ثِهَ فَا ذَا كَانَ كُذَ لِك فلا اعيزاص بكاربيه مَا هِنهِ وَايضًا فَا نَ تُوسُفَ كَانَا عُلَا الْحَدَ إِنَّا أَا أَخُولَتُ فَالْأَتَمْ تُنْتُفُرُ فِكَا لَا مَا جَرِي عَلَيْهِ تَعْدُهُ فَا وَرَعْتَهُ وَعَلَىٰهُمْنِ مِنْعُفِي كَالْمُرْلَهُ بِهُ وَازَاحَهُ السُّوءَ وَالْلَصْتَرَ سُهُ مَذَلَكَ وَامَّا غَوْلُهُ البِّشُهَا ٱلعَرانِكُمُ لَسَا رَفُونَ فَلْسُرَمِنْ فَوْلَ مُعَلَّنْهِ وَأَنْ يَجُرَّ مِنْهَا وَلَعَا فَائِلُهُ الْحُسَنَ لَهُ الْتُأْوِبِ نَ طَنَّ عَلَىٰ صُورَةِ الْمَا لِذَ لَكُ وَفَنْفِياً هَا لَ ذَٰ لِكُ مهنمله وقباعثرهنا ولاتلزمان نفول لا مُ قَالُهُ وَحَمَّ بُطُلِبً الْجَارِضُ مِنْهُ وَلَا مُرْمِ الْاعْنَا فَصَنَّ فَأَنْ فَأَ فِمَا لَكَكُمُهُ فِي حُرًّا وَالْإِمْرُ إِصْ يِّرَتُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْعِيرِهِ مَنْ لَا ثُنِياءِ عَلِمَبِعِهُ السَّلَامُ وَمَا ٱلْو

ا افتیکما

على جَيْعِيْدِ

يْتَكَرُّهُ إِللهُ بِهِ مَنَ لَبَكَرْ ءِ وَامْتَحَا نِهِمْ مَاامْتَحِنُوا بِهِ كَا يِقِّهُ وَبَ وَدَانِهَا لَ وَيَحْنَى وَزَكَرَنَا وَعِيسَى وَاثِرَاهِمَ وَيُوسُفَ اَعَلَمْ وَأَفَقَنَا اللَّهُ وَاتَّا لَكَ آتَا فَعُمَا لَا لَلَّهِ تَعَا لَى كُلِّهَا عَدْلَ وَكَلِّمَا يَه صْدَفَ لِامْبَدَلَ كَلِمَا يَهَ بِيْنَا عِمَا دُهُ كَمَا قَالَهُمُ لِنِنْظُرَكِفَ لُونَ وَلَيْنَاوَكُوا يَكُمُ الْحُسَرُ عَمِلٌ وَلِيغَكَمَ اللهُ الدِّينَ إِمَنُوا مِنْكُمْ وَكُمَّا عُلِمَا لِلْهُ ٱلَّذِينَ جَا هَدُوا مُنكُمَّ وَيَعْلَمُ ٱلْصَّا رِنَ وَلِنَبْلُونَكُمُ حُتَّى عَلَمُ الْحِيْلُ مُنكُمُ وَالصَّارِينَ وَمُنْلُوا خُنارَكُمْ فَأَمْتِعَا ذَهُ ايَّا هُرْبِصُرُوبِ إِلْمِحِينَ زِ مَا دَهُ, فَيْ كَانِيَهِ مِهُ وَدُومَةٌ فِهُ رَجَا يَهِ مِ وَاسْبَا بُهِ سَيْخَ آجِهُ الْآتِ يُّبُرُوا لَضَى وَالْشُكُرُ وَالْشَّبِيْمِ وَالْتُوكِيُّلُ وَالنَّقَوْمِينِ وَالْدُّعَاءِ وَالتَّصَرُعُ مِنْهُمْ وَتُأَكِيدُ لِمَهَا رُهِمْ فَكَمُ هَا أَلَمُعَنَّانَ وَالسَّفْقَةِ عَكَا لَمُتَكِنَ وَتَنَاكُرُهُ لِغَيْرِهِمْ وَمُوْعِظَمُ لِسِوَاهُمُ لِيَتَأْسَوَا فَالْكِدَ، بِهِ وميسكوا فألمجن تماجري عكيه مرويفتد وابهنه فالضبرو بمخوطه أاب وْطَتْمَنِيْمْ اوْغْفَارَ بِسَلْفَتْ لَهُمْ لِيَلْفَوْا اللَّهُ طَيِّيْنَ مُهَدَّبَ مَنَ وَلَيْكُونَ ائْبُرُهُ مَا كُلُّ وَتُوابِهُمَا وَفَرُوا جُرُلَ حَسَكَنْمَا ٱلْقَاصِيَ يُوعَلِي الْحَافِظُ تَنَا مُوالْحُسَيْنِ لَصِّيرُفَيَّ وَأَبُواْ لِفَصْلَ بِنُحَيْرُونَ فَالْاَتْنَا اَبُوْمِعِ ۖ فَيَ لَهُ فِيهَا دِيُ تِنْا رَوْعَلَى لِيسَنِي بِمَا عَيْدُنْ مَعَنُوبٍ فِينَا ابْوَعِيسَى لِيرِّ مِنْهِ فَنَيْتِهُ لِنَا حَادُبُنُ زَيْدِ عَنْ عَاصِمُ بِنَ بِهُكَلَّهُ عَنْ مُصْعَبِ بِنِسَعَ عَزَّ إِبَيهِ قَالَ قَلْتُ مَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَنَّا سِ كَشَدُ بَلاًّ وَقَالَ لَانْبُياءُ

ِّوَتُأْكِيلًا تَوتُاكِيلًا

-ومحواً  قَانَلَ

٬۰۰۰ رځر وهو

. مَعْوُفِيِّ أَلِيْكُا وِ

> ، فَلْيَنَعَدَّ

عَهُ إِلَّكُ اللَّهِ عَلَى مَا مَا يَوْكَ إِنَّهُ مُا هُوَا هُوْ مَعَ أَهُ لَ قَرْمَتِهُ عَلَى تَفَكُّلُوْ ۚ فَيْظُلُّهُ وَاغْلَظُواللَّهُ إِلَّا أَبِوَّ بَ فَايَّهُ رُقُولَ بِهِ تَحَافَةً عَلَىٰ قَعَافَتُهُ اللهُ بِسَلَا بُرُ وَمِحْكَهُ سُلُمْ لِمَا ذَكَّرٌ نَا مُمْ نَتِيهِ في كُولِ لَحْقِ تَجْنُبُهُ أَصْهَا رِهِ ٱوْلَلْعَمَلُ إِلْلَعَصْمَةِ فَدَّارِهُ وَلَا عُلَمَعْنَدُ هُوَ هُذَّهُ فَا يُ شِدَّهُ ٱلْمَضِ وَالْوَحْمِمِ النِّتَى صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ فَالَتْ عَائِسَةُ مَا رَأْيْتَ عَلْى آحَداً سَٰذَ مَٰنِهُ عَلَىٰ سَوُلِما لِلَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَعَنْ عَبْ رَابْنَا لِنِيِّى صَلِّى لِلْدُعَلَيْهِ وَكَلَمَ فَهُمَ جَنِيهِ يُوعَكُ وَعُكَمَّا سَكَ بِيَّافَقُلْهُ ثَكَ لَنُوْعَدُ وَعُكَّا شَدِيلًا قَالَاجَلِ إِنَّا وُعَكُ كَايُوعَكُ رَجُلَانِهُ فَلْتُ ذَٰلِكَ إِنَّ لَكَ ٱلْآجُرَ مَرَّيَّنَ قَالَاجَلَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ وَفَحَبِيثِ آ بِي سَعَيداً ذَ رَجُلًا وَضَعَ بَدُهُ عَلَىٰ لَبَيْحَسَلَىٰ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَفَالَ وَاللَّهِ مَا أَ ٱضَعُ بَدِيعَكَيْكَ مِنْ مِنْدُ وَحَاكَ فَقَالَا لَنْتَى صَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَ مَعْشَةً ٱلْاَثْنَاء يُعِمَاعَفُ لَنَا ٱلبَكَ وَإِنْ كَانَا لَبَتَى لِمُعْتَاكَمَ إِلْعَتْمَا حَيِّى اَفْنُلَهُ وَا نِنَكَانَ النِّنِيُ لِيُنْلَعَ لِمَا لَقَعْمُ وَانْكَا نُوالْيَقْمُ حَوْنَ مَا لَكَلَا يَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ وَعَنَّ لَسِيعَنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ عِظْمَ الْحِنَّ مَمَ عَظِمُ ٱلْبَكَرِ ءِوَا تَا لِلَّهُ إِذَا اَحْتَ فُومًا ابْتَكَ هُمُ فَنَ رَضَى فَلَهُ الرَّضِيَّةِ عَ تَعَطَ قَلَهُ السَّعَطُ وَفَدْقاً لَا لَمُفْسِرُونَ فِقُولِهِ تَعَالَى مَنْ مُعَا إِسُوا يُحْزَرُ اِيُّنْ الْمُسُلِّمَ يُحْزِيْ عَصَائِسًا لَدَ بِياً فَتَكُونَ لَهُ كَفَّا رَةً وَرُوكَ هَمَا عَرْجَا وَأَبِ وَمُجَا هِدِ وَفَا لَا بُوهُمُ بَيْرَةً عَنْهُ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَىْ وَصَلَّمْ مَنْ رُ دالله بُه خَبْراً بُصِ مِنْهُ وَفَالَ فِي وَأَبِهِ عَا لِنَنْهُ مَا مِنْ مُصِيبِةٍ نَصَبِ الْسُهُ

عَلَيْهِ فَالْمُورُو عَلَيْهُ فَالْمُورُو الْمُورُو الْمُورُو الْمُورُو الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّامِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللَّالِمِلْ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّالِ

لاً وْعَكُ

ذُلِكَ

ا ذُامَعَ

ر وَقَالَ

وغلً

يلآبهمهيّدة

وَجُلِكُهُ

مُطَاعٌ زر شخطِه شخطِه لشُوْكَة يُسَنَّاكُهٰا وَقَالَ فِي رَوَايَة آ بِ سَعَدَ ، وَلَاهِمْ وَلَاحُهُ إِن وَلَاا بِيُسُهُ أَذَّى الْآحَاتَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَّ لشعه وحنكمة أخرى ودعير لاوثماع عَلَيْاً وَيَشَدَّنَّهَا عَنْدُمُمَّا تبِقدِّم المَرْضَ وَمَنعَفْنِ الجِسْمِ وَالنَّفْيِسْ لِلْأَلْتُ خَلَا كَانْشَا هَدُ مِنْ اخْلَافَ أَحْوَالْ الْمُوْقِ وَالسَّهُولَةِ وَقَدْ فَا لَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَرَّهُ عُنَفِينُهُا ۚ لِرَبُحِ مَكَنا وَمَكَنا وَفِرُوا بِهِ تكفأها فاذاسكنتاعتك لَهُ وَ وَمَنَالُ لَكَا وَكُنَّا الْأَزْزَةِ صَمّاءَ مُعْتَلِلَةً حَتَّى هَيْمَ مِنَ مَرَدُ ﴿ مُصَابُ بِأَلِبَارَ وَوَالاَمْلِ للَّهِ تَعَا لَهُ مُنْطَاعَ لِذَلْكَ لَبِّنا لَجَايِبِ برَضَا وُ وَقِلَّةً فَاذَا أَزَاحَ اللَّهُ عَنَّ المُؤْمِن رَاحَ اللَّهُ عِنْدَ سُكُونِ رَِمَاجِ

گِلَا نَفَدُمُ

وَ الْبِهِي وَ الْبِهِي

> رُبدُوتَ الْكُوتِ الْكُوتِ

> > ر رلا فبنتميل

عَلَيْهِ فَاذَهُ أَكَأَنَّ بِهَذِهِ السَّيَلِ لِمُ يُصَعِّبُ عَلَيْهِ مَرْضَ لَمُونت وَلاَ نُزُولُهُ وَلَا أَشَنَدَّتْ عَلَيْهِ سَكَّمَ أَيْهُ وَنُزْعُهُ لِعِسَا دَتِهِ كُمَا تَقَتَّلُهُ مِنَا لَا لَام وَمَعْرَفِهِ مَا لَهُ فِهَا مِنَا لَاجْرُونَوْطِينِهِ بَفْسَهُ عَلَى لَمْهَا يَدُ وَرِقَنْهَا وَصَنْعِفِهَا بَتُوا لِمَا لَرَضَ وَشَيْدَ يَهُ وَالْكَمَا وَ بِحِلَا فِ عِلَا فِ هَا مُعَافَى فِي عَالِبِ حَالِهِ مُمَتَّعُ بَصِيِّحَةِ جِسْمِهِ كَالْأَرْزَةِ الصَّمَاءِ حَتَّى إِذَا أَرَا دَا لِلَّهُ هَكَرُكُهُ فَصَّمَهُ لِحْبِينِهِ عَلَىٰ عُرَّةٍ وَاخَذَهُ يَغِيْهَ مِنْ عَمْ لُطْفِ وَلَا دِفْقَ فَكَا لَ مَوْنُهُ السَّدِّ عَلَيْهِ يَحْسَرَةً وَمُعَاسَاءُ نَزْعِهِ مَعَ فُوَّةِ نَفَسُهِ وَصِيَّةِ جِسْمِهِ أَسَدَّاكُما وَعَنَابًا وَلَعَنَاكُ الْإِخْرَةِ أَسَدّ كَا بَحْعَافُ الْأَدْرَةِ وَكِمَا فَا لَ يَعَالَىٰ فَا لَهُ فَاخَذُ مَا هُورَفِئَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ قَكَذَٰ لِكَ عَا دَهُ اللَّهِ يَعَا كَى فَيَا عُمَا يُهِكَا قَالَ بَعَا لَيْ كَاكُورُ أَخَذَ مَا بَذَنْه مرم من رُسُلْناً عَلَيْهِ مَاصِيًا وَمِينِهُ مِنْ اَحَدْتُهُ الصِّيحَةُ الْاَبَةَ فَفَجَا يَعَهُمُ مِ الْمُونِيَ عَلَى حَالِ عُتُو وَعَفْلَةٍ وَصَبْحَهُمْ بِهِ عَلَى عَنْ بُرِ سْتَعْدًا دَنَعْنَةً وَلَهَنَا مَا كَرَهَ السَّلَفَ مَوْتَ الْفَحَةُ : وَمِنْهُ فِي حَدِيث ا رُهِيمَكَا نُوايَكُمَ هُولَا أَخَذً أَن كَاخُذَ وَالْأَسَفِ أَى الْعَصَبَ بِيُرْبُدُ مَوْسَا لُفُحَا أَهِ وَحُكَمَةً ثَا لِنَهُ آَنَا لَا مُرَاصَ بَذِيرًا لَمَانِ وَبَعَدْ رِمِنَدِّيرَة سَدَّهُ ٱلْمُوَقِّ مِنْ رُولِا لُونِ فَيَسْتَعِدُ مَنْ صَابَتُهُ وَعَلَيْعَا هُدُهَا لَهُ للقاء َ رَبِهِ وَيُعَرِضُ عَنْ دَارِالْدَّيْنَا ٱلْكَيْبِرَةِ الْأَنْكَادِ وَيَكُونِ قَلْمُهُ مُعَلِّقاً بِالْمِعَا دِ فَيَتَنَصَّلُ مِن كُلِّما يَخَشَىٰ بَاعَتُهُ مِنْ مِبَلِ للهِ وَفِبَلِ ٱلِعِبَا دِ وَيُوْدَى كَا لَحُمُونَ إِلَا هُلِهَا وَنَيْظُ فِيمَا يَحْنَاجُ إِلَيْءِ مِنْ وَصِيَّةٍ ۲ رِنْ دَنْدِ

لِّفُهُ أَوْآمَرُهِ فِيهَدُهُ وَهُذَا بَسَّنَا صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَّمُ ٱلْمَعْ لنَّصْ عَلَىٰ لَخَالَا فَهُ آواللَّهُ أَعْلَامُوا ، صَلَوَحْيُراً وَهَكُمَا سِيرَةً عِمَا دِاللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُولَمَا تُه كَكُلَّهُ مُحْرَبُهُ عَالِكًا ٱلْكُفَّا دُلامِلاً واللَّهَ لَهُ لَهُ لِلْمُ لَا يَعْلَمُونَ قَالَا لِلَّهُ لَعَالَى كَا أَيْنُظُرُوكَ لوت يأ يَا لَوْمِنَ وَهُوَعَالِيًّا كَكَا قَا لَهُ كَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَتَسَرِّمُسُمَّ بَذِرَهِ مُزْعَجُهِ كُلُ كَأْسِهِ مُ نَعْنَاهُ قَلْهُمَّ

۳ ريازيج وليارج پينزيج وليارح

وَاكْرَ مَنْهُ وَلَهُ وَالْحَهَذَا ٱلْمَعْنَ إَشَارَصَكَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولِهِ حَتَ لَقَاءَ اللَّهُ اَحَتَ اللَّهُ لَقَاءَ مُ وَمُنْ كُرَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ كُرَّهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَسِيمُ الرَّامِمُ فَتَصَرُّفِ وُجُو وَالْاحْكَامِ فِمَنْ لَنفقَهَهُ أَوْسَتَبِهُ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ قَالَا لَقَاصَى تُواْلِعَضَا وَقَعَهُ اللَّهُ قَدْ تَعْ مَنْ أَلِكِكَا بِ وَالْسَنَّةِ وَلَجْمَاعِ الْاثَمَةِ مَا يَحَتْ مِنَ الْمُقُوفِ لِلِّبَيِّحِ لَى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا يَنَعَيَّنُ لَهُ مِنْ بِرَوَتُو قِيرِ وَتَعْظِيمَ وَاكْرَامٍ وَبِحَسَبَ هَنَا حَرَّمَ اللَّهُ نَعَا لَى آذَا هُ فِي كِتَا مِرَوَا حُمَعَتْ الْأَمَّةُ عَلَى فَنْ أَمُنْنَقَّصِ مِنَ الْمُسْلِمَ وَسَا بِهِ فَا لَا لِلَّهُ نَعَا لَىٰ أَنَّا لَّذِينَ نُوْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَـهُ لْعَنَهُ كُلْلَهُ فِي الدُّنْهَا وَٱلْإِخْرَةِ وَاعَدَكُمْ مُعَنَّا بِمَّا مُهِنَّا وَقَالَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ لِلهِ هُمْءَنَا لَـ الْهِرْ وَقَالَ اللهُ مَعَاكَى وَمَاكَانَ الْكُوْانُ تَوْذُ وارَسُولَا لِلهِ وَلَا أَنَّ سَنِكُولَا زُواحَهُ مِنْ لَعَدْهَ البَّلَّا إِنَّ ذَلِكُمْ كَاكَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا وَقَا لَ تَعَالَى فِي تَحِرْبِيرا لَنْعِرْبِصْ لَهُ مَا اِيُّهَا الَّذِينَ مَنُوالَانَفَوُلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْهَا وَاسْمَعُوا ٱلْآيَةَ وَذَلَكَ آنَ ٱلِهَوَدَ الهُ الْعُولُونَ رَاعِنَا بِأَلْحِيْنَا ثَيْ رُعِنَا سَمْعَكَ وَاسْمَعْ مِيَّا وَنُعِرَضُوكَ ٱلْكَلَّةِ بُرِيدُونَ الرَّغُونَةَ فَنَهَ إللَّهُ ٱلمُؤْمِنِينَ عَنِ التَّسْتُمَةِ بِهُم وَقَطْهَ الذَّرْبَعِيهُ بَهُى لُمُؤْمِنِهُ عَنْهَا لِئَارَّ بَيْوَصَّهَا ٱلْكَافُو وَالْمُنَا فِقِ مُ إِلَى سَبِّهُ وَالْاسِنِينَ إِنَّهِ وَقِيلَ لَكُمَّا فِيهَا مِنْ مُسْأَرَكَةِ اللَّفْظ لَا شَهَا عِنْدَاْلِهَوُد عَعْنَى سَمَعْ لَاسَمِعْتَ وَقِيلَ لَلْكَافِهَا مِنْ فِيلَةَ الْأَدَبِ وَعَلَمُ نُوفِيرِ لَبِّي مَسَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَعْظِيمِهِ لَإِنَّهَا فِي الْمَادِ

النَّصادى

ڒ ڞٙٷ ٷڵػؙڬڡۜٷٵ ٲڰػڕۘؽۼ

ر مرز دعونه سررسرو من مردعه

> ر: وَانْہٰی وَانَ

يَدْعُونُ مِا بِإِلْفَاسِمِ رَارِ إِنْ دِدِهِ وَلَنِسْ مِعْهِمٍمُ

> ر ما شمحہ نہ 'محہ

نَرْعَكَ فَنَهُواْعَنْ ذَلَكَ اذْمُضَمَّنَهُ الْهُمُ لَا رَعُولُهُ وَهُوَكُمْ إِنَّا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِبُ الرَّعَايَةِ بَكُلَّحَالِ وَهَلَا هُوَكَ للهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ فَدْنَهَى عَنِ لَتَكَنَّىٰ كُنْتَهِ فَقَالَ سَمْتُوا باسِمِي وَلَا نُوْا بَكُنْكُتِّي صَمَا نَهُ لِنُعَسِّهُ وَجَمَا يَةً عَنْ إِذَا وَإِذَكَانَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْ وَسَكَّمَ اسْتَعَا رَكُولُ مَا دَى مَا اَمَا الْقَاسِمَ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ آيَّا دَعَقُ رُ فَهٰي حِينَيْذِ عَنَ لَتَكُنِّي كُنْتُه لِنَلاَّ ثَيَا ذَيِّيهُ كَا مَا دَعُوهَ عَنْهِ وَكُنْ لَمْ بُنعُهُ وَيَحَدُ مَذَلِكَ ٱلْمُنَا فِعَوْنَ وَالْمُسْتَهُرُوْنَ ذَرَبَعَةً الْحَادَاهُ وَالازْرَاءِ بَفِينَا فَا دَا ٱلنَّفَتَ قَالُوا إِنَّمَا اَرَدُ مَا هَنَا لِسِوا ُهُ تَعَيْمَتَّا لَهُ وَاسْتِيْفَا فَٱ بَحَقِّهِ عَلَى هُ ٱلْحَيَّا نَ وَٱلْمُسْتَهُ بِمِنْ فَعَى صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلِّمْ حِي أَذَا هِ كِكَلِّ وَعَهِ مِيَّةً مُعَقِقُواْ الْعُلَمَا وَنُهَدُهُ عَنْ هَذَاعَا مُدَّهُ حَيُونِهِ وَلَمَا زُوْءٍ بَعْدَوَقَائِرِ لارْتَفَ ٱلعِلَّةَ وَللِّنَّا سِ فِهَ لَا ٱلْحَدِّيثَ مَلَا هِمُ لَيْسَهَنَا مَوْضِعَهَا وَمَا ذَكَّرُنَا هُ مُومَذُ هَبُ لِلْمُهُو رُوَالصُّواكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 'أَنَّ ذَٰ لِلْ عَلْى طَلْمِ اللَّهِ تَعْظُ وَنُوفِيرِهِ وَعَلَىٰسَبِيلِ لَنَدْبِوَالاسْعَيَابِلَاعَكَىٰ لِغَرْيُرُولَيْلَاكِ لَمْ مَيْهُ عَنْ نْهُ فَهُ كَا نَا لَلْهُ مَنَعَ مِنْ بِذَا نِهِ بِهِ بَقُولِهِ لِا يَجْعَلُوا دُعَاءَ لَرَسُولَ بُنَكُمُ كَدُعاء ضُكُرْ بَعَضًا وَأَيْمَاكَا لَالْمُسْلُمُ لَنَ يَدْعُونَهُ يَا رَسُولَا لِلَّهِ يَا يَتُلَمُ وَقَدْ يَدِع نبيّه آباً القاسِمَ عَضَهُم فَ عَصْ الْكَحُوال وَقَدْدَوْيَ كُسْرٌ دَصَى لَلْهُ عَنْهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرْاهِمْ النَّسَمَّةِ بِاسْمُهُ وَتَنْزَمُ لَكَ اذَاكُمْ يُوقِّ فَعَا لَ نَسِيُّ إِنَا وَلَا ذَكُمْ حَجَّلًا ثُمَّ لَلْعَنُونَهُ مُ وَرُوكَا مُعَرَبِيَى اللهُ عَنْهُ كُنَاكِلَ هُلِ الكُوْفَةِ لَا يُسَمَّى كَدُ

لَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَكَا هُ أَبُوْجَعُفُرَالطَّارَيْ وَحَكَى مُحَ يروري ورورو وروراء والمعارية والمارية وَصَنَعَ فَقَالَ عَمُرِلا بْنَاجِيهِ عَجَدَبْنَ ذَيْدِينَ لَحَظَّابِ لَا اَدَى مُحَتَّملاً لٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نُسِتُ بَكِّ وَاللَّهِ لَانُدْعُ مُجَلَّمًا مَا دُمُنَحَمَّا وَسَمَّا هُ عندالرخمن وآرادان منتع لهناآن نستم أحذبا شماء الأنس الْحُرَامًا لَهُمْ مَذَ لَكَ وَعَتَرَاسُمَا ، هُرُوفَا لَ لَاسْتَمَةُ آبَاشُمَاءِ ٱلْأَبْسَاءِ تَلْمَسُك وَالْحَتُوا نُهِ جَوَا زُهَمُنا كُلِّه بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَنه وَسَكَّم بدَلِيلَ طِبَا فِ الصَّعَالَةِ عَلَجَ لَكَ وَفَدْسَمَّى حَمَاعَة مُهُمُ أَنِهُ مُعَمَّاكًا كَكَاهُ مَا مِنْ لَقَاسِم وَدُوكَا ذَا لَنَبِتَى صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَكَسِّلْمَا ذِ ذَ فِ ذَ لِكَ لِعَلْى رَضَى لَكُ عَنْهُ وَقَدْ آخُرُ صَهَآ } لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ ذَلِكَ اسْمُ لَهَدِيِّ وَكُنْيَتُهُ وَقَلْهِ يَيْ لَّنِيِّ صَلِيًا لِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ فَعِدَ مُنَطَلِّهَ وَمَعَدُنْ عَمَرُ وَنُحَرُّمُ وَفَعَدُنِ بِت بْنَ قَيْشٍ وَعُبْرَ وَاحِيدِ وَفَالَ مَا صَبِّرَاْحَدَكُمْ آنْكِؤُنَ فِي بَيْدٍ نَدُ وَكُعَتِكَا إِن وَتُلْتَهُ وَفَدْ فَصَلَّتَ الكَكَلَامَ فِيهَنَا ٱلفِسْرَعَلِي آبَيْن كَمَا فَدَّمْنَا هُ الْبَاكُ الْأَوَّلُ فَسَانِ مَا هُوَ فِحَقَّهِ صَلَّى لَلهُ عَلَى مِ وَسَيَّرَ سَتُ اَوْنَعْضُ مِنْ هَرْبِصَلَ وْبَصْلَ غِيلٌ وَفَقْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ انْحِبِيعَ بَسَتَا لَنَبِيُّ صَلَى لِللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ أَوْعَا بَهُ اَوْلَكُونَ بِهِ نَفْضًا فِي ؞ٲۅ۠ٮٮؘٚٮۘؠ؞ٲۅ۠ۮۑڹۣ؞ٲۅ۫ڂڞۭڮڎؠڹ۫ڿڝٵڸ؞ٵۅٛڠڗۻؘ يَنْتَهَهُ بَنَيْ يَعَلَى طَرِيقِ لِسَتَ لَهُ أَوَا لِإِذْ رَاءِ عَلَيْهِ أَوالنَّصْغِيرِ لِنَبَا لَعَضِمْنِهُ وَالْعَبُ لِلهُ فَهُوَسَاتُ لَهُ وَالْكُنُمُ فَيِهِ خَكُمُ ٱلسَّاتِ

\_ روز وَهُولُهُعُلُ

> أَشْمَا وَحَمَّاعَةٍ تَشْمُوا أَشْمَاء أَلَا نِجِبَاءِ

> > ا اعلم

ٱلْغُرْبِيزَةِ عَلَيْبُ عَمَّ يَومِنَا وَهُمَّ جُرًاً

> اللَّذِي الْمُرْبِينَ الْمُلِيمِّةِ الْمُلِيمِّةِ

نَكُكُما نَبَيُّهُ وَلَا نَسْتَنَّنِي فَصَالًا مِنْ فَصُول هَذَا الما هَذَا المَعَصِٰدُ وَلَا تَمْتَرَى فِيهِ نَصْرِيجًا كَاكَ اَوْتَلُوعًا وَكَذَٰ لِكَ مَنْ لَعَنَ وْدَعَا عَلَيْهِ أَوْتَمَنَّ مَضَةً ةَ لَهُ أَوْنَسَنَا لِيهِ مَا لَا مَلْمَ بَمَنْسِهِ عَ طُرين الذَّمَّ اَوْعَتَ فَ جَهَيْهِ ٱلعَرْبَذَة بسَعَفُ مِنْ لَكَالَامٍ وَهِجُ لْفَوَلُ وَذُوْرِاً وْعَيْرَهُ لِبَنَّيْ مِمَّا حَرَى مِنَا لَكِرِ تَصَهُ سِعَضِ الْعَوَارِضِ لَلَشَهُ لَهُ الْحَالِزَةِ ؛ الْمُعَهُّودَ فِالْدَيْهِ وَهُ عَ مِنَ الْعَكِمَاءِ وَالْمِنْةِ الْفَنُونِي مُنَادُنِ الصَّعَابَةِ رَضُوانَا حَرًّا فَالَابُوكَكُونُ مُنْ لَمُنذِ رَاجْمَعَ عَوَامٌ اهْلِ الْعِيْلِمَ عَلَى ا تَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَتَاكُمْ مُفْتَلُ وَمِمَنْ فَالَ ذَلِكَ مَا لِكُ بُنَا بِشِ بَدُ وَاسْحُهُ وَهُو مَدْ هَبُ الشَّافِعْ فَالَا لَعَاصَيَ وَالْفَطَ صَى فُولاً مَا كُرِّ الصِّدْيِقِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَلِا تَعْنَلُ تُوسِ هُؤُلًاءً وَمُنُلِدٍ فَأَلَا يُوْحَنَّفَهُ وَأَصْعَا لَهُ وَالنَّوْرِيُّ وَأَ وَالْإَوْزَاعِيُ فِي الْمُسْلِمَ ۚ كَكُنَّهُ ۚ قَالُهِ اهِمَ رَدَّهُ وَرَوْئِ مُنْلَهُ عَنْ مَا لِكِ وَحَكَى لَقُلْمِ يَى مِنْلَهُ عَزًّا وِحَسْفَهُ وَأَصْعَا فَقَهَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَكَرَيَّ مِينُهُ الْوَكَذَّبَهُ وَفَا يَسَنُّبُهُ ذَلِكُ رِدُّهُ كَا لَزُّنْدُقَةٍ وَعَلَيْهَا وَقَعَ ا لنَّا فِي أَنْ مَنَاءَ اللَّهُ تَعَاكَ وَلَا نَغَلُّمْ خِلَاقًا فِي سُنَدَ ٱلإَمْصَا رَوَسَلَفِ الْاَمَّةِ وَفَدْ ذَكَ عَبْرُواحِدِ الْإِجْمَاءَ عَلَى فَنْدُ

وَاشَا رَبَعْضُ الظَّا هِرَّمَةِ يَوْهُوا بُونِهِ كَيْ يَكُونُ مُنَاحَمَدَ الْفَارِسِتَى إِلَّهِ ٱلجِنْرَ فِي كُفِيرَا لَمُسْتَحِقْتُ بِهِ وَالْمَعْرُ وُفُ مَا قَدَّمْنَا وُ قَالَ مُعَدِّدُرُ مُعْنُونِ أَجْمَعُ الْعُكُمَا وُانَّ سَارِيرَ البَّتِيصَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ فَيْ لَهُ كَا فِرْوَا لُوَّعِيدُهَا رِعَكَ بِهِ بَعَنَامًا لِلْهِلَهُ وَجُكُمُهُ عِنْدَا لِأُمَّةِ الْفَاثُلُ وَمُنْ شَكُّ فَيَكُمُنِّ وَعَمَا بِهِ كُفَزَّ وَاحْتِمَ الرَّهِيمُ بُنُحُكُ بِن بَن خَالِدٍ ُلْفَقِيهُ فِهِينَ لِهَذَا بِفُسُلُ خَالِدُ بِنَ لُولِيدِ مَالِكَ بِنِ نُوَيْرَةً لِقَوْلِهِ عَنِ البِّنِّي هِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَاحِبُكُمْ وَقَالًا بُولُسُلِّمْ الْخَطَّا بِيُ لَا أَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ لَمُسْلِمِنَ الْحَلَفَ فِي وَجُوبِ فَيْلِهِ آ دِ اكَا نَ مُسْلِمًا وَقَالَ ابْنَ الْفَاسِمِ عَنْمَا لِكِ فِي كِنَا سِإِيْنِ سُحُنُونِ وَالْمَشُوطِ وَالْعَيْمِيَّةِ وَيَحَكَا هُ مُطَرِّفٌ عَنْمَا لِلهِ فَكِنَا بِابْنِ جَيَبَ مَنْسَبًا لِبَنَّيْ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَكَنه وَسَيَرٌ مِنَ الْمُسْلِمَنَ فَنَا وَلَمْ ثُيسْتَتَتَ قَالَابُنُ الْعَاسِمِ فَيَ الْعَتَبِيَّةِ رْسَتُهُ أَوْشَيْهُ أَوْعاً مُ أَوْسَفَقِيلَهُ فَإِنَّهُ يُقِنَّا وَكُمُ عُندًا لا مَّقَ لَعَنْتُ إِكَا لِآنَدُ مِنْ وَقَدْ فَرَضَ لِللَّهُ مَعَالَى مَوْقِيرَهُ وَيَرَّهُ وَفَيْ لَمُسْوطٍ عَنْ عَنَمَا نَ بِنَ كِنَا لَهُ مَنْ سَنَمَ لِبَيِّحَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْدِوسَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُلْلَ وَصُلِبَحَيّاً وَكُمْ يُسُتَنَبُّ وَالإَمَامُ نَحَيْرٌ فِيصُلْبِهِ حَيّاً أَوْفِيلِهِ وَمِنْ دُوَا بِرَا فِي المُصْعَبِ وَابْنَ أَبِي الْوَكِينْ سَمِعْنَا مَاكِكًا بَعِثُولُ مَنْ سَبِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ الْوَشَمَّةُ أَوْعَابُ الْوَتَنْفَعْمَ ـ فُنَا مُسْلًا كَانَ اَوْكَا وَٱ وَلَا يُسْتَنَابُ وَفَيَكَا سِعَدِاخُبَرِنَا اَصْعَ مَا لِكِ آنَّهُ فَأَلَىٰ أَسَبًا لَنِيِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ أَوْعَيْرُهُ مِنَ لَنِّبِيِّ بَنَ

بی

مُسْرًا وَكَا فِر قُنْلَ وَلَهُ بُسْتَتُ وَقَا لَاصْبَعْ نَقْنُلُ عَلَى كُلُّهَا لِ لِكَ اوْاطْهَرْهُ وَلَا يُسْتَنَا لُ لَا تَا يَوْمَتُهُ لَا تُعْرَفُ وَقَالَعَتْدُ وَهَنْ عَنْ مَا لِكِ مَنْ قَالَ إِنَّ رِدَاءَ النَّبِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّلُ وَسِيخِ أَرَادَ بِهِ عَبْدَتُهُ قَبْلُوهَا ثَنَا ٱجْعَمَا لَعْسَلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ دِعَا عَلَى نَيْمِنَ الْأَنْبَاءِ بِالْوَمَ ٱلْكُمُ وُهُ ٱلَّهُ نَقِبُكُ مِلِا اسْتَيْنَا بَقِي وَافْتِي اَبُواْ لَحَسَنَ اللَّهِ لَ فِي النِّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِيَّا لَهُ يَمُأْ بِي طَالِبِ بِالْفُنَالَ اِفْنِي بُوجِيْمَذُبُنَاكَ وَيْدِيقِنْلُ رَجُلُ سَمِّهِ فَوْمًا يَتَمْنَاكُرُونَ صِفْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَرْبَهِمْ دُجُلُفِهُ ٱلْوَجْهِ وَالْلِحْبَةِ فَقَالَ الْ يَدِوَنَ مُعْرِفُونَ مَيْفَتُهُ هِيَ فَحْمِفَ لَهُ هَٰذَا ٱلْمَا رَفْخَلَفُهُ وَ وَلاَ تُقِبُّ بُوْبِيِّهُ وَقَدْ كُذَّ كَا عَنَهُ اللَّهُ وَلَيْسُ بَخْرُجُ مُنْ قَا عَكُنهِ وَسَلَّمَ كَا زَا سُوَدُ يَقِنَهُ وَقَا لَ فِي رَجُ فَعَا لَ فَعَا إِللَّهُ رَسُولِا للَّهِ كَمَا وَذَكَرَاكَارَ مَا قِيمًا فِهِ عَدَوا للهَ فَقَالَ آشَدَ مَن كَالرِمِهِ ٱلْأَوِّلِ ثُنَّرَ قَالَ آثَمَا لَعَقْرِبَ فَعَا لَا بْنُا بِيسُكُمْ لَلَّذَى سَنَّلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَا يُربُدُ فِي فَكُلِهِ وَقُوا بِ ذَكِنَ فَا لَحَبَيبُ بْنُ لِرَّبِيعِ لِإِنَّا ذِعَاءَ

أن ^ معربينياتيو يذلك

المجتدال المجتدال

ر کر ج رهی صیعه

وَكُذَا إِنْ مَعْقِيمَ الْمِلْمِهِ الْمُعْقِيمَ الْمِلْمِهِ الْمُعْقِيمَ الْمُعْقِيمَ الْمِلْمِهِ

> ، اقِعَاءَهُ

مُوَةً لَهُ فَوْحَا لَاحَةً دَمِهُ وَافْجُ إِ مِ اللَّهُ مَا شَاءَ مُنَاطَلَ بَهُ بِأَلِيتِم وَحَتَى حَيْدَرَةً وَوَ ذُ زُهُدُ ﴿ لَهُ كَيْكُو ﴿ فَصَنَّدًا وَلُو قَدَرَعَكَى لِطِّيتًا تِ وَأَفْيَ فَعَيْكُ مِ الْمَتِرُولَانِ وَكَصْعَا رُسُعُنُونِ بِعَنْلِ بِرَهِيمَ الْفَرَا وَكَانَ شَاعِرًا مُنَفَيِّنًا فِي كُثْرِمَنَ الْعُلُومَ وَكَانَ مِيَّنْ ُّنِي لَمِنَا سِ مِن طَالِبِ لَلْمُنَاظِرَةً وَفُعِتَ عَكَيْهُ ا وبالله وَأَبْسَا يُه وَنَبِّنَا صَالًا لِلهُ عَلَى وَ لَ وَاحْرِقَ مَا لَنَّا رَوَحَكَى بَعَضَلَ تعها ألاَ مَدى اسْتَعَادَتْ بِهِ وَكُمْرًا كُنَّا لُمْ وَجَهَا وَكُلِّ فُولِغٍ فِي دَمِهِ فَقَا فَ رَسُولًا لِلْمُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَذَكَّ كَحَدُنَّا ٱتَّدَ قَالَ لَا يَلَيْخُ ٱلْكَلْتُ فِي مِرْمُيْكِمْ وَقَالَ الْقَاصِي لُوعَدُّ

المكسّل

عَلِيَهِ ٱلسَّلامُ

ئر. عمرو

> و روا قُولِكَ تُوبِيُّهُ

م عليه الصّله أو السّلامُ عليه الصّله أو السّلامُ في الصّفه الفلية

> رم. ونعصا

٠ . ر لعن الله

> ا رتبالی الله نعالی

ا القيَّا فِأَلَّا لِللَّهُ لَعَا

آ تَى مُوْ فَكُونَ أَيْ عَلَيْهُ هُوا لِلْهُ وَلِا نَهُ فَرْقَ بِمِنَ أَذَاهُمَا وَأَذَى الْمُؤْمِينِ رَا وَفِي اَدَى الْمُؤْمِنِينَ مَا دُونَ الْعَثْلِ مِنَ الصِّرْبُ وَالْمَتْكُالُ فَكَالَ خُكُم زُذِي اللهِ وَمُنبِيهِ أَسْدٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُواْ لَقَنْا وَهَا لَا لِلَّهُ مَمَا لَيَ فَلَا وَيَّا نُوزَ عَنَى كَيْكُوكَ فِيمَا سَجَرَبَبِنَهُمُ الْأَيَّةُ فَسُلِّيا سُمَّا لِإِ و في كَدُره جَرِحًا مِن فَصَارِنه وَلَهُ لَسِيمٌ لَهُ وَمَنْ تَنفَصَّهُ فَقَدْ مَا فَا وَقَا لَا لِلَّهُ نَعَا لَى إِنَّهَا الَّذِينَ امَّنُو الْإِنَّوْ الْمُوْوَا أَصُوا تَكُمُ فَوْقَصُو لِمَهُولُهِ أَنْ تَعْبَطُ أَعُمَا لَكُمُ وَلَا يُعْبُطُ الْعَمَا إِلَّا الْكُمْ أَ وَالْكَا فِيرُ ا ُ وَقَالَ نَفَا لَى وَاذَاحَا وَلَـ تَحَيُّولَتُ بَمَاكُمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ثُمٌّ قَالَحَسُّهُمْ يَصْلُونَهَا فَبِيسَ الْمُصِيرُ وَقَالَ تَعَالَى وَمُنْهُمُ الَّذِينَ لُوذَ وَنَالَبَتِي ُولُونَ هُوَادُنَ ثُمَّقاً لَ وَالدِّينَ نُؤْدُونَ رَسُولَا للهَ لَهُ عَمَاكاً لِيمُ وَقَالَ نَعَالَى وَلِينُ سَأَلْتَهُ مُ لِيَعَوْلَنَّ إِنْمَاكُنَّا نَعَوْضَ وَتُلْعَبُ إِلَى قُولِهِ مُفَرِّتُمْ بَعْدًا يَمَا نِيمٌ هَا لَا هَلُ لِتَفْسِيرً كَفَرُتُمْ بَقُولِكُمْ فِي رَسُولِ لِلَّهِ اً اللهُ عَلَيْدَ وَسَلَّمُ وَآمَا الأَجْمَاعُ فَقَدْ ذَكُرْنَا وُ وَآمَّا ٱلْأَثَارُ فَذَتْنَا شيخ آبوعَبْدِ اللّهِ أَحَدُ بنَ عَيْدٍ بْنَ عَلْبُونِ عَنِ الشَّيْعِ آ فِ ذَرُّ الْحَرُويَ زةً قَا لَحْدًا بَوْلَكُسُ وَالْدَّارَ فَطِيئٌ وَأَبُوعُكُمْ بُنْ حَيُّوْيَهُ تَنْأَحُهُ دُبُرُ تَنْاعَبُدَا لَعَرُيْرُ بِنَ مُعَدِّبِنَ لَحْسَنُ بِنَ ذَبَا لَهُ تَنْاعَيُدَا لِلَّهِ بُنُ هُ جَعْفُرعَنْ عَلَىٰ بْنِ مُوسَىعَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَيْدِ بْنُ عَ يَن عَنْ أَسِهِ عَنْ لَحُسَانُ بَن عَلَى عَنْ أَسِهِ إِنَّ رَسُولًا لِلَّهِ عَنْ أَسِهِ إِنَّ رَسُولًا لِلَّهِ وَسَلَّمْ فَأَلَّمَنْ سَبُّ مَنَّا فَأَ قُنْكُوْ ۚ وَكُنْ سَتَّا هُفَا دِفَاصْرِبُو ۗ

ر وسربه معتبوه ٵۘڽؙۜٵڶؚؖڹۼؘۣڞڸۧٳؙڶۿ عَكُنه وَسَلمَ ٷۘڬٵڒؘڡٛ<u>ڞ</u>ڵهُ

أالله عَلَنْهُ وَسُلِّمُ غَمَادً دُونَ دَعُوةٍ بِعَلَا فِعَيْرُهُ مِنَ ما ذَا هُ لَهُ فَدُكُا نَ قُلُهُ أَمَّا وَلَعْبُراً لا شَرَالِتُ مَا لِلْكَذِي وَكُ لَيْرًا ۚ وَكَانَ نُودٌ ي رَسُولًا لِلَّهِ صَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَلَيْهِ وَكُذَ لِلَّهُ امْرُهُ يُوْءَ ٱلْفَيْتُو مَقِيْلٍ بْنَ خَطِّلُوجًا رَبِيْهِ ٱلَّذَا للى الله عَلَنَّه وَكُ سُهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَالَا مَنْ يَكُفِّنِي عَدُق يَ فَقَا لُدْ أَنَّا فَعَتْنَهُ النَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَتْلَهُ وَكَذَلْكَ امْرَاهِبَ بِهِ مِينَ كَانَ بُوِّذِيهِ مَنْ الْكُفَّا رُونينُهُ كَالنَّصَرْبُو الْحَاتَ وَيُعْقَا بِمُعَيْظٍ وَعَهِدَ بَقِنْلُ هَاعَةٍ مِنْهُمْ قَبْلًا لَفَيْحٍ وَبَعْدٌ أَ فَقَنْلِكُ لَالْعَدُرةِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوْيَا لَبِرَّارِعَوْا عُصَّةً بْنَ فَهُ مَعِيظٍ فَادَى فَإِمَعَا بِشَرَقُونِشْ مَا لِيا فَنَا مِنْ بِبُدِّ لِمَّ اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمُ نُكِفُولَكُ وَافْتُرَا يُلَّتُ لَ لَهِ النِّنَّةُ مِ بَمَّ اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمْ ۖ وَذَكَّ عَنْدُ الرَّزَّاقَ أَنَّا لَبْنِّي صَلَّمَ اللَّهُ سَتُهُ رَحُلُ فِقَالُ مَنْ يَكِعْنِنِي عَدُوْي فَقَالَالا مَرْ لأتكرورُوكَا بِصَاَّانَ امْرَأَ هَكَانَتْ تَسْتُهُ صَكَّا كفنه عَدُون فَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بِنَ الْوِا

يَّا مَعْشَرَ يَا مَعْشَر

عِلتًا وَالزَّبَيِّرَالِيَدِ لَيَقْنُكُوٰ مُ وَرَوَى ابْنُ فَانِعِ ۚ أَنَّ رَجُلَّا جَاءَ الْحَالَبَني اللهُ عَلَىٰ وَكُلَّا فَعَالَ مَا رَسُوكَا لَلهُ سَمَعْتُ أَي عَنُوكُ فَكَ قُولُا فَبِيِّنَا فَفْتَلَئِهُ فَلَمْ يَسْفَقَ ذَ لَيْنَ عَلَى لِبِّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَلْعُ الله بْنَا بِياً مِيَّةُ امْيَرَالِيمَنِ لِأَنْ يَكُرُ دَصِيَا لِلَّهُ عَنْهُ أَنَا مُرَأً ۚ هُنَاكُ ننت بستبالتبي صتى لله عكنه وكسكم فقطع يدكا وتزع ثبتية حُرْ رَضِيَا لِلَّهُ عَنْهُ ذَ لِكَ فَقَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فَعَلْتَ لَا مُرْيُكَ بَقِيةً لَا تَنْحَذَا لَا بَغِياءَ لِيسَ لُينِيهُ الْحُدُودَ وَعَنِا بْنَعْبَا بِسَهِجَتَا مَرَا فَي مِوْ تَصْلَمَهُ البَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمْ فَقَا لَ مَنْ لِيهَا فَقَالَ رَجُلُونُ وَوَ نَامَا رَمُولَا لِلَّهِ فَهُمَ فَقَالَهَا فَأَخْتَرَا لِنِّتَى صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَا لاَ يَنْنَظِمُ فِهَا عَنْزَا يِهِ وَعَنَا بْنَعْبَا سِيَا تَنَاعْنِي كَانَتْ لَهُ أَمَّرُ وَلَدِيسَهُ بْتِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَزْجُوُهَا فَلَا تَبْرَجُرُ فَلْمَا كَانَتُ ذَاتَ لَهِ جَعَلَتَ تَفَعَم فِي لَبْنَيْ صَلَى لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَشْنُمُهُ فَقَائِكُما وَأَعْكُم لِنْتَيَ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمَ ۖ بَذَٰ لَكَ فَاهُدَ رَدَّمَهَا وَفِحَدَبِ أَبِي رُزَّ هُ سُلِمَ كُنْ يُوماً جَالِسًا عِنْداً بِي بَجِرا لَصِّدُينَ فَغَيْضِ عَلَى رَجُلُمِرَ للهرَ وَحَكُمُواْ لَقَاضِي سِمْعَهُ إِوَّغِيرُ وَاحِدِمِنَا لاَ يُمُنَّهُ فِي هَـُ بِأَ للدَيْثِ أَنَّدُ سَبًّا بَا كُرُ وَرَوا مُ النَّسَاءِ تَمَا مَيْتًا بَأَكُرُ وَفَذَا غُلُطًا لرَّمُا وَدَّعَكَ مِهَا كَ فَعَلْتُ كَاحِلْمِغَةً رَسُولِ لَلَهِ دَعْنِي ضَرْبَعَنْف تَضَالَ اجْلِيشَ فَلَيْسَ ذَ لَيْنِ لِأَحَدِ الَّا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى كَتُهُ عَلَثَ وَسَلَّمَ فَالَالْفَا مِنَى بُونِعَدِّنُ نَصْرُ وَلَمْ نَحَالِفْ عَلَيْ وَالْحَدْ

 وَلَمْغَ الْمُهَاجِرُ

يَدْنِهُ ۗ

۱ رږږ وتسبه

بَسَيْهِ كَلْكَ

وَانْتَدَدَّ

فَاسْتَكُولَ الْأَيْمَةُ بَهِذَ الْحُدَثُ عَلَيْهُ أَلْمُنَّا عَنْدِ الْعَرْبِيرِ الْمَعَامِلِهِ مَا لِكُو فَدِ وَفَدْ اسْتَشَارَهُ فِي فَكُلُ رَ ، عَمَرَ رَضَىَ لِتَدُعَنُهُ فَكُتُ الْبَيْهِ عَبَهُ أَنَّهُ لَا يَحَا أَفَّا كَسْتَأْحَدِ مِنَ لِنَّاسِ إِلَّا رَجُلَّا كُنَّا رَسُولَا لِلَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَ رُ يَعَدُّحَاً دَمُهُ وَسَأَلَ لِسَنْدُ مَا لِكُمَّ فِي رَحُلِتُ لِمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَكَّ لَهُ أَنَّ فَفَهَّا وَالْعَرَاقَ افْتُونُ كِيمَ مَا لَكَ وَقَالَ مَا الْمَيْرَا لَمُومِنِينَ مَا بَقَاءُ ٱلْأَمَّةَ مَعَدَّشِيمً َ . قَنُلَ وَمَنْ شُنَّمَ أَصْعَاكَ الْبِيِّي صَلِّيا لِلهُ عَلَيْهُ وَسَ فَالَا لِقَاضَىَ بُوالْفَضَا كَذَا وَقَعَ فِيهَٰذِهِ الْحَكَابَةِ رَوَاهَا مُنْ أَصْعَابُ مَنَا فِيهِ كَالِكَ وُمُؤلِّفِهِ أَخْمُ مُؤَلَّاءِ ٱلْفُقَهَاءِ بِٱلْعِرُ فِي لَذِينَا فَنُوَالْ سَنْيِدَ بِمَا ذَكُرَ وَقَعْدُ ذَكَ هَتَا لِعِرَا فَبَيْنَ بَفُنْلِهِ وَلِعَلَّهُمْ مِينَّالُمْ بَنْهُمْ بِعِبْدُ أَوْمَنَ لَا بُونُو مُوا هُ أَوْمِيكُ بِهِ هَوَا هُ أَوْبَكُونَ مَا فَالَهُ بَعْلَ عَلَى عَبْرَ لِسَبِّ فِيهَ لَلْهُ فَهُمْ هُوسَتُ أَوْعَهُ سَا وَتَكُونُ رَجَعَ وَمَا يَعُنُ نَفُلُهُ لِمَا لِكِ عَلَىٰ صُله وَالَّا فَا لَا جُمَاءُ عَلَىٰ فَأَلِمُ مُنْسَتُهُ وَيُدِلُّ عَلَى قَنْلِهِ مِنْجَهِ وَالنَّظْرُوَّا لاغْتِيَا رِأَنَّ مَنْسَبُّهُ أَوْرًا مَا لَا لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمْ فَقَدْظُهُ إِنَّ عَلَا مَهُ مَرْضٍ فَ

مِّنَاذَ كُرَّنَا فِت تماليثٍ

> مَذَاهِبَ يَشْتُون أُومِنْ لَا مُنْ

إمتىن عَنْ مَا لِكَ وَأَلاَ وَذَاعِيّ وَقُولُا لِنُّورِيّ وَأَبِي جَنيفً وَالْكُو مِنْكُ وَقُولُ الْأَخُرَاتُهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ الْكُورُ فَقُلَّا جَدًّا وَإِنَّ لَمْ يُحِكَّم لَهُ بَالِكُهُزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُمَّادٍ مَّا عَلَى فَوْلِهِ عَنْرَ مُنَكِرَ لَهُ وَلَا مُقِلِمِ عَ فَهُمَاكًا ۚ وَقُولُهُ إِمَّا صَرَبِهِ كُفِزِكَا لَتَكَذِّبٍ وَغُوهَ ٱوْمَنَ كَلَّمَا تِ ٱلاسْتِهُ إِي وَالدِّمْ فَاعْتِراً فَهُ بِهَا وَرُكْ تَوْبَتُهُ عَنْهَا دَلِيلُ اسْعَلَالُهُ لِذَ لِكَ وَهُوَكُفُ آبِضًا فَهُنَاكَا فِرْ مَلَاخِلَا فِي قَالَ اللهُ نَعْكَا لَى فِينُلِدَ يَجُلِفُونَ مِا لِلَّهُ مَا قَا لُو اَ وَلَعَدْ قَا لُوا كَلَّهَ ٱلْكُفُ وَكُفُ رُوا بَعْدَايِسْلَامِهُم قَالَا هَلُالنَّفْسُرِهُي قُوْلُهُمْ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُعَلِّدُ حَقًّا هَنُ شَرَّمِنَ لَلْهِيرِ وَفِهَلَ مِنْ قُولُ مَعَضِهُمُ مَا مِثْلُنَا وَمِثْلُهُ عَلَا اللَّهِ قُولُكُ الْقَائِلْ سَمِنُ كُلْيَكَ مَا كُلُانَ وَلَيْنُ رَحَعْنَا إِلَى لَلْدَسِنَةِ لَيُخْرِجَقَ الْإِلَا مِنْهَا ٱلاَدَ لَ وَقَدْ فِسَل إَن قَاتُهَا مِيثِل هَذَا أَن كَا زَمُسْتَثَمَّا الْنُحُكُمُ ُحَكُمُ الِّزِنْدِيقُ نَقِينَ لَ وَلَا نَّهُ قَدْ عَنْدَ كَايَنُهُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى لَتُهُ عَلَيّ مَنْ عَنَّرَدَ يَنَهُ فَأَصْرُبُوا عُنُقَهُ وَلَا تَالِحُكُمُ النِّي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُوْ مَدِ مَنَّالَةً عَلَىٰ مَنَّهُ وَسَاتًا كُوْ مِنْ أَمَّتُهُ مُحَدُّ فَكَا نَتُ مُعْوَيَّةُ لِمَنْ سَتَّدُصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا الْمَنْ الْمِنْ الْعَِظْمِ فَدْرِهِ وَشَا مُنْزِلَينه عَلَى غَنْره فَصَنْلَ فَارْنُ قَلْتَ فِلَمَ لَمْ بِيقَتِلَا لَبْتَيْ سَكِلَ لِللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ٱلْهَهُودِيَّ لَذَي فَالْآلَهُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَكَهَاا دُعَا ءَعَكُمْ وَكُلَّا قَنْمَ الْآخُوا لَّذَى قَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْتُمَةً مَا ارْبَدَ بِهَا وَحْهُ اللَّهِ وَهُدَّ مَا ذَيَّكَا لَنَّيْ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ قَدْا وُذِي مُوسَحَ

٠٠٠ کمبو

وَيَذُكُ عُلِيهِ آيْخًا إِنَّا قَائِلَهُا مُنستنيكًا مُنستنيكًا

> در د فِسُمَهُ

ڣؙڴؙؙڴ ؙٷؙؠؽٵڔ**ٮٚۿ**ؿۿ

> مراری بداری

فِالْنَالَفِ

م بن کاریة و بن بی معیط

كُمَّ أَمِنْ هَكَا فَصَكَرَ وَلاَ قَبْلَ لَنَا فِعْتَنَا لَذَ نَنَكَا نُوا يُؤْذِوُ حُيَانِ فَاعَلَمْ وَفَقَنَا اللَّهُ وَامَّا لَيَّا كَا أَنَّا لَيْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَكَا لَا شِكَرُ مَ يَسْتَأْلِفُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَغُمْرُ قَلُونَهُ مُ وَعُمَّا ذَا هُ وَتَصْرُعَا جَعَانِهُم مَا لَا يَجُوزُلْنَا نَهُ وَكَادَ رُفِعَهُمْ بِالْعَطَاءِ وَأَلَاحُسَارِ وَبِذِلْا للَّهَ يُحِتُ الْمُحْسَنَةِ وَقَالَ تَعَالَىٰ دُفَعُ بِالَّهِ هَأَةِ لنَّا ﴿ لِلنَّا أَلُهُ الْأَيْسَلَامِ وَحَيْعِ ٱلْكَلَّيْهِ لَهُرَهُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ قَبْلَ مَنْ فَدَرَ عَلَيْهِ وَاسْتَهَرَ فَطَلِ وَمَنْ عَهَدَ بَقِينًا لَهُ يَوْمَا لَفِيدٍ وَمَنْ أَمْكُنَّهُ قَيْ والانخراط فيجملة مظهرها لاعكان برقمق كان يؤ ٱلْآشَرَ فِ وَالِيَدَافِعِ وَالنَّصْرُوعُفْسَةً وَكُذَٰ لِكَ لَا لَا رَدَهُ ٱهۡ كَكَعَبۡ بِنۡ ذَهُمُرُ وَابْنِ لاّ بِعَرَىٰ وَعَيْرِهِكَ عَامِمَنَ الْحِرَاٰ وَالْمَالِمِ مَنْ الْحَا

ؠؿؙ ؠڰؙؙۮؙڒڋڮ؞ؚ

ۦ وَهُمُون<u>َهِمٌ</u>

فيالمتكم

ومسلمن وتواطر ألمنا فقتن مأ كُهُ صَهِ إَلَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الظَّاجِمِ وَأَكْرُزُ مُلْكَ الْكَالْكَالْكَالْكَ بخفية ومع آمناكه وتحلفون عكيه وُشِكُرُونَهَا وَيَعْلِمُونَ بِاللَّهُ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَالَهُ ٱلْكُ مَعَ هَنَا يَطَلَّمُ فِي فَيْنَهُمْ وَرُجُوعِهُمْ لِكَالْإِسْلَامِ وَتُوتَّ مِمِنَا لِسَلِحَتَى فَاءَكُثْرُمِنُهُمْ مَاطِّنَاكُمَا فَاءَظَاهِرَاوَا ظهر حَمْرًا وَنَفَعَ اللَّهُ مَعْدُ بِكَثِيرِ مِنْهُمْ وَقَا مَمِنْهُمْ لِلَّهِ زُداءُ وَاعْوَانَ وَكُمَا أَوْ وَأَنْصِارَكَا كَاءَتْ بِالْاَحْمَا رُوَبَهَذَ رَجِمُهُمْ لِلَّهُ عَزُّ هِمَنَّا لُسَّوًا لِ قَالَ وَلَعَلَّهُ لَوْمَثْتُ عَنْدَ لَّيَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ مِنْ أَقُوا لِمِهُ مَا رُفَمَ وَاتِّمَا نَعَلَهُ ٱلْوَاحِدُ وَمَنْ لْكُرْسَةُ النَّهُ إِلَّهُ فِي هَنَّا اللَّاكِ مِنْصَبِّي وْعَنْدِأُ وَاقْرَاهُ وَا سُسَّاحُ الْآنِعَبِدُلِينَ وَعَلَىٰهَمْنَا يَحْلُلُ مُزَالِهُودِيِّ فِي السَّ بَهُ عَلَىٰفِيلِهِ ثِمَ وَقِلَّهِ صِدْقِهِ ثِم فِسَلاَ مِهُمَ وَخِيَانِيهِ بِمِ فِلْ لِكَ بِٱلْسِنَيْهِمْ وَطَعْنَا فِيهَ لِدِينَ فَقَالَا يَنَالِيهَوْ دَا لِهَاسَكُمْ اَحَدُهُ فَا يَمَا يَمُولَا لِسَامُ عَلَيْكُمْ فَمُولُوا عَلَيْكُمْ وَكَذَٰلِكَ فَالَ بَعَضُرُ إَضِهَ ٱلْمَغُمَا دِيْسَنَا يَنِ النِّبْيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَفْتُلُ لَمُنَا فِعَينَ مِسِلَّم

عُرَوَلِمُ أَنَّ أَنَّهُ قَامَتْ مَنَّنَّهُ عَانِهَا وَأَنْ كَانَ مِنْ هَلِ لَدِّمَةٍ بِالْعَهَدِ وَٱلْجُوَّارِوَا إستهكم بالتفاق من مُلَةِ أَلَمُ ونُحُكُمُ طَلَا هِرِهُمُ فَلُوْ درمنهم وعله عاآسة وافوآ ' رُمَّاكَ النَّارِدُ وَأَرْحَفَ لله عَلْنَه وَسَا وَالدَّخُولَ فِي أَ لظالمأن القشا أغاكان للعب نَا فَالْصَلَّى لِلْهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ لَا سَحَدَثُ صَمَامَهُ وَقَالًا وُلِنْكَ لَذَهَ بِهَا فِي اللَّهُ عَمْ إوالأخكام الطاهرة عكنف مرجدود يظهؤ رها واشتواء الناس فيعلأ دَه ﴿ بُهُ فَقُدُنَ وَالْذَيْنَ مُ لَا يُحَاوِرُونِكَ فِهَا إِلَّا قِلِيَارٌ مَ

ألفذ

انْجِدُواَ وُقِيِّلُوا تَعْتَلَكُ مُسَنَّدُهُ الْمُدِّالْأَبَرُقَا كَامَعْنَا مُاذَا اَظْهَرُواالنَّفَاوَ وَحَكَيْ مُعَدِّنُ مُسَكِدَةٍ فِي لَمُسَوْطِ عَنْ ذَمْدِينَا سُلَمَ ٱنَّ فَوْلَهُ تَعَسَا لَيَ إِمَا يَهَا البَّتِيَجَا هِيِالكُمَّا رَوَالْمُنَا فِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهُ مَلْنَكُما مَا كَانَ قَدْلَهَا وَقَالَ بِعَضْ مَنَا يِخِنَا لَعَلَّا لُقَا يُلَهَذِهِ فَسِيْمَةٌ مَا ارُيدَ بَهَا وَجُهُ اللهِ وَقُولُهُ اعْدِلْ لَمْ يَفْهُمُ النِّتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ الطُّعُورَ عَكَنْهِ وَالْتَهْمَةُ لَهُ وَأَتَّهَا رَأَهَا مِنْ وَحُهِ الْغَلَط فا لَرَّاثِي وَأُمُورالدُّننا وَالْاجْهَادِ فِي صَالِمِ آهُلَهَا فَلَمْ رَدَ ذَلِك سَبًّا وَرَأَى نَهُ مِنَ لاَ ذَى لَذَى كُهُ الْعَفْوُعَنَّهُ وَالصَّبْرَعَلَيْ فَلِذَلكَ لَمْ يُعَافِنُهُ وَكُذَ لِكَ يُعَالُ فَي لِهَوْدِاذِ فَالْوَااَلْسَا مُعَلِيكُمْ لَيسَ ا بنيه صَرْئَحُ سَتِ وَلَا دُعَاهِ اللَّهِ عَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ لْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدِّمِنْ لِحَاقِهِ جَمَّيِعَ ٱلْبَشَرَ وَقِيلَ مَلْ أَمُرا دُنْتُ أَمُونَ دَمَنَكُمْ وَالْسَأْمُرُ وَالْمَتْأَمَرُ الْلَكُ لُ وَهَنَا دُعَاءً عَلَى سَأَمَةِ الدِّينَ كَسِ بَصِرْبِحِ سَبِّ وَلَهِ مَنَا تَرْجَمَ ٱلْيَارِيُّ عَلَيْهَ مَالِلْدَتِ الْسَادِ اعَرَضَ لَدِّ مَيْ أَوْعَرُهُ لَسَبَالِبَيِّيْ صَلَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَهِ مِضْ عُلَا يُنا وَلَيْسَ هَذَا بِتَعَرِيضٍ مَا لِيَتَ وَاتَّمَا هُوَ تَعْرُبِضْ مَا لِا دَكَى قَالَ الْقَاصِي أَبُوا لْفَضْ إَقَدْ قَدَّمْنَا اَنَّ الْإَذْ يَ وَالسَّتَ فَحَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَوَاءٌ وَقَالَ الْقَاصِيَ لُوحُ مَّدُرْرُ نَصْرُحُجُسًّا عَنْ هَنَا ٱلْحَدَتِ بَبَعْضِ مَا تَقَدُّمُ ثَمَّ قَالَ وَكُمْ مَذْكُرُ ا فِي الحَدِيثِ هَلَكَانَ هَذَا البِهَوُ دِي مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَالدِّمْرَ أَوْلُونُ أَ وَلَا يُتَرَكَثُ مُوجَبُ الْآدِلَةِ لِلاَحْرِالْمُتُ مَا وَالْآوَلَ فِيهُ لِلْ كُلِّهِ

ر برا تنعنت

> ۴ سنياً

تَصَرْبِحُ وَالْكُلاكَةُ وَالْكُلاكَةُ وَالْكُلاكَةُ

> ر برور و غیره

لنه

ر مینها

في لنفيس م

مِن لَعْقَالِ مِن لَعْقَالِ مِرْدُرَم مِرْدُرَم مِرْدُرَم

بركمن هذه الوجوء مقصدا لاست نُوُزُ وَلَذَلِكُ تُرْجَمُ الْنُحَارِيُ عَاجِمَا و وَسَمَّه وَهُوَاعْظُمُ اللَّهِ يُستُنهُ رَضِيَ لِللهُ عَنْهَا أَيَّهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ مَا مزُحُرُماً سَا لِلَّهِ الَّذِي النَّفَرَ لَمَا أَنْ لَقِي لَمُا أدبآ ومعامالة

مُ بَمَهُ وَكُمَّا كَا رَبِي تَطَاهُر رَوْحُهُ عَلَيْهُ وَأَ عَنْهُ أَوْكُونُ هَنَا مِّمَا آذَاهُ سِكَا فِرْجَا بَعْدَ ذَلِكَ وه عَزَ البَّهُو دِي لَّذِي حَمَّ وَعَزَ الْأَعْالِيُّ كتكأب والمنافعتن فصفرعتهم دك هُمَّرُكُما قُرَّرُ نَأَهُ قَبْلُ وَمَا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَم تَقَدُّمَ ٱلكَكُرُمُ فِي قَسْلُ لَفَاصِدِ لِسَيِّهِ وَالإِذِرَاءِ بِهِ وَعَمْمِ وَحُوكاً ذَ مِنْ مُمَكِراً وَمُعاَ لِفَهٰنا وَجُدَيِّنَ لَا الشَّكَا الثَّابِي لاحِقْهِ فِي الْبِيَانِ وَالْجِلاَءِ وَهُوَانُ يَكُونَ الْفَائِلُ لَمَا قَالَ وَجِيزُ لَّا لِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ غُرَقًا صِدِ لَلْبِتُ وَالْأَزِرَاءِ وَلَامُعْتَفِدُ لِهُ لكِنْهُ يَحَلِّمُ فَجَمِيتُهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كُلَّهُ إِلَّهُمْ مِنْ لِعَنْاوَيُّ وَتَكُدُ مِيهُ اوْاصَافِيرَ مَا لَا يَحُوُ زُ عَلَيْهُ اَوْنَعْنِ مَا يَحِبُ لَهُ مُمَّا هُوَ لَّا لَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمٌ نَهْيَصُهُ مِنْكَا نَ يَنْسِيالَهُ وِأَيْثًا لَ كَبَرَةً أُومُكُمَّا لْىغالرْسَاكَدْ اَوْفِحُكُمْ مَيْنَالْنَّاسِ اَوْمَغُضَّ مَنْ مَرْتِبَ اَوْوُونُو عِلْمُ اَوْزَهْدِهِ اَوْبُكِرْنَ عَا اشْتَهِرَمِنَا مُوْراَخِيرَ مِ لحنركها عرفصدلرة خبره أومآ وميالفول أوقبيم مراككلام ونوع موالستة ظهرَ ولياحاله كَنْهُ لَمْ يَعْتَمَدُ ذُمَّهُ وَلَمْ مُتَصَدِّدَ سَنَّهُ إِمَّا لَحَهَا

وماً زَوْجَتِهِ وَجَاءَ

وَصَّفَعَ بَيْمُ وَصَّفَعَ بَيْمُ وَالْأَذِدَ لِاوَ

م وَالْأَذِدُورَاءِ وَلَامُعَتَّقِيلًا مِنْ الْكُفَيْرِ مِنْ الْكُفْيْرِ

ب زر **د** پ

ر ور آحد

ِ اِیمَا هُوَ

عَلِيَّهِ الْمُتَالَاةُ وَالسَّلَامُ

وَتَهَوَّرِ فِي كَالِاَ مِهِ فَكُمْ هَنَا ٱلْوَجُهُ حُكُمُ ٱلْهَاهُ ننيع تماذكنا وأذاكأن عقله فحضل تبرسك ن وَبِهَنَا افْتَى الْإِنْدَلْسَتُونَ للدَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَذَى فَتَمْنَا وَقَالَ هَيَّدُنُ سُخُنُونِ لآ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُّمْ كالهه وعزا ومحتذينا لُحَسَّ الْقَالِسَى فِيمَ شَعْرَالْبَيْ لِيُّ سِرَا يُدُّ لُعَنَّمَ دُهُدُ لَسَّكُوكَالْفَدُّ فَ وَالْفَئْلِ وَسَائِرُالْهُدُودُ لِأَنْبُرَادُ خُ لحنم على على من زوا اعقاله م كون يستسه وَعَا هَنَا أَزْمُنا وَهُلَانَةُ الْآعَدُ لِأَى قَالَ فَعَرَّفَ الْهِ أَثُّمْ وَكَأَنَ خُكُمُ مَا يَحَدُّنُ عَنْهَا مَفْفَةً ٱ الذَّوَاءِ ٱلْمَا مُونِ فَصْلَ آلُوحُهُ ٱلنَّا ئَقَاَ مِقُولُه ذَلكَ الْحِدِينَ أَخْرَغَهُ

بالإهكاء

مُسْتَسِيرًا أُوْكَدُنَهِ أَوْكَدُنَهِ

فَهٰذَا كَا فِرْ إَجْمَاءِ يَجِبُ قَتْلُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فَا ثِنَكَا نَ مُصِّرِّحًا بِذَلِكَ كَانَ حُكُمُهُ ٱشْتَهَ يَحُكُمُ ٱلْمُزَّتَدُّ وَقُوىَ الْحَاكَاثُ فِي اسْتَنَا بَيْهِ وَعَلَى ٱلْعَوْلِ الأخرلا تشقيط القنكر عَنهُ تَوْنَبُهُ لِحَقَّا لِبَنِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَصَ إِنْ كَا نَ ذَكَرَهُ مِنْ فِيصِيةٍ فِيمَا قَا لَهُ مِن كَدَبًا وْعَرْهِ وَإِنْ كَانَ مُسَيِّرٌ اللَّهِ لِلْ يَفْكُمُ مُنْكُمُ كُمُ كُمِّ لَا يَدُينَ لَا تَسْقِطُ قَتْلَهُ ٱلتَّوْسَرُعِنَا كَالْمَاسَبَيّ قَا لَا نُوْجَنَفَةَ وَاصْعَا بُهُ مَنْ رَيُّ مِنْ يَعَدِا وَكَدَّتْ بِهَ فَهُوَمُرْبَدَ حَالَا لَ الدُّم الْآاَذُ بَرْجُعَ وَقَا لَا بْنَ لَعَاسِمِ فِي لَمْسُلِهِ ذَا قَالَا تَنْحَيَّكًا لَنُسَبِيِّ ٱۉۘڵۄؙٮؙڒؙۺٳ۫ٳٞۅؙڮۯ۫ێڹ۫ۯڵؙڡڮؽؙۮٷٳٝڹۜۅٙٲۼۜٳۿۅؘۘۺؿٚٙؠڡٙۊؖڸۿڝٚؾڶۿٳڷ كَفَرَّبْرَسُولِ لِلْدِصَلِّ لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلِيٍّ وَأَنْكُرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ فَهُو يَمْنُر لَيْر المُرْمَدِ وَكَذَ لِكَ مَنْ أَعْلَمُ بَتَكُذَ سِهِ ٱنْهُ كَالَمْرَمَدِ نُسَيَنَا لُ وَكَذَلِكَ فَا فِيمَ أَنْنَتُا وَزُعَمَا نَّهُ يُوحَى لَيْهِ وَقَالَهُ مُعْنُونٌ وَقَالَا مُنَالِقًا سِهَدَعَا إِلَىٰذَ لِلنَّ سِتَرَّا ٱوْجَهْرًا وَقَالَ ٱصْبَغُ وَهُوَكَا لْمُزَّيَّدُ لَا تَمْ قَذُكُمْ أَكُمَّا م مَعَ الْفُرْيَةِ عَلَى اللَّهُ وَقَا لَا شَهْتُ فِي مُؤْدِيٌّ أَنْتِأَ ا وَزَعَمَا نَتْرَا رُسُكَ إِلَى لِنَّاسِ وَقَالَ بَعُدَنِبِيكُمْ بَيْ اللَّهُ كَيْسَتُنَا مُا يُنَكَأَنَ مُعْلِنًا مِذَلِكَ فَا يُنْ مَا بَ وَالَّا فِنِكُ وَذَلَكَ لِلاَّ تَهُمُكُونَتُ لَلنِّيْحِهَا ۚ اللَّهُ عَلَىٰ وَسَكُم في فَوْلِه لَا بَنِيَ بَعِدُ بِي ثُمْ فُيَرِعَكَى اللّهِ في دَعُواهُ عَكَيْهِ الرَّسَالَةَ وَالسَّوَّة وَقَالَ مُعَدُّبُنُ سُحُنُونَ مَنْ شَكَّ فِي حَرْفِ مِمَّاجًا ءَ بِهُ عَيْدُهُ إِلَّا لَدُعَكُ وَسَلَّمْ عَنَا لِلَّهِ فَهُوكَا وَتُحَاحَدُ وَقَالَ مَنْ كَذَبَّ النَّهِ صَلَّآ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَكَانَ حُكُمُهُ عِنْدَا لاَقِيَةِ الْقَنْلَوَقَا لَلْحُدَنْ لَاسَلِمُ وَصَالِحَتِهِ

يَتِهُنَّ

نْ قَالَانَّ النِّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَسُوُدُ قَيْلًا سُمْ ﴾ وَقَالَ تَحْدُهُ أَيُوعَيْما رَ نْ مَلِيْحَهُ أَوْانِهُ كَانَ سَاهُمْ تَ وَلَهُ مَكُمُ مِيْهِ بَيِّبُ بْنُ رَبِيعِ بَبَدُ بِلُصِفِيَهِ وَمُوَ إنستنابة والمستركة زنديق نقتاك ووزاستناسة لرَّا بِعُمَّانَ مَا ثَيَمَنَ لَكَالَامِ بَعُجُمًا وَيَلْفَظُ مِنَ مُلُهُ عَلَىٰ كُنَّتِي صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّا أَوْغِرُهِ أَوْبَكُرُدَّ دُفًّا إ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَيَعْمِي حَيْجِهِ عِرْضِهِ فِحْسَمُ عَلَى الْعَبْسَا وَمُ خُرَمَةَ الِدَيْرِوَدُرَأُ لُلُكَةُ مَا لُتَنْهَةِ لِاحْبِتُمَا لِالْفَوْلِ مُتَّنَا فِي رَحُلا عُضَيَّهُ عَرَيْمُهُ فَعَالَلَهُ صَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَهُ الطَّالِبُ لَاصَارَّا لِللَّهُ عَلَمَنْ مَ السُعُدُ ن هَلُهُ وَكُنَّ شَيْرًالِتَّةِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ تَهُ لَهُ مُكُمُّ مُصْهِمُ ٱلْمُشْتَةَ وَقَالَا يُوْاسِعَةِ ٱ مُسِعَ بْنُ الْفَرَجِ لَا يَقْنُلُ لِإِ تَمُ اتِّمَا شَعْرًا لِنَّا سِوَهَ وُن لَا تُمُرَّلُمْ يَعَذِرْهُ بِأَلِغَضَيَـ

لنبي

وَسَلَامُهُ الْبَهِّاتِ الْبَهِّاتِ الْبِهِ

كَنَّهُ لَمَّا احْتُمَا الْكَالِ مُ عَنْدُهُ وَلَوْتُكُمُ مُعَهُ وَسَدَّتُكُ لَعَا إِلَّهُ للهُ عَلَيْهِ وَسَالًا أَوْسَدُ الْمُلْتُكُدُ صَارُاتُ اللَّهُ عَلَيْف مُقِدِّمَةً يَحُلُ عَلَيْهَا كَارَ مُهُ مَلِ الْقَرِسَنَةُ تَذُلُّ عَلِا أَنَّ مُرَّادَهُ سُعِرُهُ وَلاَ وِلِأَجُلُ فَوَلِهُ لاَخُرَلَهُ صُمَّا عَكَا النَّهُ فَحُمُماً قَهُ لُهُ تُهُ لِمَنْ مُصَلِّ عَلَيْهِ الْأَنْ لَأَجُلَّ مُرَالُاخُ لَهُ بِهَنَا عِنْدَعْضِ مَعْنَى فَوْلِ سَيْحِنُونِ وَهُومُطَا بِنَ لِعِيلَةِ صَاحِبُهِ وَذَهَبَ لِحاً دِتُ بْنُ مُسْكِينَ الْقَاضِي وَعَيْرُهُ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى الْقَتْدُ وَتُوقَفُنَا بُواْ لَحْسَنَ لَقَا بِسِيَّى فِي فَنْ رَجُلِ قَالَ كُلُّهُا حِبُ فَنَكُمُ فَوْنَانَ وَلُوكَا لَ نَعَيًّا مُرْسِلَةً فَأَمَرَ بِسَنَّةِ هَ بِٱلْفُيُودِ وَالْتَصْ وتحت بستفعكا لكتنبه عرجهكة الفاظه ومالذل علمقه ادَادَاصُهَا مَا لَفَنَا د قِالْانَ هُعَلُومَا نَدُ لِيَسَهِ فِي مَعْمُرُهُ كُوْنُ أَمْرُهُ أَخَفَ قَالَ وَلَكُوْ طَا هِمُ لَفَظِّهِ ٱلْعَبُو مُركَحُامً فُنْدُ قِ مَزَ الْمُنْعَدَّمِينَ وَالْمُتَأَيْخُ بِنَ وَقِدْكَانَ فِيمَ مُ تَعَتَّدُمَ مِ لأَنْعَنَا ، وَالرَّسُلُ مَنَ كَنْسَتَ الْمَالَ قَالَ وَدُمُ ٱلْمُسْلِ لَا يُقَدِّمُ الاَّمَامْرَبَيْنِ وَكَمَا تُرَدِّالْتُهِ الْتَأْوِمِلَاتُ لَانَدَّمِنَا مِعْكَا لنَّفَلُرِفِيهِ هَنَا مَعْنِي كَالْ مِهِ وَخُكِي عَنْ إِنَّ فِيدًا مِنْ أَبِي زَيْدُرَجَهَ اللهُ فَهُمَّ: قَالَ لَعَرَا لِلهُ الْعَرَبُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنَى السُرَائِلَ وَلَعَنَ اللَّهُ يَىٰ دَمَ وَكُوْاً نَهُمُ رُدا لَا بَعْيَاءَ وَإِنَّمَا اَرَدْتُ الظَّالِمِينَ مِنْهُمَّا تَ عَلَيْهِ ٱلْاَدَبَ بِقِدْ رِاجِتِهَا دِالْمُسْلِطَانِ وَكُذَٰ لِكَ ٱفْحَىٰ

مَّ الْكِيْنِيْنِ تَعْلِيمِيْنِيْنِ ار مرز ارز کارز ارز کارز

هٰذَیْنُالِعَدَّذُینِ رژ بنقطیع

> بَنْ بِنِجَهْلِ بَنْشِينِ جَهْلِ

> > م سير انه

فِأَنْسَلَهُ

م<sup>ر</sup>اس میناس

فَالَافَعَ اللَّهُ مَنْ حَ مُأْلَفُكُمُ وَقَالَ لَمُ اعْلَمُ مَعْرُفَةِ ٱلسُّهُنَّ فَعَكُنَّهِ ٱلأَدَبَ الوتجنر وَذِلكَ ごこくごが مرَ لنَّا س عَلَى بَحُوفَتُوى شَعْنُون وَأَصْمَا بِهِ فِي لَسْتُل هَنَا مَا يَجْرَى فِي كَالْاِمِ سُفَهَا وِهِ النَّاسِمْنُ فَوْ زب وَيَاا بْنَ مَأْنُهُ كُلُبُ وَسَبْ نَّهُ نَدُّخُلُ فِي مِنْ الْعَدَدِ مِنْ الْعَدَدِ مِنْ ا عَلَى بَعَضَ هَذَا ٱلْعَدَدِ مُنْقَطَّعُ الَّيَا دُمَ عَلَيْكِ رالزح عنه وتعيين ، وَلَوْعَلَ انْهُ فَصَدَدَسَتِ لَقُولَ فِيخُو هَذَا لَوْ قَالَ الْحَاهَا وَقَالَ أَرَدُتُ الظَّالِمِينَ مُنْفِيلًا وَقَا وعَلِنَهِ وَسَلَّا فُولًا فَسَمَّا فِمَوْقاً لَالْتِيا هِدِسَهُ دَعَلَيْهِ بَسَى

ئىڭىمۇد ئىشناقىد ئىشناقىد

> عَلَبُ فَيْ بالسِّياطِ بالسِّياطِ

خُ ٱلْأَنْسَاءُ تُهَمِّدُونَ فَكُمْنَا مِنَّ فَكَانَ شَعْمًا عَعْفَ مَرَى فَنْآهُ لِمَنْ اعْدَ ظَاهِمِ اللَّفْظِ وَكَا كَا لَقَاضِيْهِ عَنِ لَفَنَ إِلا حِتَمَا لَا لَلْفَطْ عِنْدَهُ أَنْ كُوْنَ ضَرَّا مَوْ الْكُمِّنَا رَوَا فَتْمَ فِيهَا فَأَصِي فِرَطْبَهُ أَنْوُعَيْدَا لِللَّهُ مُزَلِّجًا مُ مَنَا وَسَدَّدَا لَقَاصِيَ نُومِيِّ لِيَصَفْدَهُ وَاطَالَ مَعَنَهُ مُمَّاسِّعُلْفَا عَمَا شَهِدَ بِرَعَكُ مِهِ إِذْ دَحَكُمْ فِي شَهَادَةٍ وَيَعْضِ مَنْ سُلِّهِ إِذْ ه وَهُنَّ أَنَّهُ ٱطْلَقَهُ وَسَّا هَانُتُ شَيِّمَنَا ٱلْفَاضِي كَاعَلْهِ اللَّهُ بْنَ عِيسَى يَّا مَ فَضَائِه ا نِي رَجُلِ هَا تَرْدَجُلُا شَيْهُ مُحَيِّدٌ ثَمَّ فَصَدَ الْحِي بِفَضَرَتَهُ برجُلِهِ وَقَالَكُهُ وَيَاحَيَّذَ فَانْكُوا لَحْأَ انْكُونَ قَالْكُ ذَ لِلَّهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ لَهِ مَنْ مِنَا لِنَّا بِرَهَا مَرَهِ الْحَالِبِيْءَ وَثِقَصَّى عَنْ حَالِهُ وَهُمْ بَصِيْحَالُ مَنْ نُسْتَرَابُ مِد مِنْهُ فَلَمَاكُمْ يَحَدُّمَا يُقَوِّي لِرَّبِّكَ فَ مَا عَنْفَا دِهُ مَهْرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَأَطْلَقَهُ فَصُمْ ٓ الْوَجَهُ الْحَامِسُ إِنْ لَا سُدَنَقُصاً وَلَا مَذَ كُرَعَنُا وَلَا سَتَا لَكِنَ مُنْزَعُ بِذِكِ دُبِبَغْضِ أَحْوَا لِهِ صَلَّى إِنَّهُ عَلَىٰ وَكُلَّمٌ ٱلْحَا بِنُومٍ اعكى جلَّه بن صَرْبِ الْمُثَلِّ وَالْحِيَّةُ لِنَفْسِهِ ٱوْلَعَنْرٍ، نَتُهُ بِهِ أَوْعَنْدُهُ هُضِيمَةِ نَا لَتُهُ أَوْعُضَاضَةٍ لَحُقَّتُهُ يَوَا لَتَاً مِنَّهِ، وَطَرِيقِ الْمُعْمَنَّةِ بَلَ عَلَىمُفْصَدِ الْتَرْفِيعِ لِغَيْرُهُ ٱ وْعَلَىٰ سَيِلَ لَمَّيْنُ ا وَعَدَمِ التَّوْقِيرِلِنَبْتِيصَكَّ اللَّهُ عَلَيْةِ أَ وَقَصَدُ الْمُزْلِ وَالسَّذِيرِ مَقُولِهِ كَقُولِ الْقَائِلِ الْإِنْ فِيلَ فِي السُّوهُ

عَلَىٰ

فَقَدُمُنَا فِي النِّيِّ وَإِنَّ كُنَّتُ فَقَدُكُدِّبُ ٱلْأَنْبِيا ۚ وَأَوْانِ أَا لدَاذُ مُبُوا اَوْ كَا اَسْكُرْ بِسُرا لُسِينَةِ النَّاسِ وَلَهُ لَسُنَا مُنْهُ اَنَافُوا مُّهَ تَعَا رَكَهَا اللَّهُ عَرَبْتُ كَصَالِحٍ فِي شُعاً والْمُنْعَةِ فِينَ فِي أَهُولُ الْمُنسَا عَزَانُ لَسُمَ مِنْ كُمَّا مِنْ فَقَ إِلَّنَّةِ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَعْضَا أَجَالِ عَبْرُهُ عَلَيْهِ وَكَذَٰلُكَ قَوْلُهُ ﴿ لؤلاً أَنفِطاعُ الوَجِي بَعْدَ شَجِيدٍ قُلْنَا مُعَنَّ إِبِيهِ سَدِيكُ مُومِيْكُهُ فَي أَفِضَ لَا لِا كَانَتُهُ لَمُ مَا يَدْ بَرْسَالَةِ المذوح والاخراب تغنا ؤه عنبه وَاذَا مَا رُفِعَتْ رَاماً ثُبِهُ وَقُولُ الْآخِر مِناً هُــلا لِعِصَمُ فَصَيْرًالله قُلْدُ ا يمة ألخاد واستيكادسنا نَ ٱلْمَهِيمِي مِنْ شَعَاءِ ٱلْأَنْدُلُسِ فِي مُحَدِّدَ بِنَ عَبَ

٣ يَغْمَلُ لُوجْهَيْنِ ٣ لُوجِهُ يَثِنِ

> حفت حفت جبرين

> > د ثر شعاد

اَ لُمَرُوُفِ بِالْمُعْتَىٰدِ وَوَزبِرِهِ الْجَكُوبُنِ زَيْدٍ ` وَحَسّانُ حَسّانُ وَا أَنَّ أَلَاكُمُ أَيُونَكُ الرَّضَا مُثَالِ حَلَا وَإِنْ كَا كُنُرُ كَا بِينًا هِدِهَا مَعَ اسْتِيْفًا لِنَاحِهَ لِنَعَرُهِ إِمْثِلَتِهَا وَلِيَسَا هِلَكَثْيرِ مِنَا لِنَّاسِ فِي وُلُوجٍ هَذَا خشنك وكشيخفا فهيم فادكح هكا العنث وقِلَة عِلْهُ مِعِهُ ما فيهِ مِنَ الوِذْدِ وَكَالَةُ مِهُمْ مِنْهُ عِمَا لَيْسَ لَمُرْبِهِ عِمْ وَتَعَسَبُونُهُ وَهُوَعَنْدَاللَّهُ عَظِيْهِ لَا سَيِّمَا الْشَعْرَا ءُوَاشَدُهُمْ فِيهِ تَصَرِّيًّا ىسَرْمِيَّا ابْنُ هَا بِي وَالْإَنْدُ لَيْتِي وَابْنُ سُسِكُمْ الْمُعَرِي لَلْ فَذَخَرَ تَبْتُر مِنْ كَالْامِهِمَا الْمَحَدِّا لَا يَسْتِغَفَّا فِي وَالتَّقْصِ وَصَرْبِحِ الْكُفِرَةِ حَناَ عَنهُ وَعَهَٰنا أَلانَ ٱلكَلاَمُ فِي هَذاَ الْعَصَلِ لَذَى شَقَدَ مُنكَنَهُ فَأَنَّ هَذَهُ كُلُّهَا وَإِنْ لَمُ تَنفَيَّرُ مُسَيًّا وَلَا أَضَا فَتُ إِلَى لَلْتُكُهُ وَالْآنْمَاء نَفَعًا وَلَسْتَاعِيٰعُونَيْسِيَ لِلْعَرَى وَلَا فَانِكُهَا إِذْدَاءً وَعَضّاً هَا وَقُرَالِسَّوَّةَ وَلَاعَظَمَا لِبَسَاكَةَ وَلَا مُ مَهُ الإصْطِفَا ، وَلَاعَ رَجُطُو َهُ الْكِامَ حَيْ إِنْهُهُ مَا اَلْمَا اَوْمُعَدَّةُ فَصَدَا لَا نَنْفَاءَ مِنْهَا اَوْضَرْبُ مَنَا لِنِطَدُ لِيحِبْ بِنَ كَالَا مِهِ بَمَنْ عَظَّمُ اللَّهُ خَطَّرُهُ وَشَرِّفَ قُلْاً وَا لِرَهَ نُو فِيرَهُ وَبِرَّهُ وَنَهَى عَنْجَهْرِ الْعَوْلِ كَهُ وَدَفِعِ الْصَّوْبِيْنِ خَقَّ هُنَا إِنْ دُرِئَ عَنْهُ الْعَنْمُ الْإَدَرُ وَالِسِّحُ وَفُوَّةً كَعَبْ رِبِ بحكية بشنعة مقاله ومفنضي تمج مانطق بهوكما لؤب عادنه لينيل

--کنزنا

> ۔ إنبه

وَآبُو

٠ آعلاء<u>ٍ</u> خضيب

عار في المار المار

المعين ال

اَوْنَدُوْدِهِ وَوَهِيَهِ كَالَامِ اَوْنَدَمِهِ عَلَىٰ السَّوَهِ نَهُ وَلَا كُولُولِهُ الْمُعْدَوْدَ الْمُسْدَدُعُ فَى الْمُلْكِولُهُ الْمُعْدَوْدَ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَ

كَفَ لَا يُذِيكُ مِن أَمَلِ مِن رَسُولِ اللّهِ مِن نَفَ وَ اللّهِ مِن نَفَ وَ اللّهُ اللّهِ مِن نَفَ وَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَعَزَلِهُ وَقَالَ لَا تَكُتُ لِيَا بَدًّا وَقَدْرِكَ مُسُعْنُونَ أَنْ بُصَيِّعَ كَالِبْيِّ لَلَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّا عِنْدَا لَنْعَتُ لِلْاَعَالِمُ عَلَا عَلَا عِنْدَا لَنْعَابُ وَالْآخِيسَا بِ تَوْقَرَّاكُهُ وَتَعْظِمًا كُمَّا اَمَّزَهَا الَّهُ وَسُئِلُ لَقَابِتُهُ عَنْ دَجُلِ فَالَ لِحَبِلِ فَبِيحٍ كَمَّا نَهُ وَجُهُ نَجَيرَ وَلِرَجُلِ عَبُوسٍ كَانَهُ وَجُهُ مَا لِل ِ الْعَضَبَا لَ فَقَالَ آيَّ شَيْرٌ اَرَادَ بِهَنَا وَبُكُثر اَحُدُفَتّا فَإِلْقَتْر وَهُ مَا مَلْكَانِ فَمَا الَّذِي أَرَادَ ارَوْعَ دَخَلَ عَلَيْدِ خِينَ رَآهُ مِنْ وَجَهِدًا مُرْعَا فَ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِدُّمَا فِيَحُ فَايُنْ كَانَ هَٰذَا فَهُوَسِٰكَ يُدَلِا تَنهُ جَرَى مَعْرَى الْتَعْقِيرِ وَالْتَهْوُ بِنَفْهُوْ اَشَدُعُقُولَةً وَلِيسَ فِيهِ تَصْرَيْحَ بِالِسَّتِ لِلْكَلَِّ وَإِنْمَا السَّبُ وَاقِعُ عَلَى المَخَاطَبِ وَفِي الْاَدَبِ بِالْسَوْطِ وَالْتَبَعْ بَكَا لَالْسَفْهَاءِ قَالَ وَامَّا ذَاكِنُ مَا لِكِ خَاذِنِ النَّارِ فَقَدْ جَفَا الَّذِي ذَكْرَةُ عِنْدَمَّا ٱنْكُو كَالَّهُ مِنْ عُبُوسٍ الأخرالي أن يكون المعبيركة يدفيرهم بعبسته فيسته القائل عَلَى طَرِيقِ الدِّتِم لِهِنَا فِي فِعُلِه وَلْرُوْمِيهِ فِي طُلِيهِ صِيفَة مَا لِلرِّا لَمَكَتِ ٱلْطَهِ لِرَبِّهِ فِي فِعْلِهِ فَيَعُولُ كِنَّا بَنَهُ لِلَّهِ يَغْضُبُ عَضَبَ مَا لِكِ فَيَكُولُ حَفَّ وَمَاكَانَ يَسْغَجُ لِهُ التَّعْرَضُ لِمِنْ إِهَا مَكَا وَلَوْكَانَ أَثْنَى عَلَالْعُبُولُ بعُبْسَتِهِ وَاحْتَبَرَ مِصِفَةِ مَا لِلْهِ كَا نَ أَشَدَّ وَبُعَافَتُ الْمُعَافَلُ لَسُّكِ يَدَةً وَلَيْسُ فِي هَنَا ذَهُمْ لِلْكَالَةِ وَلُوْفَطَكَ ذَكُمُ لَقَيْلًا وَقَالَ اَبُواْلُحَتَ اَيْضًا فِي شَاتِ مَعْرُونِ بِالْحُنَرُ قَالَ لِحَلْ مَسْنَاً فِقَالَ لَهُ الرَّجُلُ سَكُنَ فَاتِّكَ أُمِّيٌ فَقَالَ الشَّا تُتَاكَيْسُ كَانَ البَيِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَّا فَسُنِّيعَ عَلَيْهِ مَقَالُهُ وَكَفَّرَهُ

ري' ر اَلْنَعِرْيضِ الفاجئ

لتَّاسُ وَاشْفَقَ لِنَّا بُ مِمَّا قَالَ وَاظْرَ لِنَّدَمَ عَلَيْهِ فَقَالَا بُوْكِسَنَ كُفْ عَلَنَه فَحَطَأَ لَكَنَّهُ مُغَطِمْ ۗ فَاسْتِنْ اً لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ وَكُونَ النَّبَى مِنَّا اللَّهَ لَهُ وَكُونُ هِذَا أُمِّنَّا لَهِ عَلَي اَلْعَنَا وَمَاطَرِيقُهُ الْآدَبُ فَطَوْءُ فَأَعِلَهُ مَا لَنَّذَ ه لأحبُ الكَمِنَّ عَنْهُ وَيَزِكُنَّا يَضَاً مَسْنَا أَوْ اسْتَفْعَ فِي هُ الْإِنْدَكُسُ شَيْحَنَا القاَّصِي بَالْحَيَّدُ بِنَ مُنْصُورِ رَجْمَهُ لنَّقُصُ حَتَىٰ لَنِّتَى صَهَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَ سِجينه وَاجَاعِ آ دَمِه اذْ لَمْ تَفْصُدُ الْسَّتَ وَ يَفْتَهَاءِ ٱلْأَمْذَ لِينَ فَنِي تَقْتَيْدِ فَصَلْ ٱلْوَجْهُ الْسَادِ سُرُ القَائِلُ ذَٰلِكَ حَاكِمًا عَنْ غَنْرِهِ وَاثِرًا لَهُ عَنْ سِيوَا ۗ فَهِنَا يَنْظُ في مهورة حِكَايَتِه وَوَ بِيَةٍ مَقَالِتَه وَيَخِنْكُنُ الْحُكُرُ الْحُلَمُ ذَيْلَتُ عَلَى إِرْبِعَةِ وَكُجُوهُ الْوَجُوبِ وَالنَّدُبُ وَالْكُرَاهَةِ وَا فَايْنَ كَا نَا خُنَرَبِهِ عَلَى وَجُهِ النِّبْهَادُ ﴿ وَالنَّعْرُبِ مَا وَالْاعْلاَمِ بِقُولِهِ وَالنَّفِيرِ مَنْهُ وَالْتِحْرَيْحِ لَهُ فَهَا مِّمَا يَنْبَغِي وَيُحَدُفا عِلْهُ وَكُذَ لِكَ إِنْ حَكَا هُ فِيكِا آمِياً وَفِي مَجْلِسِ عَلَى مَ وَٱلنَّقْضِعَلَى فَا يَلِهِ وَالْفُتِيا بِمَا يَلْزَمُهُ وَهَنَا مِنْهُ مَا يَحِبُ وَمُنَّا

زن

ر در . مدعضاة

> ۲ ٷٛڞؙوڰ

> > عكنو

وَالْعَبْرِيجِ رِرِهِ

عَلَجْهَةِ

تَحَتُ بِحَسَبَ حَالَاتًا كُمَاكِي لَذَ لِلْتَ وَالْحَيْكِيَّ عَنْهُ فَاإِنْ كَانَ ٱلْعَايْلِ ثُلُبُ بِنْ نَصَدَى لِأَنْ يُوخَذَعَنْهُ الْعِلْمَ اَوْرُوا يُرْالْحُدَيِثَا وُبَقِطُمُ وْسْتَادَ مَا وَفُتَا مُ فَا لَحُمَوُقَ وَجَبِعَلَى سَامِعِهِ الْإِسْادَ، اِلْتَنْفِئْرُلِلِنَّاسِ عَنْهُ وَالْشَّهَا دَةُ عَلَيْهِ مَمَا قَالُهُ وُوَحَكَ نَ بَلِعَهُ ذَٰ لِكَ مِنْ أَيُّهِ الْمُسْلِمَ نَا نَكَا زُهُ وَبِيَّا نُ كُفُّو وَفِساً دَقُولِهِ نَطْعِ مَنْرَدُهِ عَنْ لَلْسُلِكُ وَقَيَّا مَّا بَحَقَّ سَيِّيدِ الْمُسْلَكِ وَكُذَ لِكَ ابْ مِمَنْ يَعِظِ ٱلْعَامَّةُ ٱوْنُوَدَّتُ الْصِيْبَانَ فَاتِّ مِنْ هَٰذِهِ سَرَتَهُ بُوْمَةُ عَلَى الْقَاءِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِ مُرْفَيَّا أَكُدُ فِي هُؤُلَّاءِ ٱلايحَابُ لَحَقَّ النِّيَ صَلَىًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِكَقّ شَرِيعَيْهُ وَإِنْ لَمْ كَكُرُ لقَائِلُ بِهَذِهِ الْهِبَيَلِ فَالِقِيَامُ بِحَقَّ الْبَيِّحَةَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَكُمَّ أَوْا ويجبه متعتن ونصرته عنالا ذيحيا وكمتبا مستعويا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ لَكِنَّهُ إِذَا قَامَ بِهَنَا مَنْ ظَلِّيرِ بِهِ الْحَقُّ وَفَصِّيلَتْ لَقَضَتَةُ وَكَا زَيهُ الْأَمْرُ مُسَقَطَ عَنْ لَيَا فِي لَقَرْضُ وَتَعَيَّ الْاسِيَحِيا بمبراكشا دوعليه وعضدالغدرمينه وقدأجمع الشكف ان حَالِ الْمُنَهَّاءَ فِي الْحَدَيثَ فَكُنُّفَ عِثْمَ هَمَا وَقَدُّ بُونُيَّذَ بُنُا بِي زَيْدِعَنِ لِشَّاهِد كَسِيمَةُ مِثْلَهِمَنَا فِي حَقَّا لِلْهِ تَعَا لِيَ يَسَعُهُ آن لَا نُوَّدِّ كَيْشَهَا دَنُّهُ قَالَ [ن رَحَا نَفَا ذَا لِحَبْكَ بَشَهَا دَيْهِ فَلْدَشْهَذُ وَكُذُ لِلْتَ إِنْ عَلَا آنَ الْحَاكِمَ لِأَرْبَى الْعَنْلَ سِيمًا شَهِيدُ بِرَوَرُ ا يْستِنَابَهُ وَالْادَبَ فَلْيَشْهَدُ وَكَلْزَكُهُ ذَلِكَ وَالْمَا الإِبَاحَتَ

وَلِحُوْلِيُّ

لَكِنْ

ايْفاًدَ



كَايَة قَوْلِهِ لِغَنْرُهٰ ذَبْنِ الْمُقَصِّدَيْنِ فَلَا اَرَى كُمَا مَذْخَلَا فِهَا مَا ليتسَلُّ لَتَفَكُّمُهُ بِعِرْمِن رَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْنَهِ وَسَكَّمٌ وَالْمَتَّضَمُّ فُ بيئو: ذكره لاَحَدِلا ذَاكراً وَلا أَزاً لِغَيْرِغَهُ ضَنْرِعِي بَمُسِاحٍ وَأَمَّا غ إَضِ المُنقَدِّيمَةِ فَمَرَّدَ دُيِّينَ لَا يَحَابُ وَالْاسْتِحْنَابُ وَقَدْحَكُمُ الله ُتعاً لَى مَفَا لَا بِبَا لَمُهُ ثَرَينَ عَلِيَهِ وَعَلَى دُسُسِهِ فِ كِثَابِ عَلَى وَعَلَى وَسُلِهِ لأنكا دلقولهنه والتحذير من كفزهم وألوعيد عكيه والترتي عَلَيْهُ مِمَا نَارَدُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي هُخَكُم كَا مِهِ وَكُذَّ لِكَ وَقَعَ مِنَا مُشَالِهِ ديث النِّي صَلَّا للّهُ عَلَنَه وَسَلِّرَا لِمَتَّعَكَة عَلَىٰ لُوجُوهُ الْكُنْفَدِّ جُهُمَّ السَّلَفُ وَالْحَلَفُ مِنَا ثَمَّهُ الْمُدُكَعَاكَ حَكَامًا بِت مَفَالًا بِأَلَكُفُنُرَة وَالْمُلِحِدِينَ فِيكُنتُهِ مُرَوَّمُعَالِسِهِ مُ لِيُبَيِّنُوُهِ صَ للتأس وينقضوا شبهها عليف وانكان وردلأ حمد بنحن إِنْكَا دُلِعَضِهَنَا عَلَى ْلْحَارِتْ بِنَاسَدِ فَقَدُهُ مَعْ أَحْمَدُ مِنْكَهُ فِي دَدٍّ عَلَىٰ لَجَهَيَّةً وَأَلْقَا نِلِهَنَ بِٱلْحَيْلُوُ قَ وَهَدِ وَٱلْوَجُوءُ السَّائِفَةُ الككاية عنها فأما وحشرها عكي عرهكا منحكاية ست والاذراء تمنصبه عكى وَجهِ الجِكَامَاتِ وَالْأَسْمَا رَوَالطَّرْفِ وَاحَادِيثِ النَّاسِ وَمَقَالَا تِهِيْمِ فِي الْغَتِّ وَالسَّمِينِ وَمَضَاحِكِ لْمِعَيَّا نِ وَيُوَادِ رِالسُّمَّعَاءِ وَأَلْحُؤُضَ لِبِهِ قِيهِ وَقَالِ وَمَا كُلُّهَنَا مَمْنُوعٌ وَيَعْضُهُ اَشَدُّ فِ الْمَنْعُ وَالْعُفُونَةِ مِنْ بَعَفِن فِسَمَا كَانَ مِنْ قَائِلِهِ الْحَاكِى لَهُ عَلَى عَبْرِقَصَدْ أَوْمَعُرِفَ

وَفِي

. وألازدراه

بِعَدَّدِهِ عَلَى كُلَايَدِهِ عَنْ لِعَقَدِ

> ءَ قارِب

أظهر

ۯ ٷڲٵؠۣؠ

مِعْمَا رَمَا حَكَاهُ ٱ وَكُمْ تَكُنُ عَا دَيُهُ ٱ وَكُمْ يَكُنُ الْكُلُومُ مِنَ الْبَسَا تَجنُتُهُوَ وَلَمْ يَظْهُرُ عَلَى حَاكِنُهُ اسْتِعْسَانُهُ وَاسْتِعِهُواُلُهُ ذُجُرَعُوا ذَ لِلَّ وَنَهِي عَنْ الْعَوْدَ إِ لَيْنِهِ وَإِنْ فَوْمَ سَعِضِ الْأَدَبَ فَهُومُنَّ أَ لَهُ وَانِ كَانَ لَفَظُهُ مِنَ لَبَسَاعَة حَثُ هُوكَانَ الْأَدَبُ اسَّدَّ وَهَذْ خُكِكَا نَّ دَجُلاً سَنَلَ مَا لِكَاعَةً نِعَهُ لُ الْفُواْنُ تَعَلُوُ فَي فَقَالِكَ مَا لِلْتَ كَا فِرْ فَا فَنْكُورُهِ فَقَالَ إِنَّمَا سَكُنْتُهُ عَنْ عَبْرِي فَقَا لَكَ مَا لِلْنَ الْمُعَاسَمِعَنَا هُ مِنكَ وَهَنَا مِن مَا لِلِهِ رَجِمَهُ اللَّهُ عَلَى طَرِيقٍ النَّجْرِ وَالتَّعْلِيطُ بِدَلِيلَ نَهُ لَرُنْبِفَذْ قَنْلَهُ وَإِنَّا تَهُمَ هَنَا الْحَاكَى عِيْمَا حَكَا أُوا نَهُ الْحَنَاقَهُ وَلِسَبَهُ إِلَى غَيْرُهِ الْوَكَانَتُ مِلْكَ عَادَةً لِكُهُ ٱوَظَهَرَوا سُتَعُسَا ٰ مُرَلِدَ لِكَ اَوْكَانَ مُولِعًا بِمِثْلِهِ وَالْاسْتِيْفَا فِيلُهُ اَوَالْتَحْفَظُ لِلنَّالِهِ وَطَلَبَهِ وَدِوَايِرٌ اَشْعَا رِهَعُوهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَيَّهُ لَحُنَّكُمْ هُذَا خُكُمُ ٱلسَّاتُ نَفَيْهِ يُوْاحْتَذَ بِقَوْلِ وَلَا تَنْفَعُهُ بِسُنَتُهُ إِلَى عَبْرِهِ قَيْبًا دَرُ بَقَتْلِهِ وَيُعَجِّلُ إِلَىٰ لَمَا وَبَهَ أُمِّيهِ وَقَدْ قَالَ الْوَعْبِيَدِ الْقَاسِمُ بِنُ سَلِاَّمٍ فِيمَنْ حَفَيْظَ شَطْلَ بَنِيتِ يِمَّا هُجِهَهِ النِّيُّ صَلَّا لِللَّهُ عَلَنْ وَكُلَّا فَهُوكُفُرٌ وَقَدْ ذَكُو بَعَضُرُ مَنْ ٱلْفَ فِي الْإِجْمَاعِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِينَ عَلَى تَحْرُمِ رِوَايَهُ مَا هُجِيَهِ الْبَيْ ا صَلَّىا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكِنَّا بَيْهِ وَفِرَاءَ بِهِ وَزَكِهِ مَتَى وُجِدِ دُوكَ المُحَوْوَرَحَمَ اللَّهُ اسَارَ فَنَا الْمُنْقِينَ المُعَيِّزِينَ لِدِينِهِ يَعِ فَقَدَ اسْقَطَلُ مِنَاحاً ﴿ مِنْ الْمُعَاٰ ذِي وَالْمِسْيَرِمَا كَا نَ هَنَاسِبَيلُهُ وَرَكُوا دِوَامِيَّتُهُ

شَنْشَنَعَة هذه

لأَاتَشْنَاءَ ذَكُرُوهَا لِسَكَرَةً وَعَنْرَمُسْتَنِشَكَةٍ عَلَى حَوْلُوجُوهِ ال لِبَرَوْا يَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ قَائِلُهَا وَاخْذَ هُ الْمُفْتِرِي عَلَيْهِ مِذَنَّهُ عُسَدِ الْعَامِيمُ بنُ سَكَّرُمُ دَحِيدُ اللَّهُ فَدْ يُحَيِّي فِيمَا اضْطُلَّ لِيَ الْاسْ نْ إِهَاجِي اَشْعَا رَا لُعَرَبُ فَيَكُنْ لُهُ فَكُنِّي عَنِ اسْمِ الْمُجَوِّبُورْنِ شيثبراءً لدينية وَتَحَفَّظًا مِنْ لَمُشَارَكُهِ فِي دَعِ لَصَدِبرُوا يَبْنِهِ ٱوْنَسْنِي كَنْفُ عَالَنَطَ فَالْ عَرْضِ سَتَدِ الْكِشْرِصَةِ إَلِيْهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ ٱلْوَجْهُ الْسَابِعُ ٱنْ يُذِكُرَمَا يَجُوذُ عَلَى النِّبِتِي صَبِّقٌ اللَّهُ عَلَيْرَةٍ وَيُخِلَفُ فِي حَوَازِهِ عَلَنْهِ وَكَا يَعْلُوا مَنْ الْأُمُورَا لَهِشَرَّمَ وُيْكُمُ المَهَافَتِهَا إِلَيْهَ أَوْتَدْ كُرَمَا الْمُعِنَ بِهِ وَصَهَرِفِيهُ اللهِ عَلَى شِيْدَ مِنْ مُقَاسًا وَ اعْمَائِهُ وَأَذَا هُمُ لَهُ وَمَعَ فَهُ إِلْبَيْ حَالِهِ وَسَيَرِتُهُ وَمَالِقَتَهُ مِنْ نُوسُ زَمَيْهُ وَمَرْعَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاةً كُلَّ ذُلِكَ عَلَى طِكُرُوقَا لِرَّوَامَةِ وَكُمْنَاكُكُرَةِ أَلْعِبْ لِمُ وَمَعْبُرُفَيْ مَعَتْ مِنْهُ العِصْمَهُ لِلْاَنْسَاءِ وَمَا يَعُوزُ عَلَيْهِ مِفْهَا خَارَج عَنْ هَٰذِهِ ٱلفُنُونِ الْبِتِيَّةِ إِذْ لَيْسٌ فِيهِ عَنْصُرَ وَلاَ وَلَا ادْرَاءُ وَلَا اسْتَغْفَافُ لَا فِيظًا هِمِ اللَّفْظِ وَلَا فِي لِكُنْ يَجِنَّا نُ تَكُونَ الْكَاكَامُ مِنْهِ مَعَ أَهْلِ الْعِيْمِ وَفَهَمَا وَطَلَا لدِّين مَنَّ أَيْفِهُ مُ مَقَاصِدُ \* وَتَجَقِّقُونَ فَوَائِدَ \* وَيَجَنَّتُ مَرْ عَسَاءُ لَا يَفْقَهُ ٱ وُنَحْنتٰي لَهِ فَيْنَنْهُ فَفَدْكِرَهَ مَعَضَالِكً الِتِسَاءِ سُورَةَ يُوسُفَ لِمَا انطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ نِلِكَ الْعِضَ صَلِحَيْهُ

لأيفهمة لأيفهة لأيفهة فنه

نَهِنَّ وَنَعَصِ عُفُولِهِنَّ وَادْ رَاكِهِنَّ فَقَدْ قَالَهَ إِلَّهُ مَا لَكُ كُلَّهُ وَسُلَّمَ بنَفْسُه مِاسْتِيمَارِه لِرَعَايِةِ الْغَنْبَمِ فِانْتِيَا وِحَالِه وَقَالِكَ الِّا وَقَدْ رَعَىٰ لَغَنَمَ وَأَخْبَرُ مَا اللَّهُ نَعَا كَى مَذَ لِلَّهُ عَنْ مُوسَى عَكَيْهِ السَّلَامُ وَهَنَا لَاغَضَاضَةً فِنهُ جُمَلَةً وَلِعَدَّهُ لَمِنْ ذَكُورُهُ عَلَى وَجْهِيهِ بِجِلاَ فِ مَنْ فَصَدَهِ بِالْعَصَاصَةُ وَالْتَحْفَةُ بُلِكَانَتُ عَ جميكم العَرَب نَعَمُ فِي ذَلِكَ لِلْاَ بِمُبَاءِ حِبْكُمْ بِالْعَنْدَ وَتَدْرِنِجُ لِلْهِ تَعَيَّ بْدَالِيَ كَامَيْهِ وَبَدْرِبْ بِرِعَابِنَهَا لِسَيَاسَةِ أُمِيُّهُمْ مِنْ خَلْفَت سَبِوَهُمْ مِنَ الْكُوامَةِ فِي الْآزَلِ وَمُتَّفَيِّدُم الْعَبْرُ وَكَذَٰ لِكَ قَدْ ذَكُرَ اللهُ يُنتمهُ وَعَنِلَتُهُ عَلَى الرِّينَ المِنتَةِ عَلَيْهِ وَالتَّعْرِيفِ بِكُوامَتِهِ لَهُ فَذِكُ الذَّاكِرَ لِمَاعَإِ وَجُدِيَّعَ بِهِبُ صَالِهِ وَلَلْحَبَّرَ عَنْ مُسْتَدَتِ وَالْتَعْيَّىُ مِنْ مِنْحُ اللَّهِ قِبَلَهُ وَعَظِيهِ مِنْتَهِ عِنْدَهُ لِيَسْ فِيهِ عَضَاضٌ بَلْ فِيهِ دَلَا لَهُ عَلَى سُبُوتِهِ وَضِيحَتِي دَعْوَيْهِ أَفْلَهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَبْدَهُ مَا عَلَى صَنَا دِيدِاْ لِعَرَبُ وَمَنْ نَا وَإِنْ مِنْ الشَّرَا فِهِنْ مَنْ الْمُ الْعِنْدِ مَنْ تَا فَكُنْكًا وَنَمَيْ أَمْرُهُ حَنَّى قَعَرَهُمْ وَمَكَنَّ مِنْ مِلْكِ مَقَالِيدِهِمُ وَاسْتَاحَهُمَالِكِ كَنْرِ مَنَا لَا مَهِ عَيْرِهِمْ مِا فِلْهَا رِاللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ وَمَا يِبِيدِهِ مِنْصَبُ رِهِ وَبِالْمُؤْمُنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِ وَامِنَا دِه بِالْمَلِيكَةِ الْمُسُوِّمِينَ وَّلُوْكَا دَانِنَ مَلِكَ أَوْذَا الشَيَاعِ مُتَقَيِّدُ مِينَ لَحَسَبَكَنَرُ مِنَ لِجُهَا لا اَنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ طَهُورِهِ وَمُنْقَنْضَى عُلُوِّهِ وَلِمِينَا قَالَهِ وَلُهِيَنَا قَالَهِ وَلُهِ يَنْسَنُلَ آباً سُفِياً نَعَنُهُ مَلْ فِي إِنْ مِن مَلِكُ ثُمَّ فَأَلَ وَلَوْكَا نَ فِي إِنْ مِمَلِكُ

، آننه ُ

مِينَيْهِ مِينَيْلِهِ مِينَيْلِهِ

۱ به رسیار ونمی مره

. فَعَالَالاً . كَانَّا لَيْسُتُمَ

بِهُ

۴ يمن

فيه

رَّ رَبِّلْفِيهِ وَيُعِلِّلُهُ وَمُعَالِنُهُ وَمُعَالِنُهُ

قَلْنَا دُجَا يَطَلُبُ مُلْكًا شِهِ وَاذَا لَيْتُمُومُ صَفَّتِهِ وَا وَأَخْبَا رَا لَا مِمَ الْمَتَا لِفَهِ وَكُنَا وَقُعَ ذَكَّ مُحَكًّا وَصَفَهُ اللَّهُ فَهُ كُمُرُحُهُ لَهُ وَقَضِلَةً نَايِنَهُ فَدُوقًاعَدَهُ عجب ومنتهم العبر ومعجزة السنه و مِنَ أَلِحَيَّا مَهُ وَالْعَرَاءَ وَالْمَعْرَفَهُ وَأَيْمَا هِمَى آلَهُ لَمَا وَو وَصِّلَةِ الْبِهَا عَنْرُمُ إِذَهُ فِيهُسْهَا فَإِذَا حَصَّلَنَا لَهُمْ وَوَ فَيْجُ مَ إِلْوَاسِطَهُ وَالسَّبُ وَالْأُمْسَةُ فِعَرْهِ نَقِيصُهُ لَا بَعْنِهِ زُهُمَّا وَرَغْيَةٌ عِزَالْدَنْا وَتَسْوَيُّهُ بَيْنَجْفِيرَهَا وَجُلِيرِهَالِسُرْعِيرَ قَنَاءِ الْمُؤْرِهَا وَيَقَلْبُ إِحْوَالِمَا كُلُّ هُذَا مِنْ فَضَا شِلْهِ وَمَأْشِر

وَشَرَفِهُ كَمَا ذَكُرُ مَا هُ ثَمْ إَوْرَدَ شَنَّا مِنْهَا مَوْرِدَهُ وَقَصَدَى كَانَ حَسَناً وَمَنْ وَرَدَ ذَلِكَ عَلَى عَلْمَ وَجَهِهِ وَعُمَا مِنْهُ مِذَلِكَ سُوُء فَصْدِهِ لِمُوَّ بِأَلِفُهُ وَلِا لِنِي قَدَّمُنَا هَا وَكُذَا لِكَ مَا وَرُدُ مِنْ أَخْارِهِ اُرِسَازِ الْاَنْبِيَاهِ عَلَيْهِ لِلسَّارَ مُ فِي الْإَحَاذِيثِ ثَمَّا فِظَاهِرِهِ أَشِكَالْ بقِنْصَى مُورًا لا بَلِيقَ بِهِيم بِحَالٍ وَتَعْتَاجُ إِلَىٰ أُوبِل وَتَرَدُّدِ اخِيمَال فَلاَ يَجِبُ أَنْ نَيْعَدَّتْ مِنْهَا إِلاَّ مَا لِصَّعِيرِ وَلَا يُرْوَى مِنْهَا إِلَّا ٱلْمَعْلُوكُ لِلنَّابِثُ وَرَحِمَ اللَّهُ مَا لِكُنَّا فَلْفَذَكِّرَهَ الْتَقَدُّنَّ عَيْنًا وَ لِلَّهُ مِنْ الْأَحَادِ بِينَا لُمُوجِم لِلتَسْبُيهِ وَالْمُشْكِكُهِ اللَّغَنِي وَقَالَ مَا يَدْعُوالنَّاسَ لَمَا لَقَدَّبُ بَيْلِ هَنَا فِيَوَلَهُ أِنَّ ابْنَعَغَارَ نَجُدِّتُ بِهَا فَفَا لَأَمْكُمُ مُوَ الْفُقِرَاء وَكُسْتَ التَّاسَ وَافَعَوْ مُ عَلَى رَبُّهِ الحدَمَثِ بَهَا وَسَاعَدُوْهِ عَلَى طَلِيَّهَا فَأَكْثَرُهُ لَيْسَ غُنَّهُ عَمْلُ وَفَدْخُيكُ عَنْجُاعَةٍ مِنَا لِسَلَّفَ لَعْنَاهُمْ عَلَى لَكُلَّهُ اللَّهُ كَا نُوا يَكُرَهُ وَنَا كَكَارَ مَ فِهَا لَبِسُ يَخْنَهُ عَمْ إَوَالَبْخُ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَ وُرُدَهُا عَلَى قُومُ عَهُ مَ يَفْهُمُونَ كُلُامَ ٱلْعَرَبِ عَلَى وَجَهُهِ وَتَصَرُّفَا مِهِ في حَقيقَته وَيَمِكَانِه وَاسْبَعَارَة وَبَلِيغِهُ وَايِحَازِهَ فَلَمُ تَكُرُ. في حَقِ مُشْكِلَةً ثَمْ جَاءَ مَنْ غَلَتْ عَلَيْهِ ٱلْعُجَةُ وَدَاخَلَتْهُ ٱلْأُمَّتَهُ عَلاَّكُمَّا يَفْهَهُ مِنْ مَفَاصِدِ الْعَرَبِ الْآنَفَهَا وَصَرَّحَهَا وَلَا يَعِقَّهُ كَشَا الم غرض الإيحاز ووجبها وتبليغها وتلويحها فنفرفوا في أويكم أوْحَمْلِهَا عَلَى خَلَا هِرِهَا شَدْ رَمَّذَرَ فَيِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ كُفّا فَامَّا مَا لَا يَصِيُّمُ مِنْ هَذِهِ إِلْاَحًا دِينَ فُولِجِبَا ذَلَا يُذَكِّرَ مَهْا اللَّهُ فَحَقِّ اللَّهِ

وَّقَدُ آحَادِینَ

> تَصَرِّعِيَّهَا باينيا رايها وَلَهِ غِيهَا

ؘ*ؙ*ڵؙۄڝ۫۫ؾۼٵڮ

٣ وَكُمَا ذَ

الواجعة

آ لَعَظَمَةِ فِي فِي

يَانُهُ وَلاَ يُغَدَّثُ بِهَا وَلاَ يُتَّكَّلُفُ الْكَالَامُ عَلَى مَعَانِيهِ بَيُّوا نُ طَرْخُهَا وَرَكُ الشُّغُلِيهَا الَّآنُ أَنْ كُرَكَ عَلَى وَجَهِ ا ضعكفة ألمقاد وإهكة الإيشناد وفذانكزا لأش فُورَلَةِ تَكَلَّفَتَهُ فِي مُشْتَكِلِهِ ٱلْكَارَجُ مَ عَلَى إِحَادِ بِنَ صَعَدِهُ مُوْضُوعَةِ لَا أَصْلَهُما أَوْمُنْقُولَةٍ عَنْ أَهْلِ أَلِيحَا بِإِلَّذِينَ يُلَبِّسُونَ لِلْحِ والساطات أن يكفيه مَلْحُمَا وَيُعْنِيهِ عَنِ لَكُلاَمِ عَلَيْهَا التَّنْهُ عَلَى ضَعْفِهَا إِذِ ٱلْمُعْمِينُ وَالْكَاكِرِمِ عَلَى مُسْكِلُ مَا فِيهَا إِنَا لتسربها وَاحْنَا نَهَا مِزْاَصْلِهَا وَطَرْهُمَا ٱكْنَفُ لِلْتَهُ وَاشْ فَصُنْ وَمَّا يَجَبُ عَكَىٰ لُلَّتِكُمْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَى لَنِّتِي صَلَّى لَلْهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ وَمَ لَا يَحُوزُوا لِنَّاكِرُ مِنْ حَالَا يَهُ مَا فَذَمْنَاهُ فِي الفَصْرَافِ أَمْ الْمَاعَ طَرَيقِ ٱلْمُذَاكَرَةَ وَالتَّغَلِيمَ انْ يَلْنَزِمَ فِي كَالَاَمِهِ عُيَدَذَكِرْ إِصَالَىٰ وَسَلَّا وَذَكِّ مِلْكَ الْأَحْوَالِ الْوَاجِبِ مِنْ تَوْفِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَيُراَ حَالَ لِسَانِهِ وَلَا يَهُمُكُهُ وَتَطْلِمَ عَلَيْهِ عَلَا مَا ثُالاً دُبِعُ قَاذَا ذَكُرُمَا قَاسًا وُمِنَ الشُّعَا يُدَطَّهِ عَلَيْهِ ٱلإشْفَاقَ وَالإرْتَمَا وَٱلْغَيْظُ عَلَى عَذُوِّهِ وَمَوَدَّهُ ٱلفَكَاءِ لِلنَّيْحِكُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَسَكَّرَ لَوْ قَدَرَ عَلِنَهِ وَالنَّصَرُهُ لَهُ لَوَامَكُنَنُهُ وَإِذِاكَخَذَ فِي اَوْاكِ الْعَصْمُهُ وَيَكُلِّ عَلَىٰ مَجَارِي اعْمَا لِهُ وَا فُوالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا تَحْرَثَيَ أَحْبَ اللَّهُ وَا دَسَا لِعَبَا رَهُ مَا اَمْ كَنَهُ وَاحْتَنَتَ لَبْيِيعَ ذَ لِكَ وَهَيَ مِينَا لِعِبَ

هَ لَهَ لَهَوْذُعَلَنَه لَكُلُفُ فِي لَقَوْلِ وَالإَجْبَا رِجِيلًا فِي كَا وَقَبَعَ سَهُوَّا وَعَلَطًا وَيَعُونُ مُنَا لِعِبَارَةِ وَيَتَّحَنَّتُ لَفُظَةَ الْكَذَبُ حُلَّةً وَاحِدَةً وَاذِ أَنْكُمْ عَلَىٰ الْعِلْمِ قَالَهُ أَيْحُو زُأَنْ لَا بَعَٰلِمَ الَّهِ مَا عُلَّمَ وَهُلُهُ كُنُ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدُهُ عِلْمَ مِنْ بَعِضْ لِالشِّيا وَتَحَيَّ بُوحِي اِلَيهُ وَلَا يَقُولُ بِجَهْلُ لَفَهُمُ اللَّهُ فَلِ وَكَبْنَاعَيْهِ وَاذِا أَنَّكُمْ فَا لَا فَعَا لِب فَا لَهَلْ يَعُوزُ مُنِهُ الْخُالِقَةُ , في جَضِ إِلا وَاحِرُوالنَّوا جِي وَمُواقَعَة الْصَّغَا يْرُفَهُوا وْلَى وَادْكُمِنْ فَوْلِدِ هَا يُجُوزُانَ بِعَفِي وَهُذَينِبَ ٱوْفِيْعَالَكَذَا وَكَذَا مِنْ ٱنْوَاعِ ٱلْمَاصِيَفِهَنَا مِنْجَقِ تَوْفِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلًّا وَمَا يَجِبُ لَهُ مِن تَعْرُبُ زَوَاغِطًامٍ وَقَدْزَانِتُ بَعَضَ أنعكا وكرتيحفظ منافقة كأمينه وكزاستضوب عيا رتثه هييه وَوَكُذُتُ مَعْضَ الْمَا زُيِّنَ قَوْلَهُ لِأَجْلِ رَلِّ يَحَفَّظُهِ فِي الْعِسَارَةِ مَالَهُ بَقُلْدُ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ بَمَا يَأَمَا أُهُ وَثَكِفَوْ ۚ قَا ئِلُدُ وَإِذَا كَانَ مِسْلَ هَسَنَا بَيْنَ لِنَاسِمُسْتَعَكَّرٌ فِي ذَانِهِ مُوحَمُنْنُ مُعَاشَرَتِهِمْ وَخِطَا بِهِ مِ فَاسْتِهَا لَهُ فِي حَقِّيهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَتُ وَالْتَرَا مُهُ أَكَدُ فُوَدُهُ أَلِعِبَارَةً تَقْبَيِّ النَّبُيُّ أَوْتَحَيِّنُهُ وَيَحْرِيرُهَا وَتُهْذِيبُهَا يُعَطِّيمُ اَلَامُراً وْبُهَوُّنُهُ وَكَلِمْنَا فَا لَصَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ اِنَّ مَنَا لِبَتَا يِنَسِعُمَّ فَأَمَّا مَا أَوْرَدُهُ عَلَى جَهَةِ النَّفِي عَنْهُ وَالْتَنْرِيدُ فَارْحَرَجَ فِي نَسْرِيجٍ ألِعَاكَةِ وَتَصَرِيحًا فِيهِ كَفَوْلِهِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الكَايِبُ خُلَةً وَلَا إِنْيَانُ لَكِاً زِبِوَجَهِ وَلَا الْجُورُ فِي الْحَكِيمُ عَلَى الْ وَلَكِنْ مَعَ هَنَا يَحْبُظُهُودُ

بعنین وین وراین وراین نقایندین

> ر کو

المنطأنة الماللة الآهوك العلى العظيمة عكية العظيمة

> ؙٷۼۘؠڔ ڒ؞ڒڔ ۅؾۼڹڔ ؞ ۊٲڡۅؙڶٳ ڛنه

> > ، فينيه

ِهِ وَتَعَظِيمِهِ وَتَعَزُّرُهِ عُنْدَذِكُهُ مُحَدِّدًا فَكُفَعِنْدَ ذِكُ نَ يَغِفِضُ بِهَاصَنُوبَهُ إِغْظَامًا لَرْتِه وَاحْلَالًا كَهُ وَاشْفَا قَامِنَ لبابُ النَّان فيحصُي سَاتِه وَسَانِيْهِ به وَمُؤذِ يه وَعَقُولَتِهِ وَذِكُ اسْتِنَا لَيْهِ وَوَكَاشِهُ قُلْقَلَّ تُ وَأَذِيُّ فِحَقِّهِ صَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمْ وَذَكُّ فَأَاجْهُ وعكى فئل فاعل ذكك وقائله وتنجيترا لايمام في فنله آوم وَقُرَرُهَا لَهُ عَكَمُهُ وَيَعْدُفَا عَلَا الرَّمَسَهُ وُرَمَذُ كَا فَدَّمْنَا ُ فَيْلُ وَخُكُمُ خُكُمُ ازَّ مَدُينِ وَمُسَّ وسواءكات توته عا هنا بعدالفدره ع عَلَى قُولِهِ أَوْجَاءَ مَا مِنَا مِنْ قَبَلَ نِفَسُهُ لَا نَهُ حَدٌّ وَجَ ا رُالْحُدُودِ فَا لَا لَسْتُنْمُ ابْوَالْحُسَنَ الْفَا بِسِيِّ رَحِمَهُ المت وَمَا بَ مِنْهُ وَاطْهَرَا لِنَّهُ مَهُ فَيْلَ مِا تَحَيَّدُنُ الْمِ زَيْدُ مِنْكُهُ وَأَمَّاماً مَنْهُ وَبِمْنَا لِلَّهِ فَتُوْمَ

عَنُ ذَيَٰكَ لَمُ تَرُلُ تُونَتُهُ عَنْهُ أَلْقَتْلَ وَكَذَٰلِكَ فَدَاخِنْكُمِكَ فِي ذِ اَجِاءَ مَا مُنَّا كَفِيكِ } لَقَاصِي إِيوالحِيبَ. مُنُا لِقَصَاً دِفي ذَلِكَ قُولَيْنِ لَمِنْ شَيُوخِيَا مَنْ قَالَاً فَنْلُهُ مِا فِرَارِهِ لَا تَهُ كَا نَ يَقَسُدُ دُعَلَى هُ فَلِمَّا أَعْنَرُفَ خِفْنَا أَنَّهُ خَسْبَى الْظَّيْبُورَ عَلَيْهِ فَكَا دُرَّ لِذَ لِكَ وَمَنْهُ مُنْ قَالَ اقْبَلُ نَوْمَتُهُ لِا يَ اَسْتَدَلُّ عَلَى جَعَتِهَا بِحَسِيّهِ تَنَا وَقَفْنَا عَلَى إَطِيبِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَسَرْتُهُ الْبَكِّنَةُ قَالَ الْفَاضِ اَبُواْ لَفَضُل وَهَٰذَا فَوْلُ اَصْبَغَ وَمَسْئَلُهُ مَا تِيا لَبَّيْ مِهَ لِمَا لَلْهُ عَلَيْهِ اَ فَوْىَ لَا نُبْصَوَّ رُفَهَا الْخِلَافُ عَلَىٰ لَاصْلِ لَمُتَعَدِّم لِلاَتَّهُ مُنْعَلَقَ لِلنَّةِ صَلَّا لَلَّهُ عَلَنَهِ وَسَلَّا وَلاُمَّنِهُ بِسِسَهِ لَا هُ النَّوْيَهُ كَتَا رُحُفُونَا لَا دَمِّينَ وَالرَّمَدُ مُوارِدًا مَا كُ اُلْقُدُرَهِ عَلَيْهِ فَعَنِيَدُ مَا لِكِ وَاللِّيثَ وَاللِّيثُ وَالْمِنْعَةَ وَاحْمَادُلَاتُفْتِكُم وغيندالشا فيعي فنبل واحتلف فيه عن يحنفه وأبي وُسُفَ وَحَكَى أَنْ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلَى مِناً بِي طَالِبٍ رَصِحِكِ اللَّهُ عَنْهُ يُسْتَنَاكُ قَالَ مُعَدِّبُنُ شَعْهُونِ وَلِمْ رَبِّلِ الْفَتْلُ عَنَاكُمُهُمْ بِالتَّوْمُةِ إِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلا نَهُ لَمْ مَيْنَقِلُ مِنْ دِينِ الَّي غَيْرِهِ وَا ثَمَا فَعَا بَشَنَّا حَذُّهُ عِنْدَنَا الْفَتُ الْاعَفُوفِيهِ لِإَحَدِكَا لِرَّبَدِينِ لاَ تَهُ لَهُ نَيِنُقَا مِنْ ظَا هِرالَ ظَا هِرَوَقَا لَا لَفَامِنَى ابُوعِيَّذِينُ نَصَد بنجاً لِسُفُوطِ اعْتِياً رِتَوْتُتِهِ وَالْفَرُقُ بَيْنَهُ وَيَبْنَ مَرْسِتَاللَّهُ لَهُ شهوُداْلْقُولِ بايشتيئَا مَنِهِ آ زَاليَّنِيَّ صَكِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَمُ

ە ز. ئىنهم

فيآو

به الملاد مبتين المعنى

> اً اَلْفَا حِتْی

ر پر ۱ خنادني

أرواكته بخنس للقه المعرة الآمر أكتوكمه الله بنوت اَ رِي تَعَا لَمُ مُنَرَّهُ عَنْ جَمَعِ المُعَانِبُ قَطُعاً وَكُنْسَ مِهُ يت تونيه وكم ست نْدِفُ فَانَّ تَوْتَبُهُ لَا تَسْقِطُ عَنْهُ حَتَّا لَقَنَّا وَٱلْقَدْفِ وَآيِضًا فَا لَ نَوْ يَمَّالُمُ نَدِّا ذَا قُلْتَ لَا تَسْقَطُ ذُنُونَهُ مِنْ ذِي وَسَرُفَهُ وَعَلْهِا لَهُ مُفْتَلُساتًا لَبْتِي مَهُ فَيَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لِكُفِّهِ وَلَكُمُ لَعَنَّى رَجْعُ حُرْمَيِهِ وَزَوَا لِالْعَرَّةِ بِهِ وَذَ لِلَّ لَا تُسْفَطُهُ اَلْتُوَيَّرُ ۚ قَالَا مِنِيَا بُوالْهَضَيْلِ يُرْمِدُ وَالْلَهُ أَغَلُمُ لاَ نَسَتُهُ لَهُ يَكُنُ مَكَلَ يَا لَكُفْرَ وَلَكِنْ بَهَعْنَى إِلا زُرَاءٍ وَالاسِتِعْفَا فِياً وَلاَ بآرانا بتكدا ذتكفع تحنثه اشمأ أكفرظا جرا والله أغل بسررته ويع التَّتَ عَلَنْهِ وَقَالًا يُوعِيْمُ إِنَّا لِقَانِسَةٍ مَنْ سَتَّا لِنَّهُ صَلَّى لَلَّهُ لَّهُ فُرَّا زَنَدَّعَنَا لا شِيلَامِ فَيْلَ وَكُوْنِيْسَتَّتُ لِإَنَّ السَّيَ حُفُوفًا لأَدَمِيِّكُ الَّتِي لا تَسْقُطُ عَنْ الْمُرْبَدِّ وَكَلَّامُ شُيُوخِكَ هُوْلَاءَ مَبْنِيَ عَلَىٰ لَعَوَٰلِ بِعَنْلِهِ حَتَّا لَاكُفُراً وَهُوَ يَحْتَا وَامَّا عَلَى دِوَايِنِ الْوَلِيدِ بِنِ مُسِيلٍ عَنْ مَا لِلِّ وَمَنْ وَإِفَقَهُ عَلَىٰ ذَلِ مِكَنْ ذَكُرْ نَا مُوقَالَ بِهِ مِنْ أَهُلُ لِعِيمِ فَقَدْصَرَّحُوااً نَهُ رِدَّةٌ قَالُوا

م میکنی در

[وَيُسْتَنَا نُ مِنْهَا فَإِنْ تَاتُ نَكُلُ وَإِنْ آلِي فُنَا بَفِيكُمْ لَهُ بِحُكُمُ الْمُرْتَدِّهُ طُلُقاً فِهَنَا الوَجُهِ وَالوَجَهُ الْأَوَّلُ النَّهُ وَاظْهُرُ لِمَا فَدَّمْنَا هُ وَيَحْرُرُ بَنسُطُ الكَاكِرَمَ بِيهِ فَنَعَولَ مَنَ لَمْ يَرَهُ رَدَّةً فَهُوَيُوحِبُ الْقَتْلَ فيهِ حَمَّاً وَاتِّمَا نَفَوُلُ ذَكِكَ مَعَ فَصْلَيْنِ اتِّمَا مَعَ أَيْكَارِهِ مَاشُهِ دَعَكَيْ هَ أَوْاظِيهَا رِهِ أَلا قِلاعَ وَالْتُوبَةَ عَنْهُ فَنَقُنُلَهُ حَتَّا لِشَاتَ كَلَّالْأَكُمُ وُ عَلَنَهِ فَحَقَّ لِبُنِّي صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَمَسَلِّرٌ وَتَعَقِّيرِهُ مَا عَظْمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّه وَاحْرُسْنَا حُكُمَهُ فِي مِرَايِهِ وَعَيْرِ ذَلِكَ خُكُمُ آلِ نَدِيقِ ذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَانْكُرَا وَمَاكَ فَإِنْ فِيرَافِكُيْفَ مُنْسِوُنَ عَلَيْهِ الْكَفْرَ وَلَيْنُهَ لُعَلَىٰ حَكِيلَةٍ ٱلكُفُرُ وَلاَ يَحْكُمُ وَعَلَنَه بَحِكُمُه مِنَ لا يِسْتِنَا مَةٍ وَتُوابِعِيَا ۚ قُلْنَا يَحُرُّ ۗ وَإِنَّ ٱ بُّنَتُنَّا لَهُ حُكُمُ ٱلْكَافِرِ فِي ٱلْقَتْلِ فَلَا تَفْطَعُ عَلَيْهِ بِذَ لِكَ لِأَقِرَارِه ما لِتَوَجَّدِ وَالْنَبُوَّةِ وَأَيْكَا رِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أُوزُعُهِ اَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ وَهَلَّا وَمَعْصِيَّةً وَانَّهُ مُقَلِعٌ عَنْ ذَٰلِكَ نَا دِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْتَنِعُ اِثْمَا تُ بَعْضِ إَخْكَامِ الْكُفْرُ عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَخَاصِ وَانْ لَمْ تَعْبُ لَهُ خَصَا يُصُلُهُ كَفَنُلْ مَا رِلْيَ الْصَكُوةِ وَامَّا مَنْ عُلِّمَ ٱنَّهُ مُسَبَّهُ مُعْتَقَيَّكًا الاستَحَلَالِه قَلَاشَكَ فَكُفُرُه مِذِلَكَ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَبَّهُ فَهُسُهُ كَفَرِّكَتَكُذبِيهِ أَوْتُكُفِيرِهِ وَيُخْوِهِ فَلْمَا مِثَمَا لَا أَشْكَا لَ فِيهِ وَنَفِيتَكُ لِه وَإِنْ قَارَمُنِهُ لَا نَالًا نَعْبَأُ بَوْتَهُ وَنَعْنُلُ بُعِدًا لِتَوْبَهِ حَلَّا لِعَوْلِهِ وَمُتَعَدَّمَ كُفرُهِ وَأَمْرُهُ بَعَدُ إِلَى لَلْمُ الْمُطِّلِعِ عَلَى صِحَّةِ أَقِلَاعِ الْعَالِم بسره وَكَذَلِكَ مَنْ مُنظِهِ التَّوْبَةِ وَاعْتَرَفَ بَمَاسَهُ وَعَكَيْرَ وَصَمَّمَ عَكَيْ

ٷٙڲٙۻ۬ ؙٶؙۘڽؾ۫۠ۿؘۮۅ*ۮ* 

> ۳ وهماً

عِبَارَ نِهِ فِيمَ إِلْوَلَائِنَةِ الْمُؤْذَنَةِ فِيهِا عَجْوُلُهُ فِيهَا عَجْوُلُهُ

٠ وَعَجَدُنِ لَلْمُسَرَّ

يسينعاك لدكه تكت محركمة الله وخرم هَدُعَلَنَدِ وَسُلِّمٌ نَفْتَلَكَا فِرَّا بِلِاَخِلَافِ فَعَكَّمَ هَذَهِ ا فَذْكَارَهُ مَا لَعُكِماً، وَنَزَّلُ مُخْلَفَ عَمْارًا تَصْدِقَ الآخِ وَأَجْرَاحُنَاكَ فَهُمْ فَيَاكُواْرَتُهِ وَعَبْرِهَا عَلَى رَيْبِهَا نَفِيحُ لَكَ مَة إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَعَاكِي فَصَبُ إِلاَّ أَفَلِنَا مِالا سَتَسَاكُهُ تَحْتُ ا فَالْآخِتُلَا فَعُلَى لَاخِتِلاً فِ فِي نُونَهُ الْمُؤْنَدِاذُ لَا فَوْفَ مُنْهُما تخلف السَّلَفَ فِي وَجُوبِهَا وَصَوْرَتَهَا وَمُدِّيِّهَا فَذَهَتَ مُهُورًا هُر اكَمَا تُنَاكُمُ تَدُّنُسُ مَنَّاكُ وَحَكَى إِبْنَا لَعَصَّاراً نَهُ إِجْمَاعٌ مِنَا لَصَّعَا بَعْ عَلَىٰ حَوْيِبِ فُولِ عُسَرَ فِي الْإِسْتِيَّا مَدْ وَكُوْيُنَكُو ُ وَاحْدِمِنُهُمْ وَهُ فَوْلُعَمْنَ وَعَلَى وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالُحَطَاءُ بُنْ أَيْدَبَاحٍ وَالْتَخِيرُ وَالنُّورِيُّ وَمَا لِلْ وَأَصْعَالُهُ وَالْإَوْزَاعِيُّ وَالنَّا فَعَ وَلَحْدَوَاسِعَوْ وَأَصْعَامُ أَلَا فِي وَذَهِ مَنَ طَا وُوسٌ وَعُسَدُنُ عُهُرُ وَلَهُ مِنْ أَفِيا. الرُّواتَ مَنْ عَنْهُ ٱنَّهُ لَا يُسْتَنَّا بُ وَقَا لَهُ عَنْدُاْ لَعَزْهِ زِينَ آجِيعِ وَذَكُرُهُ عُنْمُعَا ذِ وَأَنْكُرُ وَسُحِنُهُ نَ عَنْمُعَاذِ وَحَكَا مُالطِّكُمُ إِن يُوسُفَ وَهُوَقُولُ آهُلِ لِظَّا هِرِقَا لُوا وَيَنْفَعُهُ يُوبَيُّهُ عِنْكَ الله وَلَكِنْ لَا نَدُ رَأَ الْقَنْلُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنَّ ا دِ مَنْهُ فَا فَنْكُوهُ وَحَيْكَا مَضًّا عَرْعُطَاءً أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ وُلِدَ فِي الإنبِيلَا رُنسِنتُ وَكَيْسِنَا مُالانِسْلَا مِي وَجُهُ وُولَالْعُكَا وَعَلَى كَالْرُبُّ لْرَبَدُ وَفِي ۚ لِكَ سَوَا ۚ وَرُوكَ عَنْ عَلِّي صَنَّى اللَّهُ عَنْ لَا نُفْتَلُ الْمُرْتَكُ

وَتُسْتَرَقُ وَقَالُهُ عَطَاهُ وَقَاكَدَةُ وَرُوى عَنِ ابْنَعَبَاسِ لَا نَفْتَكُ لِنَسَاءُ فِي إِرَّدَةٍ وَبِهِ قَالَ ابُوحِنَفَةً فَالَ مَا لِلْهِ وَلُعُ وَالْعَدُواَلَدَّكُ ذُنْ بَهِ فَ ذَلِكَ سَوَاهُ وَأَمَّا مُدَّنَّهَا فَذَهُ مَا الْحَمْهُ وُ وَرُوكَعَنَّ نَّهُ أَيْسَنَّاكُ ثَلَا نَهُ آيَا مِنْجُنْكُ فِيَّا وَقَدَا خُلُفَ فِيهُ عَنْ عَ وَهُوَاَحَدُ فَوْلَىا لِنَا فِعِ وَقُولِاً حُدَدَ وَاسْعُقَ وَاسْتَحْسَانَهُ مَا لِكُ وَقَالَ لَا يَأْ فِي الْاِسْتِيْظُهَا زُالًّا بَغِيرُ وَلَيْسُ عَلَيْهِ بَحَاعَةُ النَّاسِ فَالَالْشِيْءُ اَبُوعُهُدَا بَنُ آفَ زَيْدِيرُيدُ فِي الإنستينَاءَ ثَلْنًا وَقَالَهَا لِلنَّ أيضاً الَّذِي أَخُذِبِهِ فِي الْمُؤْتَدِ قُولُ عُمَمَ نَجِندُ لِكُو ثُمَّ أَمَامَ وَنُعْرَضِ عَلَيْهِ كُلَّ بِوَيْمِ فَأَنْ مَأْبَ مَا لَا قَيْلَ وَهَا لَأَبُولُكِكُ بِنُ الْفَصَّارِ فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا دِوَايَتَا نِ عَنْمَا لِل يَهَلُ ذَ لِكَ وَاجِبُا وْمُسْتَعَدَ وَاسْتُحَسَّرَ الْإِسْتِينَا مَرَ وَالْإِسْتِينَا وَكُلاَ مَالْأَمَّا أَصْحَابُ إِرْأَى وَدُويَى عَنَا بِيَهِ إِلْهِ تَدِيقًا نَهُ اسْتَنَا كَا مَزَأَهُ فَلْ مَثْنَا فَكُلَّا مَا كُلَّا مُ الشَّافِيُّ عَرَّةً فَقَالَ إِن كُمْ يَنُتُ مَكَا لَهُ فِينًا وَاسْتَحَدَّنَ لُهُ الْكُرُ وَيُ وَقَا لَ الرُّهِرِيُّ يُدْعَى إِلَى الْايْسِلاَمَ اللَّهُ الْهُ الْمُعَالِبِ فَا نِنَا فِهُنْلُورُوِي نَ عَلَّى دَضِيَ لِلْهُ عَنْهُ لِيُسْتَسْأَ بُسِهُمْ مِن وَقَا لَا لِنَّخَمَرُ لِسُتَسَابُ ا مِكًّا وَبِرِا خَذَا لِنُّوْرِي مَا رُجَيَتُ تَوْتَدُهُ وَحَكَى إِبْنَا لَقَصَا رَعَوْ إَيْ حَنَفَا انَّهُ يُسْتَنَّابُ مَلَاَثَ مَرَاتٍ فِي مَلَا نَيْرًا يَامِرًا وْمَلَا يَجْعِمُ كُلِّ يُوْمِ وَجُمُهُ مَرَّةً وَفِي كِنَا بِمُحَدِعَنَ بَنِ الْقَاسِمُ يُدْعَى الْمُزِنَدَّ إِلَى الْإِسْلَامَ الْمُلْتَعَلَّة فَإِنْ أَنْ فَهُرَمْتُ عَنْفُهُ وَلَحْنُلُفَ عَلَى هَذَا هُلُ نُهَدُّدُا وَنُبِتَدَّدُ عَلَيْهِ

ڣ ابَدِيْ لَفَاسِيم الم

سْتِيَاكَة لِتَوْكِكُمْ لَا فَقَالَ مَا لِكُ مَا عَلْتُ فَأ تَعَطَّنَاً وَيُوْفِيٰ مِنَ الطَّعَامِ بِمَا لَا يَضُ ستنأية بألفنا وتغرض عكه الا عَالَ ٱصْبَغُ وَاتَىٰ الْوَاصِيعِ حُبِيرَ فَهَا مِنَ السَّجُونِ مَعَ منه وكشقى وكذلك كستنأر كَ صَبُّ لَكُمْ مَّا وَجَمَّا وَلَمْ يَحْرُجُ مِنَا لِم لتونُّه قَالَ! ه بَيَا شَهَدَ عَلَيْهِ ٱلْوَاحُدُ أَوَا لِلْفَيْفُ مِزَا لَ وَلَمْ يَكُنُّ صَرَعًا وَكَذَٰ النَّ انْ مَا إعنه القنا وتيس

 كُلُّهُ قَالَ أَلَمَّا ضَيُ تُولُّمُصِّرِ

> ر <u>ر</u> و ما

رِشْهُرَةَ حَالِهِ وَقُوَّةَ الشَّهَا دَيْ عَلَيْهِ وَضَعْفِهَا وَكُثْرَةِ السَّمَا يَصُورَة حَالِهِ مِزَا لَتُهْتَدِي فِي لَدِن وَالنَّيْزِ بِالْيَتَفَكُووَا فَيْ قَوْمَا مُرُهُ أَذَا قَهُ مِنْ شَهِ يَدِا لَنَّكَالِهِ زَالنَّصَيْدِيقِ فِي السِّبِعِرْ وَالسُّكَدُّ فَالْقَيُودِ الْكَالْعَاكَةِ الَّهِ هَيَهُ نَنْهَى طَاقَيْهِ مِمَّا لَا يَمُنْعُهُ اَلِقَيَا مَرْلِضَرُودَيْرُ وَلَا يُقَعْدُهُ عَنْصَلُويْهِ وَهُولُكُمَ كُامَ وَجَعَكُ ٱلْمَتْنُولَكِنُ وُقَفِ عَنْ قَتَلِهِ لَعْنَى الْوَجَبَهُ وَرُرَّتِهَ لِهِ يَتْكَالِمُ وَعَانِقِ أَفَكُوا أُورُهُ وَحَالَاتُ الشِّدَةِ فَيَكَالِهُ تَخْلَفُ بِحَسَدَ انْحنِلاَ فِ حَالِه وَقَدْ رَوَى الْوَلْهِ دُعَنَّ مَا لِلْ وَالْأَوْزَاعِيَ تَهَارَدة فَاذَا مَا يَنْكُلُ وَلِمَا لِكِ فَالْعُتْبَيَّةِ وَكِمَّا بِعَلَدُمِنْ رَوَايَرَاشُهِبَ إِذَ تَأْتِ الْمُرْتَدُّ فَلَا عُقُوبَ مَا تَعَلَيْكِ فَأَفْتِ آبُوعَبُدا للهُ بُنُ عَنَّابِ فِيمَنْ سَبَّا لِنَّبِّي صَلَّا اللهُ عَلَنَهِ وَسَلَّا فَنَهَدِ عَكِنِهِ ضَاهِ مَا عُدِّلَ اَحَدُهُمَا بِإِلاَدَ مِبِالمُوْجِعِ وَالْتَنْكُيْلُ وَالسِّجْنِ الطَّبَوِيلَ حَتَّى نَظْهَرَ بَوْبَتِهُ وَقَالَ القاَبِسِي فِي مِنْلِهَا وَمَنْ كَانَ اقْصَلَى مَثِ أَلِقَنْلُ فِعَا فَيَ عَا نُوْيَا شَكَكُا فِي الْقَنْدُ لَرْ يَنْبُغُ الْأَبُولُولُ مِنَا لِيسْعِيْ سْتَطَالُسْعُنُهُ وَلُوكَانَ صِهِ مِنَالُدٌ وَمَاعْسَى اَنْ يُعِبَرُونِهِ مَ عَلَنهِ مِنَ الْعَنْدِ مَا يُطِيقُ وَقَالَ فِي مِنْلِهُ مِينَا سُكُلَا مْرَهُ يُسَنَّدُ إِ ألفينؤ وكشتاً ويُعَيَّقُ عَلَيْهِ فِي السِّعِينَ حَتَى نَظَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِمَسَنَلَةِ اَخْتُى مِثْلُمَا وَلَا تَهُرَاقُ لَدِّمَاءُ الْآمِرُ الْوَاضِيحِ وَفِي أ لاَدَبِ بِالسِتَوْطِ وَالسِبِحُرَبِكَا لَ لِلسُّفَهَاءِ وَيُعَاقِبُ عُقَوْبَةً

وَ الْفِحُورِ مَنْ الْمِيْدِ فِي الْفِيدِ

عَلَيْهِ

ن ره به کا وَیْ لَیْمُعُون

لَكِنْ تَلَايُسْتَكَالُ مُنْ مُنْ م. فَازِلُهُ

اسفطها

َ لَرَّشَا دِ وَ لَالْفَاضِيَّا وُ الْفَضْيِلِ

۲ وصکارُواکھُلَحَابٍ بِکھنے پھٹر عکیفند عکیفند

بَدَةً فَأَمَّا أَنْ لَمْ يُسَرُّهُ عَلَيْهُ سُونَيْشًا هِدَنْ فَأَمْثِتُ مِنْ عَمَّا وَتِهِ عُوطِ الْمُكُوعُ عُنْهُ وَكُانَّهُ لَمْ لَشَيَدُ عَلَيْهِ الْااَنْ كُولَ ا لِكَ وَيَكُونُ الشَّاهِ مَانِ مِنْ أَهُوا لِتَبْرُ رَ فَاسْقَطَهُ مَا فَهُوَوَانِ لَمْ يَنِفُذُ الْحِنْكُمْ عَلَيْهُ بِسَنِّهَا دُنِّهِمَا فَلَا يَدْفَعُ الظِّنُّ صِيْدٌ قَهُمَ كمُهُمَّا فَيُنْبَكِلُهُ مَوْضِعُ اجْتِهَا فِهِ وَاللَّهُ وَلَمَّا لَا رُنْكَ هَنَا حُنْكُمُ الْمُسْلِمُ فَأَمَّا الدَّمِيُّ إِذَا صَرَّحَ بِيسَبِّيهِ ۚ وَعَرَّضِ يَحْفَتُ مَا مُرْهِ أَوْ وَصَفَهُ مِعَيْرًا لُوحِهِ الدِّيِكُفَرَّ بِهِ فَالرَّجِلاَ فَيَ فى قَنْلِهِ أَنْ لَمْ نَسُلُمْ لِإَنَّا لَمْ نَعُطِهِ إِلَّهِ مَّاهُ ٓ أَوِالْعَهَٰدَ عَلَىٰهُ كَا يَوفُولُ عَامَّةِ ٱلْعُكِمَاءِ الْآاَمَاحَنَفَةَ وَالنَّوْرِيَّ وَانْمَاعَهُمَا إِ لَكُوْ فَهِ فَا يَهُمُ مُ فَا لُوا لَا نَقْنَا لِإِنَّهَاهُ كَلَيْهِ مِنَ الشَّرَكِيِّ أَعْضَلُمُ يُ بُوَدِينَ وَبُعِيزُ رُ وَكُسْتِدُلُّ بِعَضْ بِسُبُوخِتَا عَكُمْ قَتَ نَعَالَى وَانْ تَكُنُوا إِيمَانِهُمُ مِنْ يَعْدَعُهُ دِهُمْ وَطَعَنُوا يَةً وَيُسْنَدُ لَا يَصَاَّعَكِيَهِ بَفَيْلِ لَبْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَهِّ لِإ شْرَف وَاشْمَاهِه وَلِا نَّا لَمُ نُعَاهِدهُمْ وَلَوْنَعُطِهِمِ الدِّيَّةَ عَلَى هَنَا وَلَا يَحُو زُلْنَا أَنْ نَفَعَا ذَلِكَ مَعَهُم فَإَذَا أَنُوا مَا لَمْ بُعُطُو إَعَلُهُ مَنْ نُفْتَلُونَ لِكُفُرُهُمْ وَأَنْضًا فَإِنَّا ذَمَّ يسلام عنهنم ميزا لفظيم وسرف وآموا لهروالعنروا لعذ

قَنَانُورُهُ مِنْهُمْ وَإِنْكَانَ ذَلِكَ حَلَى لَاعْنَدُهُمْ فَكُذَٰ لِلْ سَبُّهُمْ لَلِّنِّي صَبَّ اللهُ عَلْمَهِ وَسَلَمْ نَفِنْكُونَ بِهِ وَوَدَدَتْ لِأَضِعًا بِنَاظُواهِ مِنْفَتَحَ الْيِلاَفَ إِذَاذَكُرَهُ الدِّمِيُّ مِأْ لِوَجْهِ الدِّي كُفَّرُمِهِ سَتَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ كَالَامِرا بْنِ الْقَاسِم وَا بْنِ سُعْنُونِ بَعْدُ وَحَكَى آبُواْ لَمُعْسَا لِخِلَافَ فِهَاعَنَاصِعَا بِهِ الْمُدَّنِيِّينَ وَانْحَنَّلَفُوا إِذَا سَتَبَهُ ثُرَّا سُكَّمَ فَقَيَّا لِمُسْقَطَ إِسْلَامُهُ قَتْلِهُ لِإِنَّ ٱلْاِسْلَامَ يَجْبُ مَا قَتْلَهُ بَجِيْدٍ فِالْمِسْلِمِ اذِاسَتَبَهُ نُرْنَابَ لِإِنَّا نَعَلَمُ بَاطِنَةَ الكَافِرِي نَجُضِهَ لَهُ وَتَنَقَقُهِ بَقَلْبِهِ لَكِكَّنَا مَنْعُنَا ُهُ مِنْ إِنْهُمَا رِهِ فَلَمْ يَزِدْ نَا مَا أَظُهُمُ ۚ إِلَّا عَنَا لَفَةً لِلْاَمْرِ وَهَضَا لِلْعَهَا فَاذَا رَجَعَ عَنْ دِينِهِ الْأُوَّلِ الْمَالِاسْلَام سَقَطَ مَا فَبَلَهُ قَاكَ لَهُ اللهُ تَعَالَى قُلْلاًذِينَ كَفَوَوُاإِنَّ مَيْتِهَوُ ايْغُسَفَرَكُمُ مَا قَدْسَكُفَ وَالْمُسْلِمُ بخيلاً فِه إِذْ كَا نَظَنُنَا بَبَاطِنِهِ حُكُمَ ظَاهِرِه وَخِلَافَ مَا بَكَا مِنْ لُهُ ٱلْأَنَّ فَكُمْ نَقْبَا بُعِنْدُرُجُوعَهِ وَلَا ٱسْتَنَمْنَا إِلَى مَاطِنِهِ اذْ قَسَلْبَ كَرْتُ سَرَائِرْهُ وَمَا نَبْتَ عَلَيْهِ مَنْ الْأَحْكَامِ بَاقَلَةٌ عَلَيْهِ لَمْ يُسْقَطْهَا شَيْقَ قِيلَ لَا يُسْقِطُ اِسْلَامُ الذِّمِيِّ السَّاتِ قَتْلَهُ لِإَنَّهُ حَقِّ لِلسَّبْتِي صَلَّا اللَّهُ عَلَنُهُ وَسَيَّا وَجَبَ عَلَيْهِ لِإِنْهَاكِهِ حُرْمَتُهُ وَقَصَدُهِ إِلْكَأْفَا لِنَهْيَصَةِ وَالْمَعَرَةِ بِهُ فَلَمْ يَكُنْ رُجُوعُهُ إِلَى الإِسْلَامِ مِا لَذَى نُسِعُطُهُ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُفْوْ قِالْمُسْلِمَ مِنْ فَبَلِّ إِسْلاَمِهِ مِنْ فَتُلْ وَقَدْ فِ وَاذِاكُنَّا لَا نَفْتِهُ لَوْبَةَ ٱلْمُسْلِمَ فَأَ ذَلَا نَفْتِكَ تَوْبَةَ ٱلْكَيَاوَ أَوْلَى قَالَ مَا لِكُ فَكَنَّا بِ بنحبيب وللبسوط وابئالها يسم وابنا لماجيثون وابن عبدللكم

10/21

وَلاَ شَتَا سَنَا

م وألِما فالنَّم صَهُ صَلَىٰ اللهُ تُعَلِيُهِ وَسُلَمْهُ عَجَ

> و وجده

وَفَاكَ ـــ

۲ سر من

۳ ربرس ۱۰،۰ وق رصحته ن

بَمَنْ سَبَّتُمْ بَبِيَّنَا مِنَا هُلِ لِذِ مَّةِ اَوْاتَحَمَّا مِنَ الْأَبْسِكَاءِ عَلَيَ فُئِلَالِاً أَنْ يُسُيِّمَ وَقَاكُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِياْ لْعُتِبَيِّةِ وَعَيْنَدَ مُحَيِّ شُعِنُونِ وَقَالَ شُعِنُونَ وَأَصْبَغُ لَا بُقَالُ لَهُ ٱسْ إِوَلَالَاكُنْدِ فَذَلِكَ لَهُ تَوْبَةً وَفِي كِنَا بِ مُعْلِرًا خُبَرَنَا اَصْحَابُ مَا لِكِ آنَهُ قَا كَ رَسُهُ لِاَ لِلْهُ صَلَا اللهُ عَلَىٰ وَسُلَّمَ اَوْعَنَرُ هُ مِنَ لِنَتِ مِنَ ٱفكا فِرقَيٰزَ وَكُمْ نَيْسُنَتَتُ وَدُوىَ كَنَاعَنُ مَا لِكَ الْآ وِ وَسَلَمْ فَقَا لَا بُنْ عُتُمَ فَهَالَّا قَلْمُهُ ۚ وُرُّوكُ عِيسَى عَنَّا بِنَا يسَى وَنَحُوْهَ مَا لَا شَيْ عَلِيهِ مِهِ لَانَ اللّهُ تَعَا كَمَا فَرَهُمُ عَلَى مِثْلِهِ وَامّا سَتَهُ فَقَالَ لَكِنَهُ بَنِيًّا وَلَهُ رُسُمٌ ۚ أَوْلَمُ بِنِزَلَعَلَيْهِ وَأَنْ وَآيَمَا هُوسَىٰ وَيَخُوُهُ مَنَا فَيُقْلَلُ قَالَ إِبْنَ لَقَاسِمِ وَإِذَا قَالَ النَّصْرَانُ دِينِكَ ينكم إنما دينكم دينا لحبر وتخوه مام ألقيدا وسمعا مَدُا ذَنْ يُحِدُا رَسُولُ لِلْمُ فَعَا لَكَذَ لَكَ بُعُطُكُمُ اللَّهُ فَهُمَا وَالْبِيْحَةُ ﴾ لِقُلُومُلِ قَالَ وَكُمَّا أَنْ شَيْمًا لِنَبْجَ صَلَّ ﴿ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَوَ نَهُ يَقِينًا ۚ إِلَّا أَنْ يُسُلِّ قَالَهُ مَا لِكَ عَنْرَمَ إِنَّ وَلَمُ يَقَبُ ، قَا كَانِنُ ٱلْفَاسِمِ وَمَعِيلُ فَوَلِهِ عِنْدِي إِنَّا سُكَّمَ طَانِعًا وَقَا لَكَ شُعْنُه ن فيشُؤاكَا يَتْسَكِمُا نَ بُن سَالِمٍ فِيا لِهَوُدِي. يْهَدَكُذَبْتَ يُعَاقَبُ الْعُقُوبَةِ المُوجِعَةَ مَعَ السِّجْنِ الطَّوْبِ

وَفِي النَّوَادِرِمِنْ دِوَايِمَ شَحْنُونِ عَنْهُ مَنْ شَمَّ ٱلْأَنْسِيَا ، مِنَ الْهَوْدِ وَالنَّصَا دَى بِغَيْرا لُوجَهِ الَّذِي بِهِ كَفَنَرُوا صُرَبَتُ عُنْقُهُ الْآنَ يُسْكِم هَا لَ مُحَدُثُنُ شُعْنُونِ فَارْنَ فِيلَ لَمِ فَسَلْتَهُ فِيسَبِّا لِبَنِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَمِنْ دينِه سَتُهُ وَتَكْدِيْهِ فِيلَ لَا نَاكُرُنُهُ فِي لَا أَلَا نَعُطْ هِرُ الْعَهُ دَعَلَى ذَلِكَ وَلَاعَلَ تَّقِيْلُنَا وَاحْدِ آمُوا لِنَا فَا ذَا فَئَلَ وَاحِمَّا مِنَا فَنَلْنَا مُ وَإِنْ كَا نَسْ دِينِه ا سُيغًالَ لُهُ فَكَذَ لِكَ أَيْطَهَا رُهُ لِيتَ بَنِيِّنَا صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ شَعْنُونَ كُمَّا لَوْمَذَكَ لَنَا اَهُلُ الْحَرَبُ إِلْجِيزُيَّةَ عَلَى فِيسَا رَحْمَعَكِ سَيّه لَمْ يَجْزُلْنَا ذَلِكَ فِي فَوْلِ قَائِلَ كَذَ لِكَ مَنْ سَبّ مِنْهُمْ وَيَحَلُّلَنَا دَمُهُ وَكَمَا لَمُ يُحَصِّن الإيسْلَاثُمُ مَنْ سَبَّهُ مِنْ الْفَيْلِكَذَ لَكَ لَا يَحْصِّنُهُ الدِّمَّةُ فَالَ ٱلفَاضِيَ بُواْ لِفَصْهُ مَا ذَكَّرُهُ ابْنُ شَعْنُو نَعُنْ نَفُسٌ وَعَنَا بِيهِ مُعَا لِفُ لَقِوْلِ بِنِ الفَاسِمِ فِهِمَا خَفَفَ عُقُوبَتُهُمْ فِيهِ مِّمَا يَكُمُ فَنَا مَّلُهُ ۚ وَيَدُلُّ عَلَىٰ نَّهُ خِلاَ فُ مَا رُوِيَ عَنِ الْمَدَّنِينَ فِي ذَلِكٌ فَحَكْمَ ٱبُوالْلُصْعَبَ الْتُهْرِيُّ فَالَا يَعِتُ بَيْضَرَا بِيَّ قَالَ وَالَّذَي اصْطَفَى عِيسَى عَلَيْ عَيْدٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى فِيهِ فَضَرُّبُهُ حَتَّى فَنَلْنُهُ آوْعَاشَ بَوْمًا وَكَيْلَةٌ وَاَ مَهُ ثُ مَنْ جَرَّ رَجُلِهِ وَطُرِحَ عَلَى مَزْ لَلْهِ ۖ فَأَكَّلَتُهُ ٱلْكِيلَابُ وَسُنِيلًا ٱبُواْلْمُ عَبَعِنْ مَهْ لَ يِنْ قَالَعِيسَ خَلَقُ مُعَيِّدًا فَقَالَ نَفْتُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ اْلِقَاسِمِ سَأَلِنَا مَالِكًا عَنْنَصْرَ نِيمِضِرَسُهُدِ عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَمِيْ كَيْنِ مُعَدِّنُ غِنْرُكُمْ ٱتَّهُ فِي لَكِنَةٍ مَا لَهُ لَرَيْغَعَ نَفَسَهُ إِذَكَانَتِ الْكِلابُ مَا كُلُ سَاَقِيْهِ لَوْقَنَالُوهُ اسْتَرَاحَ مِنْهُ النَّاسُ فَا لَ مَا لِلْتَادَىٰ ثُاثُومُ بَعُنُفُكُمُ قَا لَسَ

، آدور اِن سِحنونِ

زیز پخفیف مَاحَکیٰ

، هَٰۅَٱلْأَنَّ فِأَلْجَنَّةَ ڵ ڷڛٛێۼؽ ڣٲؙڶۺٷط

وَيْم

وَلَقَذَكِذِتُ أَنْ لَا أَتَّكُلِّمَ فَهَا بَسَيْءُ ثِرَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَسَعُنَّ إِلْصَيْمُتُ قَاكَ نَهُ فِي الْمَيْسُوطِةِ مَنْ شَهَا لَتْنَيَّ صَكِيًّا ۚ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ مِيرً يَهُوُ دِ وَالنَّصَاُّ رَى فَا رَى للامَامِ أَنْ يُحْرَقُهُ مَا لِنَّا رَوَاذِ شَاءَ قَالَهُ نْ شَاءَ اعْرَفَهُ مِا لِنَّا رَحَيًّا إِذَا تَهَا فَتُوا فِي سَبِهِ وَلَفَكُ حُمْ وَذَكُرْمَسُنُلَةَ ابْنِ لْفَاسِمِ الْمُفَدِّمَةَ قَالَ فَأَمَّلُهِ مَنْ قَرَّيُحَرَقَ بِالِنَّا رَفَقَالَ اتَّهُ لَحَقَيَّةً بِذَلَكَ وَمَا اُولَاهُ بِهَ فَكَمَنْكُ يَ بِنْ مَكْنَهُ فِيمَا ٱنْكُرَا ۚ وَلَاعَا مَهُ وَنَفَذَنْ الصَّعِيفَةُ بِذِلْكِ فَقَيْلًا رِقَ وَافْتَى عُبِينُا لِلْهِ بُنُ يَعِبِي وَابْنُ لُبَامَةً فَيَجَمَاعَةٍ سَكَفَ صُحَابَنَا الْاَ نُكُلُبُ تِينَ بِقَبْلِ نِصَبُرا مَنَّةِ اسْتَهَكَّتُ بَنِفِي لِرَّبُولِيَّةِ وَبُنُوِّةٍ عِيسَى بِمِحَدِ فَالِنَبِيُّ وَوَبَعَبُولِ السِّكَرِمَهَا وَدُوْاالْفَنَا عَهَا بُرْفَا لَكَ غيرُوالبِدِ مِنَ الْمَنَاخِرُسَ مِنهُ مُ الْفَاسِتَى وَابُنَ الْكَانِ وَفَا لَأَنُوالْفَاتِ وَحَكَىٰ لَعَاصِىَ بُومُحَدِّ فِي لِذِّتِي لَيْتُ ثُرَّيُهِمْ كُذَّ لَيْكُ وُكَايِتَ مَن فَهَدُّ عَنَّهُ بَالِشِيلَا مِمْ وَقَالَا بُنُ سُحْنُونِ وَحَدُّا لِقَدَّفِ وَشَهُهُ لِعِبَا دِلَا يُسْفِطُهُ عَزَا لَذِ مَى إِسْلَامُهُ وَآمَاً بَسَفُطُ عَنْهُ بِا حُدُودُ اللهُ فَأَمَّا حَدُّا لِقَذْ فِي فَوْ لِلْعِبَارِدِ كَأَنَ ذَلِكَ لِلَبْتِي أَوْعَبَ فَا وَجِبَ عَلَىٰ لِدِّنِمِي ذَا قَذَفَ الْبَيِّ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَيَ لقَذْفِ وَلَكِنِ انظُرُمَا ذَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَأْحِدٌ الْفَذْفِ فِحَقَّا لَنَّبْرَة

صَلَّا لِلَّهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمْ وَهُوَاْ لَفَنْ إِلَا اَدَةٍ حُرَّمَةِ الْبَيِّ صَكَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا عَنْ هَا مَرْهَا لَيُسْفُطُ الْقَسْلُ الصَّلَامِيهِ وَيُجَدُّ غَالَيْنَ فَنَا مَلْهُ سُلُ فَيْ مِيرَا فِيْ مَنْ فَيْلُ لِسَبِّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَعَسْلِهُ لَعَمَلُوهُ عَلَيْهِ الْحَلْفَ الْعُكِلَاءُ في مِمَرَاتُ مِنْ قَصْل بِيبٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَنَهِ وَسَكَّرٌ فَلَا هَبَ شَخُونَ إِلَى اللَّهُ الْمُتَاعَةِ المُسْلِمانَ مِنْ ِقِلَ نَ شَنْمَ لِنَّى صَلِّيَ اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمَ كُفُوْ بِيْشُهُ كُفُورَ الرِّنذيو وَقَا لَاصْلَغُ مِيَراً نُهُ لُورَ ثَنِهُ مِنَ الْمُسْلِمَ إِنْ كَا نَهُ مُسْتَسِيًّا بِذَ لِكُ وَاذِنَكَانَ مُظْهِرًا لَهُ مُسَنِّهِ إِنَّهِ فَهِرَا نَهُ لِلْمُنْكِينَ وَيَفِنَلُ عَلَى كَالِحَاكِ فَلَا بُسْتَنَاكُ قَالَاَ بُوالْحَسَرُ إِلْفَا بِسَيًّا زُنْ فَيْلَ وَهُوَمُنْكِرٌ للشَّهَادَةِ عَلَيْ فَأَلَكُكُمْ فِهِ مِكَانِهِ عَلَىمَا أَظَامِرَ مِن أَقِرَارِهِ مَعْنِي لِوَرَثْنِهِ وَأَلْفَنْلُ حَكَ نْبَتَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ لِمِيرَا بِنْ فِي سَنَىٰ وَكُذَ لِكَ لُوْاً فِرْ بَالِسَبَ وَأَطْلُهُمَ التَّوْيَة لَفِنْا إِذْ هُوَ حَدَّهُ وَخُكُمُهُ فِي مِيرًا ثِهِ وَسَا رُاحُكَا مِه حُسُكُمُ الإيشلام وكؤا وكالستت وتما دى عكثه وكيا لتُوْمَة مِنْه فَعَتْدَ عَلَىٰ ذَلَكَ كَا زَكَا وَأَ وَمِيراً نَهُ لِلْشُلِمَ وَلَا يُعْسَلُمُ وَلَا يُعْسَلُمُ وَلَا يُصَلَّ عَكَ وَلَا نُكُفَةً ﴿ وَلَسُكُرْعَوْرَتُهُ وَيُوا رَى حَكَمَا يُفْعَلُ بِٱلْحَكُمَّا وَقُولُ اَلْسَنْ إِلِهِ الْحَسَنَ فِي الْمِعَارِهِ إِلْمُعَا دِي مِّنْ لَا مُعِكِرُ ٱلْخِلَافُ ِفِيهِ لَا نَهُ كَأَوْرُ مُنَّهَدٌّ عَيْنُ مَا يَئِبِ وَلَا مُقَلِمٍ وَهُوَمْشِلُ فَوْلِ ٱصْبَاعَ وَكَذَلِكُ فِي كِيَّا سِإِ بْنِ سَحِنُونِ فِي إِزِّ نِدْ بِقِ سَيَّمَا دَى عَلَى قُولِهِ وَمُشِّكُهُ لا بْنِ القاسم فيالعُتْنِيَة وَلِجِهَاعِة مِنْ اَصْحَابِ مَا لِكِ فِي كِمَا مِا بَنِ

مُستين

بِ فِيمَنَّ أَعْلَنَ كُفْرَهُ مُثْلَهُ قَالَا بْنَا لَقَاسِمٍ وَخُكُمُهُ حُكُمُ الْكُثْر تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَا لَمُسِلِمَنَ وَلَا مِنْ اَهْلِ لِذَى الَّذِي الْرَبَى الْمُلِكَالِمُ لَلَهُ يَجُوزُ وَصَاْيَا ۗ هُ وَلَا عِنْفُهُ وَقَا لَهُ أَصْبَعُ فَيْلَ عَلَىٰ ۚ لِلسَّا وَمَا نَ عَلَيْ لَ أَبُومُعَ ذَيْنَ أَبِي زَيْدٍ وَإِمْا يَغْلَفْ فِمِكَاثِ الزِّنْدُ فِي الدَّى نَتُهِ زُمِا لِتُوْمَةِ فَلَا نَعْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا ٱلْمُتَمَّا دِي فَلَا خِلَا فَكَانَهُ لِإ وَقَا لَ ابُوْ مُحُدَّمَا وَ فَهُمُ مُسَتَا لِلَّهُ تَعَكَّا كُي فَرَّمَاتَ وَكُمْ نُتَعَدَّ لُ عَلَيْهِ بَيْنِيَةً أَوْلَمُ تُعْبَلُ يَهُ يُصُلِّأَ عَلَيْهِ وَرَوَى أَصْبَغُ عَنَا مُنْ لَفَ فَ كِنَّا مِنْ حَبِيكِ فِيمُنْ كَذَّبَ بِرَسُولِا لِلَّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَقُ وْأَعْلَىٰ دِيدًا مِمَّا يُمَّا رِقُ بِهِ ٱلْإِيسُلَامَ الْآمِيرَا تَهُ لِلْكُهُ لِمِي وَقَالَ بَعُولِ مَا لِكِ إِنَّ مِيرَاثُ الْمُرْتَةِ لِلْمُسُلِمَ ۖ وَلَا تَرَثُهُ وَرَثَتُهُ رَبِيَعَتُهُ وَأَبُونَوْ ذِوَا مِنَ أَبَاكِ إِي وَأَحْتُلِكَ فِيهِ عَنْ أَحْتُمَدَ وَقَا لَعَلَيْ مُنُ ا بَوطَا لِبِ رَضِيَا لِلَّهُ عَنْهُ وَابْنُ مَسَعُودٍ وَابْنُ ٱلْمُسَكِّبُ وَٱلْحَسَا وَالشَّغِيُّ وَعُسَمُ بُنُ عَبَدُا لَعَسَرِنَ وَالْحَكَمُ وَالْاَوْزَاعِيُ وَاللَّمْثُ عَةُ وَآبُوحَنَفَةَ بَرَثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمَسْلِينَ وَفِيلَ ذَلِكَ كسَّتُهُ قَبْلًا رُبْتِكَادٍ ، وَمَا كَسَّنَهُ فِي الإِرْتِيَادِ فَلِلْسُيْلِينَ جَسِيلًا بِمِاْ لَحْسَنَ فِي إِنْ جَوَا بِهِ حَسَنْ يَتِنْ وَهُوَعَلَى رَاْيِ صَبغً وَخِلاً فِ قُولِ سَحَنُونِ وَآخَيْلاً فَهَا عَلَى قُولَهُما لِكِ فِي مِيرًا دِ ا لِرَّنَّذِينَ فَرَرَّةً وَرَنَّهُ وَرَثَنَهُ مِنَا لَمُسْلِينَ فَا مَنْعَكَيْهِ ذَلِكَ بَيْبَ مَا نَكُرَهَا اَواعَرَفَ بِذَلِكَ وَأَظْهَرَ التَّوْبَةِ وَقَا لَهُ اَصْبَغُ وَحَجَّدُ بُنْكُ

فَالْ الْفَاجَى وَمَا يَكُولُهُ وَمَا يَكُولُهُ فَالْمُولِنَوْا دِ فَقُرُ لِلْمُؤْلِدِينَ فَقُرُ لِلْمُؤْلِدِينَ

وَغَيْرُواَ حِدِمِنْ اَضَعَابِهِ لِا نَهُ مُظْهِرُ لِلْإِسْلَامِ بِالْكَارِهِ اَوْتُومِتِهِ وَخُكُمُ مُنْكُمُ الْمُنَا فِفَانَ الَّذَيْنَ كَانُواعَاعَهُ وَرَسُولِ لِلْهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَوَى إِنْ نَافِعِ عَنْهُ فِي لَعِنْدِيَّةٍ وَكِيَّا بِ عَيْدَانٌ مِيرَاثُهُ لحتاعَةِ الْمُسْلِكُنَ لِإِنَّ مَا لَهُ مُبَعِّرُ لِدَمِهِ وَقَالَ بِهِ أَيْضًا جَمَّا عَدُّ مِنْ صُحّاً، وَقَالَهُ ٱشْهِتُ وَالْمُغِيرَةُ وَعَبَدُ الْمَيْكِ وُعَجَدٌ وَسُحْنُونَ وَذَ هَسَانُ قَاسِمِ فِي الْعُنْسَةِ إِلَّا نَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بَمَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ وَمَا سَفْعَتُ لَ فَلَا يُودَثُ وَانِ لَمْ يُقِرِّحَتَّى فَنُلَّا وَمَا نَ وُرِّتُ قَالَ وَكَذَٰ لِكَ كُلُّ مُنْ اسَّرُكُفُرًا فَا يَهُدُ لَبُواَ دَنُونَ بِوَرَاثِيةِ الإيسَلامِ وَسُيْلَا بِوَالْفَاسِيمِ الْمُوْاكِكُمَا بِبِعَنَ النَّصْرُلِيِّ يَسُتُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَىٰهِ وَسَلَمَ فَيَفْتَ لُ هَلْ بَرِثُهُ أَهْلُهُ بِنِهِ ] مِرالْمُسُلُونَ فَاجَابَ اتَّهُ لِلْمُسُلِمَ كَبْسَ عَلَى جَصَةٍ ٱلمِيرَا بِنَ لِإِنَّهُ لَا تَوَادُنَ مِينَ أَهُلِ مِلْتَكِنَ وَلَكُنُ لَانَّهُ مِنْ فَينْ هِيم النَّفَخِيهِ ٱلْعَهَّدَهَنَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَاخْتِصَارُهُ ٱلْبَارِبُ النَّالِثُ فِحُكُمُ مِنْ سَتَا لِللهُ نَعًا لِي وَمَلِنُكَ تُهُ وَانْسَاءُ وُ وَكُنَّهُ وَالَّالنَّبِي صَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَازْوَاجُهُ وَصُحَيْهُ الْخِا اً ذَّ سَاتًا للهِ نَعَا لَى مِنَ الْمُسْلِمَنَ كَا فِرْحَكُولُ الدِّمَ وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِنَا الْم فَقَالَا بِنُ الْفَاسِمِ فِي الْمَسْوُطِ وَفِي كِنَاسِا بْنُسْحُنُونِ وَحَجَّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ الفاسيم عَنْ مَا لِكِ فِي كِنَّا مِا شِيْحَقَ بِنَ يَغِيلِي مَنْ سَتَا لِلْدَتْعَا لَى مَنْ لَكُسُلِيرَ فَيْلَ وَكُرُنُسِنَتُ الْآانَ كِكُونَ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ بِارْتِيَادِهِ إِلَى إِينَ دَانَ بِهِ وَأَظْهَرُهُ فَيَسُنْنَا بُوانِهُ يُظِيرُهُ لَرُيْسُنَتُ وَقَالَ فِالْمِسْوُطَةِ

فِٱلْمَشَوْطَةِ

اِفَرْی هَ لَهُ طَهْ وَعَبْلُالِیَّ فِالْمَبَسُّ فِطَحِ مِنْسُلُهُ فِالْمَبَسُّ فِطَحِ مِنْسُلُهُ

طَيْفٌ وَعَبْدُا لَمَلِكِ مِنْلَهُ وَفَا لَالْحَذُومِيُ وَمُعَذِبُنُ مُسَلَّمَهُ وَ مالمَتَ حَتَّى لُسُتَنَاكَ وَكُذَّ لَكَ الْسَهُ وَيَر التَّكُلُدُكُا لِدَّة وَهُوَالَّذَى حَكَاهُ القَاصِي بْنِ نَصِيرِعَنِ لَلذَ وَافْتِيَا بُومُحِيَّذِا بَنُ ا بِي زَيْدٍ فِيمَا ضُكِي عَنْهُ فِي رَجُلٍ لْعَنَ رَجُلًا وَلْعَسَنَا للهُ فَقَالَ ايْمَا اَرَدُ نُهَا فَا لَعَنَ النَّسْطَانَ فَزَلَ لِسَا بِي فَفَا لَا يَقْتَالُ بِطِ كُفُسُرِهِ وَلَا يُقِيمُ عُدْرُهُ وَآمًّا فِيمَا بَيْنَةٌ وَبَنَّ اللَّهُ تَعَالَى هُعَسُدُورٌ وَانْحَلَفَ فُفَعًا ۚ فُرْطُهُ فِي مُسَنِّلَة هَرُونَ بِنَحِيكِ إِنِّي عَبُ المسكك الفيقيه وكارضيوك لعَدْدِركُنْراكَتْبَرُمُ وَكَا عَلَيْهِ بِسَنْهَا دَانِ مِنْهَا أَنَّهُ فَا لَ عِنْدَاسْتَفْلَاَ لِهِ مِنْ مَرْضِ لَقِنْتُ نبي هَنَا مَا لَوْ قَنَلْتُ إِمَا بَكُمْ وَعُلَمَ لَمُ اسْتَوْحِتْ هَذَا نَّىٰ بُرْجَيْمُ بُنُ حُسَيْنَ بِنِ خَالِدِ بِقِينَ لِهِ وَآنَّ مُصَّمَّدَ ۖ فَوُلِهِ تَجُوبِيرٌ لِلْهِ بِعَيَاكُ لَى وَنَظَلَمُ مِنْهُ وَالنَّعْرِيضُ فِيهِ كَالنَّصْرِيحِ وَأَفْنَى آخُوهُ عُبُدُ الْمَلِكِ بُنْ حَبِيبٍ وَا بُرْهِيبُ مُ يُنْحُثُ مُن بُن عَاصِمٍ وَسَعَيْدُ بُنُ سَلِم زَا لِفَا صِي بَعَلْ حِ الْفَسْلِ عَنْهُ إِلَّا أَذَا لْفَاصِيَّ أَى كَلِيْهِ النَّفْضِلَ فِي الْحَبَيْنِ وَالسِّنَّدَهِ فِي لاَ دَبِ لاَ حِتَمَا لِ كَلاَمِنهِ وَصَرْفِهِ الْحَالَمُ النَّكُكُّو فَوَجُهُ مَنْ قَالَ فِي مَنَا تَا لَيْهِ بِأَرِلا شِينَا بَهِ آيَهُ كُفُرٌ وَرَدُهُ مَحَضَهَ لَرْ يَنْعَلَقُ بَهَا حَقَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَاكْتُدَاكُ فَضَهُ وَالكَّفُ وَبَعْيُرُسَتِ اللَّهِ وَاظِهَا رَا لَانِنْقِاً لِإِلَىٰ إِنِ اَخْرَمِنَا لَا ذَبَا نِا لَحْنَا لِفَهُ لِلْاسْكَرِمِ وَوَجَ

بِن حَسَّنِ بن حَسَّنِ الإسَّنَّةُ

> کر تحسین

وَمَنْضُودٍ الْكُفُرَ الْكُفُرَ لِدِنِ الْإِسْلامِ لِدِنِ الْإِسْلامِ

دَّ لُدُ اسْسَنَا بَسَهُ اَنَّهُ لُمَّا ظَهَرَمِنِهُ ذَ لِكَ بَعُدُ اِظْهاً رِا لاسِكُرْم قَبْ إِ تَّهِمُنَا ۚ وَطَّنِنَا أَنَّ لِسَائَهُ لَمُ يَنِظُوْ مِمِ الْا وَهُوَمُعْتَفِدُ لَهُ اِذَٰ لَا بَتَسَاَهَلُ فِي هَنَا اَحَدَ فَيُكُمُّ لَهُ بِحُكُمْ الرَّبْذِينَ وَلَمْ تُعْبَلُ تُونِبَّ قَاذِ الْنَفَقُلَ مِنْ دِينَا لِحَدِينَ آخَرَ وَاظْهَرَ لَسَّتَ بَهِعْنَى ٱلإِرْبِيَادِ فَهُنَا فَذَاعِلُمُ اتُذُخَلَعَ دِنْقِيَةَ ٱلايسَلَامِ مِنْعُنُقِه بِحُلِا فِي الْأَوَّلِ ٱلسُّمُسَكِ بِهُ وَحُكُمُ هَنَاخُكُمُ الْمُرْنَدِيسُتَنَا بُعَلِيَ شَهُودِمَنَا هِبَاكُنُ الْعُكَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَا لِكِ وَأَصْعَا بِهِ عَلَى مَا بَعْنَا أَهُ فَدُا وَكَذَكُوْنَا ٱلْحَارَةِ فَصُولِهِ فَصَلْ وَأَمَّامَنَ أَضَافَ إِلَى لِلْهُ تَعَاكَى مَا لَا يَلِينُ مِهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ السَّتَ وَلَا لاَّذَّةِ وَقَصْدِ ٱلكُمْزُ وَكُكُنْ غَلَى طَوِينَ الْمَسُّدُ وَيِهِا وَالاجْهَا دِ وَالْحَعَا الْلُفَعْنِي كَيَا لَمُؤْتِي وَالْبُدْعَةِ مِنْ تَسَا أَوْنَعَتْ بِجَارِحَةٍ ٱوْنَفَى صِفَةٍ كَمَالٍ فَهَنَا مِمَّا اخْتَلُفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فَيَكُفِيرِ قَائِلُهُ وَمُعْتَفِدٍهِ وَاخْتَلَفَ قُوْلُ مَا لِلهِ وَاضْعَادِ فَ ذَلِكَ وَلَمْ يَخْنُلُهُ وَإِنْ فِينَ الْحَمْرَاذَ اتَّحَيَّزُ وُافِئَةٌ وَأَنَّهُ ثُ يُسْتَنَا بُولَا فَإِنْ تَا بُوا وَالَّا فَيْتُلُوا وَاتِّهَا انْخَلَفُوا فِي الْمُنْفَرِدِا هُـُهُ فَاكُنرَ فَوَلِ مَا لِكِ وَأَصْحَامَهُ نَرِكُ الْفَوْلِ بَتَكُفْهِ هُرٌ وَتَرْكُ هُمْ وَأَلْمَا لَغَدَ ٰ فِي عُفُوبَهِمْ وَاطِاً لَهُ سِجْنِهْ مِرَحَّى يَظَهَ ا دَّعُهُمْ وَنَسْنُسُنَ تَوْبِيُّهُمْ كُلُما فَعَا عُلِيمُ رَضَى اللهُ عَنْ بِمُبَيِيغٍ وَهَنَا فَوْلُ مُحَيَّدٍ بْنِ أَلْمَوَّا زِ فِي الْحَوَّا دِجِ وَعَبَدْالْمَلِكِ بْنِ ألمآجيثون وقول شخنون فيحبكبيم آهل الاهواء وبه فشيت

×1:31 2 181

المتعمينية مُذَهَم أي لُعكاء دُلِنَ

فِنَا لِهُمْمِ

۲ رم کروه وما دوه عسکر

وَلَهُمَا لِكَ فِي لَمُوتَكَا وَكُمَّا رَوَّا هُ عَنْ عُبِيمٌ بْنُ عَبْد نُ قَوْلِهِمْ فِأَ لِعَدْرَئِيةٍ يُبْسَتَنَا بُونَ فَإِنْ مَابُوا وَالَّا قَيْلُوا وَقَا لكَ أَوْ اَسْتَمْ وُهُ فَأَنّ لَ وَهُمْمُسُلُونَ وَايْغَا فَيْلُوا لِرَأْ بِهِ لِمِ لَسُّوهِ وَرَهِّهُ مَا لِعَيْرِزِ فَا لَا بُنَ الْعَاسِمِ مَنْ فَا لَا يِنَا لِلْهَ لُمُرْكِمَ رِمُن ذَا بِنَا لَلْهُ تَعَاكِي وَأَشَارًا كُو

آبوش آبوشیس

وَلُوَّاتُهُ<del>ج</del>َبَكُرُ<sup>م</sup>ُ

قَ لَا لَفَيْرِانُ مُخْلُوقِي كَا فَرْ فَافْتُكُو ۗ ، وَفَا لَا بَضَّا فِي رَوَايِمَ ابْنِ وبحيد بحتى متوب وفي رواية ببشربن وَالْفَاضِيَ بُوعَهُ دِاللَّهُ الْتَسْتَرِيُّ مِنْ نَبَّهُ الْعَرَافِيِّينَ جَوَاْ بُرْمُخَنَّلُهُ مَا ٱلْمُسْتَصُمُ الدَّاعَةَ وَعَلَمَ هَنَا الْمُلَافَأَخُلِفَ فَوَلِمِ فَيَاعِ لصَّكُودٍ خُلْفَاهُمْ وَحَكَى أَبْنَ الْمُنْذِرَعَنِ لِنَّنَا عَنِي لَابْسُتَنَا مُ الْفَدَدِ وَّاكْتُرَا فَوْاَلَا لَسَّلَمَنَ كَهُمْرُهُمْ وَمَتَنْ قَالَ بِهِ اللَّمِثُ وَابْنُ عُيكَيْنَ وَابْنُ لَهِيْعَهُ وَرُوكَ عَنْهُمُ ذَلِكَ فِيمَرُ قَالَ بَغِلُوا لُقُرَانِ وَقَالَه ٱلْبُأَ دَلَيْهِ وَٱلْاً وْدِيُّ وَوَكَيْعٌ وَحَفْضُ بْنِغْمَاتِ وَابُواشِكُمَ ٱلْفَزَّارِيُ وَهُسَّنُهُمْ وَعَلِيَّ مُنْعَاصِمٍ فِي أَخَرِينَ وَهُومِنْ قَوْلِ آكُنَرُ الْمُحَدِّيْنَ وَأُ كَتَكِمُّكُمِّ مِنْ فِيهِيْمُ وَفِيا لَحُوَارِجِ وَالْفَدَرِيَّةِ وَاهْلَالاَهُوا وَالْصَيِّلَةِ وَاصْعَابُ البَدْعِ الْمُنَازِقِ لِينَ وَهُوَقُولُ الْحُدَرِينَ حَنْكُ وَكُذَ لِلْ قَالُو فِياْ لُوَا فَفَة وَاللَّنَاكَةُ فِهَذِهِ ٱلْاصُولِ وَمَتَنْ رُوكَعَنْهُ مَعْنَالُفَةً الأخر تتركية تنجفيرهم على منا بيطايل وابن غسكرول لمسكرا وَهُوَّراْ يُجْمَاعَةِ مِنَا لِفُعِهَا وِالْنَظَّارِ وَٱلْمُتَكِّكِيْنَ وَاحْتَةُ ابْتَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَرَنْهُ آهُلِ حَرُورًا ، وَمَنْ عُرِفَ بِأَلِقَدُرِ مَيْرً مَاتَ مِنْهُمْ وَدَ فِينِهِ فِي مَفَا رِالْمُسُلِينَ وَجَرَى حَكَامِ الإِسْلِادَ عَلَيْهُمْ فَا لَا شِمْعِيلُ الْقَاضِي وَإِنَّمَا فَالَ مَا لِكَ فِي الْفَدَرَّيْرُ وَسَارْ هِلْ لِبَدِعُ نُسِتَنَا بُونَ فَارِنْ مَا بُوا وَالَّا فَيْلُوا لِاَ تَمْرِنَا لَفَسَادِ فِي الْآذُ

الْبَرْتُكُلُّ فِي فَمَا لَرُفْئِلُ الْقَدِّرِيَّةِ الْقَدِّرِيَّةِ

کمیزمیہ

اً قَالَ فِي الْحُيَادِبِ إِنْ رَاِّي الْكَمَامَ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقِبُكُمْ فَكُلُّهُ وَفَسَادُ إَيْمَا هُوَفِياً لِأَمُواَلِ وَمَصَالِجُ الْدُّسَا وَاثْنَكَا لَاقًا لُهِ عَجَيْفًا لَمَتُولُ فِي كُفّاً رِأَكُمّاً وَلِينَ فَدُ ذَكَّرُنَا مَنَا هِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءُ الْمَتَأُوَّلُهُ مَنَّهُ فَاكَ مَسَاقُهُ الْكُفِرْهُوَاذِ الْوَقْفَ عَلِيْهِ لَا يَقُولُ مَا يُوَدِّيهِ قُولُهُ خُنْلَا فَهِمُ أَخُلُفَ الْفُقَيَّاءُ وَٱلْمُتَكِّلِّ لَا فَهِ لَكَّ شِيْهُ -لتمهورمزا لتتكف ومنهمموأما خُهُ وَلَهُ مَنَا فَا لَهُ يَعْنُونَ لَا إِعَادَهُ عَلَى مَنْ حَ مَيعَ اَصْحَابِ مَا لِلنَّ الْمُعْدَرُهُ وَإِنْ كُنَّا لْمْ وَذْنُهُ لُمْ يَخْرُجُهُ مِنَا لَا يُسْلَامِ وَاضْطَرْبَ فَهُ لَكَ وَوَقَعُوا عَنَ لَقَوْلَ مِالِتَكَفِيرَا وَصِدِّهِ وَا مَا لِلِّيِّ فِي ذَ لِلَّ وَتَوَقَّفُهُ عَنَاعِاً دَهُ الصَّلَوَهُ خُلْفَهُ مُرْمُنُهُ وَ مِنْ هَنَا ذَهِكَ الْفَاصِيَ ابُوبَكُرُ الْمَامُراَهُمَا الْحَقْفِ وَالْحَرِّ وَفَا مِنَ الْمُعُوصَاتِ إِذِا لَعَوْمُ لَمُ يُصَرِّحُوا بِإِسْمِ الْكُفُرُ وَايْمَا فَا لُوا قُولًا يُؤْدِّي إكية وأضطرب فوله فالمست

وَهُ لَهُ . وَعِارِنْهِـِـ

وَيُعِيْكُمُ لِلْنَّ مِنْهُ مِنْهُ فَوْلُ

مَا لِكُ بْنَ يَسِرَحْتَى قَالَ فِي هِضْ كَلَا مِهِ اتَّنْهُمْ عَلَى زَأَى مَنْ كَتَّ قُرِيًّا 'وْمَا لِا يَعَالُمُنَا كَنَاهُمُ وَلاَ أَكُلُ ذَيَا يَجِهِيْمِ وَلَا الصَّاوِهُ عَلَيَّةٍ نَ فَمُوَادِثَيْنِهِ عُلَا لِحَلَافِ فِمِيرًا بِنَا لُمُرْتَدٌ وَقَالُائِفَةً يُهُمْ وَرَنْتُهُمْ مِنَا لَسُلِمَ وَلَا نُوَدِّنُهُمْ مِنَالْكُ لِلْهَ وَاكْثُرُمُ الَى زَنْكَ اَلْتَكُمُّهُ مِنْ لَمَا لِ وَكَذَ لِكَ اصْطَرَبَ فِيهِ قُولَ سَبْخِهِ الْحِياْ لَحَسَمَ لأَشْعَرَي وَأَكْنَرُ فَوْلِهِ ثَرَانُ الْتَكْفِيرِ وَإِذَّا الكُّفَرِ خَصْلَةٍ وَاجَدُهُ وَهُو لُلِحَهُ أَ بِوُجُودِا لِبَا دِي تَعَاكَى وَقَالَهُ مَنَاعَتَفَدَ أَنَّا لَلْهَ جِيثٌ آوَالْمِيَهُ وَالْمُعَنِّمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَاهُ فِي الطَّرُقِ فَلَيْسُ بِعَارِفِ بِرَوْهُو كَا فِن وَلِنْإِهَمَنَا ذَهَتَ بُوالْعَالِى رَجَهُ اللَّهُ فِي جُوبَهِ لِإَ فِي حَدِيكُ لِحُولِ وَكَانَ سَأَلَهُ عَنَّا كَمُسُنَّلَةٍ فَاعْتَذَرَّلَهُ بِأَنَّ ٱلْعَلَظَ فَهَا يَصِعُبُ لِإَنَّا إِذْ خَالَ كَافِر فِي الِلَّهِ ٱوْاخِرَاجَ مُسِيمَ عُنَاعَظِيْرٍ فِي الدِّن وَقَالَ عَبُهُما إِمَنَ الْمُحَقِّقُ بَنَا لَذَى يَجِبُ الْاحْتِرَازُمِنَا لَتَكُفِيرٍ فِي أَحْلِ لِتَسَأَ وبِ لِي إِفَا تَنَاسَتُنَاحَةً دِمَاءِ ٱلمُصُلِّدِ ٱلمُوجِدِينَ حَطَرٌ وَلَلْحَطَاءُ فَ زُلِنَاكُهُ كأفيراً هُوَن مِنَاْ لَحُظَا إِنْ سَفُكِ جَجْے َ مَةٍ مِنْ دَمْ مُشِيلٍ وَاحِدِ وَفَدْ قَ لَصَلَقًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاذِا قَا لُوهَا بَعْنِي كَشَّهَا ذَهُ عَسَمَهُ منى دِمَاءَ هُمْ وَامْوَاهُمُ اللَّا بِحَقْبًا وَحَسَابُهُمْ عَلَى لَلْهِ فَالْعِصْمُ مُفَطُوعٌ إِنَّهَا مَعَ الشُّهَا دَهِ وَلَا تُرْتَفِعُ وَلِيسَتَبَاحُ خِلَا فَهَا الَّا بِقَاطِعِ وَلَا قَاطِع مِنْ مَنْ عُرِع وَلاَ فِيَا مِنْ عَلَيْهِ وَالْفَاظُ ٱلْآحَادِينِ الْوَادَةُ فِي لَبَا نُبِعَقَ الْ الِتَتَأْوِيلِ ضَمَاجًا ءَمِنْهَا فِي التَّصِيرِيجِ بَكُفِزْ الْقَدَرِّيْرَ وَقُولُهُ لَاسْهُمَ لَهُمْ

, , , ,

هُوَ الشَّلْمِانَ مِن مُشِيرٍ ولعِدٍ

> و مرات ا عرضه المراث

فالتمرم

َوَ مِلْكَوُّةٌ ُ

بالتأ التأء

، مَلْ جَنَيْلٍ

النبيع النبيع

> ۔ وَقَنَلُ

ر^. وقوله

فالإيشكزم وكشيمينهُ الاكفِضَةَ بالِتَشِرُكِيِّ وَاعْلِلْاَقُ اللَّعْدَ وَكَدَ لِكَ فِي الْمُوَارِجِ وَعَيْرِهِمْ مِنَ أَهُلَ الْإَهُواءِ كَعَنْهُ يَخَ بَقُولُ مَا كَتَكُمُنُهُ وَقَدْ يُجِبُ الْأَخَسُرُ مَا يَنَّهُ قَدْوَرُدَ لألفائظ فألحدكث فأغراككمنكو تككمكريق لتغليظ زُ وَاشْرَاكُ دُونَ ايْتُرَاكِ وَقَدُورَهُ مِثْلُهُ فِي لِرَكَا ۚ وَعُفُوفَ لَوَا لرُّوَجِ وَالرُّودِ وَعَيْمِعَيْمِينِةٍ وَاذِكَانَ مُعْمَلًا لِلْاَمْرِنَ فَلا كُفُّطُمُ عَلَى اَحَدَهِمَا اِلْآبِدَ لِيلِ قَاطِعٍ وَقُولُهُ فِي الْحُواَدِجُ هُرُمِنَ شِرَاكْبَرِيرَ وَهُدُهُ يَغُهُ ٱلكُمَّا رَوَهَا لَ شَرُقِبِيلَ عَنَا ﴿ يِرَالسَّمَا وَطُولَ كُنْ قَالَهُ مُ نَاوُ وَوَ مَا كَا ذَا وَجُدُ ثَمُوهُمْ فَا قُلُوهُمْ فَأَلُوهُمْ فَنَا عَا دِ وَطَا مِسْرُهُ لامِيتَمَامَعَ تَسْبِيعِهِم بِعَا دَفَعَنْءُ بِهِ مَنْ رَى كَكُفَرُهُمُ فَيَهُ اتما ذ لك من فيلهنر-مكَهُمْ يَدِلِيلِهِ مِنَالِحُدَيثِ نَعَنْسُهُ فِعَنْكُونَ أَحْلُالِاسِلَامُ فَعَنْ مُهِنَاحَةُ لَا كَفُنُوْ وَذَكُرُعَا دِ نَبْنِبُ لِلْفَتْنُ لَ وَحِلْهِ لَا لِلْفَنُولِ وَلَئِسُ كُلِّ مَنْ مُنكِمَ بِفَيْلِهِ يُحَكُّمُ كِيكُنُوهِ وَيُعَارِضُهُ بِقِولَ خَالِدٍ فِالْحَدِ دَعْنَ اَضْرِبُ عُنْقَهُ يَا رَمُولَ اللَّهِ فَصَالَ لَعَسَكَهُ يُصُبَكِي فَانِ حَجَوُا مِعَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرَّوُنَ ٱلْفُرْانَ لَا يُجِدَّ حَنَاجَرُهُمْ فَأَخِنَرَانَ الإِيمَانَ لَمُ مَدْخُلْ قُلُوبَهُ مُ وَكُذَٰ لِكَ فَوْلُهُ يَمُ فَوْلَ مِنَا لِدِينِ مُرُوفَا لِسَّهُم مِنَا لِمُتَّاةُ ثُمَّ لَا يَعَوُدُونَ إِلْبُوحَتْي السَّهُمْ عَلَىٰ فَوُقِهِ وَبَقُوْلِهِ إِسَهُوَا لَفَرْثُ وَالْدَمَ يَهُ

سْكَرْم بَشَيْءَ أَجَابَهُ ٱلْأَخْرُونَ أَرَّ مَعْنَى لَا يُحَا وِزُحَّنَا. مُودَ مَعَا بَنُهُ هَٰلُونِهِ مِ وَلاَ تَغْيَيْرُحَ لَهُ صُدُورُهُمْ وَلَا تَعْيَيْرُحُ لَهُ صُدُورُهُمْ وَلَاتَا حُيْدُ وَعَا رَضُوهُم بَعَوُلِهِ وَسَمّا ذِي فِي الْعُوفِي وَهَا بَيْنَا شُكَلُتَ فَحَالِه وَان لَحْبُصُ ابْعَنُول آن سَعَيدِ لْلْحُذْرِي فِي هَ سَمَعْتُ رَسُولَا لِلْهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعُولَ يَخْرُجُ فِهَا المَّدِ وَلَمْ يَفِلُ مِنْ هَدِ \* وَحُرْرِا فِي سَعَيدِ الرَّوَالِيةَ وَانْفَانُهُ الْكُفْتُ أَجَابِهَكُمُ لَاخَرُونَ بَإِنَّ الْعِبَارَةِ بِفِي لَا تَعْنَضِي يَصَمُّرنِكِا كُونْهِ مِمْنَ هِ بَخِلَا مِنْ لَفَظَهِ مِنَا لَبَيْ هِيَ لِلْتَعْبِيضَ وَكُونِهِ بِمِ مَنَا لَا مَهْ إِ نَّهُ فَذُ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَعَلِيَّ وَأَبِي مَا مَهُ وَعَبْرِهِتْ فِهَا لَلْهَابِ يَخْرُجُ مِنْ أُبِّنِي وَسَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي وَخُرُوفُ الْعَا نِهُ مُسْتَرَكَّهُ فَكَا مُوْمَلُ عَلَى اخْرَاجِهِمْ مَنَا لَا مَّهُ بِنِي وَلَا عَلَى ادْخَالِهِمْ فِيهَا بِمُنْ لَكِنَّ آبَاسِعَدِ رَصِيَ لِلَّهُ عَنْهُ آجَا دَمَاشًا ءَفِي لِنَيْسُهِ الَّذَي سَبَّهُ عَ وَهُذَا مِمَّا مِذُلَّ عُلَىٰ مِعَةِ فِفُهِ الْصِّحَابِةِ وَنَعُقِيقِهِمْ لِلْعَافِ وَاسْتُنِاطِمَ مِنَا لَا لْفَاطِ وَتَحْرِبُهُمُ كُمَا وَتَوْقِيهِمْ فِي لِرَوَايِهِ هَذِهِ الْمَنَاهِبَ المُعَرُونَهُ لِلْأَهْلِ الْمُسَنَّةِ وَلَغِيْرِهِمِ مِنْ لِعَزِقِ فِهَا مَقَاكَا لَاثَ كَبْتُ مُضَطِّرَةٌ سَجْيَفَةً أَقْرَبُهَا قُولُ جَهْمٍ وُحَعَد بْن شبيكِ أَزَاكُكُعُزَ مِا لِلَّهُ لْجُهُلُ بِهِ لَا يَجْهُزُ اَحَدْ بِعَيْرِ ذَلَكَ وَقَالَ اَبُوا لَهُذَيْلِ اَيَّ كُلِّ مُنَا قِلْج كَانَ أَوِيلُهُ سَنْبِيهًا يَلَهِ بَجَلْفِهُ وَبَجُورًا لَهُ في فَعْلِمَ وَكُوبِالْجُنِيرَ فَهُوكَا وْ وَكُلُّ مَنَا بِنُكَ سَنِينًا قَدَيُّما لَا يُقَالُ لَهُ اللَّهُ فَهُوكَا فِي وَقَالُكُ

لَا عَنْقُمُ مُرْدَ

الأمّاق

عَلَمُ

َ وَمُولُ 77 V

، الأضْفَهَانِ

> اردا . کمایی

بَعِضُ الْكَتَكِلِينَ إِنْ كَانَ مَمَّ عَرَفَ الْأَصْلَ وَبَنِي عَلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا مُومِنَ وَصَافِ اللَّهِ فَهُوكَا فِرْ وَانْ لَمْ يَكُنْ مِرْ هَذَا الْمَا بِفَعَاسِفٌ لِلاَ وَتَكُونَ مِمْنُ لَمُ يُعَبِّفِ الاَصَلَ فَهُ وَمُغِطِئَ غَيْرُكَا وْوَدُهَ عَبُدُ الله بزُ إلْحُسَدُ إِلْعَنْبَرِيُّ إِلَى نَصَوْبِ إِفْوَا لِٱلْجُنَيْدِينَ فِي اصُولِ لِذِينِ فِمَا كَا ذَ عُرْضَهُ ۚ لِلنَّا وْمِلْ وَفَا رَقَ فِي ذَ لِكَ فِرَفَا لَا مَهَ إِذَا جُمَعُ إِسَوامُ عَلَى أَنْ لَكُونَ فَاصُولِا لِذِينِ فِي وَاحِدٍ وَالْحُضِلُ ﴾ فيع آيْرَ عَاصٍ فَا سِوْرٌ وَأَغَا الْخِلَافُ فَيَ كَفِيرِهِ وَقَدْتَكَى الْفَاضِي بُوبَكِوا لِبَا فِلْآنِي مِتْلَ الْ فَوْلَهُ مَنْ دِاللَّهُ عَزْدَا وُدَا لَا صُهَا نِي فَا لَ وَحَكَّى فَوْمُ عَنْهُمَا انتَّهَا مَا قَالَا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَنْ عَلَمَا لِلَّهُ سُبُعَا نَهُ مِرْجًا لِهِ اسْتِفَرَاءُ ٱلْوُسُعِ فَطَلْب أكحق مزأها ملتنا أؤين غيرهنروكا لأنخوهناا لقؤل للجاحظ وثم فِي أَنْ كَيْنِرًا مِنَ لَعَا مَدْ وَالدِّنسَاءِ وَالبُلْهِ وَمُفَلَّدُهُ النَّصَارَى وَالْهُوجُ وَعَدْ هِمْ لَا يُحِبُّ لَهُ عَلِيهُ إِذْ لَرَّ نَكُنَّ لَمُ مُطِّباعٌ يُمْكِنُ مَعَلَمُ ا ٱلاسندلالُ وَفَدْ تَحَا الْغَزَالَ فَرِيًّا مِنْ هَنَا الْمُعْ فِي كِمَا إِلْهُ فَرَقَّةِ وَقَائِلُ هَنَا كُلِدِ كَا فِرَ بِالِانِهَاءِ عَلَى كُوْرَ مَنْ لَهُ بَكِيفِزَ احَمَّا مِنَ النَّصَانِ وَالْبِهُودِ وَكُلِّ مَنْ فَا رَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ أُووَفَكَ فِي كَيْمُورِهُمُ اوْسَكَ هَ لَ الْفَامِنِيَ بُوتَبُخُ لِاَ زَّا لِنَوَفِيفَ وَالإَجْمَاءَ اتَّفَقَا عَلَى كَفُ رَهِمُ ا فَنُ وَقَعْتَ فِيهَ لِكَ فَقَهُ كُنْتُ النَّمَيُّ وَالنَّوْقِيفَ وَسُكَّ وَسُكَّ فِيهِ وَالْتَكُذِبُ وَالْشَكُ فِيهِ لِا يَقَعُ إِلَّا مِنْ كَا فِي فَصَلَ لِيهُ بَيَارٍ مَاهُوَمِنَ الْمُفَالَآبِ كُفُرُ وَمَا يُتَوَقَّفُ اَ وَيُخِلْلَفَ فِيهِ وَمَا كَبْسَرَجُكِ

ٵڵٳؙؾ۬ ٵؙ**ؽٲڹۏۘؿ** 

اغَلَاً ذَتِعَقِيقَ هَنَا ٱلْعَصَلِ وَكَنَتْفَ اللَّبَسِ فِيهِ مَوْدِدُهُ السَّبَ وَلَا يَحَالَ لُلِعَفُلِ فِيهِ وَالْفَهُ لُمَا لَبِينٌ فِهَنَا أَنَّ كُلَّمَعًا لَدِّصَرْحَمُ بَنِفِي لِرَّبُوبَيَّةِ مَا وِالْوَحْدَايِنَيْفَ أَوْعَبَادَ وَآحَدِغَيْرِ لِنَّذَاوْمِعُ اللّهُ فَعْجَ مُزْكُمُفَأَ لَهُ الدَّهِرَّةِ وَسَارِرْ فِرَقِ أَصَعَا بِإِلاَيْنَ بِمِنَ الدِّيصَابِيَّةِ وَالْنَا يُتِيَةِ وَأَشْبَاهِهِيهُ مِنَ لِعَيَا بِنِينَ وَالنَّصِادِي وَالْجَوْبُرِوَالْذِينَ آشْرَكُوا بعياً دَهِ ٱلْآوْمَانِ آوا لَمَلْنِكَةِ آوَا لَشَيْبَاطِنَ آوا لَسْتَمْسُر أَوِالْجَغُومِ اوَالنَّارِا وَالْحَدِعَيْرِا لللهِ مِنْ مُشْرِكِياً لِعَرَبُ وَأَهْلَ لَمِنْ دِ والعبين والشودان وغيره يرمين لايزجنم إلى كِناب وكذلك اْلْعَرَاكِيَّا فَأَصْعَابُ الْخُلُولِ وَالْتَنَا مُبِيخِ مِنَ الْبَاطِئَةِ وَالْعَلِيَّا رَةِ مِنَا لَرُواَ فِضِ وَكَذَٰ لِكَ مَناعُتَرَفَ إِلْآهِتَهِ وَاللَّهُ وَوَحْدَا نَيْنِهِ وَلَكِيُّهُ اعْنَفَدَانَهُ عَيْرُحِيَّ اَ وُعَيْرُهَدِيمٍ وَاتَّهُ مُعُدَّنْ اَوْمُصُوَّرْاً وِادَّعَى لَهُ وَلَدَّا اَوْصَاحِمَةً اَ وَوَالِدًا اَوْا نَهُ مُنْوَلِّدُ مِنْ سَيْءٍ اَ وَكَا بِنْ عَنْهُ اَ وَ اَ تَ مَعَهُ فِي الْآزَلَ شَيْئًا فَدَيَّمًا غَيْرَهُ آوَانَ شَيَّ صَابِعًا لِلْعَالِمُ سِكَلْهُ وْمُدِّيرًا عَنْيرَهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ كُفَرْ بِاجْمَاعِ الْمُسْلِمَ كُفُوْلِ الإلْحَلْتِ بِنَ مَنَ لِعَلَاسِفَةِ وَالْمُغِيِّمِينَ وَالطِّلِكَانِعِيِّينَ وَكُذَ لِكَ مَنِ ادَّعَى نُجِكَ لَسَنَهُ اللَّهِ وَأَلْعُرُوجَ إِلَيْهِ وَمُكَاكَلَتُهُ اَوْحُلُولَهُ فِي أَحَدًا لَا شَخَاصِ كَفَوْلُ بِعَضْ الْمُنْصَوْفَةِ وَأَلْبَاطِنَيَةِ وَالنَّصْارَى وَالْقَرَامِطَةِ وَكَدَّلِكَ نَفْطَهُ عَلَى كُفُنُهُ مَنْ قَالَ بِقِيدِمِ الْعَالَمُ اوْبَعَايْمُ اوْسُلُتُ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مَذْهُ مَسِيعَضِ الفَلاَسِفَةِ وَالدَّهِرَبْ إِوْفَا لَيْتَنَاسِخُ الأَرْوَايِج

\* 7 9

وَانْفَالِمَا الْدَالَابَادِ فِي الْاسْحَاصِ وَتَعْذِبَهَا أَوْسَعْمِهَ كَانِهَا وَخُبِنُهَا وَكُذَٰ لِكَ مَن اعْتَرَفَ بِالْالْهَتَةِ وَ حِمَا لَنْهُ وَمِنْ آصِلُهَا عُهُومًا أَوْنِبُوهُ مَنْنَاصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُ مُوصًا ا وْاَحَدُ مِنَ الْأَبْعَاءِ الْذِينَ نَصْلَ اللَّهُ عَلِيْهُمْ بَعِنْدُعْ فَيْ بَلِرُ رَبْ كَأَ لَرَاهَهِ وَمُعْظَ ٱلْهَوْدَ وَالْأَرُوسَ بَيْةِ مِنَا لِرَّوَافِصِ إِلرَّاعِيرَ إِنْ عَلَيَّا كَا زَالْمَعُوثَا لَـُهُ سْرَكُوا فِي هُمُ الْحُرْسَعُ مَرُ فِسُلَّهُ مُ وَكُلَّا ُبِحِوْزَعَا ٱلْأَيْنِيَاءِ ٱلْكَذَبَ فِيمَا ٱتُّوالِهِ الْدَّعِي فَحَالِكًا عُمِهِ ؟ وَلَمُ مَدَّعِهَا فَهُوَّكَا وَ يَاجْمَاعِ كَالْمُنْفَلْمُ فَكُورُ وَالرَّوَافِضِ وَغُلاَهِ الْمُتَصَّوَّ فَعِيرٌ وَأَصْحَا بِإِلاِمَاحَةِ فَانِّهُ هُولِا نْ طَوا هِمَا لِسَّرْعِ وَٱكْثَرَ مَاجَاءَ تُ بِعِ الرَّسُ لُمِنَ لِأَجْدَا رَعُّكَا لَا وَيُ لَاخَ ﴿ وَالْحَبُ وَالْفَتِمَةِ وَالْحَيَّةِ وَالنَّارِلُنِهُ مِنْهَا شَيًّا شَيًّا عَلَم صَلَّيْهِ لَهُوْ إِذْ لَمْ يُمْكِنُّهُ لِالتَّصْرِيحُ لِقَصُورًا فَهَامِ مَفَالَا يَهِيْمُا يَبِطَالُ النِّرَائِعِ وَتَعْطِيلُ الْإَوَامِرِوَا الرتُسُ وَالإِرْنِيَا لُ فِيمَا اَتُوامِهِ وَكَذَٰ لِكَ مَنْ اَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعَمَّدًا كُكَينِ فِيمَا بَلْغَهُ وَا

انتأن

والألجة

وْهَالَ إِنَّهُ لَمُ سُلِّعُ أَوا سُتَخْفَتُ بِهِ أَوْ بِأَحَدِ مِنَ ى عَلَىٰهُ وَاذَا هُمْ أَوْقَتَا بِنَتَّا أَوْجَارَتُهُ فَهُوَكَا فَوْ بِاحْمَاعِ وَ هَـَـَ مَدْهَـَ بَعْضُ إِنْفَدَمَاهِ فِي أَنْ فِي كُلِّ جِنْبِهِ مَ يَنِيتًا مِنَ الفَرَّدَةِ وَالْحَنَادِرُوالْدَّوَاتَ وَالدَّوْدَوَعَمْرُذِلْكَ وَ يَعَا لَى وَاِنْ مِنْ اللَّهِ الْآخَلَا فِهَا نَذِيْرًا ذِ ذَٰلِكَ بُوَّدَى لَاَنُوْ ءُ هَدِهِ ٱلاَجْنَاسِ صِفَاتِهِمِ الْمَدْمُوْمَةِ وَهِيهِ مَنَ الازْرَاءِ عَلَى هَذَا الْمَنْصِ إِلْمُنِيفِ مَا فِيهِ مَعَ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِ عَلَى خَلَا فَرُوبَ فَأَيْلِهِ وَكَنَا لِكَ مُكَتِّزُ مَنَا عُمَرَفَ مِنَ الأَصُولِ الصِّيعَةِ عَمَا تَعْدَمُ بَيُّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلِّرُ وَلَكِمْ ۚ فَأَلَّ كَأَنَّ اسْوَدًا فِهَا تَ فَسُرًّا لَذْ لَيْحَ أَ وْلَيْسُ لِلَّذِي كَانَ بَكُمَّهُ وَإِلْجَهَا زَا وْلَيْسُ فَرَيْتِي لِإَنَّ وَصَفَهُ بَغَيْرِصِفَا بِهِ الْمُعْلُو مَهَ مَفْتِي لَهُ وَتَكُذِنْكَ بِهِ وَكَذَٰ لِلَهِ مَنَا دَّعَيُ بُوَّة تَحَدِمَعَ بَنْبَيَّا صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّمًا وْبَعّْدُهُ كَا لِعِيسَوَّيَةٍ مِنَا لَهُود لفائلين بنجضيص دساكينه إكيا لغرب وكانكرتمته الفتائلين بَوَايُرًا لِرَسُلُ وَكَاكُنُوا لِرَّا فِضَةِ ٱلقَائِلِينَ مُسَارَكَةِ عَلْي-إلِ رَسَاكِيةِ لِلنَّتِي صَلِّي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرُوَ بَعْدُهُ فَكُدِيْكَ كُلَّا مِامِ عِنْدَ هُوُلًا ﴿ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَلَّنْهُ وَ وَالْحِيَّةِ وَكَأَ مِنْهُمُ ٱلْقَائِلِينَ بُنُبُوَّهِ بَرِيعٍ وَبَهِا بِنَ وَٱنْسُنَاهِ هُوْلَاءًا وْمَنَادُّعْلِهُ لنفشه أؤخو زاكشاكها والبلوغ بصفاء الفك الحج تبتيه كَاْ لِفَكَرَسِفَهِ وَغُكَرَةِ ٱلْمُصَوِّفِةِ وَكَذِيلًا مِنَا دَعَيْمُهُمَا نَهُ يُوحَى إِلَّا

وَكَابُكُمْ مِنْهُ وَ وَكَالْكُرُمِيْهُ وَكَالْهُرْمِيْهِ وَكَالْهُرْمِيْهِ الْمُنَامِنِيَةِ ٵٚۅ۬ٮؘڞؘۣؖۘٚڡڋٮڹؙٛۻؙۼ عَلَىٰفَلِهُ مُفْضِعٍ بِهِ مُحْمَعَ عَلَىٰحَــٰمَلِهِ مُحْمَعَ عَلَىٰحَــٰمَلِهِ

> مَنْ فَالَّ مَنْ فَالَ

؞ ؈ؙڰۼۅڛؘؾؠؠ

وَانِ لَرْبَدِّعِ النُّبُوَّةَ اَوْاَنَّهُ يَصَعَدُ إِلَى لَسَّمَاءِ وَيَذْخُلُ لِجَنَّهُ وَيُ بِنْ غِمَا رِهَا وَيُعَا نِنُ الْخُورَ لَعِينَ فَهُوْلِا ۚ كُلَّهُ مُكُنَّا رَمُنْكِدٌّ أَ الله عَلَيْهِ وَسَلِّ لَا نَهُ أَخْبَرُصَكِيٌّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ نَى يَعَدُهُ وَلَخِبَرَعَنَ لَلهِ يَعَا لَيَا نَّهُ خَا ثَمْ النَّبِيَّةُ وَالنَّهُ الْرُسِيلَ كَا س وَاجْعَتَ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْمُ هِذَا الْكَارِدِهِ عَلَى طَاهِرِهِ وَاتَّامَفَهُومَ كُرا دُ بِهِ دُونَ مَا فِي لِ وَلَا يَحْصُيصِ فِلْاسَتُكَ فِيكُوْ هُوْلَاءِا لَقَلَامِهُ لَهَا فَطُعًا اجْمَاعًا وَسَمُعًا وَكَذَ لِلَّ وَفَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٓ كَفِيرِكُلِّ ضَ ٱلكَانَ الْخَصَرَ حَدَيثًا مُحْمَعًا عَلَيْقُ لَد مَفْظُوعًا بِهِ حَمُله عَكَا خِلَاهِم وَكَتَكُف لِلْخَوَارِجِ بِا بُطَالِ الْجَمِرُ وَلِحَذَا كَكِ يرميلة المشلم كروكيكه آووقف فيهيلروشك اوصخ مذه ظَهَرَمَعَ ذَلِكَ الإِسْلَامَ وَاعْتَفَدَهُ وَاعْتَفَا يُطَالَكُا إِمْدُ بَوا ُهُ فَهُوَكَا فَرَباظِهَا رِهُ بَمَا أَضْهَرُمُ خِلَا فِ ذَلِكٌ وَكُنْ لَكَ نَفْظُ تَهْ يَرَكِلَّ فَأَيْلِ فَأَلَ فَوُلاَّ سُوَصَلَ بِهِ إِلَى صَائِبِ الْأَمَّةِ وَتَحَهْ يَرَجَمَ صَّحَاَيةً كَفُولُا لَحَمْيَلَتَةٍ مِنَا لِرَّا فَضَلَةٌ مَنْكُفُ رَجْمَعُ الْأُمَّةِ بَعْأ ـِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ اِذُكُمْ نَفَدَمْ عَلِيًّا وَكَفْتَرَتْ عَلِيًّا اِذْلِم عَدَّمُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ فِي لنَّفَدِّيمَ فَهُؤُلاً وَ فَذُكُفِّزُوا مِنُوبُجُو تَهُ لَمُ طَلُّوا الشَّرِّيعَةَ بِإِسَرُ هَا إِذْ قَدَا نَفَطُعَ نَقَلُما وَتَقَلُ الْفُرُّ إِ إِذْ نَا قِلُونَ كُفَرَ وَ عَلَى زَعْمِيهِمْ وَالْحَهَنَا وَاللَّهُ أَعْلَى الشَّارَمَا لِلْهِ

لَهُ وَهُوَيَعْكُمُ أَنَّهُ يَكُمُ نُعَدُّهُ عَمَّا قَوْطُهُ لَعُ يخايش والبتع تمغ لمُونَأَدَّهَنَالَا كفيركل مواشقا ألفنا أوشرت تتح سعه كاضحآ الله بعدعله يَعِضَعُلَا وَ الْمُتَصَّتِوفَةً وَكَدَّ لِكَ نَفْطُهُمَ يَكُفِيهُ كُلَّ مَ كُذَبَ وَا لتسؤل ووقع الاجماء المنصاعكنه كمتز أنكر وكحوك . وَعَدُدُ زَكْعًا مَهَا وَسَعِيدًا مِهَا وَنَفُولُ أَيْمَا أُوحُمُ اخسيًّا وُعَلَ د فيه في القرآن تصرَّجَة وَٱلْحَمَرُ بِهِ عَنَا صَاَّ اللهُ عَلَنَه وَسَكَّ خَرُواحِهِ وَكَذَٰ لِلِّنَ اجْمِعَ عَلَيَّ لحَوَارِج إِنَّ الصَّهَاوَةُ طَرِفَيَا لَنَهَا رِوَعَإِيَّكُمُ مِهُ الْ لفرايض أمما ويجال كروا بولاتيه يمرون فننايث والمحارم اسما

مَاجُهُا صَاجُهُا

٢ اَجْمَعُ لَمُسِلُونَ . V 4

إِن وَاسْتِنْقُنَا لَا لِعَنْكَةَ كَذَ لِكَ وَلَكِنْ كُوِّيْذُ عَلَىٰ هَذِهِ ٱلْمُنْكَلِيْغَ وَأَنْ ثَلْكَ ٱلْبُقْعَةَ هُوَ مَكُهُ ۖ وَٱلْكَنْتُ وَٱلْمَسَعُدُلُكُمَّ ٱلْمُلَادُ رِيَّهُمْ بِلْتَ اَ وْعَبْرُهِا وَلَعَا ٓ إِلنَّا قَلْمَ ۚ إِنَّا لَنْهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَأَ فَتَهُم سيرغلطوا ووهيموا فهنا ومينك لامرية فأكفنره انكان يمزيطو متُ عَهْدٍ بِإِسُلاَم فَيِعَالَ لَهُ سَسَلَكَ ا نُ نَسْسَاعَ وَهُ هَا الَّذِي مُ لِمِنَ فَلَا يَحِدُ مِنْهُمُ حِلَاً قَاكَا فَةً عَنَكَا فَهِ الْمِمُعَاصِلِ شَوِ كَلَ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ هَذِهِ إِلاَّ مُورَكَا فِيزَ لِكَ وَأَنَّ ثِلْكَ الْبُقَعَ هُومَ ۖ سْتَالَّذِي فَهَا هُوَالْكُعْيَةُ وَأَلِقْتُكُةُ الَّهَ صِيلًا لَمَا الْسُولُ صِيا وَسَلَمَ وَالْمُسِلُمُ ذَ وَحِجَوَا الْمُنَا وَطَافُواهَا وَأَدْ ثَلْكَأَ لَأَفْعَا أَهُم لَصَّلُوا وَاللَّذَكُورَةِ هِمَ إِلَّتِي فَعَا إِلَّتَ صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ مُرَا دَا لِلَّهِ بِذِلِكَ وَا بَا نَ حُدُودَ هَا فَيَقَعُ لَكَ الْغُلَاكَا وَقَعَ لَمُ فَأَفَّ نَ يَعَدُوْالْمُرْمَا مُ فَي ذَلِكَ وَالْمُنْكِرُ يَعَدا لِلْحَتْ وَصُحَا يُعُذُ رَبِقُولِهِ لِا اَدْ رَى وَلَا بُصَدَّ فَ فَنَهُ بَإِظَاٰ هُوْلِلَسَّ تُرُعَنَ كَتَّكُمُ

۴ (همک

ألعثكوة

لغَلَطَ فَهَا نَقَلُو ۗ مَ ﴿ ذَلَكَ وَأَجْمَعُواَ انَّهُ قُولًا لِسُّولَ وَفَعِلُهُ إِللَّهِ بِرَادُخُلُ لِاسْتِرَائِهُ فِي حَمِيعِ النَّبْرُ بَعَةِ اذْ هُمَا لِنَا قِلُونَ كُمَا وَلُكُمْ ين كرَّةً وَمَنْ قَالَ هَمَناكَا فِي وَكُوْ لَكُ مَنْ أَنْكُمَا لَا عَرَاكُمُ الْعَرَّالَعَةُ مِنْهُ أَوْعَيْرَنْشَيْنًا مِنْهُ أَوْزَا دَبِيهِ كَفِيعًا إِلْهَا طِنَّةٍ وَالْإِنْهَا عِكْتُهُ وُزَعَرَا نَّهُ لَيْنَ بَحْمَةٍ لِلبِّنْيَ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْوَلَيْسُ فِيهِ معجزة كفؤل هيئام الفؤطي ومعمرا لصيتم يحاتيه لايكك عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا جَمَّةً بِيهِ لِسَوْلِهِ وَلَا يَلِلَّ عَلَىٰ فَأَلَ وَلَا عِقَابَ وَلَا وَلَا تَحَالُهُ فِي كُمْ هُمَا مِذَ لَكَ الْهَوْلِ وَكَذَٰ لِكُ كُمَّ مُهَا يَانِكَا رِهُمَا أَنْكُو رُمُغِزَاتِا لِنَّيِّ صَلِّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ حَجَّهُ لَهُ أَوْفِي خَلِقِ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ دَيِهِ عَلَىٰ لللهِ لَمِخَا لَفَيْتِهِمُ الإِجْمَاعَ وَالنَّفَلَ الْمُتَوَارَعِنَ لَبِّي صَلَىٰ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْحِبْجَاجِهِ بَهَمَا كُلِّهِ وَتَصْرِيحِ الْقُرْانِ بِهُوَكُنَاكِ سُ أَنكُرَ سُنِينًا مِمَّا بَضَى فِيهِ إِ كُفُرُ إِنْ بَعُدُ عِلْمُ اتَّهُ مِنَ كُفُرَانِ الدَّى في آيذى لنَّاسٍ وَمَصَاحِبُ لَمُسِلِمَ وَلَرْكُنُ جَاهِلًا بِرَولَا وَلِبَ دٍ الْإِنسِلَامِ وَاحْتِحَ لِأَبْكَارِهِ امْالِأَنهُ لَرْبَصِيحِ الْنَقْلُ عِيْنَدَهُ وَا للغَهُ ٱلعُمْ بِهِ أَوْلِجُو بِرَا لَوْهِمِ عَلَىٰ أَقِلِهَ فَنَكِفُو ۚ إِلْظَيْفِينَ لَكَمَا لَا نَهُ مُكَدِّدُ ثُلُفُواْنِ مُكَدِّدُ ثِالِبَتِي صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَكُم الْكِمَ نَسَتَرَ بَدَعُواُهُ وَكَذَالِكَ مَنَ الْكُوَالِكَنَّةَ الْإِلْلَاكُوا لِنَارَاوَالْبَعْتَ وَالْجِسَابَ أوا لفنمَةَ فَهُوَكَا فُرُ مَا جُمَاعِ لليَّصِّعَلَيْهِ وَاجْمَاعِ ٱلْأُمَّةِ عَلَى صِحِّعَ

كَلِيهُ الْمُ

عُمْالَفَهُ إِيمَال تَكُفِهُ إِرْهُمَا

> ر ^ بر حادیث

ا بألاجاع عَلَّمْ مِنْ وَرَغْمِهُ ﴿ وَرَغْمِهُ ﴿

1

نَعْلُهُ مُنَوَارِرًا وَكُدُ لِكَ مَنِ عَثَرَفَ مِذَ لَكَ وَلَكِنَهُ فَآلَ ازَّا لنَّادِ وَالْحَيْرُ وَاللَّيْرُ وَالنَّوَابِ وَالْعَفَابِ مَعْنَى عَنْرُظًا آت رُوحًا بَيْهُ وَمَعَا نِهَا طِئَهُ كَفُولِ لِنَصَّارُ وَالفَكْرُ لباطنية وتعفن المنصوفة وزعمات معنى لفتيمة المؤد وُفْنَا ۚ مَحَفْظُ وَأَنْنِقَا صُرْهُ مِينُهِ الْأَفْلَالِيَ وَتَعِلْبِهِ ٱلْعُالِمَ كَفُو لفَكَرَ سِفَةٍ وَكُذَٰ لِكَ نَفَطُع بَتَكُفِيرِ عُلَا فِالرَّا فِضَةٍ فَيُولِهُ إِنَّا نَصْأُ مِنَا لَا بَعْمَاءِ فَامَّا مَنْ أَنْكُو مَا عُرِفَ بِالنَّوْاتُ مِنَ الْأَخْبُ ليتيرِ وَالبِكرِ دِالَّتِي لَا يَرْجِعُ إِلَى ابْطَا لِلسَّرَبَعِةِ وَلَا يَفْضِي إِلَى رِفَا عِدَةٍ مِنَ الدِّينَ كَانِكَا رِغَزُو وَتَنُولِيَّ الْوُمُوَّتَةَ إوقا عنم أوجلافة عَلَى مُمَاعِلَ ما لَنَقُ يُكَارِه جَعْدُ شَرِيعِةٍ فَلاَ سِيكَا لَئَ كُفنرِه بِجَعْدِذَ لِلَا وَايْحَا ٱلِعَمْ لَهُ إِذْ لَيْسَ فَخَلَكَ ٱكْتَرَ مِنَ أَكْبًا هَنَّهُ كَانِكُا رَهِمَتُ وَعَبَّا دِ وَفَعَهُ لَلْهُمَّا وَمُحَارَهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فَأَمَّا إِنْ صَعَّفَ ذَلِكَ سَرَكَانِهِ الْحَالِ لَطَالِ لِنَتْمَ يَعَةِ فَامَا مُنْ أَنْكُواً لِإِنْجَاءًا لَحَرَّةٍ يِعَهُ النَّقَالُ الْمُتَوَاِّرَ صَنِ لِنَشَارِعَ فَاكْتَزُ الْمُتَّكِيمُ مَن اَ لَنُظَّا رِ فِي هَذَا الْهَابِ قَالُهِ اسْتُكُفِيهِ كُمَّا مَرْ خَالَهُ: ليتروط الإجماع المتقق عكنه عموما وحجتهم نُ كَيِناً فِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْحُدَى ٱلْآيَةَ وَقَوْلُهُ

مَنْ فَادَقَ الاجْمَاعَ الله ألعكاء الله لوقي

الأجماع

ا نزناید عام د

وَلِنَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَكُّمُ مَنْ خَالَفَ الْخَاعَةُ فِيدَ سِيْرِ فَعَدُّ لَهُ مِ مِنْ عَنْقَهِ وَحَكُواا لِإِجْمَاءَ عَلِيَّكُولِهِ مَنْ حَ لوقوف عَن أَلْفَطْع بَسَكُفْرَمَنْ حَ تَصُّ مَنْفُلُهُ ٱلْعَكَاءُ وَذَهُ هَمَا خُرُوكَ الْحَالَةُ فَقَ الإجمَاءَ الكَانَى عَنْ نَظَرَكَتَكُفِهِ النَّظَامِ بِإِنْكَا بْهَاءَ لِإِنَّهُ بَقُولِهِ هَلَا مُخَالِطُنَا جُمَاءَ السَّلَفَ عَلَى احْجَعَا ِقَ لِلْاجْمَاعِ قَالَ الْقَاصِيَ لُوَيَكِمُ الْفَوْلُعِيدَ اتَّنَّا لجهل ُ وَجُودٍه وَالْإِيمَانِ بِاللَّهُ هُوَالِغُمْ لُوجُودٍه وَاتَّمَا بِقُولِ وَلَا رَأَى الِآنَ يَكُونَ هُوَا لَحَهُلَ اللَّهُ فَايِن عَصَى فَوْلِ ِللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوَاجْمُعُ الْمُسِلِّمُ وَاللَّهُ لَا يُؤْجِلُهُ إِلَّا مِنْ كَأِوْ أَوْ يَقُوجُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدُكُمْ لَكُمْ لِكُمْ إِلاَحًا قُوْلِهِ أَوْفِعْلَهِ لِكُنْ لِمَا يُعَا رُنُهُمَ أَلَكُمْ فَأَلَكُمُ الِلَّهِ لَا يَكُونَ الَّا بِأَحَدُ نَكَرُ نِيرًا مُورًا هَدُهَا الْجَهُلُ بِاللَّهِ نَعْتَ ا وَالنَّا يَانَ أَنْ أَنِّي فِعَارُّ أَوْبِهُولَ قَوْلًا يَخِيرًا لللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ لَسْلُ لَنَاتَ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ الْآمِنُ كَا فِرَكَا لَسَجُوهُ وِللصَّهَمِ وَأَ لَىاْ لَكَخَا بِنِينِ بِالْتِرَا مِا لَهِ مَارِمَعُمَا صَحَابِهَا فِي عَبَادِ هِمَا وَبَكُونَ لْقُولَ الْحِالَفِعُمُ لَا يُحْكِرُ مَعْمُ الْعُكُمُ بِاللَّهِ قَالَ فَهُذَا بِنَ وَازْنَهُ يَكُوْ مَا جَمْلًا مَا لِلَّهِ فَهُمَا عِلْمَ أَنَّ فَاعِلُهُمَا كَا فِي مِنَ لا يَمَا إِن فَامَّا مَنْ نَفَىٰ صِيَفَةً مِنْ صِفَا يِسَاللَّهِ تَعَالَى الذَّا يَتَيُّعُ مُسْتَبِّمُ ۗ فِذَ لِلُ كُفُولِهِ لَيْسُ بِعَالِمْ وَلَا قَادِ رَوَلًامُ

نُكُفُ الْمُتَأْوِّلِينَ كَمَا قَدَمْنَا هُ فَامَّا الْعَكَاءُ هُهُنَا فَكُفَّرُهُ بَعْضُهُم جَعْفُ الطَّرِيِّ وَعُبْرِهِ وَقَالَ مِرَابُواْلِحَكَ نفنة إلحأت هَنا لَا يُخرِجُهُ عَرِ السوداء وأتالبني بهكرا للدعك وكسأ لتُوجِدَ لَاعَيْرُ وَبَحِدِيثِ أَلْقَا يُلْ أَبِنُ قَدَرَاللهُ عَلَى وَفِي وَ اْ إِضِلَّا لِلَّهُ ثُمْرٌ قَالَ فَعَـفَرَا لِللَّهُ لَهُ قَا لُو ۗ وَلُو بُوحِ سِ عَنِ لَصِّفَاتِ وَكُونِيفُوْاعَنِهَا كَمَا وَحُدَّمَوْ بَعَلِيّا كُ أَنْ شَكَّمُ فَأَلْفَدُرُهُ عَلَى إِخِيالِهُ مِنْ فِي فَيْسِوا لِبَعْثُ إِلَّهُ

۲. عنه

> ٧ کرک

قًا لَهُ وَهُوَ عَنْرُعَا قِا لِكَارَ مِهِ وَلَاضًا بِطِ لَلِفَظِهِ مِمَّا اسْتَوْلُو لَهُ عَ وَلْلَنْفُهُ مَا لَوْ إِذْ هُنَّتْ لَتُهُ فَلِمُ كَانَ هَمَا فِي رَمِنَ لَفَنْرَ وَ وَحَيْثُ يَنْفَعُ مُحُرَّدُ الدُّ-هُ لَا لِعَارِفِ وَلَهُ آمَيْنَكُمْ فِي كَالْاَمِهُمُ كَفَوْلِهِ نَعَا شي وَقُولِهِ وَآيَا اوْإِيَّا كُرُ لِعَيَّا هُدَّى وَوْصَالًا مُنتَا لُوصُفَ وَنَفَى الصَّفَةُ فَقَالًا فُولَعَالِمْ وَلِكُرْ إَلَّهُ وَمُنْتِكُمٌ وَلَكِنْ لَا كَارُمَ لَهُ وَهَكَذَا فِيسَا زُالصِّفَ ٱلْمُعْتَرَّلَهِ فَمَنَّ قَالَ بِالْمَالِ لِمَا يُؤَدِّبِهِ إِلَيْهِ فَوَلَّهُ ِمَلَا هَبُهُ كُفَرَهُ لِإَنَّهُ إِذَا نَفَى الْعِبُ إِنْ نَفَى وَصَفْ يوصَف بعِلْمِ اللَّامَنَ لَهُ عُلَّمَ فَتَكَانَهُ حَدَّا حُواعِنَدُهُ دَّ كَاكُنِهِ فَوْلَهُمْ وَهَكَنَا عِنْدَهَنَاسَائِرُ فِرِقَاهُإِلَا لِتَا لْمُسْتَهَةِ وَالْقَدَرِّيةِ وَعَبْرِهُمْ وَمُوْلِمُ مُرَاّحُدُهُمْ مَا لَلْ قَوْلُمُ وُجِبُ مَذْهُبِهِ وَلَهُ بَرَاكِفَا رَهُمْ قَالَ لاَ تَنْكُ فِقُوْاعَلِيهَ مَا فَأَلُوا لَا نَفُولُ لَكِيْرَ بِعَالِمْ وَنَحْنَ نَنْفِي مِنَ الْفَوْكِ لَمَا لِهِ الذِّي أَلَ مُتَّمَوُ أُهُ لَنَا وَنَعْتَقَدْ يَحُنُ وَأَنْتُمْ آنَّهُ كُفِّ لِكُمْ تَ فَوْلَنَّا لَا يَوْنُولُ الْمُهُ عَلَى كَا أَصَّلْنَا مُ فَعَلَى هُدَيْنِ لَمِأْخُذَ ْخَلَفَ النَّاسُ فِي كُفّاَ رِاَهِل لتّا وَبِلُواذَا فَهُمَّتُهُا تَضَحَ لَكَ لمؤجبُ لِإخْيِلاَ فِيا لَنَاسِ فِيهَ لَكِ وَالصَّوَابُ تَوْكُ آكِمَا دِهِمُ

٢ ۘٳڎؙۿڶؘؘؖڷؙ

> ۳ گفتر

> > . وقفوا

وَهَذَهُ كَانَتْ سِكَرَةُ الصَّدُرُ الْأُوَّلُ فِيهِ مُ فَفَدُكَا نَ نَشَأَ صَّحَاً يَهُ وَيَعِدُهُمُ فَي لِنَا بِعِينَ مَنْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ مِنَ يُ لَحُوْارِج وَالاعِنزا لِ فَمَا آزَاحُوا لَهُمُ قَبْراً وَلَا فَطَعُوا لِا حَدِ يُمْ مِيرًانًا لَكِنَهُ مُ هَحَرُوهُمْ وَأَدَّ بُوهُمْ مَا لَضَّرُف وَلِنَّفْي وَالْعَنْ ا كَي قَدُراَخُوالِمِهُ لَا نَهِمُ مُسَاكُنُ صُلاً لَا عُصَالُهُ اَصْحَالُ كَمَا زُعَنَهُ عَيْقَبَنَ وَأَهْلِ لِسُنَّنِهِ مَمَّ لَمُ يَفًّا كَمُ نَفًّا كَهُنَّ هِمْ مِنْهُ مِخْكَافًا لِمُ دَأْكَ غيرَ ذَ لِكَ وَاللَّهُ ٱلْمُورِفُولُ لِلصَّبُواَتِ فَا لَا لَقَاصِي الوُسَكُ وَكُمَّا سَسَائِلُ لُوَعَٰدِ وَٱلْوَعِيدِ وَالْرُّؤَيَّةِ وَالْحَالُونِ وَخَلْقِ ۖ ٱلْاَفْعَالِك وَيَهَا مِ الْاَعْرَاضِ وَالْتُوَلَّذِ وَشِبْهِهَا مِنَا لَدَفَا نِنِ فَالْمَنْعُ فِي كِفْأَ رِ فِهَا ٱوْضَحُا ذِلْيُسَ فِي الْجَهَا بِشَيْءٍ مِنْهَا جَهَا مِلَّا لِللهِ بَعَا لَكَ جْمَعَ ٱلْمُسِلُونَ عَلَى إِحْتَا رَمَنْ حَجَلَاتُ بِنَا مِنْهَا وَقَدْ قَدَّمُنَ فالفَصْ قَلَهُ مِنَ لَكُلَام وَصُورةِ الخِلاَفِ فِهَنَا مَا اعْنَى عَ إِعَادَنِهِ بَجِوْلِ اللَّهُ بِعَيَّا كَيْ فَصَنَّ لِهَذَا خُكُمُ ٱلْمُسْلِمِ الْسَابِ لِلَّهِ بَعَا كِوَ وَامَّا اِلذَّمِّيُ فَرَوْيَعَنْ عَنْ عَبْدِا لِيَه بِن عُسَمَرِ فِي فِي مُكَاوَلَا مُيْرَمَا هُوَعَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَحَاجَ فِي

ر ، فورگ

فَطَلَبَهُ فَهَرَّبَ وَفَا لَ مَا لِكَ فِي كِنَاسِا بَن حَبَيبٍ وَأَلْمِسُوُطُ لقَاسِم فِي الْمَسْوُطِ وَكِيَّا بُحِيَّدٍ وَابْنِ سُجُنُونِ مَنْ سَكَتُمُ اللَّهُ إُلِهَوُدٍ وَالنَّصَا رَى بِغَيْرا لُوحُهِ الَّذِي كَنْرَبِهِ فَيْلَ وَلَمُ لَيْتُعَبِّ قَالَا بْنُ الْقَاسِمِ لِإِ أَنْ يُسْلِمَ فَالَ فِي الْمَبْسُوطُةِ طَوْعًا فَا لَ أَصْبَعَ إِ نَّ ٱلوَجْهَ الذَّى بِهِ كُفَرَوُا هُوَدِ بِنُهُمْ وَعَلَيْهِ عَوْهِيدُ وا مِنْ دَّعُوكَمَ الصَّاحِيةِ وَالنِّرمِينِ وَأَلْوَكَدِ وَاتَمَا عَيْرُهَنَا مِنَ لِهِزَّ يَرِواً لَشَيْمَ فَلمُ ايُعاَ هَدُواَ عَلَيْدَ فَهُوَنَعُضْ لِلْعَهَٰدِ فَا لَا بْنُ الْفَاسِمِ فِي كَيَّا بِ مُعَمَّارٍ وَمَنْ شَنَّمَ مِنْ عَنْراً هُلْ لاَ دُيَا نِ اللَّهُ نَعَا لَى بَغِيْراً لوَعْبِهِ الَّذَيُ ذُكِّر فَكِنَا بِهِ فَيْنَا لِلَّانَ نُسِيلًا وَفَالَ الْخَرْوُمِيُّ فِالْكِسُوطُةِ وَمُحَكَّدُا بُنُ سُلَهُ وَانْ إِجْ حَاذِمٍ لَا يَعْتَلُ حَتَى بُسْتَنَا بَمْسِلًا كَانَ اوْكَا فِرًا فَاذِنَا بَ وَالَّا فَيْنَلَ وَقَا لَمُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَيلِن مِنْزَا فَوْلَ مَالِك وَقَ لَكَ آبُومُعَيِّدُ بَنُ إِنَّى زَيْدِ مَنْ سَنَّا للهَ نَعَا كَلِهُ مَرْ الوحَثُ لَذِي بَكَفَتُ وَفِيْلَ إِلَّانَ نُسُلِّمَ وَفَلْ ذَكُونَا فُولًا مُنْ لَكُلَّ كُنَّ فَكُلُّ وَ ذَكُوْنَا فَوْلَ عُبِيدًا لِلَّهِ وَابْنِ لُبَابِهِ وَشَيُوخِ ٱلْأَنْدُلُسِيبِينَ فِيالْنَفْإِ وَفَيْهَا هُمْ بِعَنْكُمَا لِسَبِيًّا بِأَلِوَجُهِ الَّذِي كَفَرَبْ بِإِللَّهُ وَالبِّيِّ وَاجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ ذَكِكَ وَهُوَيَحُواَ لُقَوْلِ الْإَخِرِ فِي مَنْ سَتَا كَبِيَّى صَلَّىا لَلْهُ عَكَيْرُهُ مِنْهُمُ مَ إِلُوكِهُ الَّذِي كُفَرَ مِهِ وَلَافَ رُقٍّ فِي ذَلِكَ مِنْ سَتَا لِلَّهِ سَتِ بَنِيَّهُ لِإِنَّا عَاهَدُنَاهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُظْهِرُوا لَنَاسَنُنَّا مِنْ مُم وَأَنْ لَا يَسْمُعُونَا مَسْيِنًا مِنْ ذَلِكَ مُنَى فَعَلُوا مَسْيِنًا مِنْ ذَلِكَ مُنَى فَعَلُوا مَسْيِنًا مِنْ

رار کفتووا

م مِناً هِل

لِنُواَحَدُ وَلَا يُؤْخُذُعَلَيْهِ جُزَيَّةً فَاكَا بُرْحِبَكَ وَمَا غَيْرُهُ فَصَلْمُ هَنَاحُكُمُ مُوْصَرَحَ بَيْسِهِ وَا ن بَجَلَا لِهِ وَالْأَهِيَّتِهِ فَأَمَّا مَفْ نَرَى لَكُنْكَ عَلَيْءٍ نَبَأَ دَلْتَ لَى بِارِدِعَارُا لِإِلْمَيْتَةَ أَوَالرَّسَالَةِ اِوَالنَّا وَأَنْ يَكُونَ وْفَا لَ لَيْسُولِي رَبُّ أَوَالْمُتَّكِيِّلُمْ عِمَا لَا نَعْفَا أَمِنْ ذَلِكَ فِيكَ جُنُو نَهُ فَلَهُ حِلَهُ كَ فَى كَفَنْ رَفَا يُلِ ذَلِكَ وَمُدَّعِيهِ جيِّهِ مِنَ لَقِبُ إِفَيْنُتُهُ لَكِنَّهُ لَا يَسُكُرُ مِنْ عَظِيم يُرَقُّهُ عَزْبِشَهُ مِدِ الْعِقَابِ لِيَكُونَ وَلِكَ زَجُرُ عَنْ الْعَوْدَةِ لَكُفُنْهِ وَأَوْجَعَلُهِ الْإَمَنَ تَكُرَّدَ لَكَ مِنْهُ وَعُم يَانَتُهُ عَاآتَ بِهِ فَهُوَ دَلِياً عَلَى سُوهِ طُوِّيتِهِ وَكَذِب تُوسِي وَصَارَكَا لِزَنْدُ بِيَ الَّذَي لَا نَا مَنُ بَاطِئُهُ وَلَا نَفْتَا كُوحُوءَ لَتَكُوانِ فِيهَ لِكَ شُكُمُ ٱلصَّاحِي وَآمَاٱلْجِنُونُ وَالْمُغَنُّوُهِ ا أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ فَي حَالَ عَمْرَتِهِ وَذَهَا لِ مَيْزِهِ بِالْكِلِّكَ مِنِهِ وَمَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ مَيْزٍ ، وَإِنْ لَمْ

\* مين

بُوْدَ تَبُ عَلَىٰفَا يُحِ الْاَفْعَا لِ وَيُواَ لَىٰ دَٰبِهُ عَلَىٰ ذَ لِلَهَ حَتَى يَكُمَّتُ عَنَّهُ كُمَّا تُوْدُّ بُ الْبَهَمَدُ عَلَى سُوءِ الْخَلُقُ حَتَّى رَاضَّ وَقَدُّ فَ عَلِيْ مِنْ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ ادُّعَى لَهُ الإِلْمِيتَ أَ وَقَدْ قَتَلَ عَبُدُا لَمَلِكِ بِنُ مَرْوَانَ الْحَارِثُ الْكُتَنَتَى وَصَلَعَهُ وَفَعَكَ ذَلِكَ عَيْرُواَحِدِمِنَا لَخُلُفَاءِ وَالْمُلُولِةِ بَإِشْبِا هِهِيمٌ وَأَجْمَعَ عُلَى اهُ فيهبه عكى صواب فعلهة والمخالف فيذلك من كفرهم كافين وَاجْمَعَ فَعَهَاءُ بَعُمَا دُايَّا مَالْمُفْنَدِرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَاضِيْ صَالِيَهَا بُوعْنُمَرُا لِمَالِكِيٌّ عَلَى فَتُلْ لَحَارَجِ وَصَلْبِهِ لَدِعْواُ ۗ الإِلْهَيَةَ وَالْهَوْلَ بالخُلُولِ وَقُولِهِ ﴾ نَا لُلُحَقُّ مَعَ تَمَنُّتَكِه فِي لَظَاهِمِ مِا لِيشْرَعِيةِ وَلَسْم يَّقْبَكُوا نَوْسَتُهُ وَكَذَ لَكَ حَكُوا فِي إِنْ آبِيا لِعَزَافِيرِ وَكَا زَعَلَى خُو مَّذَهُبِ إِلَّحَارُ بِجَ بَعْدَ هَذَا أَيّا مَا لِآَجِي اللَّهِ وَقَاضِ فَضَاءَ بَغْمَا دَ يَوْمِيْدِاً بُواْلِحُسُكُنْ بْنَا بِيَعْتَمَرُالْمَاكِكِيُّ وَقَالَابْنَ عَبَيْدِالْلِحَكُم فِي الْمُبَسُوطِ مَنْ نَعْبَتًا قِبْلَ وَقَالَ آبُو ْجَنْفَةَ وَأَصْحَالُهُ مَنْ جَحَبُ كَا ا نَا لَلْهَ نَعَا كَى خَالِفُهُ اَ وَرَبُّهُ اَوْفَا لَ لَيشَى لِى رَبِّ فَهُو مَرْبَدَّ وَفَا لَ بْنَأْ لِفَاسِمٍ فِي كِيَّا سِإِبْنِ حَبِيبٍ وَمُعَدُّ فِي لُعَيْبِيَّةِ فِهُنَ تَعَبَّأُ سَنَا بُ اَسُرَّدَ لِكَ اَوْاَعْلَنَهُ وَهُوَكَا لَمُ ثَلِّ وَقَا لَهُ سُحُنُو كُ وَعَيْرُهُ وَقَا لَهُ ٱشْهَابُ فِي يَهُوْدِي نَنْبَاءً وَا ذَعْجَ } نَهُ رَسُولُ إِلَيْنَا ان كَا دَمُعْلِنًا مِذَ لِكَ اسْتُنِيتَ فَإِنْ مَاتَ وَالَّا قِبُنَ وَقَ لَ آبُو زَيْدِ فِيمَ لِعَنَ مَا رَبُهُ وَادَّعَ } كَ كَسَانَهُ ذَلَ وَاتَّنْهَا

\* العَرَافِدِ العَرَافِدِ

ارَادَ لَعَنَ الشَّيْطَانُ يُفِتُهُ بَكُونُو ، وَلَا يُفْدَى عُذْرُهُ وَهَدَا عَلَى الفؤل الأخِر مِنَا نَهُ لَا تَفْتَلُ تَوْتَبُهُ وَقَالَ آبُواُ لَحْسَنُ الْعَالِسِيُّ مَكُوا زُنُ قَالَ أَنَا لَلُهُ أَنَا اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَنْ مَا كَا أَيَّ كَا فَا إِنْ عَادَا لَي مِثْلَ قُولِهِ طُولتَمُطَا لَنَهَ الزُّنْدِيقِ إِذَا يَا هَنَا كُفُرُ الْمُتَكَرُّ عِبَى فَصُلْ وَكُمَّا مَنْ تَكُلُّمُ مِنْ سَفَعًا أَلْفَوْ لِ وَسَخَفَ اللَّفَظِ مِينَكُمْ بِصَبْطُ كَالْاَ وَأَهْمَا إِلْسَانَهُ بَمَا يَقْنَضِيْ لا شِيغَفَا فَ يَعِظُمُهُ رَبِّهِ وَجَلاَ لَهِ مُولًا وْتَمَثَّلَ فِي بَعِفِ لِلْاسْنَهَاءِ بِبَعْضِ مَا عَظْمَ اللَّهُ مِنْ مَلَكُهُ يُهُ ۖ وْنَرَعْ مِنْ لَكُلَادُ مِ لِمِخْلُوقِ مَا لَا بَلْيُو إِلَّا فِي حَقَّضَا لِفِهِ عَبْرَ فَاصِهِ لَلْكُنَّا وَالْاشِيَغُفَا فِ وَلَاعَامِدِ لِلْإِلْجَادِ فَا ثُنَّكُرَزَ كَهَذَا مِنْهُ وَعُرِفَ دَ لَ عَلَىٰ مَكْرُ عَبُهِ بِدِينِهِ وَأَسْنِخُفَأَ فِيهِ بَجُرُمُ فِي رَبِّهِ وَجَهُلُهِ بِعَظِيمٍ وَكُمْرُمَا يَمْ وَهَمَاكُمُو لَا مِرْبَةً فِيهِ وَكَذَالِكَ إِنْ كَانَ مَا اَ وْرَدَهْ بُوجِ يَغُمَا فَ وَالنَّفَصَ لَرَّتِهِ وَقَدًّا فَيْ أَنْ حَكَ وَأَصْغُرُنُ حَالَمُ مِنْ فَقَهَا وِ فَرَطْمَةً بَقِبُ الْمُعَرُّ وُفِ بِابْنَ آخِي عَجِبَ وَكَا نَ حَرَجَ نَوْمًا فَاحَدُ وَالْمُطَرُ فَعَا لَ بَهَا ٱلْحُرَا زُيْرُشُ جُلُودُهُ وَكَانَ بَعَضُو الْفُقَيْمَ اكُوزُيْدِ صَاحِبُ لِتُمَا نَهُ وَعَنِداً لِأَعْلَى بَنْ وَهُبِ وَامَا نَابِنَ عِيسَى قَدْ تُوقَفُّو اعْرَبُسُفْكِ دَمِهِ وَأَشَا رُوااِكِيَ نَهُ عَكَيْكِمِنَ لَفَوْل كَفُرُ فِنَهُ ٱلْأَدَبُ وَأَفْنَى بَمِثُلُهِ ٱلْقَاضِي جَيْنِيْذِ مُوسَى بِنُ زِمَا دٍ فَقَا لَا بْنُجِيْبِ دَمُهُ فِي عُنْقِي أَيْتُ مَ رُبِّ عَبَدْنا هِ ثُرَّلا نَنْنُصِرُلُهُ إِنَّا اِذًا لَعَبَيدُ سُوءٍ مَا نَخُنُلُهُ بِعَابِدَ بِنَ وَبَكِى وَرُفِعَ الْمُجَلِّمُ

والمنفيض من اخته عجب رأي رأي

٦

بَحَضَرَ الْقِصَية مِنْهُ مِنْهُ

ر قصر قصر

عَبْدِ لِتَعْمَنِ مِنْ لِحَكِكُمُ ٱلْإُمُو يَ وَكَالَتُ عَجَ مِ خَطَانًا أُ وَأَعْلَمُ بِاخْبَارُ فَأَلْفُقُهَا ألففهن وعزك العكاصي لنهثب » فَيُعَا فَتُ عَلَمُا وَيُوْدِّبُ بِفَدْرِمُفْنَضَا هَا وَسُ هَا وَصُورَةِ حَالِ فَا يُلْهَا وَشَرْجِ سَبَهَا وَمَفَادِيَهَ نُ أَلْفَا سِم رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَ مَا ذَى رُجِلًا باسِمِهِ فَاجَابَهِ بُشَرَلَتُكُ فَأَلَ فَآ يُزكَآنَجَآهِ اللَّهِ أَوْقَا لَهُ عَلَى وَجُهِ سَفَي بَهْ فَ كَا الْقَاضِيَ الْوَالْفَضْهَا وَشَرْسُ فَوْلِهِ آيْهُ لَاقَتْ كَا عَلَى وَلَا وَيَعِكُمْ وَالسَّفِيلُهُ بِوْدَّكُ وَكُوفًا كَمَا عَلَى اعْتَقَادِ انْزَالِهُ مَنْ مُفَنَّضَى فُولُهِ وَقَدْاسُرَ فَ كُنْرُ مُنْ سُحَفًا و فِي هَنَا أَلِهَا بِ وَاسْتَحَقَّوُا عَظِيرَ هَذِهِ ٱلْحُرْمَةِ فَأَ نَهُزُ هُ كُنَّا مِنَا وَلَسَا نَنَا وَأَفْلَا مَنَا عَنْ ذِكِ ا فَصِيدٌ نَا نَصْرَ مِسَا نُلَ حَكُمُنا هَا لَمَا ذُكُونَا شَيْئًا مَّمَا تَبْعُهُ ذُكُرُهُ عَ مِمَاحَكُنْنَا مُ فِي هَذِ مِا لِعَصُهُولِ وَامَّا مَا وَرَدَ فِي هَنَا مِنْ هُمِ الْلِيهَ وَاَغَا لِيطِ الِلْسَارِن كَفَوْلِ بِعَضِ الْاَعْرَايِبِ رَتُ العَيَادِ مَا كَناً وَمَا لِحَكَا

مُأْحَدُكُمُ زَيَّهُ أَنْ يَذَكُمُ أَسْبِيهُ فِي كُلِّ تله الكلك وفعاً به كنا وكنا وكان بعض مرا يَا يَخِيَا فَإَيْمَا مَذَكُهُ أَسْمَ اللَّهِ يَعَالَى إِلَّهِ فِيمَا مِنْهِمَا مِنْهِمَا مِنْهِمًا يكَانَ يَعِثُولُ لِلِّرِيْسَانِ جُرَبِتَ حَبُرًا وَقَلَّ مَا يَعِثُولُ حَرَاكِ اللَّهُ عُطَامًا لاسمه تَعَاكَيَا نُ يَمِنَهُ نَ فَيَعِبْرُ فَرُيَّةٍ وَكَدَّنْنَا ٱلنَّفَ الإَمَا مَرَابًا كُنُوا لِشَارِشَى كَانَ بِعِيبُ عَلَىٰ هُولِ الكَالِرَمِ ينهم فيه تَعَاكَى وَفَ ذَكِرُصِعَا يَهِ إِجْلَا لَا لِإِسْمِهُ تَعَاكُوهُ يَمَنْذُ لُوْنَ بِاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمُنَزَّلُ الْكَارُمَ فِي هَنَا لْ سَاتِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْوَجُوهِ فَ كَا لَلَّهُ نَعَا لَى إِنَّ الدِّنَّ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُ يَفَرْقُواَ بَيْنَا لَيْهِ وَرُسُلِهِ الْآيَةَ وَقَالَ تَعَاكَ فَوَلُواْ اَمَنَا

کر روکینا

۴ بر فسنالني

قَالَهُ وَإِنْ عَبْدُلْلِكِ وَإِنْ عَبْدُلْلِكِ

أَنْ عَبِدُ لِكُمْنِ إِنْ عَبِدُلِهِمِنَ

> َ اوْمَشْكُ فِي بَنِيَ مِنْ ذَ لَكَ مِنْ ذَ لَكَ

وَمَا ٱزْ لَا لِيَنَّا وَمَا ٱيْزُلَ إِلَىٰ يُرْهَيَمُ الْآيَةَ لِلْكَفَوْلِهِ لِلْأَبْفِرَقَ بَهِ اتَدِ سِنْهِنَهُ وَقَا كَاكُمْ الْمَنَ مَا يَلَهُ وَمُلْأَكُمِتُهُ وَكُنَّهِ وَرُسْلِهُ لَا نَفِرُ و بْزَاحَدِ مِنْ رَسْلِهِ فَالْ مَالِكُ فِي كِمَّا سِابِنْ حَسَبَ وُعَجَّدِ وَقَالَهُ كَابِرُ ا لقاً سِم وَانْ الْمَاجِينُونَ وَانْ عَبُدِالْحَكِمَ وَأَصْبَعُ وَمَعْنُولُ بَمَنْ سَنَتَمَا لَا يُبِيكَاءَ ٱوْاحَكًا مِنْهُ مِا وْتَسَفَّصَهُ فِيهَا وَلَهُ لُسُتَتَ بَنْسَتِهُمْ مِنْ آهِلِ لِذَ مَّةِ فَيْلَ لِلْأَنْ يُسِيكُمْ وَرُوكَى يُعْدُونُ عَلِى إِ لْقَاسِيمَ مَنْسَتَا لِأَبْنِياً \* مِنْ لِيهُوُد وَالنَّصَارَى بَعْيُراْ لُوحُهِ الذَّبِح يه كَفَرَ فَأَصْرِبُ عَنْقَهُ إِلَّا أَنْ يُسِيكُمْ وَقَدْتَفَدَّمَ الْخِلَافُ فُ فَهَكَ مَا الاَصَل وَفَالَ الفَاضِي بِقُرْطُيَةَ سُعَيْدُ بْنُ سُلِمُهُو َ فِي بَعُضِلَ جُورَ مَنْسَتَ لِلَّهُ وَمَلْنَكُمُهُ قِنُلَ وَقَالَ سُعْنُونَ مَنْسَتُمْ مَلَكًا مِنْلِكُلُئِكِ فَعَلَيْهِ أَلْقَتْلُ وَفِي لِنُوادِ رِعَنْ مَا لِل يَهْرُ ۚ قَالَ إِنَّ جُبِرِكُلَّ خُطَّا بِالْوَحِي وَإِيْمَاكَا وَالِّبْتَى عِلَى بَنَ أَبِي طَا لِبِ الْمُسْتَذِيبَ فَا وَ مَا بَ وَالِّا قَيْلَ وَحُوْهُ عَنْ شَعْهُ وِ وَكَهَذَا قَوْلُ الْعَزَاتِبَةِ مِنَا لِرَّواً فِضِر سُمَوَا بِذِلِكَ لِفُولِمُ كَاكَ الْبَنِيُ صَلَى اللَّهُ عَكَبُ وَصَلَّمَ اسْبُهُ بَعِيَّا مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ وَقَالَ الْوَجَنِفَةَ وَأَضِعَا بِهُ عَلَى صَالِهِمْ مَنْ كُذَّب بَاحَدُمَ إِلَّانِبَدَاءَ اوْتَنْفَصَرَ إَحَدًا مِنْهُمَ أَوْبِرَيِّ مِنْهُ فَهُو مُرْبَلًا وَتَا كُسُد لِلْمَا إِنْهَا بِسَيْ فِي اللَّهُ مِي فَالَ لِأَحْرَكَا نَدُوكُهُ مَا لِلرِّالْعَضْمَا لِن هَا نَهُ فَصَدَدَ مَا لَمَلَكِ فِيلَ قَ لَا لَقَا جِنَى يُواْلِفَضِهِ وَهَا كَا يَعَمَنَ تَكُمِّ أَفِيهِم عَمَا فَلْنَا ۚ هَ عَلَىٰ جِمْلَةِ الْمُلَيْكُةِ وَالنِّبْيَانَ الْوَعَلَ

٠ وَزَرَادَئَتُ

> ۱ فیهند

ن مِمَنَ حَقَقُنَا كُونَهُ مِنَا لَمُلَكَكَهِ وَالنَّبِينَ مِمَنَّ نَصَ اللَّهُ عَلَيْه وَ الْمُحَدِّمُ فَعُنَّا عُلَدُ مَا كَمَاهُ ٱلْمُتَوَّارَ وَالْمُشْتِهِ وَمِيكاً لِلَّ وَمَا لِكَ وَخَرَ يَحَمَلُهُ الْعُرْشِ الْمُذَكُورِينَ فِي القُرْأَنِ ى مَ الْمُلَكِكُمةِ الْمُقْدِ عَلِي فُولِ الْحُمَّ بِهُ ئه وَلَا وَقَعَ الْإِجْمَاءُ عَلَا كُهُ نُهُ هَارُونَ وَمَارُونَ فِي لَكُنْكُهُ وَأَكْفُمُ وَلَعْمَا وَمَرْهُمُ وَاسَيَةً وَخَالِد بْنِسِينَانِ ٱلْمُذْكُوراً نَهُ بَيًّا مثَّتَ الَّذَي مَدَّعَى أَلْحُولُ وَالْمُؤْرَجُونَ سُوَّنَهُ كَالْمُسُرِّ هُ وَالْكُوا فُرْبِهِ مِكَا لِحَاكُمُ فِيمَ ۖ فَذَمْنَا وَاذْ لَمُرْتَبِّ كرمة ولكن ترجر من تنقصص أنكأ دُنُنُوتَهُمُ أَوْكُونَ الْأَخْرِينَ الْمُلَذَّ لَمُتَكِّكُمْ فِي ذَٰ لِكَ مِنَ هِيلَ لِغِيرَ فَالرَّحَرَجُ لِا في كَلَّ وَإِنْ كَانَ مِنْعَوْلِمِ النَّاسِ زَجْرَعَنِ أَ. اذُلَيْسُ الْمُمُالِكَارُ مُ فِيسِنَا هَـنَا وَقَدُكُرُهُ شاهكأ ممالنس بحته عملا بْلُ وَاعْلَمُ أَنَّ مَنَ اسْتَحْفَتَ بِأَلْفَةِ أَنِ أَوَالْمُصْحَفَ أَوْ

نُهُ أَوْسَتَهُمُ مَا أَوْ بَحَيْدَهُ أَوْحُ فَأَ مِنْهُ أَوْا بَرَّا وَكُذِبُّ مِهَ أَوْلَبْنُهُ بَنْنَيْ مُمَّاصُرَتَ بِهِ فِيهِ مِنْ حَكُمُ ٱ وَحَكُماً وَٱنْبَتَ مَا نَفَا مُ أَوْفَعَ بِثْتَهُ عَلَى عِلْمِ مُينُهُ بِلَاِلِكَ ٱوْسَٰكَ فَيَشَى إِمِنْ ذَٰ لِلْكَ فَهُوَكَا فِسُرّ عِنْدَا هُمِلُ لَغِلُمُ بَاجْمَاءِ ۚ قَالَ لَنَهُ تَعَالَى وَاتِّهُ لَكِحَا كُعَيْرُ لَا مَا بِيَلْ إِلْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَهْرُبِلَ مِنْ جَكِيرِ حَمَيْدِ حَدَّنَنَا ٱلفَقَّكُ لوَلِيهِ هِيشًا مُ بُنَاحُمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُتَا أَبُوعِكَمَ الْأَنْ عَبْدُ الْكَرْمَةَ سُدِ المُؤْمِ إِصْلَا رُدَّاسَةً عَنَا لَوْ دَا وَدَعَنَا كَمُرْ مُرْجَفَا عَنْهُ عِنْدُ مِنْ الْعَلَا يَسُرُوا رُهُونَ شَيْا لَحُمَّادُ أَنُ عَكُمِرُ وَعَنَا فِيسَلَمَةً عَنَا فِي هُمَارُرَةً عَنَالِبَهِ صَلَّىٰ لَلَهُ عَكِنَهِ وَسَلَّمَ فَ لَـ الْمِرَاءُ فِي الْفُرُ لِإِن كَفُنْ يُوْ وَلَ مِبَعْنِيَ لشُّكِ وَبَهِعْنَى لَلْهُ أَلْ وَعَنِ إِنْ عَبَّا مِن عَنِ لَبْتِي صَبِّلًا لِلَّهُ لِيْهِ وَسَلَمْ مَنْ حَجَدَاٰ لِهُ مِنْ كِمَا سَالِلَهُ مِنْ الْمُسِلِمَ نَ فَقَدْ حَلَّ ضَنْ نُعَيهُ وَكُذَٰ لِكَ إِنْ جَعَدَا لَتُوزُيةً وَأَلاَنِجِهَا وَكُنُتَا لِلْهِ ٱلْمُنَزَّلَةَ ٱوْكَفَّنَرَ وَلَعَهَا ٱوْسَتِهَا اوَاسْتَعَفَّ بَهَا فَهُوكَا وْ وَقَدَاجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ آتَّ الْقُرَّأَنَ الْمُتْلُوَ وَجَهِيع اَقْطاً رِالْاَرْضِ الْمَكُنُوْبَ فِي الْمُضْعَه بِحَالْمُسْلِينَ مَّمَا جَمَعَهُ الدُّفَيَّانِ مِنْ أَوَّ لِلْكَيْرُ لِلْهِ رَبِّ الْعَاكِمُ إِلَّا خِيرُ قُلْ اَعُولُذِ بِرَبِّ إِنْنَاسِ ] نَهُ كَاكِرُهُ ﴿ اللَّهِ وَوَحْيُهُ ٱلْمَنَزَلِ عَ لْحِلَيْصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَآنَ حَميْعَ مَا فِيهِ حَقَّ وَأَنَّ مَنْ نَفْضُهُمْ حَرُفًا قَاصِيلًا لِذَ لِكَ أَوْمَذَكُهُ بَحِهُ فِي آخَرَ مَكَانَهُ أَوْزَادَ فِيهِ تَحْسُوفًا يَشْتُمَا عَلَنْهِ الْمُصْحِمَلُ لَذَبِي وَقَعَ الْإِنْمَاءِ عَلَنْ وَأَحْبَعَ عَلَى نَهُ

يَسْ مِنَ الْعَرْانِ عَامِمًا لَيْكُمْ إِهِمَنَا ٱنَّهُ كَا فِيزٌ وَلِهِمَا رَأَيَّ مَالِكَ فَمَا نَ عَائِسَتْهُ رَضِيَا كَتُدُعَنْهَا بِأَلْفَزَ بَهِ لَا نَهُ خَالَفَ ٱلْفَرَأَنَ لَقُرْأَنَ فَيْلَا نَىٰ لِا نَهُ كَذَبَ عَا فِيهِ وَفَا لَا بَنُ الْقَاسِمَ مَنْ فَا بِعَالَىٰ لَمْ يُكِيلِمُ مُوسَى بَجَلِيمًا يُقِنَّا أُوقَ لَهُ عَبُدُ ٱلْآخِرِ إِ عِجَدُ بْنُ مُعَنُونِ فِيمِنُ فَا لَا لَمُعَوِّدُ مَا نِ لَيْسَنَا مُزَكَّا اللَّهُ الْأَانْ سَوْبَ وَكُذْ لِلَتْ كُلِّ مَنْ كَذَبّ بَجُرُهِ شَاهُدَعًا مَنْ فَا لَانِ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ مُوسَى كُلِّهِ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا وَهَ لَ الوَّعَمَّانَ الْحَمَّا وُحَمَّا وَالْحَمَّا وُحَمَّا وَحَمَّا وَ تَفْقُونَ أَنْ الْجُعُدُ لِحُرَفِ مِنَ لِتَنْزِيلَ كُفُنْ وَكُانَ فَسَراً عِنْدَاهُ رَحُلْ لَمْ بِيَنَا لِمُ لَيَسْ كَا صَالَاتَ وَتَقُولُ أَمَّا كُنَّا فَسَلَعَ ذَكِكَ إِبْرَاهِيسَةَ فَقَالَ أَرَّاهُ سَمِّعَ أَنَّهُ مَنَّ مِرْفِ مِنْهُ فَقَدْ كُفَّتُرَيِّهِ كُلِّهِ وَفَا لَ عَسَمًا لِلَّهُ بِنُ مَسْعُودٌ مُ فَعَتَىٰذَكُفَ رَبِهِ كُلِّهِ وَفَاكَ أَصْبَغُ بُنُ تُران فَفَنْدُ كُذِبَ بِهِ كُلِّهِ وَمُنْ كُذِبُّ بِهِ فَلْ ففندكف كالله وفدسيئل لفنا بسيعمن وُ دِيَّا خِلْفَ كُهُ مَا لِيَّوْ رَامَةٌ فَعَسَا لَ ٱلْأ يكدَعَلِيَّهِ بِذِ لِلَّ شَاهِدُ نُنتَّ سَنَهَدَاخُزَا نَهُ سَسَلُهُ

ؙ ٳؿؙڵڰڷؙٳ<u>ۘ</u>

اَكْشَاهِدُاْ لُوَاحِدُلَا يُوجِبُ الْعَنْ إَوَالنَّا فَعَلُوٓ ٱلْأَمْرَيِمِ ذُلْعَلَهُ لَا رَيُ الْهُوْ ذُمْتِمِيتُكُمُ لِينَهُ مُرْمِو بغ هيشر وَكُوا تَفْقَ كَانِشًا هِكَانِ عَلَى كُنُوا كَتَوَرُبُرُ مُحِرُّدًا لمقرئين آلمتصكررين بهامتع ابن مجاهد لقراءته و مْينُهُ سِجِلاً اسْهِكَ مِنِهِ مِذَ لِلْ عَلَىٰ هَنْيِهِ فِي مَجِلِهِ الْوَزِرَ مُقَلَّةً سَنَعَةً ثَلْتُ وَعِشْرَ مَنْ وَثُلِّتُما ثَرٌ وَكَانَ فِيمَ ۚ إَفَى عَلَيْ بُوتَكِرُا لَا بَهُرَى ۚ وَعَٰيْرُهُ وَأَ فَيَ أَبُومُحَدَّنُ مَنَا لِإِذَا يَا لِأَدَبِ فَهِي ۚ فَا لَكَ سَرَا لَلهُ مُعَدِّلُكَ وَمَا عَلَكَ وَقَالَا دُبُ أَنُو عَجَدَ وَأَمَّا مَ لِعَبَ إِلْمُصِعِمَى فَأَنَّهُ بِقِبَ لْ بَيْنِهُ وَأَزُواْحِهُ وَأَصْعَابِهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَا عُلَهُ حَسَدَنَنَا ٱلقَاصِي لِسَهِ بِهُ تُولُطُتُ مِنَ لِصَيْرٌ فِي وَا يُوالْفِضِيا ٱلْعِيدُ أَيْتُكُ وَمُنْكُمُ مُنْ الْمُ وَانِظَهُ عَرْعُدُ تَهِ بُن مُعَقِّلِ فَأَلَ فَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَيَّ إِلَّلَهُ عَلَىٰ تتعيد وهم عرصاً بعدي فم أحبه م في

آهُلِيَّةٍ الْمَالَبَيِّةِ الْمَالَبَيِّةِ أفوامر

ذَا بِي فَقَدًا ذَكِيا لِللَّهَ وَمَنَ إِذِ كِي لِلَّهَ يُولِسُكَ أَنْ مَا المكنكه والتأبير أجمعكن لأكف نحالسوهروان مرضوا فلاتعود وهم وعنهض سَتَأَصْعَا في فَأَصْرِبُو ُهُ وَقَدَاعُلِمَ ٱلنِّنِيَّ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِآذَا هُرْيُونَ ﴿ بِهِ وَأَذِيَا لِبَنِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حَسَرًا مُرْفَعَتَ لاَ نُونَذُونِ فِي أَصْحَابِي وَمَنْ آذًا هُمْ فَقَنْداً ذَابِيْ وَقَا لَا لَا نُونَاذُونِي فِي وَقَ لَ فِي فَاطِمَهَ بَصِنْعَهُ مِنْ مِنْ يُؤَذِّينِ مَا الْذَاهَا وَفَدِاخْلَفَ الْعُسَلَاءُ نِهَنَا فَسَهُوُرُمَذُهُ مِهِ مَا لِكَ فِي ذَلِكَ ٱلإِجْسَادُ وَٱلْاَدَالُ الْمُ فَ لَ مَا يِلْكَ رَجِمَهُ اللَّهُ مَنْ مَثْ مَرْ النِّنِّيِّ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَيْلً أَصْحَالُهُ أُدْتُ وَقَ لَ أَنْضًا مَنْ سَنْهُ أَحَدًا مِنْ اَصْحَاد مُسْيَاعَهُ النَّاسُ بِكُا بِكُالَّاسَ مِنكُا لِكُالَّاسْدَيلًا وَفَا لَا كَيْغُضُ عُنْمَا نَ وَالْبَرَاءَ فِي مِنْهُ أَدِّبَأَ دَيَّا شَدَيًّا وَمُنْ زَا حٌ وَعُدَمَ فَٱلْعُفُونَةُ عَلَيْهُ أَسْدٌ وَثُرُ

اِلَىٰ لَٰکُ بَعِصْرَ اِلَىٰ لَٰکُ بَعِصْرَ

عَلَيَّا أَوْعَيْماً زَا وَعُنْرُهما يُوجِعُ ضَرًّا وَحَكُما بُو مُعَدِّنَ إِن لِهِ نُ مَنْ هَ لَ فِي لَنَ بَجُ وَيُحَمَّ وَعُمَّالَنَ وَيَعِلَى إِنْهِ شُرِكًا يُوا عَلَجَالُا يُقْزِقُنْلَ وَكَمْنَ سَنَدَ عَنْبِرُهُمُ مِنَ لَصَّعَاكِة عَبْنُهُ هَذَا نَكُمَا لَتَكَا لَاللَّهُ وَرُوى عَنْ مَا لِكِ مَنْ سَنَاكَ بَا بَكُوْجُلا وَمَنْ سَتَعَا لِئَنَةَ فِينَا فِيلَا لَهُ لِمَ مَا لَ مَنْ دَمَا هَا فَعَدُخَا لَعَتَ لُعُ آنَ وَقَ لَا مُنْسَعُهَا دَعَنُهُ لِأَنَّا لِلْهَ فِوْلَ يَعْظِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعَوُدُ وَالِمِيثُلُدُ أَمَا ۚ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ أَمْرُ عَادَ يِثْلُهُ فَقَدْ كُفَرُ وَحَكَى أَبُولُ لَحْسَرَ ﴿ لَصَّفَا إِنَّ الْفَاصِيَ إِلَا كُرْبُنَ لَطَّيِّه عَ لَا يَنَا لِللَّهُ نَعَاكُما ذِ اَذَكَرَ فِي الْفَرْآنِ مَا لَسْنَيَهُ اِكْنِهِ ٱلْمُشْرِكُولِتَ يَّحَ نَفْكَ لِيَفْكِ وَهَ لَوْا اتْحَذَا لِتَّمْنُ وَلَدَّ الْحَالَا الْمُعَنَّ وَلَدَّا الْمُبْحَانَهُ فِي كِيثِرَةٍ يَّ كُرَّنْهَا لَى مَا لَسَيَهُ ٱلْمُنَا فِقُونَ إِلَى عَائِيَتُهُ فَقَالَ وَلَوْلَا إِذْ سَمَعِيمُوهُ فلتُهُمْ البَكُونُ كَنَا ٱنْ نَتَكُمُ لَهُ مَا كَاسِيْحَا نَكَ سَبَيْحَ نَفْسَهُ فَيْ بُرَبَهَا مِنَ لسُّوجٍ كَاسَتُحُ نَفَسَهُ فِي نَبُرْنَيْهِ مِنَ لِسُوءِ وَهَمَا يَشْهَدُ لِهَوْلِهَا لِلرِّفِقَالُ انِسْنَة وَمَعْنَ هِنَا وَاتَّدُهُ اعْلَا آزَاللَّهُ لَمَا عَظَّ سَتَهَا كَمَا عَظَّ بُهَاسَداً لِنَسْه وَوَلَا سَتَ بَبْتَه وَأَذَاهُ بِإِذَاهُ نَعَالَى وَكَانَ وَّذِيهِ مِعَاكِما لَقَنْتَ كَانَ مُودِي بَيْهَ كَدَّلُكَ كَا فَدَمِنا . وَمَ عَائِشَةً بِالْكُوْفَةِ فَفُدِّمَ الْمُوسَىٰ بِنعِيسَةِ إِلْعَبَاسِيَهُ فَا لَهَزَهَا فَقَالًا بِنَا بِهِ لِيُلِي نَا خِلَدَ غَانِينَ وَحَلَقَ رَاْسَهُ وَآسُلَهُ لِلْحِجَبَ وَرُويَى عَنْ عُمَرَيْنِ الْحَظَّا مِيا نَّهُ نَذَ رَفَّظُعَ لِيسَانِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنْ عُسَمَ

بنفي

خَصَّمَ وَسُلِّكُهُ ابْنِهُ

ذَبُ ثُنَّا لَهُ الْمُعْدَادَ بَنَ الْمُسْوَدَ فَكُلَّمَ فَيَذَ لِلَّا فَعَا لَ دَعُونَا فَطَعْ لِيسَا بنه ائتذ بَعِنْداَضِهَا مَا لَبْنَيْ صِبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَرَوَى ابُودَ وَيُّ أَنَّ عُمَّدُ بَنَ الْحُطَّا مِإِ فِي مَاعُلِ فَي هَٰوُ الْأَنْصَارَ فَعَا لَا فِلْا نُحَيَّةُ لَكُفَيْتُكُمُوهُ فَأَلَ مَا لِكُ مَنَا نَشَقَصَرَ أَحَدًّا مِنْ أَصْعَا بِالْبَحْسَا ه وَسُلِّمَ فَلَفُسُولُهُ فِي هَنَا الْفِيْءِ حَقَّ قَدْ قَسَكُمْ لِلَّهُ الْغَنَّى ۚ فَيَأَلَّتُهُ وَصُدَّ فِ نَمَا لَ لَلْفَقَرَاءِ اللَّهَاجِرِينَا لَأَيَّهُ ثُمَّ فَيَ لَ وَالَّذِي بَنِوَّوُا لَذَكَ وَالْإِيمَا رَ بِلَهِ مُلَايَةً وَهُولًا، هُمُا لاَ نَصَا رَفَةً فَا لَا وَالدَّبَرَ حَا وَاسْتَعَدْهُم لُوكَ رَبَبَا اغْفِ لِكُنَّا وَلانِحُوا سِنَا الَّذِينَ سَكَفُونًا مَّا لا عَالِ يَّهُ فَمُنَّ يَنْفُصُهُمْ فَلَاحَقِكُهُ فِي فَيُؤَلِّكُمْ لِي أَنْفُلِكُ وَفِيكِنَا بِ مِنْسَعْبًا نُ قَالَ فِي وَلَجْدِ مِنْهُمُ إِنَّهَ أَسُ زَائِهِ وَأَمُّهُ مُسْكُمَةٌ خُدَّ عِنْدُ بِعَضِ صْحَابِيَاحَذَ بْنَحَتَّا لَهُ وَحَتَّا لِأَيْهِ وَلَا اَجْعُلُهُ كَفَا ذِ فِ الْجِسَمَاعَة فَكُلُّهُ الْفَصْيُلِ هَنَا عَلَى غَيْرُهِ وَلَقِنُولِهِ صَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ مَنْ سَتَاصِعًا بِي فَاجُلِدُوُه فَا لَ وَمَنْ فَذَ فَأَ أَمَا حَدِهِمْ وَهِيَكَا فِرَهَ يَحَدُّ عَدَّ الفِينَوَيتِهِ لِإِنَّهُ سَتِ كُهُ فَإِنْ كَا لَ لَحَدْ مِنْ وَلِدٍ هَذَا الصَّحَى إِيِّ حَيًّا فَامَ عِلْيَحِبُ لَهُ وَإِلَّا هُمَّةً فَامَ مِنَ الْمُسْلِمَ، كَأَنَ عَلَى لا مَا مِ قَبُولُ فَيَامِهِ فَا لَ وَكَلِسُ هَنَا كَفُونُ عَبِرِ لِصَعَا يَرْجِبُ رُمَةٍ هُؤُلاءِ منع صَلَىٰ للهُ عَلَنه وَسَيَرُولُو سَمَعَهُ الْمَامُ وَاشْهَا كَاكُنَّهُ كَا وَلْمَا لِفِيَا مِهِ فَا كَ وَمَنْ سَتَ عَبْرَعَا نِنْ عَمْنَا ذُوَاجِ الْبَيِّ صَلَىٰ لَلْهُ وَسَلَمَ فِهُنِهَا قُولًا نِ احَادُهَا بَقْنَالُ لَا يَهُ سَبِّ البِّتِّي كَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَ

" حَمَّاد

لأَخُرَا تَهَاكَسَا لِرُالصِّحَالَةُ لِجُلَدُ رُّ أَنُوا لُكُمَّ فِي الشُّعْتُي فَقَيْهُ مَا لَقَيَّهُ فِي رَجُهَا أَنْكُمُ وَفَ لَ لَوْكَا نَتْ مُنْدَا لِي بَكُوا لِصِدُ بِي مَاحُلِفَتُ إِلَّا إِلَيْهِ لُشَّمةَ مَا لَفْقَهُ فَقَا لَ آبُوالْمُطِّرِّفِ ذِكْرُهَا لَا حُبْ عَكَنه الضَّهِ مَا للشَّدَيدُ وَالسِّيِّعَ الطَّوْمَلِ وَالْفِقِيرَ ذَ لِكَ وَيُرْجَرُ وَلَا عُنِيلُ فَيُوا ۚ وَلَا شَيادَتُ وَهِمَى مُرْحَةُ لَا بَيَّةً فِي لِلَّهِ وَفَى لَا بُوعِيْمُوانَ فِي رَحُوقَ لَا لُؤَشَّهَدِعَكَمَّ أَبُوبَا زُنوَا تَمْ انْكَانَ ارَادَ آمَّتَ سَهَا دَتَهُ فِي مُثِلُهِ هَذَا لَا يَجُورُ فِيلَامُ لوكحيدُ فَلَاشِي عَلَيْهِ وَانْ كَأَنَا رَادَ غَيْرَهَ ذَا فَيْضَرِبْضَرَ فَإِبْلَغْ بِحَا وَذَكُوهَا رَوَانَّ فَالَ الْفَاصِي أَبُواْ لِفَصْ إِهْنَا انْتَهَى لِفَوْلُ بِنَا

وُدَعْتُهُ عَبْرُهُمَا فَصَلِو وَدُدْتُ لُو وَجَدُ

برسين الفراد عَنْ مَا لَكَ مِنْ الْعَسْبَ

اَنْ بَكُونَ

دَى يُفيدُ منه عَنْ كَأَيَّهُ أُوفِيهِ لِأَكْتِعَ بَهِمَا أَرُوسِعَ يَا لِلَّهِ يَعَالَىٰ حَرَامُ الصَّهُ اعَدَّ وَالِمَنَّةِ بَقِسُولِ مَا مِنْهُ لَوَجْعِهِ وَالْعَفُولِ الْوَيْفِيكَ تَّخَلَّهُ مِنْ تَرْيُنِ وَتَصَنَّعِ لِغَيْرِهُ ۖ وَأَدْبِهَكَ لَنَا ذَ لِكَ بَحَبَكَ رَكِهِ وَعَفُوهِ لَمَا اَوْدَعَنَا هُ مِنْ شَرَفِ مُصْطَفَاهُ وَاَمِينَ وَحْ وَأَسْهَزُهَا بِهُ جُفُولَنَا لِتَنْتُعُ فَضَا لِلهِ وَاعْلَنَا فِيهِ نَعُواطِهَا كُامِنُ إبرا زخصا يصه ووتسارنله وتنجيكاغراضناعزنا ده الموقدفكالية زَيْرَعِضِهِ وَيَعْعَكُنَا مِمَّى لَا يُنَا دُ إِذَا ذِيدَ ٱلْمُدَّةِ لُ عَنْ حَوْضِهِ وتفعكه كنا وكمن تقتم كاكنتاء واكيشاب سيسا يصكنا بآيشبابه وَذَخِيرَةً بَخِذُ هَا يَوْمَ بَجِنُدُ كُلِّ نَفَيْتُ مَاعِكَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًّا بَحْـُوزُ رضَاهُ وَجَزَمَلَ تُوَابِهِ وَيَخْصَنَا بِخِصِيصِيُ ذُمَرَوَ بَنِينَا وَجَاعَيْهِ يَعِشُرَنَا فِي لِتَعِيلُ الْأَوْلِ وَأَهِلَا لَبَابِ الْأَيْمَنُ مِنْ أَهُ لِسَفَاعَتِهِ وَيَحْمَدُهُ مَعَاكُ عَلَى مَا هَدَى اَلِيهِ مِنْ جَعِهِ وَالْحَمَ وَفَحْدَالْبَصَيرَةَ لِهُ حَقَّا تُوْمَا أُودَعُنَا وُفَقَّهُمْ وَنَسْتَعَلَّهُ وَلَاسُمُهُ مُرْدُعُ مُمَّ وَعِلْمَ لَا يَنْفَعُ وَعَلَىٰ لَا يُرْفَعُ فَهُولُلُواً دُالَّذَى لَا يَحَبُ مُ لَهُ وَلَا يُنِيَّصَهُ مَنْ خَذَكَهُ وَلَا يُرَدُ دَعُوهُ ٱلْقَاصِدِينَ وَلَابُطُ ٱلمُفْسِدِينَ وَهُوَحَسُبِنَا وَنَعَمَ الْوَكِيلِ وَصَلُونُهُ عَلَىٰهِ ا عُجَّدَخًا ثِمَ النِّيسِينَ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَينَ وَسَ كَنْيِرًا وَلَلْهَذُ لِلَّهِ دَتِياً لَعَسَالِمِينَ

معارِف عُومَتِه نظارَت جَلَيْلَه سِي وَخَصَيِّلَه بِلِي الْمُعَظِّمِن دَهُ الْوَيْمِ اللَّهُ عَلَّمِ اللَّعُظِّمِن دَهُ اللَّعُظِّمِن اللَّعُظِّمِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْ



| فه في الجاللة الخاج في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                    |           |                                         |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                  |           | صحيفه                                   |            |  |  |
| فصفى المواطن التي يستحبت فيها                                                                                                                                                                                                    | ٥٥        | لقسم لثاني فيما يجب على لانام           | 1          |  |  |
| فصرفى كيفية الصلوة                                                                                                                                                                                                               | 1 f       | 11                                      |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | +         | فصلواما وجوب طاعتا                      |            |  |  |
| فصل في ذمر من لم يصلُّعلِيه                                                                                                                                                                                                      | 1 1       | ,                                       | 11         |  |  |
| ا فصل فی خصیصه بتبلیغ<br>از فیزن فی فرز ایناعل                                                                                                                                                                                   | 1         |                                         | 11         |  |  |
| فصل المختلافي لقبلوة عنيرا                                                                                                                                                                                                       | 1 F       |                                         | 11         |  |  |
| 1 . 6                                                                                                                                                                                                                            | 1 1       | البابالثانى في لزوم محبته               | 11         |  |  |
| فصرفيما يلزم من خلمسيالنبيّ<br>القسم لثالث فيما يحيل بنيّ                                                                                                                                                                        | ۸۰        | فصل في تواب محبت                        | H          |  |  |
| العام لعالم المستم لما لله المستم لما المستم لما المستم لما المستم للما المستم المستم المستم المستم المستم الم<br>الما المستم للم المستم الم |           | فصلفهاروىعنالىتىلف<br>فصلفىعلامات محبته | <b>{</b>   |  |  |
| الباب ون الجسس ومولد.                                                                                                                                                                                                            | l II      | فصل في عنى المحتة                       | H          |  |  |
| فصل واتماعصة هم مزهدالفن                                                                                                                                                                                                         |           | • —                                     | <b>(</b> l |  |  |
| فصلقا للفاضي قدبان                                                                                                                                                                                                               | 1.4       | الباب لثالث في تعظيم من                 | 44         |  |  |
| فصلواعرا تالاقة مجتعة                                                                                                                                                                                                            | <b>\.</b> | فصلفى عادة الضمأبة                      | 44         |  |  |
| فصلواما قوله عليته ففته                                                                                                                                                                                                          | 110       | فصلواعلما تحرمة البتي                   | 4-4        |  |  |
| فصل وقد توجمت ههن                                                                                                                                                                                                                | 117       | فصل فى شديرة الشلف                      | 20         |  |  |
| فصله خلاالقول فتر                                                                                                                                                                                                                | \X\       | فصلوم نتوقيره وبره وبراله               | 4.         |  |  |
| فصلفان قلت فهامعنی ا                                                                                                                                                                                                             |           |                                         |            |  |  |
| افصل واتما ما ينعلق بألجواح<br>الفيار والما النعلق بألجواح                                                                                                                                                                       | 14.7      | فصل ومن اعظامه                          | ۱۷         |  |  |
| ا فصل وقد اختلف في عصم هم                                                                                                                                                                                                        | ۱4.       | البابالرابع فيحمر الصلوة                | ٠ د        |  |  |
| ا فصالهذا عمر ما تكوز المخالفة                                                                                                                                                                                                   | 144       | فصل علم إن الصلوة ابني                  | ٥٣         |  |  |

| صحيفه                       |              | صحيفه                          |             |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| فصل لوجه الخامس ولايقصد     | 444          | فصل فى الكلام على لاحادث       | 144         |
| فصلالوجه الشيل زيقول        | 1 1          |                                |             |
| فصلالوجه السابع انبيد       | 1 3          | 1                              |             |
| فصل وتما يجب على المنكلم    |              | ll                             | 1           |
|                             |              | فصلخ القول في عصمة المَلَكَمَة |             |
| فصل ذاقليا بالاستنابة       | <b>ፕኒ</b> √  | الباب لنا في ايخصهم            | 177         |
| ا فصله ذاحكم من بنعليه      | 414          | فصلفان قلت فقدجآءت             | 173         |
| افصلهذا حكم المسلم          | 701          | فصاهدا ماله فرجسيه             | VA          |
| ا فصل مران من قتل بستال تبي |              |                                |             |
| · ·                         |              | فصلواتما اقواله الذنبوتير      |             |
| فصل وإمّا من اضاً الحالله   |              | 1 <del>-</del>                 | 1           |
| فصلف تحقيق لقول             |              |                                |             |
| فأكفيا دالمتأ ولين          |              | فصلواما افعاله الدِّنيوتِ      | 195         |
| فصلة سان ماهون المقالان     | Y 74         | فصلفان قلت فما لمككمة          | 194         |
| افصلهذا مكم المسلم التالته  | 419          | الفسم لرابع فيتصف وجوه         | 8.4         |
| فصلهذاحكمنصح بسبه           | ۲۸۱          | الاحكام فيمن تنقصه             | •••         |
| فصل وامتامن تكلم مزسقط      | <b>የ</b> ለ የ | البابالاقل                     | ۲٠٦         |
| فصل ومكر مرست               | 44.0         | افصل فرالجحة في المجابق لمز    | 411         |
| استائرا نبيآء الله          | * • •        | فصل فان قلت فلم لم يقيل        | *17         |
| فصلواعلم انمراسخف           |              | _                              |             |
|                             |              | فصلالوجه النالنا زيقصد         | 1           |
| فصروستبال ببيته ا           | ۲۹.          | فصلالوجه الرابع ازمأتي         | <b>77</b> 0 |
|                             |              |                                | <u> </u>    |